







# لجندالثاليف والترحمية والينت

# اغاطيون بوليانوفت كراتيكوفيكي ما المناطيون بوليانوفت كالمناطقة المناطقة الم

نقله إلى اللغة العربية

صَلاَح الرَّينِ عُمَّا رُجَاشِم

قام بمراجعته إي*غور* بلياي*ف* 

القمالأول

اختـــارته الأذارع المفتتك فيَّدَ

ف جامعة الدول اليعربية هذه ترجمة كتاب

IGNATI IULIANOVICH KRACHKOVSKI

# ARABSKOI GEOGRAFICHESKOI LITERATURY

MOSKOVA — LENINGRAD ~ 1957

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

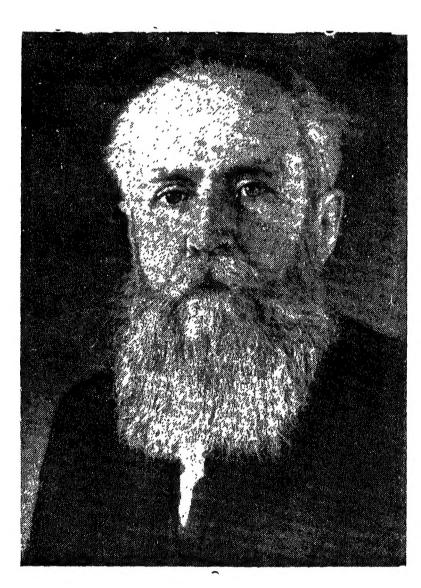

۱. یو . کراتشکوڤسکی



# مختوبات الكناب --- القسم الأول

| الصافحة | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | مقدمة الؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17      | مدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17      | ١ عرض عام ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40      | ٢ تاريخ دراسة الموضوع . المؤلفات ذات الطابع العام . هدف هذا الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠      | الفصـــل الأول: الجغرافيا عند العرب قبل ظهور المصنفات الجغرافية الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٩      | الفصـــل الثانى: بداية الجغرافيا الرياضية عند العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩٨      | الفصل الثالث: جغرافيو المدرسة اليونانية والزيجات الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | الخوارزمي ( ص ۹۸ ) ؛ سهراب ( ص ۱۰۳ ) ؛ يعقوب الكندي ( ص ۱۰۰ ) ؛ البتاني ( ص ۱۰۰ ) ؛ البتاني ( ص ۱۰۰ ) ؛ البراهيم الزرقالي ( ص ۱۱۱ ) ؛ الحازني ( ص ۱۱۱ ) ؛ خمود الخازني ( ص ۱۱۲ ) ؛ المراكثي ( ص ۱۱۲ ) ؛ خصود الشير الدين الطوسي ( ص ۱۱۳ ) ؛ محمود الشيرازي ( ص ۱۱۵ ) ؛ ألوغ بيك ( ص ۱۱۳ ) ؛ على القوشجي ( ص ۱۱۳ ) .                                                                                 |
| 178     | الفصــــل الرابع: الجغرافيون اللغويون ورحالو القرن التاسع ٢٠٠٠.٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | مؤرج السدوسى ، أبو حنيفة الدينورى ( ص ١٢٤ ) ؟ النضر بن شميل ، أبو عبيد ( ص ١٢٥ ) ؟ النضر بن شميل ، أبو عبيد ( ص ١٢٦ ) ؟ الأصمعى ، سعدان بن المبارك ( ص ١٢٧ ) ؟ ابن لغزه الأصمفهانى ، وكيع القاضى ، الحاحظ ( ص ١٢٧ ) ؟ ابن لغزه الأصفهانى ، وكيع القاضى ، الحاحظ ( ص ١٢٨ ) ؟ المروزى ، أخد السرخسى ( ص ١٣١ ) ؟ إبراهيم بن المهدى ( ص ١٣٧ ) ؟ البطال ( ص ١٣٣ ) ؟ محمد بن موسى ، مسلم الجرمى ( ص ١٣٣ — |

| ę     | ۱۳۵) ؛ هارون بن يحيى ( ص ١٣٥) ؛ يحيى بن الحكم البكرى الملقب بالغزال ( ص ١٣٥) ؛ يحيى بن الحكم البكرى الملقب بالغزال ( ص ١٣٥) ؛ المغرررون ( ص ١٣٨) ؛ قصص التجار عن البلاد الشرقية ( ص ١٣٨) خط سير تميم فى بلاد الصين ( ص ١٣٨) ؛ سلام الترجمان ( ص ١٣٠ – ١٤٠) ؛ ابن وهب ، أبو زيد السيراني ( ص ١٤٢) ؛ ابن وهب ، أبو زيد السيراني ( ص ١٤٢) ؛ القصص والطرق البحرية ( ص ١٤٢ – ١٤٥) .                   |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ç     | لل الخامس : المصنفات العامة فى الجغرافيا فى القرن التاسع . الجغرافيا الإقليمية فى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفص  |
| 100 . | القرنين التاسع والعاشر أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ٦.    | ابن خرداذبه ( ص ١٥٥ – ١٥٨ ) ؛ اليعقوبي (ص ١٥٨ – ١٦٦) ؛ البلاذري ( ص ١٦١ ) ؛ البلاذري ( ص ١٦١ ) ؛ ابن رسته ( ص ١٦٠ ) ؛ قدامة بن جعفر ( ص ١٦٥ – ١٦٦ ) ؛ مؤرخو المدن – مكة ، بغداد ، دمشتي ، بخارا ( الأزرقي ، الفاقهي ، أحمد طيفور ، الخطيب البغدادي ، النرشخي ) ( ص ١٦٧ – ١٦٨ ) ؛ ابن عبد الحكم ، الكندي ( ١٦٨ – ١٦٨ ) ؛ ابن زولاق ، محمد الوراق ، أحمد الرازي ( ١٦٩ ) ؛ الحمداني ( ١٧٠ – ١٧٢ ) . |       |
| \     | ل السادس: المسعودي والرحالة الذين زاروا الأصقاع الشمالية في القرن العاشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفص  |
|       | المسعودى ( ص ۱۷۷ – ۱۸۵ ) ؛ ابن وصيف شاه ( ص ۱۸۵ ) ؛ ابن فضلان<br>( ص ۱۸۹ – ۱۸۷ ) ؛ أبو دلف ( ص ۱۸۸ – ۱۹۰ ) ؛ إبراهيم بن يعقوب<br>( ص ۱۹۰ ) ؛ الأسوانی ( ص ۱۹۲ ) .                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 197   | لى السابع : المدرسة الكلاسيكية لحغرافيي القرن العاشر البلخى ( ص ١٩٨ ) ؛ البلخى ( ص ١٩٨ ) ؛ الخارطات ( ص ٢٠٠ ) ؛ الخارطات ( ص ٢٠٠ – ٢٠٠ ) .                                                                                                                                                                                                                                                       | الفصر |
| 414   | ل الثامن : جغرافيو القرن العاشر الآخرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفصل |
|       | الحيباني ( ص ٢١٩ – ٢٢٣ ) ؟ «حدود العسالم» ( ص ٢٢٣ ) ؟ مطهر بن طاهر المقدسي ( ص ٢٢٩ ) ؛ المهلبي ( ص ٢٢٩ ) ؛ المهلبي ( ص ٢٣٠ ) ؛ المهلبي ( ص ٣٣٠ ) ؛ المهلبي ( ص ٣٣٠ ) ؛ أب ما التربي ( ص ٣٣٠ ) ؛ أب ما التربي ( ص                                                                                                                                                                                 |       |

الخوارزمى ( ص ٢٣٣ ) ؟ الشابشتي ( ص ٢٣٥ ) ؛ التنوخي ( ص ٢٣٦ ) ؛ هواشير

( سې ۲۳۲ ) .

```
الصفحة
```

- القصل التاسع: البيرونى وجغرافيو القرن الحسادى عشر بالمشرق ... ... ... ... ... ... ... البيرونى ( ص ٢٥٩ ) ؟ البيرونى ( ص ٢٥٩ ) ؟ البيرونى ( ص ٢٥٩ ) ؟ البيرونى ( ص ٢٦٣ ) .
- الفصل العاشر: جغرافیو القرن الحادی عشر والثانی عشر بالمغرب ... ... ... ۲۷۳ ابن عبد البر ، العذری ( ص ۲۷۰ ) ؟ البكری ( ص ۲۷۰ ) ؟ الزهری ( ص ۲۸۰ ) ؟ الإدریسی ( ص ۲۸۱ ۲۹۰ ) ؟ أبو حامد الفرناطی ( ۲۹۰ ۲۹۸ ) ؟ ابن العربی ( ص ۲۹۰ ) ؟ ابن جبیر ( صن ۲۹۹ ۳۰۳ ) ؟ « كتاب الاستبصار » ( ص ۳۰۳ ) ؟ ابن عمدانی ( ص ۳۰۳ ) .
- الفصل الحادى عشر : جغرافيو القرن الثانى عشر بالمشرق ... ... ... ۲۱۳ الفصل الحادى عشر : جغرافيو القرن الثانى عشر بالمشرق ... ... ... ۱۴ الحروى الحرق ( ص ۳۱۲ ) ؟ الزمخشرى ( ص ۳۱۷ ) ؟ السكندرى ، الأصفهانى ، الخازى ( ص ۳۲۲ ۳۲۳ ) ؟ ابن البلخى ، ( ص ۳۲۳ ) ؟ عمد عونى ، ( ص ۳۲۳ ) ؟ عمد عونى ، ( ص ۳۲۳ ) ؛ محمد عونى ، ( ص ۳۲۳ ) .
- الفصل الثانى عشر : ياقوت ومؤلفو النصف الأول للقرن الثالث عشر ... ... ... ... ه ٣٣٠ ياقوت ( ص ٣٤٨ ) ؟ ياقوت ( ص ٣٤٨ ) ؟ النباق ( ص ٣٤٨ ) ؟ عبد الطيف ( ص ٣٤٨ ) ؟ النباق ( ص ٣٤٨ ) ؟ عبد الواحد المراكثي ( ص ٣٤٨ ) ، النابلسي ( ص ٣٤٩ ) ؟ ابن المجاور (ص ٣٠٠ ) .
- الفصل الثالث عشر: النصف الثانى من القرن الثالث عشر ... ... ... ... ... ... ... الفصل الثالث عشر النصيف الثانى من القروينى ( ص ٣٥٩ ) ؛ العبدرى ( ص ٣٦٧ ) ؛ النشريسي ، العليبي ( ٣٦٨ ٣٦٩ ) ؛ ابن شداد ( ص ٣٦٩ ) ؛ الجوينى ( ص ٣٧١ ) ؛ ابن العبرى ( ص ٣٧١ ) ؛ برصوما ( ص ٣٧٤ ) .

الصفيحة.

# المنافق المناف

\_ 1 \_

لم يعد اسم اغناطيوس يوليانوڤتش كراتشكوڤسكى مجهولا فى العالم العربى المعاصر ؛ غير أن الكثيرين من العرب المحدثين ممن عرفوه مؤرخاً للأدب العربى القديم والحديث يجهلون اهتمامه بتاريخ الحنرافيا عند العرب . وفى الواقع أن معظم أبحاث هذا العلامة تدور فى مجالات ثلاث هى : الشعر العربى ، وأدب النصارى العرب ، وتاريخ الأدب العربى المعاصر . بيد أن هذا لا يمنع اعتباره متخصصاً فى الحضارة الإسلامية بأجمعها ، فقد أسهم فى كل فرع من فروعها بأبحاثه العديدة التى بلغ عدد المطبوع منها وحده أربعائة وثمان وخمسين . وعندما وافاه أجله المحتوم فى ٢٤ يناير ١٩٥١ عن ثمانية وستين عاماً فقد الاتحاد السوڤيتى فى شخصه عالماً فذاً وأكبر مستعرب روسى لعهده .

أما تاريخ حياته إلى أن نال الشهرة كعالم كبير فليس أفضل من أن نسوقه بألفاظه هو . وقد كتب هذه النبذة باللغة العربية وظهرت بمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١٩٢٧ (المجلد السابع ص ١٢٢ – ١٢٦) ، وهي لا تخلو من الطرافة . قال :

«ولدت في لا آذار ( لا المرس ) سنة ۱۸۸۳ في ويلنا ( Vilna ) عاصمة ليتوانية ( Lithuania ) القديمة ، وكان والدي رئيساً لمدرسة المعلمين فيها . ولكن لم يمض من عمرى سنتان حتى ارتحلت عائلتي إلى بلاد ما وراء النهر ، وعين والدي رئيساً لمدرسة المعلمين في تاشكند ( Tashkent ) ، وبعد مدة وجيزة عين ناظراً عاماً للمدارس في آسيا الوسطى . وابتدأت أذكر نفسي طفلا صغيراً في تاشكند وأول لغة تكلمتها لغة أوزبكية لأن حاضتي كانت أوزبكية الأصل . وكانت تأثراتي الأولى في صغرى على وقعت عيني عليه من المساجد والأسواق الشرقية وتنوع الأمم والطوائف واختلاف الألبسة . وكان لهذه التأثيرات وقع شديد في نفسي أيام طفولتي . وأكبر ظني أني غدوت ميالا إلى الشرق وإن كنت غير مدرك هذا الميل الغريزي ؟

وفى سنة ١٨٨٨ رجع والدى إلى ويلنا وصار مديراً للمكتبة العمومية ورئيساً فى لجنة البحث عن الآثار التاريخية القديمة ، ولم يزل عاملا فيها إلى أن فاجأته المنية رحمه الله فى سنة ١٩٠٣ . وكنت فى

صغرى ضعيف الصحة تتناوبني الأمراض ، ولذلك كنت مع أمى إلى سنة ١٨٩٧ فى ملك صغير كان لنا فى ولاية ويلنا وفيه كانت خزانة الكتب الكبيرة فى أنواع منوعة فى العلم جمعها جدى وأبى وقد ضاعت فى الحرب العالمية سنة ١٩١٥ مع كل ملك لنا . وكنت أتعلم القراءة فى هذه الكتب وقرأت كثيراً من المؤرخين والقصاصين فى اللغة الروسية . كنت أصغر أولاد أبى وأمى ولذلك نشأت بعيداً عن العشير والأتراب وربما صار هذا سبباً لحبى الوحدة وسوء الظن بالعالم والسويداء التى تعذبنى أحياناً حتى الآن .

وفى سنة ١٨٩٣ دخلت المدرسة الإعدادية (الحيمناز Gymnasium) فى ويلنا ، وأكملت دروسها سنة ١٩٠١ . وكانت مدرستنا من أشهر المدارس فى ولايتها من حيث تاريخها وترتيبها . قامت على أساس الكلية الويلناوية التى ألغيت سنة ١٨٣٩ على أثر الثورة البولونية على روسية . وأصبحت مكتبة الكلية مكتبة عامة ، وبتى قسم منها فى مكتبة المدرسة ولذلك رأيت فيها بعض كتب المشرقيات كمؤلفات العلامة دى ساسى (De Sacy) . وقد حاولت فى الصف الأخير أن أتعلم اللغة العربية من كتابه فى الصرف والنحو المشهور ولم يتيسر لى ذلك لضخامة الكتاب وعدم المرشد : تفرج من كليتنا وفى مدرستنا عدد ليس بقليل من علماء المشرقيات المشهورين فى روسية مثل منكوفسكي (Senkovski ) المعلم الأول للغة العربية فى كلية لننغراد من سنة ١٨٢٠ إلى سنة فى روسية المصريين وسية المتوفى سنة ١٨٢٠ ) عضو أكاديمية العسلوم ومؤسس الأبحاث فى قدماء المصريين فى روسية المتوفى سنة المواد . وقوتوتش (Kotovic ) أستاذ اللغة المغولية فى كلية لووف (Lvov ) من بلاد بولوئية الآن .

وكنت أهفو أيام الطلب إلى علوم اللغات والآداب لاسيا اللغات « الميتة » اللاتينية واليونانية . ومما كان يلذنى ويشوقنى تعلم أغانى هوميروس ، والروايات التمثيلية التى كتبها شعراء اليونان فكنت أستظهرها وأرجعها . وكذلك كنت أحب علم التاريخ والإنشاء ، وكنت أتمرن فى نظم الشعر ولكن لم أظفر منه بطائل . أما الرياضيات والطبيعيات فلم تتق نفسى إليها وإن كنت غير قاصر فيها ، وأحرزت قصب السبق بين أقرانى ونلت نوط الذهب عقبى المدرسة .

ولم أتجاوز السادسة عشرة من عمرى حتى قويت أميالى وتعينت غرائزى وصرت أفكر فيما أجعله غرض حياتى ، وقد رأيت بعد بحث طويل أن العلم يجذبنى إليه بقوة سحرية ، وأن الشرق يكون ميدان أفكارى . ولاغرابة فقد زرت الشرق فى طفولتى وكان أبداً يتماثل نصب عينى . وكان لى مثال آخر فى شخص أبى فإنى كنت أراه مكباً على الكتب والأوراق فى الليل والنهار يبحث عن ماضى الزمان ورجاله .

ُوفى ســـنة ١٩٠١ دخلت قسم اللغات الشرقية في جامعة لننجراد مدفوعاً بعامل الميل وهوى

النفس انضممت إلى سلك تلاميذ فرع لغات الشرق الإسلامي فصرفت أربع سنوات في دراسة اللغة العربية والفارسية والتركية والتتارية وبعض اللغات السامية كالعبرانية ولا سيم الحبشية القديمة ، ودرست هذه الأخيرة على وطنى العلامة تورايف ، ولطالما فكرت أن أمضى فيها وأتعمق لكن اللغة العربية غلبت ضرتها وجذبتني حملة إليها . وكنت أدرس تاريخ الشرق الإسلامي برياسة العلامة برتولد (Bartold) الذي ترجمت بعض تآليفه إلى اللغة التركية مؤخراً . وله التأثير المهم في حياتي العلمية فإنه بأسلوبه السديد المتين وانتقاده المدقق أطلعني على أسرار فلسفة التاريخ . وكذلك درست علم اللغات العام على المعلم ميليورانسكي (Melioranski ) المنتقل إلى رحمة ربه سنة ١٩٠٦ وعلم تاريخ الآداب العامة على العلامة المحلم ميليورانسكي (Veselovski ) ، وهو من أكابر علماء العالم بأسره في هذا الفن . العلامة المحكندر فيسيلوقسكي ( Veselovski ) ، وهو من أكابر علماء العالم بأسره في هذا الفن . وكان له في نفسي تأثير قوى كتأثير برتولد في التاريخ ، وغدوت من ذلك الوقت أفكر في تطبيق أسلوبه التشبيهي على تاريخ آداب اللغة العربية ، وأرجو أن أكون بلغت شيئاً من ذلك في مؤلفاتي عن العربيات .

أما العلوم العربية فدرستها على الأستاذ ميدنيقوف ( Mednikov ) مؤرخ فلسطين المشهور المتوفى . سنة ١٩١٨ الذى أثنى على تآليفه الكونت كايتانى ( Caetani ) من أعضاء المجمع العلمى العربى . أما عمدتى فى العربية فهو العلامة فيكتور فون روزن ( Victor von Rosen ) عضو أكاديمية العلوم الذى طارت شهرته فى بلاد الغرب والشرق ( راجع المشرق سنة ١٩٠٨ ص ١٧١ – ١٧٣ ، والبشير عدد ١٨٤٥ للسنة ذاتها ) . وكنت أيضاً أختلف إلى بعض أولاد العرب الساكنين فى روسية كفضل الله صروف الدمشي المتوفى سنة ١٩٠٨ وأنطون خشاب الطرابلسي آخذ منهما قليلا من اللغة العربية الدارجة . ولقد أنجزت دروسي فى الكلية سنة ١٩٠٥ نائلا مدالية الذهب مكافأة لتأليفي عن خلافة المهدى العباسي آخذاً عن المصادر العربية كالطبرى وابن الأثير والعيني والمسعودي وغيرهم .

وبعد انتهاء دروسى فى الحامعة كنت أواصل دروسى تحت أنظار البارون روزن الموما إليه خلال سنتين . وفى أواخر سنة ١٩٠٧ قدمت الفحص لنيل رتبة الماجسطروس فى الآداب العربية . وبعد أشهر قليلة توفى أستاذى البارون روزن وكانت وفاته ضربة هائلة على ، شوست صحتى وحركت المرّة فى ، ولا غرو فإنى كنت آخر تلاميذه وكان يسمينى بلطفه المعهود بنيامينه الصغير .

وفى صيف تلك السنة نفسها أرسلتنى نظارة المعارف وجامعة بطرسبرج إلى الشرق العربى لتعلم اللغة العربية الدارجة والتعرف إلى علماء العربيات والنظر فى عوائد أبناء الشرق وآدابها . وقد قضيت سنتين بعيداً عن الروسية زرت خلالها مدن سورية وفلسطين ومصر وتوغلت فى ربى لبنان وغاباته ومروج الحليل وصحارى مصر أزور حيناً المكاتب المشهورة وحيناً أجلس أمام العلماء المكرمين ، وتارة أختلف إلى المدارس الكبيرة كالكلية اليسوعية فى بيروت والحامع الأزهر والحامعة المصرية فى

مصر وزرت في سياحاتي مكتبة الملك الظاهر في دمشق والمكتبة الخالدية في القدس ومكتبة الموارنة في حلب والمكتبة الحديوية في القاهرة وغيرها مما تسنى في الدخول والاشتغال فيه وجمعت المواد العديدة وكتبت بعض المقالات والانتقادات والأشعار المنثورة في الحرائد والمحلات العربية والروسية وتعرفت خلال إقامتي في الشرق العربي إلى كثير من علماء العرب ، وأدبائهم وصحافيهم ولا أنسى لطفكم وعنايتكم مدى الدهر . وكان هذا اللطف العربي المشهور من الأسباب التي جذبتني إلى الشرق جذبة لا أتخلص منها مادمت حياً . تعرفت إلى الكثيرين من العلماء الذين صاروا من أعضاء المجمع العلمي المكرمين فيما بعد . فني القاهرة عرفت جرجي زيدان الذي اخترمته المنية سنة ١٩١٤ المجمع العلمي باشا عضو المحمد زكي باشا عضو المحمع العربي الحالي ، والأستاذ نالينو الإيطالي ( Carlo Alphonso Nallino ) ، وفي بسروت حضرت وفي فلسطين السيد خليل السكاكيني والشاعر الفاضل إسعاف النشاشيبي ، وفي بسروت حضرت وفي فلسطين السيد خليل السكاكيني والشاعر الفاضل إسعاف النشاشيبي ، وفي بسروت حضرت ولي فلسطين السيد عليل السكاكيني والشاعر الفاضل إرجو أن يرزقني الله رؤية تلك البلاد هاتين السنتين أكثر مما استفدت طول حياتي . ولا أزال أرجو أن يرزقني الله رؤية تلك البلاد المحبوبة ومسامرة أعيان علمائها مرة ثانية ، تمم الله أمنيتي بالحير فهو السميع المحبوب .

وبعد رجوعى إلى الروسية عينت في صيف ١٩١٠ مديراً لمكتبة فرع اللغات الشرقية في كلية لننغراد ، وفي خريف هذه السنة صرت معلما ثانياً للعربيات فيها وفي سنة ١٩١٤ سافرت إلى أوروبا للرس بعض المخطوطات في مكاتبها المشهورة مثل ليبسك وهالية ولا سيما ليدن من بلاد هولندا التي طارت شهرتها في الدنيا بسبب مجموعتها في الكتب . وقد اغترف منها كثير من علماء المشرقيات في أوروبا . وعينت سنة ١٩١٧ معلما أول للعربيات في المدرسة المذكورة ، ولم أزل أجتهد في هذه الوظيفة حتى الآن على قدر الإمكان في تقلبات الزمان . وقد أصاب الدهر المستعربين غيرى في لننغراد الوظيفة حتى الآن على قدر الإمكان في تقلبات الزمان . وقد أصاب الدهر المستعربين غيرى في لننغراد فات الأستاذ الأول ميدنيقوف سنة ١٩١٨ وتوفي الأديب كوزمين (Kuzmin ) أحد تلاميدي سنة ١٩٢١ وقد كان مدة سنتين معلما ثانياً في جامعتنا ، وعين صديقي الفاضل الأستاذ شميدت (Schmidt ) سنة وحدى في التعليم ،

في سنة ١٩٢١ انتخبت عضواً عاملاً في أكاديمية العلوم الروسية في قسم التاريخ واللغات فجلست في مبلس كان فارغاً بوفاة أستاذى البارون روزن سنة ١٩٠٨. وفي السنة التالية انتخبت كاتماً لأسرار القسم المذكور. وفي سنة ١٩٢٣ انتخبت عضواً مراسلاً في المجمع العلمي العربي في دمشق، وكان ذلك أكبر شرف نلته مدة عمري وصار هذا التشريف مساعداً لي ومشجعاً في أحوالنا الصعبة. ورأيت فيه تقديراً أتفاخر به لأتعابي في التعليم والبحث والتأليف منذ عشرين سنة.

أما مولفاتي العلمية التي بدأت بكتابتها من سنة ١٩٠٤ فجلتها إن لم أقل كلها في آداب العرب

من بحث وترجمة وشرح وانتقاد ، وكتاب ومقالة ومحاضرة وملاحظة وعددها يربو على المائتين ولذلك لا يمكن وصفها بتدقيق . وقد طبع فهرستها سنة ١٩٢١ وقت انتخابي عضواً في أكاديمية العلوم الروسية وتكلم في تقدير علمي ثلاثة من أعضاء الأكاديمية الأخصائيين في علوم المشرقيات ، وقد طبع تقريرهم مع الفهرست المذكور ولذلك اكتفيت بالإشارة إليه . ودوائر أبحاثي ثلاث .: الأولى منها تاريخ الشعر العربي ونقده منذ قديم الزمان إلى أيامنا هذه ، والثانية آداب اللغة العربية بين نصاري العرب ، والثالثة تاريخ آداب اللغة العربية منذ نهضتها الأخيرة في القرن التاسع عشر . وهذا الموضوع الأخير مما أفتخر به فإني أول من كتب بالروسية فيه ، وقل من كتب عنها من المستشر قين في أوروبا . ولذلك قرظ مؤلفاتي تقريظاً حسناً المرحوم مارتين هارتمان (Martin Hartmann) الذي كان مطلعاً على أحوال العرب الأدبية بمشاهداته الشخصية والإقامة بين أظهرهم .

ورجائى الآن أن أواصل أبحاثى فى هذه الدوائر الثلاث وأن يتيسر لى طبع ما تراكم لدى من الآثار الأدبية والأبحاث والمقالات . فهذه أمنيتى الوحيدة والرجاء أن يبلغنى تعالى سؤلى وإن مع العسر يسرا وكل ضيق فإلى فرج قريب »\* .

هذا وقد استمر كراتشكوڤسكى يوالى نشاطه العلمى بالتدريس فى الحامعة وبأكاديمية العلوم السوڤيتية ناشراً أبحاثه العديدة القيمة فى دراسة الإسلام والحضارة العربية ومتمتعاً باحترام وتقدير الدوائر العملية فى العالم بأجمعه . كما لن ينسى له مواطنوه وتلامذته ما أبداه من شجاعة وإنكار للذات أثناء حصار الألمان لمدينة لينينغراد فى الحرب الأخيرة . وإذا كان المحال لا يتسع للكلام على مؤلفاته العديدة فإنه لا يسعى فى هذا الصدد إلا أن ألفت النظر إلى كتابين من كتبه المتأخرة نالا شهرة عالمية واسعة ، أحدهما هو « بين المخطوطات العربية » (١٩٤٥ ) Nad Arabiskimi Rukopisiami (١٩٤٥ ) الذى ترجم إلى عدة لغات ، والآخر « من تاريخ الاستعراب الروسى » (١٩٥٠ ) الذى ترجم إلى عدة لغات ، والآخر « من تاريخ الاستعراب الروسى » (١٩٥٠ ) والعشرين من شهر يناير سنة ١٩٥١ »\* . وقد وافت المنية المستعرب الكبير فى الرابع والعشرين من شهر يناير سنة ١٩٥١ .

وتقديراً نجهوده العلمي وخدمته الكبرى للعلم السوڤيتي فقد قرر مجلس وزراء الاتحاد السوڤيتي بتاريخ ه أبريل ١٩٥١ ، وبريزيديوم أكاديمية العلوم السوڤيتية بتاريخ ١٣ أبريل من نفس العام ، طبع «منتخبات آثار الأكاديمي ١٠٠١ . ي . كراتشكوڤسكي «اعلى الاتحداد المتحربات آثار الأكاديمي ١٠٠١ . ي . كراتشكوڤسكي ١٩٥٥ و ١٩٦٠ ، وأشرف على نشرها نخبة من كبار على ستة أجزاء في الفترة بين على ١٩٥٥ و ١٩٦٠ ، وأشرف على نشرها نخبة من كبار علىء الاستشراق السوڤيتي من تلامذة العلامة الكبير وزملائه .

<sup>\*</sup> آثرت إيراد النص كما كنبه المؤلف نفسه دون إحداث أية تغييرات فيسه لإعطاء فكرة عن أسلوبه فى الكتابة بالمربية ، فقط أضفت صورة الأعلام بالحروف اللاتينية بين قوسين ليسهل نطقها . (المترجم) \* \* لحأت على طول الكتاب إلى كتابة الألفاظ الروسية بالحروف اللاتينية ليسهل فهمهما على القادئ . (المترجم)

ومن أهم آثاره التى ظهرت فى هذه المجموعة هذا الكتاب الذى نقدم ترجمته العربية إلى القراء ، أعنى «تاريخ الأدب الجغرافى العربي» ، الذى أعجلت الوفاة المؤلف من أن يتمه . وهو يكوِّن الجزء الرابع من «منتخبات آثار كراتشكوڤسكى» ويرى النور لأول مرة فى هذه الطبعة التى ظهرت فى عام الرابع من «منتخبات آثار كراتشكوڤسكى» ويرى النور لأول مرة فى هذه الطبعة التى ظهرت فى عام ١٩٥٧ ، أى بعد أكثر من ستة أعوام من وفاة المؤلف :

#### - Y -

شغل الاهتمام بالجغرافيا العربية مكانة مرموقة في النشاط العلمي لكراتشكوڤسكي ، خاصة في العشرين عاماً الأخيرة من حياته . وقد اهتم كراتشكوڤسكي بالجغرافيا عامة منذ سني حياته العلمية الأولى فاتتخب عضواً في الجمعية الجغرافية الروسية منذ عام ١٩٠٩ ، وأصبح نائباً لرئيسها في عام ١٩٣٩ واستمر يشغل هذا المنصب إلى عام ١٩٤٥ . هذا الاهتمام بالجغرافيا إلى جانب معرفته العميقة بالأدب العربي وبالحضارة الإسلامية جعلت منه أنسب شخص للقيام بذلك العمل الجبار ، وهو كتابة تاريخ علم الجغرافيا في الإسلام.

وقد أحس الدارسون دائماً بمسيس الحاجة إلى مؤلف تركيبي (synthetic) ضخم يسد ذلك النقص ، خاصة وأن كتاب رينو Reinaud قد طال عليه العهد ولم يعد يني بمطالب البحث المعاصر ، أضف إلى هذا أن المقالات والأبحاث المتفرقة لكبار المستشرقين الذين اهتموا بالجغرافيا الإسلامية مثل نالينو هذا أن المقالات والأبحاث المتفرقة لكبار المستشرقين الذين اهتموا بالجغرافيا الإسلامية مثل نالينو Nailino ومينورسكي Minorsky ومجيك Mzik وهونجان Honigmann النخ لم يكن من شأنها أن تغنى عن دراسة جامعة تتناول جميع أطراف الموضوع .

لكل هذا فقد كانت الدوائر العلمية في الاتحاد السوڤيتي تنتظر بفارغ الصبر إتمام كراتشكوڤسكي لسفره الضخم الذي أخذ في تأليفه أعواماً طويلة . وزاد إشفاق الجميع على مصير الكتاب عندما اخترمت المنية المستعرب الكبير قبل أن يرى الكتاب النور . بيد أن اهمام الدوائر العلمية في الاتحاد السوڤيتي قد كلل بالنجاح فخرج الكتاب في طبعة قشيبة في عام ١٩٥٧ . وأثناء وجودي بموسكو حدثني كثيراً عن هذا الكتاب المستشرقان المرحوم زاخودر Zachoder والأستاذ بليايف Beliaev فكنت أنتظر على أحر من الجمر ظهور الجزء الرابع من «منتخبات آثار كراتشكوڤسكي» الذي يضم بين دفتيه هذا الأثر العلمي الهام .

وماكدت أنتهى من قراءته حتى خرجت بنتيجة مؤداها أن هذه هى فعلا الدراسة التي كان يترقبها الجميع لتسد النقص الكبير في عالم الاستعراب والدراسات العربية .

وهنا صح منى العزم على نقله إلى العربية حتى لا يحرم أبناؤها من التعرف على جانب هام من التراث الإسلامى : ولأول وهلة اصطدمت بعقبات هائلة ، إذ إلى جانب وعورة أسلوب الكتاب

فإنه يعتمد على مصادر ودراسات لا يحصيها العد ولم يكن بمقدورى أن أرجع إليها حيث كنت أقيم . ورخماً عن هذا فقد استخرت الله وأخذت فى ترجمة الكتاب ، واغتنمت فرصة زيارتى للقاهرة مرتين فى على ١٩٥٩ و١٩٦١ فراجعت النصوص التى أوردها المؤلف وصححت بعض الأوهام .

أما الترجمة فقد توخيت فيها الدقة التامة والتمسك بالنص ، ربما على حساب الأسلوب أحياناً ، إذ كان كل جهدى موجهاً إلى نقل ألفاظ المستعرب الكبير كما هي ؛ ولم أحدث فيه أية تغييرات سواء بالحذف أو الزيادة . ورغبة في توضيح اللفظ العربي المترجم فقد وضعت إلى جانبه في حالات قليلة ما يعادله بالإنجليزية أو الفرنسية . أما الأسهاء الأعجمية فقد زودتها بأشكالها بالحروف اللاتينية إلى جانب الشكل العربي ، كما اقتصرت في تعليقي على حالات نادرة . وإلى جانب هذا فقد بينت أرقام صفحات المتن الروسي على هامش هذه الترجمة لتسهل المراجعة على من يبتغي ذلك .

وبعد فأرجو أن يجد القارئ العربى فى هذا الكتاب ضالته المنشودة وأن يكون فاتحة عهد جديد فى نقل مؤلفات المستعرب الكبير إلى لغة الضاد. والله المستعان.

صلاح عثمان هاشم

الخرطوم ١٩٦١

### المامان المامان

يتضمن الجزء الرابع من « منتخبسات آثار الأكاديمي ا . ى . كراتشكوڤسكي » بحث هذا العلامة في تاريخ الأدب الجغرافي العربي ، وهو يرى النور لأول مرة بظهور هذا الجزء . ولم يطبع منه قبل ذلك سوى فصول متفرقة (هي الأول والثاني والثالث والتاسع والعشرون والحادى والعشرون والعشرون والعشرون ) ظهرت إما كاملة أو مبتورة على هيئة مقالات مستقلة في نشرات أكاديمية العلوم السوڤيتية المختلفة ولكن بدون الإشارات المفصلة إلى المراجع كما هو الحال مع هذه الطبعة .

ومسودة الكتاب محفوظة فى أرشيف كراتشكوڤسكى فى نسختين ، إحداهما نخط يده والأخرى صورة طبق الأصل منها منقولة بالآلة الكاتبة . وقد تناول المؤلف النسخة الثانية أى المطبوعة بالآلة الكاتبة بيد التصحيح وضبط الأعلام وأجرى قلمه فى حالات معينة بإضافات وتعديلات تتعلق فى الغالب بالمراجع . وقد يقتصر المتن أحياناً على ذكر اسم بحاثة أو آخر دون الإشارة إلى بحثه أومؤلفه أو الموضع منه الذي يشهر إليه مؤلفنا م

وسوى هذا فقد حفظت لنا بين مخلفات العلامة الكبير مجموعة البطاقات المختصة بهذا الكتاب وهى تحتوى على ثبت المراجع التى استعان بها فى بحثه . وقد تضم البطاقات إلى جانب ذلك عرضاً وجيزاً للهادة ، وهى ليست مرقمة أو مرتبة حسب حروف المعجم .

وقد استغرق تدوين الكتاب الفترة بين عامى ١٩٣٨ و ١٩٤٥ مع بعض التوقف أثناء الحرب وأثناء حصار لينينغراد . غير أن اهتمام كراتشكوڤسكى بدراسة الأدب الجغرافي العربي بدأ منذ الأيام الأولى لنشاطه العلمي ، فنراه منذ عام ١٩٠٩ وذلك أثناء رحلته العلمية إلى الشرق العربي يستمع إلى محاضرات في تاريخ الفلك عند العرب كان يلقيها بالجامعة المصرية وباللغة العربية (١) المستشرق الإيطالي ما الشهير كارلو الفونسو نالينو C.A. Nallino إ (١٩٣٨ – ١٩٣٨) أكبر متخصص في تاريخ الفلك والحغرافيا الرياضية عند العرب . وقد أفاد المؤلف كثيراً من أبحاثه في مصنفه هذا.

وبدأ كراتشكوفسكى فى إلقاء محاضرات بالمعهد الشرق بجامعة بطرسبورغ عقب رجوعه من الشرق تناول فيها مختلف نواحى اللغة ، والحضارة العربية . ومن بين المحاضرات التى ألقاها فى الجامعة فى الفترة ما بين عامى ١٩١٠ و ١٩١٧ تجتذب الانتباه بوجه خاص محاضراته بعنوان « نظرة إلى الأدب الجغرافي العربي مع مطالعة نصوص مختارة منه» (٢) Literatury s chteniem izbrannykh otryvkov وهو عين الموضوع الذى عالجه بالتالي فى العام اللدراسي ١٩٣٥ — ١٩٣٦ بعنوان « أدب التاريخ والجغرافيا عند العرب » - ١٩٣٦ بعنوان « أدب التاريخ والجغرافيا عند العرب » - ١٩٣٦ . geograficheskia Literatura.

وقد رجع كراتشكوڤسكى فى تحضير دروسه هذه إلى أهم المؤلفات التى ظهرت فى الموضوع (١٠) كما قام بعمل ترجمات للمقتطفات التى انتقاها بنفسه من النصوص العربية ليسهل فهمها على تلامذته: وقد ضمن المؤلف هذه الترجمات كتابه هذا لإعطاء فكرة عن أسلوب ومنهج كل مؤلف على حدة. وهكذا عن تلك المحاضرات فى الأدب الجغرافي العربي التى ألقاها الأكاديمي كراتشكوڤسكى بالحامعة ولد هذا الكتاب وترعرع على مدى نيف وأربعين عاماً كان يتعهده خلالها بالزيادة ويتناوله بيد التعديل معتمداً فى ذلك على ما يجد من مواد واكتشافات طالما لعب هو نفسه دوراً فعالا فى إماطة اللثام عنها.

ويبدو جلياً من مقدمة المؤلف لكتابه ، وهي التي فرغ من تحريرها عقب تدوينه للفصل الثالث والعشرين ، أنه كان يود متابعة تأريخه للأدب الجغرافي العربي إلى أيامنا هذه ، إلا أنه لم يظهر في الواقع بعد المقدمة سوى فصل واحد هو الفصل الرابع والعشرون الذي يعالج القرن الثامن عشر في حين كانت فكرة المؤلف الأساسية هي أن يضيف إلى ذلك فصلين أو ثلاثة يسوق فيها الكلام على العصر الحديث . ولكن لم يقدر له تحقيق هذه الأمنية إذ عاجلته المنية في الرابع والعشرون من شهر يناير عام ١٩٥١ . وهذا يوضح لنا السبب في أن الكتاب ينقصه القسم الحاص بالقرن التاسع عشر كما ينقصه أيضاً الفصل الحتامي الذي كان سيعرض فيه المؤلف الاستقراءات العامة التي يمكن استخلاصها من الكتاب في مجموعه .

لقد حظى تاريخ الأدب الجغرافي العربي بدراسات عامة وأبحاث خاصة ليست بالقليلة ، ابتداء من المصنف الكلاسيكي للمستشرق الفرنسي رينو Reinaud . وفي العشرات الأولى من هذا القرن عما هذا المجهود بشكل ملحوظ إ بفضل الأبحاث الممتازة لبارتولد ومينورسكي وكرامرس Kramers عند المجهود بشكل ملحوظ إ بفضل الأبحاث الممتازة لبارتولد ومينورسكي وكرامرس Ruska وروسكا Ruska وفير"ان Ferrand وغيرهم من كبار المتخصصين في ميدان الحغرافيا التاريخية عند العرب . غير أن مصنف كراتشكو فسكي يحتل مكانة ممتازة بين حميع هذه المؤلفات .

نال كراتشكوفسكى الشهرة فى الدوائر العملية كمستعرب واسع الأفق متعدد النواحى تناول جميع أطراف الحضارة العربية بالدرس والاستقصاء واهتم بجميع مظاهرها الكبيرة والصغيرة ، ابتداء من دراساته العميقة عن المتنبى وأبى العلاء إلى جمعه الحكايات الشعبية من بلدة الناصرة . وكان يعتقد اعتقاداً جازماً أن حضارة شعب ما إنما تتألف من جميع تلك العناصر المختلفة وأنه يجب لتفهمها تحديد مكانة كل ظاهرة فى التطور العام لتلك الحضارة وتبيان الروابط العضوية التى تجمع بينها . لذا فقد رأى فى الأدب الحغرافى بالذات عنصراً أساسياً فى الأدب العربى يجب معالحته من وجهة نظر تاريخ الأدب العربى والحضارة العربية ؛ ومدلول «الحضارة العربية» لديه واسع للغاية وهو قد استعمله الأدب العربى وحدهم بل أدخل للتعبير عن جميع أوجه النشاط الثقافي لشعوب الشرق الأدنى فلم يقتصر على العرب وحدهم بل أدخل للتعبير عن جميع أوجه النشاط الثقافي لشعوب الشرق الأدنى والسريانيين وغيرهم (٥٠) .

ويوكد الموالف أكثر من مرة خلال الكتاب وفي المقدمة أن المنهج الذي اتبعه هو المنهج الفيلولوجي (Philological) وأنه ليس من غرضه كتابة تاريخ علم الجغرافيا أوتاريخ الاستكشافات الجغرافية عند العرب . وهو يولى نصيباً متعادلا من الاهتمام لكل من أدب الدوائر العلمية والأدب الشعبي حتى إنه لم يهمل قصص الرحلات التي تحمل طابعاً أدبياً صرفاً بل وأسطورياً . ورغماً من هذا فلا يخلو الأمر من حالات تطرق فيها المؤلف إلى الكلام على تاريخ الجغرافيا العلمية والاستكشافات الجغرافية العربية فقدم لنا لوحة راثعة لهذا الفرع من العلوم عند العرب وبين الدور الخطير الذي لعبوه في تطوير علم الجغرافيا جنباً إلى جنب مع الفرس والترك الذين ارتبطوا ارتباطاً وثيقاً بالثقافة العربية . ويبدو هذا واضحاً غاية الوضوح عند كلام المؤلف على شخصيات مثل الخوارزمي وألوغ بيك (الفصل الثالث) والمبدوني (الفصل التاسع) وأحمد بن ماجد دليل فاسكو داغاما (الفصل العشرون) الذي كشف كراتشكوفسكي عن ثلاثة من مصنفاته في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم السوڤيتية (٢) كثف أو مثل پيري ريس وغيرهم من ممثلي الجغرافيا العلمية الكثيرين .

ويقدم المؤلف عرضاً منظا للأدب الجغرافي ابتداء من ظهور التصورات الجغرافية الأولى عند العرب التي نلتقي بها في أقدم آثار الشعر الجاهلي وفي القرآن ، ثم يتتبع ميلاد الجغرافيا الرياضية عند العرب معتمداً في ذلك على المصادر الأصلية وعلى الدراسات الجديثة ويبحث مسألة علاقتها بالعلم اليوناني والهندى ؛ ويلى هذا فحص مفصل لميلاد بقية فروع الجغرافيا الأخرى مثل الجغرافيا الوصفية والرحلات والحغرافيا البحرية والحغرافيا العامة والإقليمية النح مع ذكر مراكزها ومدارسها واتجاهاتها وأنماطها المختلفة .

وهو فى خلال ذلك يترجم لمعظم الشخصيات الكبيرة وأصحاب الأصالة ويوضح الروابط والمؤثرات التى تركت أثرها عليهم . ونتيجة لتحليله الدقيق لعدد هائل من مصنفات ما يزيد على ستين مؤلفاً فقد استطاع كراتشكوفسكى أن يحدد درجة الثقة التى تتمتع بها مادتهم ومدى أهمية تلك المادة كمصدر لدراسة الحغرافيا التاريخية للأقطار التى تكلموا عنها . ويحتوى الكتاب إلى جانب هذا على ثبت بالمراجع يكاد يستغرق حميع المادة المتعلقة بهذا الموضوع ابتداء من العصور الوسطى إلى أيامنا هذه مع تقدير نقدى للمتون التى نشرت والأبحاث العلمية التى عملت حولها ؛ وينطبق هذا القول أيضاً على الفصلين التاسع عشر والحادى والعشرين المفردين للأدب الحغرافي الفارسي والتركى الذي يعالحه المؤلف بالقدر الذي يتلاءم مع ارتباطه بالأدب العربي .

إن هذا الأثر العظيم الذي ألفه كراتشكوڤسكي قريباً من نهاية نشاطه العلمي ليقف فريداً في ميدان الاستعراب العلمي لما يتصف به من سعة المادة سواء فيما يتعلق بالمصادر الأولى أو الأبحاث

<sup>\*</sup> في المتن الروسي ورد السادس عشر سهواً بدلا من التاسع عشر . ( المترجم )

العملية ، ومن المتوقع أن يصبح نموذجاً 'كتذك فى عمل دراسات تركيبية من هذا الصنف تتناول الفروع المختلفة لتاريخ الأدب العربى .

وبعد فيمكننا أن نستخاص النتائج الآتية من دراسة هذا الكتاب:

- (١) اعتماداً على مادة علمية ضخمة استطاع المؤلف ، دون سائر من سبقوه ، أن يوكد مكانة الحضارة العربية فى تاريخ البشرية والدور المرموق الذى لعبه علم الجغرافيا العربي فى هذا الميدان .
- (٢) لقد حالف التوفيق المؤلف إلى أقصى الحدود فى أن يدلل على أن ممثلي حضارات آسيا الوسطى (تركستان) والقوقاز وإيران وتركيا وغيرها من الأقطار الإسلامية قد أسهموا فى تشييد هذه الحضارة وأنه قد برز من بينهم علماء كبار فى ميدان الحغرافيا العربية.
- (٣) وأخيراً يتبين لنا أن المؤلف قد انتهج منهجاً علمياً دقيقاً إذ أن دراسته العميقة لجميع الآثار الكبرى في الأدب الجغرافي قد أثبتت أنه من الممكن استخراج مادة واقعية تساعد إلى حدما في دراسة المسائل المتعلقة لا بالجغرافيا التاريخية وحدها بل أيضاً بعلم الآثار وعلم الأجناس الخ ، وذلك من أكثر المصادر إغراباً وخيالا ، أي كتب «العجائب» Mirabilia . بيد أن أهمية كتاب كراتشكو قسكى لا تقف عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى ما أبعد من ذلك ، فهو قد كشف النقاب عن مسائل عديدة يجب أن يعنى العلم السوڤيتى ببحثها وإيجاد الحلول لها . ونأمل أن يكون في نشر هذا الكتاب حافزاً قوياً إلى ظهور أبحاث عديدة تتناول نقاطه المختلفة .

ومنذ أن فرغ المؤلف من كتابه هذا ظهر عدد من الأبحاث العلمية تتناول موضوعات شي ، من ذلك ظهور طبعة جديدة لمتن الغرناطي من عمل دوبلر Dubier (٧) وظهور الترجمة الفرنسية لتاريخ دمشق لابن القلانسي (٨) ، ومقالات عباس العزاوي عن على ريس وتاريخ الفلك في العراق (٩) ، ودراسة عمر فروخ لابن خلدون (١٠) النخ . ولم يكن في مقدور المؤلف بالطبع أن يطلع عليها جميعها ، وكان من الممكن في حالات معينة أن تعاون في استكمال الفصول الحاصة بذلك في الكتاب . بيد أن الاستقراءات الأساسية التي يمكن استخلاصها من الكتاب لم تتأثر في جوهرها بظهور تلك الدراسات .

وتعتمد هذه الطبعة على النسخة الأصلية المطبوعة بالآلة الكاتبة ، وروجعت على نسخة المؤلف المكتوبة بخط يده وضمت إليها مجموعة البطاقات التى خلفها المؤلف والتى تحتوى على بعض الزيادات ؛ وقد بذل الناشرون جهدهم فى جمع هذه البطاقات وترتيبها وفقاً لحروف المعجم . وتم طبع المتن دون إحداث أية تغييرات ، وفى مواضع متفرقة منه فقط استبدلت بعض ألفاظ بأخرى أو أعيدت صياغتها ابتغاء المزيد من الوضوح . هذا وقد نقلت الحواشى الموجودة فى أسفل الصفحات أو أعيدت صياغتها ابتغاء المزيد من الوضوح . هذا وقد نقلت الحواشى الموجودة فى أسفل الصفحات والتى تشير إلى المراجع عن مخطوطة المؤلف بحذافيرها وتمت مراجعتها على ضوء البطاقات ؛ كما استكمل

الناشرون الحواشي الناقصة والمفقودة ولكنهم خشية إثقال المتن لم يجدوا ضرورة إلى الإشارة إلى تلك الزيادات\*. ولنفس السبب احتفظ الناشرون ما أمكن بالاختصارات ( Abbreviations ) التي استعملها المؤلف أو استعاضوا عنها إ بأخرى من عندهم إن لم يجدوها . وأضيف إلى الكتاب فهرس بالمراجع يحوى ثبتاً بالاختصارات وثبتاً بأسهاء الكتب التي رجع إليها المؤلف ، ثم يلي هذا فهارس أسهاء الأعلام والأسهاء الجغرافية والأثنوغرافية ، فأسهاء المصادر من شرقية وغربية ، وأخيراً يأتى فهرس الموضوعات والمصطلحات . وآخر فهرس موجود بالكتاب هو فهرس الصور والرسومات التي انتقتها من أجل الكتاب السيدة ف . ا . كر اتشكو فسكايا ؛ وقد عملت على اختيار النماذج من المخطوطات الموجودة بالاتحاد السوڤيتي

أما الألفاظ والمصطلحات العربية التي نقلها المؤالف كما هي ووضعها جنباً إلى جنب مع ترجمتها الروسية فقد ضبطت بالحروف الروسية (Transcription) وفقاً للطريقة التي انتهجها كراتشكو فسكى نفسه في كتابة الألفاظ العربية بالحروف الروسية (١١).

هذا وقد قام بإعداد هذا الجزء الرابع من « منتخبات آثار الأكاديمي كراتشكوفسكي » وتهيئته للطبع ف. ا . كراتشكوفسكيا » و ا . ا . ميخايلو قا A. A. Mikhailova يعاونهما ق . ا . بليايف ٧٠٠٠ و م يعهم من المتخصصين في و ا . ا . بيكوف A.A. Bekov و ل . ز . بيساريةسكي الدراسات العربية والإسلامية . أما الصور والرسوم البالغ عددها خمساً وتسعين والتي قامت بانتقائها ف . ا . كراتشكو قسكايا فتشمل إلى جانب صورة المؤلف نماذج من مخطوطات الكتب التي تحدث في المؤلف في صلب كتابه (وهي مأخوذة من مجموعة معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم السوڤيتية ، ومن مجموعة جامعة لينينجراد ومجموعة مكتبة م . ي . سالتيكوف سيدرين M. E. السوڤيتية ، ومن مجموعة جامعة لينينجراد ومجموعة مكتبة م . ي . سالتيكوف شيعية وأجهزة فلكية وأجرام سماوية اللخ ) كما تشمل أيضاً صوراً لنباتات وحيوانات ومناظر طبيعية وأجهزة فلكية وأجرام سماوية اللخ .

وقد قام بالتقاط الصور موسسة « لافركى » LAFOKI وس . غ . غاسيلوف S.O. Gasilov ومعمل تصوير جامعة لينينجر اد . أما الفهار سفقد قام بإعدادها س . ن . سكلوف S. N. Sokolov وپ . ا . جريازنيڤتش P. A. Griaznevich .

غ . نسرتیلی

G. Tsereteli

<sup>\*</sup> رأينا من الأفضل جمع الحواشي المتعلقة بكل فصل ووضعها في آخره بدلا من ـتركها في أسفل كل صفحة كما فعل الناشرون . ( المترجم)

<sup>\*\*</sup> زوج المؤلف وهي عالمة سوڤيتية ذات شهرة عالمية في ميدان النةوش الإسلامية ولا تزال على قيد الحياة . (المترجم) أ- خميم هذه الصور لا تمثل شيئًا ذا أهمية بالنسبة للقارئ الشرق. ، لذا فقد طوينا عنها كشحًا . (المترجم)

#### 

- cf : Ignati Iulianovich Krachkovski, Materialy K biobibliografii utchenykh (1) SSSR, M-L, 1949, P. 7
  - ا (۲) شرحه ص ۱۹۲
  - (٣) شرحه ص ١٦٢
- ( ٤ ) منال دلك أنه فى المنهج الدراسي ١٩١٥ ١٩١٦ لمعهد اللغات الشرقية بجامعة بتروغراد ذكر المراجع الآتية لدراسة الأدب الجغرافي العربي :
- 1 M. Reinaud, Géographie d'Aboulféda, T. I, Paris, 1848.
- 2- L. M. Devic, Coup d'oeil sur La Littérature géographique arabe au Moyen age, Paris, 1882.
- 3 Carl Brockelmann, GAL, Berlin 1898 1902.

أما النصوص فمن كتاب دى خويه :

De Geoje, Selections from Arabic Geographical Literature, Leiden, 1907.

- A. O. Tumanski, «Arabski lazyk i Kavkazovedenie» (Mir Islama, I, 1912, p. 237),
- Arabskia Literatura, Literatura Vostoka, Sbornik Statei, 1919, p. 24.
- Arabskia Poezia, Vostok, 4, 1929, p. 97.
- (٦) راجع كراتشكوڤسكى «بين المخطوطات العربية » ، موسكو لنيغفراد ، ١٩٥٥ ، ص ٧٦ ، ٧٨ (بالروسية)
  - Abu Hamid el Granadino y su relaicón de Viaje por tierras Eurasiaticas, (v)
     Por César E. Dubler, Madrid, 1953.
  - -- Damas de 1075 à 1154 par Roger Le Tourneau, Damas, 1952. (٨)
    و نقده لجعفر الحسني ، مجلة المجمع العلمي العربي ، ١٩٥٤ ، ص ١٢٤ ١٢٥
    - (٩) عباس العزاوى ، مجلة المجمع العلمي العربي ، ١٩٥٤ ، ص ٨٩ ١٠٣
    - (١٠) عمر فروخ ، مجلة المجمع العلمي العربي ، ١٩٥٤ ، ص ٧٧ ٧٦ و ٢٠٣ ٢١٤
- (۱۱) كراتشكوڤسكى ، أبو الفرج الوأواء الدمشق ، بطرسبرغ ١٩١٤ ، ص ١٠ (بالروسية) : وأيضا بحثه : حكايتان عربيتان من الناصرة ، منشورات الجمعية الفلسطينية الروسية ، لنينغراد ١٩٢٦ ، ص ٢٨ – ١٠ . داجع الجزء الأول من « منتخبات آثار كراتشكوڤسكى » موسكو – لينغراد ١٩٥٥ ، ص ٧ – ٨ .

### مف رمته المؤلف

إن هذا المصنف الذى أخذ أعواماً طويلة ليقف على قدميه إنما يعتمد فى الأصل على مواد المحاضرات التى ألقيتها بجامعة بطرسبرغ ثم بجامعة لينينغراد فى فترات متباينة ابتداء من عام ١٩١٠. وليست الغاية الأساسية منه تقديم عرض عام لتاريخ الحغرافيا بقدر ما قصد به عرض تاريخ الأنماط الأدبية المرتبطة بعلم الحغرافيا فى صورة أو أخرى ؛ وهو يهدف إلى جانب هذا تبيان الحطوط العريضة لتطور هذه الأنماط ابتداء من الإيماءات الأولى فى الشعر الحاهلي حتى أيامنا هذه.

والكتاب يقدم فى آن واحد نصيباً متكافئاً لكل من الأدب العلمى والأدب الشعبى ، ويجهد فى أن يلم بأطراف الجغرافيا الرياضية والوصفية كما جهد فى الإحاطة بالجغرافيا العامة والإقليمية ، وهو لا يهمل قصص الرحلات حتى تلك التى تحمل طابعاً أدبياً صرفاً بل وأسطورياً.

وبالرغم من أننا لم نهمل عند فحصنا للآثار الأدبية علاقتها بعلم الحغرافيا وتاريخ الاكتشافات الحغرافية ، وبالرغم أيضاً من أن العرض العام قد سار على ضوء التطور العام للثقافة العربية إلا أن المنهج الذى اتبع هو المنهج الفيلولوجي الذي يهدف قبل كل شيء توضيح طبيعة الظواهر الأدبية وتطورها . وهو بهذا يقف فريداً في هذا الميدان ، وقد تدنو منه من حيث الفكرة العامة أقسام متفرقة من كتاب رينو لقف فريداً في هذا الميدان ، وقد تدنو منه من حيث الفكرة العامة غزيرة وتقدم فيه منهج البحث في الشرق الفيلولوجيا العربية . وقد دعت الحاجة لتوضيح دور الأدب الحغرافي العربي في تأثيره على الشرق والمغرب إلى أن أفرد فصلين مستقلين للأدب الحغرافي الفارسي والتركي ، واهتم بمعالحة الأمثلة البارزة والمغرب إلى أن أفرد فصلين مستقلين للأدب الحغرافي الفارسي والتركي ، واهتم بمعالحة الأمثلة البارزة لانتقال التراث الثقافي في ميدان الحغرافيا إلى أوروبا الغربية .

وبالرغم من أن تبييض الكتاب قد بدأ قبل الحرب الوطنية " ، إلا أن العمل فيه قد سار بنسبة أسرع أثناء حصار لينينغراد عام ١٩٤١ – ١٩٤١ . وكنت قد فرغت قبل الحرب من تدوين سبعة فصول فقط إلى جانب الفصلين اللذين تشتمل عليهما المقدمة . وتضم هذه الفصول التسعة الأولى الفترة من القرن السادس إلى القرن الثاني عشر وتحتوى على نحو اثنتي عشرة ملزمة طباعية . وفي أثناء الحرب ، وذلك ابتداء من يوليو ١٩٤١ إلى لحظة مغادرتي مدينة لينينغراد في آخر يوليو ١٩٤١ ألى لحظة مغادرتي مدينة لينينغراد في آخر يوليو ١٩٤٢ أضيفت إلى هذه الفصول التسعة أربعة عشر فصلا أخرى ، وبهذا توقف الكتاب عند الفصل الثالث والعشرين المفرد لمعالحة القرن السابع عشر والذي يرد فيه الكلام فيا يرد على رحلة مكاريوس

<sup>\*</sup> يطلق اسم الحرب الوطنية فى الاتحاد السوڤيتى على الكفاح العنيف فى الجبهة الشرقية أثناء الحرب العالمية الثانية بين الألمان والسوڤيت . ( المترجم )

الأنطاكى إلى روسيا فى عهد الكسى ميخايلوڤتش . كمّا وقد تم أيضاً إعداد مواد الفصل الرابع والعشرين الذى يبحث فى الآثار الأدبية | فى ميدان الجغرافيا فى القرن الثامن عشر . وهكذا قفز عدد 11 الصفحات المعدة للطباعة إلى أربعن ملزمة طباعية .

ولإتمام هذا الكتاب ، وهو أمر لا يتسنى إلا بلينينغراد ، يتحتم إلقاء ضوء على العصر الحديث (القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) " ، الذي يحتاج في أغلب الظن إلى ثلاثة أو أربعة فصول أخرى . ولاتزال محتاجة إلى إكمال الملاحظات وثبت المراجع الذي سيرد في آخر الكتاب حينما يكتمل عقده . فإذا أمكن تنفيذه هذه الكفرة الأصلية بالصورة المرجوة لها فإن هذا الفرع من فروع الثقافة الإسلامية يكون قد حظى إذاً لأول مرة بدراسة واسعة تتناول جميع المادة المدونة . ولم يتقصد بالكتاب المستعربون وحدهم بل قيصد به كذلك مؤرخو الأدب والحغرافيون ومؤرخو الحضارة عامة .

۱. ی . کراتشکوفسکی

موسكو في ١٠ / ١٠ / ١٩٤٣

<sup>\*</sup> لعله يقصه (التاسع عشر والعشرين) . (المترجم)



### مدحثل

## ۱ – عرض عام

ان المكانة المرموقة التي تشغلها الحضارة العربية في تاريخ البشرية لأمر مسلم به من الجميع في 15 عصرنا هذا ؛ وقد وضح بجلاء في الحمسين عاماً الأخيرة فضل العرب في تطوير جميع تلك العلوم التي اشتقت لنفسها طرقاً ومسالك جديدة في العصور الوسطى ولا زالت حية إلى أيامنا هذه – أعنى علوم الفيزياء والرياضيات والكيمياء والبيولوجيا والجيولوجيا . أما فيما يتعلق بالأدب الفنى العالمي فإن العرب قد أسهموا فيه بنصيب وافر يمثل جزءاً أساسياً من التراث العام للبشرية ، كما امتد تأثيرهم كلدلك إلى عدد كبير من المصنفات والفنون الأدبية التي نشأت في بيئات غير عربية :

وبالطبع ليس فى وسع جميع الفنون المختلفة للأدب العربى الحافل أن تدعى لنفسها مكانة واحدة من حيث القيمة ومن حيث الأهمية العلمية ؛ وإذا كان بعضها مثل علم اللغة والعلوم الشرعية يمثل موضوعاً لدراسات المتخصصين ، الأمر الذي لا يمنع بالطبع من أهمية استقراءاتهم في حالات معينة بالنسبة للنواحي العريضة في تاريخ الحضارة ، إلا أن عدداً من فروع الأدب العربي قد اكتسب أهمية تجاوزت بكثير حدود اختصاصاته الضيقة . ولعل هذا يصدق قبل كل شيء على الأدب التاريخي والحغرافي العربي الذي اعترف العلماء به منذ عهد بعيد بأنه المصدر الأساسي والموثوق به في دراسة ماضي العالم الإسلامي ، إذ تتوفر فيه مادة لاينضب معينها لا للمؤرخ أو الحغرافي فحسب ، بل أيضاً لعلماء الاجتماع والاقتصاد ومُؤرخى الأدب والعلم والدين ، وللغويين وعلماء الطبيعة . ولايقتصر محيط الأدب الحغرافي العربي على البلاد العربية وحدها بل يمدنا بمعلومات من الدرجة الأولى عن جميع البلاد التي بلغها العرب أو التي تجمعت لديهم معلومات عنها ، وذلك بنفس الصورة المتنوعة التي وصفوا بها بلاد الإسلام . وقد يحدث أحياناً أن تمثل المادة الجغرافية العربية إما المصدر الوحيد أو الأهم لتاريخ حقبة معينة لقطرما . فمثلا فيما يتعلق بتاريخ إيران في عهد الساسانيين ــ وهو نفس العصر الذي تمثله تلك الآثار البديعة المحفوظة لدينا ممتحف الارمتاج Ermitage بلنينغراد \_ نجدأن المادة الأساسية قد حفظها لنا المؤلفون العرب. لذا فليس من الغرابة في شيء إذا صرحنا بأنهذا الأدب يوشك أن يكون المعين الأول الذي يرده مختلف المتخصصين من غير المستعربين وأن يصل الاهتمام به إلى 16 درجة عالية . هذا الاهتمام يبرره الغني الهائل لهذا الأدب ؛ ولتكوين فكرة عن ضخامته نذكر مثلا أن مؤرخ الأندلس الذي عاش في القرن السابع عشر وهو المقسَّري قد أورد أسهاء مائتين وثمانين شخصاً

عندما أراد وضع قائمة بأساء الأندلسيين الدين رحلوا إلى المشرق في طلب العلم وحده وليس بغرض التجارة أوالحج ، معترفاً رغماً عن ذلك بأنه لم يستوعب كل الأسهاء(١) . ويزيد في الاهتمام بالأدب الحغرافي أحياناً طابعه الفي الحي ، ويكفي أن نتذكر في هذا الصدد مصنفات من طراز أسفار السندباد ، تلك القصص الحغرافية الفريدة في نوعها .

وبمكن بوجه عام تمييز اتجاهين أساسيين في الأدب الجغرافي العربي ، فهو من ناحية يولى وجهه أ شطر العلوم ، أعنى العلوم الدقيقة وذلك بالمعنى الذي نفهمه حالياً إذا ما أردنا تحديد علم الحغرافيا ؛ ومن ناحية أخرى فهو يولى وجهه شطر الأدب الفي بالغا ببعض آثاره في هذا المحال ذروة الإبداع . وقد أدرك العرب أنفسهم هذا الطابع المزدوج لعلم الجغرافيا وبينوه بدقة في تصنيفهم للعلوم . وهم قبل أن يتوصلوا إلى وضع التصنيف على أسس منطقية صارمة ، بل وقبل أن يتعرفوا على نظام التصنيف الثلاثى Trivium (النحو والبيان والحدل ) والرباعي Quadrivium (الحساب والهندسة والفلك والموسيقي )(٢) الذي ساد بالتالى في أوروبا الوسيطة ، أقول قبل هذا قسم العرب العلوم من وجهة نظرهم الخاصة معتمدين في ذلك على سير تطورها التاريخي . ففي العهد الإسلامي قسمت العلوم إلى «العلوم القديمة» و«العلوم الحديثة »(٢) . فالمحموعة الأولى (وهي اللغة والكلام والفقه والتاريخ) أرجعوا نشأتُها إلى العصر الأموى ، أما الثانية (وهي الفلك والرياضة والطب والفلسفة ) فإلى العصر العباسي. وقد ضموا الجغرافيا إلى العلوم الدقيقة ، أقرب ما يكون إلى الفلك . وهم لم يتنكبوا الصواب في ذلك ، فني الواقع نشأت الجغرافيا الرياضية والفلكية بين ظهرانهم في نهاية القرن الثامن أوبداية التاسع الميلادى نتيجة لتعرفهم واتصالهم بالعلوم الهندية أولاثم اليونانية بعد ذلك حيث طغت فى الأخيرة على جميع المؤثرات شخصية بطلميوس Ptolemaeus\* بمصنفاته الفلكية الحغرافية . ومنذ ذلك الوقت سار تطور الحغرافيا العلمية عند العرب من غير توقف إلى العصور المتوسطة الأخيرة ، محتفظة على الدوام بصلتها بتقاليد المصنفات الأولى في هذا الميدان.

وفي موازاة هذا الاتجاه وجد اتجاه آخر تشكل معه في وقت واحد ، بل وربما تشكل قبله تبعاً لبعض المصادر ، أعنى منهج الجغرافيا الوصفية التي يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً قصص الرحلات . وهو المعض الوجوه ، خاصة في بداية ظهوره ، يرتبط بعلوم الشريعة وباللغة ثم بالأدب الفني ، الأمر الذي لم يحل بالطبع دون تشبعه بين آونة وأخرى بالجغرافيا العلمية . ولكن يجب الاعتراف بأن المنهج الثانى ، أي منهج الجغرافيا الوصفية ، هو الذي يسترعي النظر بغزارة مادته وهو الذي يغلب على الأدب الجغرافي العربي ويسبغ عليه طابعه المميز ويعطيه شكله الخاص به مما يصعب إيجاد مثيل له في آداب الأمم الأخرى . وهذا الطابع المتنوع ، أقول بل هذا التلون في الأدب الجغرافي العربي ،

مده هي الطريقة الصحيحة لكتابة هذا الاسم ، أي أن تسبق الميم الياه لا المكس . ( المترجم )

يضحى أكثر فهماً لنا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العوامل العديدة التى عاونت على انبعائه وظهوره . لقد أدى اتساع رقعة أراضى الخلافة الإسلامية وتدعيم سلطانها فى القرنين الثامن والتاسع إلى ظهور مهام إدارية عديدة خاصة فى محيط الشئون المالية والخراج . وبالطبع كان بمقدور العرب الإفادة من النظم السابقة لهم وهو ما حدث بالفعل ، فنى إيران استطاعوا الإفادة من سحلات خسرو أنوشروان (٥٣١ - ٧٩٥ ) فى مسح الأراضى ؛ وفى مصر نسجوا على منوال النظام البيروقراطى البيزنطى . بيد أن ظروف الأحوال الحديدة استلزمت بدورها جمع معلومات دقيقة محققة عن تقسيم الولايات وعن الأماكن المأهولة والمحاصيل الزراعية والصناعية وتقدير الخراج والضرائب عينية ونقدية . ولهذا الغرض ظهرت كتب خاصة هى «كتب الحراج» التى قصد بها فى أول الأمر إرشاد عمال الإدارى الذى تجمعت خيوطه فى بغداد شق طرق جيدة للمواصلات واستيفاء معلومات دقيقة الإدارى الذى تجمعت خيوطه فى بغداد شق طرق جيدة للمواصلات واستيفاء معلومات دقيقة المصنفات التى وصلت إلينا فى هذا كتاب وضعه عامل للريد بإحدى ولايات الحلافة الهامة .

ثم إن مصالح الدولة ، التي أصبحت أكبر قوة عالمية لذلك العهد ، حالت دون اكتفائها بمعرفة أراضيها وحدها ، بل كان من الضرورى أن تحصل على معلومات دقيقة عن الأقطار الأخرى خاصة المتاخمة لها . وقد ساعد على هذا الحرب والسلم معاً ، فالمعلومات قد أتت بها السفارات وأسرى الحرب العائدون إلى أوطانهم ؟ ولأحد هؤلاء ممن كانوا فى أسر البيزنطيين ندين بأول معلومات للعرب لا عن بيزنطة وحدها بل أيضاً عن جيرانها من الصقالبة وغيرهم من سكان جنوبى روسياً. وقد اتخذت الرحلات طابعاً جم الحيوية والنشاط منذ القرون الأولى للخلافة ، وكما هو معلوم فإن من فروض الإسلام حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ، أي إذا ساعدت الظروف وكانت الطرق مسلوكة . كما استخدمت التجارة الطرق البرية والبحرية على السواء وتأتيَّى من هذا ربط أقاصي أراضي الخلافة ببعضها البعض ، بل إن التجارة تجاوزت اللك الحدود فجذبت في فلكها أواسط 18 أفريقيا وشمال شرقى أوروبا وجنوب شرق آسيا ؛ وهي التي ابتدعت تلك الشخصية الخالدة شخصية السندباد البحرى الذي ترتبط أسفاره بالأدب الجغرافي ارتباطاً أوثق مما كان يظن من قبل. وهكذا ساعد الدين والتجارة على توسيع مدى الأسفار ، كما ساعد في هذا المضمار أيضاً التعليم ، فقد جاء في الحديث الشريف « اطلبوا العلم ولو بالصين » ، فأصبح الارتحال في طلب العلم منذ القرن الأول للهجرة أشبه بالضرورة اللازمة لتكملة « دورة الدراسة » . فني طلب العلم رحل الناس من الأندلس إلى مخارى ومن بغداد إلى قرطبة ، ويكنى أن نشير في هذا الصدد إلى مثال فقيه أندلسي من القرن الثاني عشر هو أسعد الخير الأنصاري الأندلسي (المتوفى عام ٤١٥ هـ = ١١٤٦ م) الذي نعت بالصيني لارتحاله إلى

تلك البلاد النائية (٤). كل هذا أدى لا إلى اتساع مدى المعلومات الجغرافية فحسب ، بل ترك فى الوقت نفسه أثره على الأدب الجغرانى فظهرت أشتات من المصنفات يتناول بعضها أوصاف الطرق بطريقة جافة ويحفل البعض الآخر بالقصص الممتعة التي تسمو أحياناً إلى مرتبة الأدب الفنى الصرف.

ولم يقف الدين عند فريضة الحج بل تطلب اهتماماً خاصاً بالجغرافيا الفلكية . فتحديد بداية الصوم ونهايته ومواقيت الصلوات الخمس استدعى معرفة جيدة بالفلك والرياضيات (٥) . ولتحديد مواقيت الصلاة صنعت الساعات الشمسية الأفقية «البسيطة» التي استلزم تخطيطها معرفة دقيقة نخط عرض المكان المعين ، كما وأن تحديد ظل المزولة في كل يوم استلزم عملية حسابية ودراية بالأمر (١٠) . وفي اللحظة التي يتجاوز فيها ظل العصر ظل منتصف النهار بمقدار «مقياس» ( Gnomon ) يبدأ ما يسمى بوقت العصر (٧) . واختلفت القبلة فيا يتعلق بالصلاة أو ببناء المسجد من بلد إلى آخر وارتبط ما يسمى بوقت العصر (٧) . واختلفت القبلة فيا يتعلق بالصلاة أو ببناء المسجد من بلد إلى آخر وارتبط تحديدها بمعرفة خط طول وعرض ( Geographical Coordinates ) مكة والنقطة المعينة (٨) .

ومن المسلم به أن تباين الظروف يؤدى إلى التنوع فى الصور الأدبية ، هذا إذا تركنا جانباً الميل إلى البحث والاستقصاء مما يتأتمّى لجميع الشعوب والأجناس . وقد تردد صدى هذا التنوع فى الأسهاء العديدة التى أطلقها العرب على علم الجغرافيا . فنها يتعلق بالجغرافيا الفلكية ثبت فى العادة اللفظ اليونانى « جغرافيا » ، الذى ترجم أحياناً فى صورة أقرب إلى الفهم هى « علم الأطوال والأغراض » أو إ « علم تقويم البلدان » ، أما الجغرافيا الوصفية فقد أطلق عليها اسم « علم المسالك والمالك » ، وفى الحالات التى يدور فيها الكلام على مراحل الطرق بصورة خاصة أطلق عليها اسم « علم الرود » . وإذا غلب الحانب الكوزموغرافى ( Cosmographic ) — أى فى وصف الكون — بما يصحبه من ميل واضح نحو العجائب والغرائب فقد استعملت تسمية « علم عجائب البلاد » .

وتاريخ نشأة الأنماط المحتلفة للأدب الحغرافي ليس أقل دلالة من مصطلح التسميات على التنوع في البحث والأهداف. وفي هذا الصدد يمكن ملاحظة عصور محددة في تاريخه ، فقبل القرن التاسع لم تكن هنالك مصنفات جغرافية قائمة بذاتها ، إنما تقابلنا من وقت لآخر معلومات جغرافية متناثرة حفظها لنا الأدب اللغوى فيما بعد أو تردد صداها في الرحلات الحيالية . وقد كان القرن التاسع بحق عصر الانبئاق، إذ تم فيه من ناحية التعرف على مصنفات بطلميوس وأدى هذا بدوره إلى ظهور الترجمات التي بدأت بها سلسلة الحغرافيا العلمية ، كما تشكلت فيه من ناحية أخرى الأنماط المتعددة للجغرافيا الوصفية . وقرب بهاية هذا القرن ظهرت المداخل الحغرافية التي وضع البعض منها لكتاب الدواوين والبعض الآخر للمشتغلن بالأدب ، كذلك تنوعت أوصاف الرحلات فغلب على بعضها العنصر الواقعي بينها احتفظ البعض الآخر بالطابع القصصي . أما القرن العاشر فهو العصر الذي بلغ فيه الأدب الحغرافي أوجه ، وذلك بظهور المدرسة الكلاسيكية للجغرافيين العرب بما تميزت به من اهمامها الأدب الحغرافي أوجه ، وذلك بظهور المدرسة الكلاسيكية للجغرافيين العرب بما تميزت به من اهمامها الأدب الحفرافي أوجه ، وذلك بطهور المدرسة الكلاسيكية للجغرافيين العرب بما تميزت به من اهمامها الأدب الحفرافي أوجه ، وذلك بطهور المدرسة الكلاسيكية للجغرافيين العرب عما تميزت به من اهمامها

بوصف «المسالك والمالك» وصلتها الوثيقة «بأطلس الإسلام» الذي يمثل قمة الكارتوغرافيا (Cartograph) عند العرب ، أى فن رسم المصورات الحغرافية أو الحارطات. هذا وقد اكتسب تبسيط المصنفات وتقريبها إلى الجمهور انتشاراً واسعاً وتزايد الاهتمام بالحانب الفنى نتيجة للمطالب المتزايدة لجمهرة المثقفين ، كما تكيف تبعاً لهذا وصف الرحلات فأضحى أكثر تنوعاً في منهجه. ويمكن القول بوجه عام بأن القرن العاشر قد عمل على تدعيم الأنماط والفنون المذكورة للمصنفات الحغرافية. ومنذ القرن الحادي عشر ، وعلى الأخص في القرن الثاني عشر ، انضمت إليها شيئاً فشيئاً مصادر من نوع جديد – أعنى المعاجم الجغرافية والأوصاف العامة لجميع العسالم سمائه وأرضه ؛ وهي ضروب من الكوزموغرافيا فريدة في نوعها . وقد أفردت للجغرافيا مكانة بارزة في الموسوعات التي صنفت الكوزموغرافيا في ينتهي الطور الحلاق في الأدب الجعرافي العربي الذي أصابه العقم بعد ذلك فلم ينتج أي صور جديدة بل اكتني بتقليد الأنماط السابقة فيا عدا بعض التعديلات في مضمونها ليتفق مع مقنضيات كل عصر. ورغم هذا فإنه لم يتضاءل من ناحية الكم حتى في عهد السيادة التركية على البلاد العربية .

لقد قدر العلم الأوروبي منذ البداية ميزات الأدب الحغرافي العربي ؛ وإذا ما حدث وأن وُجِّه إلى المستعربين ــ شأنهم في هذا شأن حميع المتخصصين ــ تهمة التحيز لموضوع دراستهم ، فإنه لمن الدلالة الخاصة في هذا الصدد مقارنة موقف الغربيين من المؤرخين العرب، الذين كانوا في كثير من 20 الأحايين جغرافيين أيضاً . فمنذ بداية الثمانينيات من القرن التاسع عشر، أي عندما كان ذلك الأدب أبعد من أن يكون معروفاً في حجمه الحالى ، كتب مؤرخ الحروب الصليبية پروتز (Prutz) يقول : « ليس فى وسع الأدبالأوروبي لذلك العهد أن يقدم مثالاً يفْضُل مؤلفاتهم ، ويكنى فى هذا الشأن تصفح ما خلفه المؤرخون العرب ومقارنة ذلك بأحسن ما أنتجه فن التاريخ فىأوروبا ليبدو لأول وهلة ودون تردد أين يكمن الفهم والإحساس التاريخي والوعي السياسي والذوق في الشكل والفن فيالعرض» (٩٠): وسننتهى إلى نتيجة ليست بأقل طرافة من هذه إذا ما قارنا مجهود العرب في مجال الحغرافيا العلمية بما خلفه السريان السابقون لهم والذين أقاموا أحياناً في نفس المناطق التي احتلها العرب فيما بعد . فهوً لاء أيضاً قد نشأت الجغرافيا عندهم معتمدة على أساس المصنفات اليونانية التي عرفوها في عهد سامبكر ، وبار ديصان (١٠٠) المتوفى حوالي عام ٢٢٢ من الميلاد يتحدث عن تقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم ، كما تمت حوالى عام ٥٥٥ م ترجمة كتاب بطلميوس المعروف باسم «اسكاريفوس تيس أويكومينيس» ـ (Σκαριφος τῆς οἰκουμενής) الذي ربما لم يخل من تأثير على العرب. وقد أضيف إليه ذيل هام ولكن التطور لم يتعد ذلك(١١) . بل إن أكبر كمية أمن المعلومات في الحغرافيا الفلكية للعهد السابق لملعرب والتي حفظها لنا في القرن السابع يعقوب الرهاوي(١٢٦) في مصنفه «هيكسامبرون» [Hexameron تكاد تعتمد أساساً على بطلميوس وذلك إلى جانب الثقة المطلقة في النظريات العلمية

اليونانية ؛ ومن الغريب أن هذا المؤلف قد اعتمد على المصادر اليونانية حتى فيا يتعلق بسوريا وبموطنه أرض الجزيرة الأمر الذى اضطر بحاثة قام بدراسة مصنفه من وجهة النظر الجغرافية الصرفة إلى الاعتراف في خاتمة بحثه بأنه «من العبث البحث في مصنفه عما من شأنه الإسهام في تاريخ علم الجغرافيا». وقد أثبت أحد المتخصصين في الدراسات السريانية ، وذلك في بحث له عن نشأة الأدب الجغرافي بين ظهرانهم ، أنه من العسير القول بوجود مصنفات ذات أهمية في وصف البلدان والشعوب لدى السريان (١٣٠٥). وفي الواقع أن اللغة السريانية لم تحفظ لنا أي مصنف كبير في الجغرافيا ، هذا إذا أشحنا النظر عن كتاب «اسكاريفوس» الذي مر ذكره آنفاً وعن بعض المعلومات المتعلقة بتحديد الموقع الفلكي لمواضع مختلفة بهدف وضع مصور جغرافي . إن الجغرافيين العرب وحدهم هم الذين ذللوا الطريق لدراسة المادة الجغرافية المائلة التي أورثها اليونان للعصور الوسطى . وليس أقل المغزى من هذا أنه لم يصلنا عن العهد السابق للمصنفات الجغرافية العربية وصف واحد والإسكندرية السريانية بالرغم من أن محيط أسفارهم قد شمل القسطنطينية أو وبت المقدس والإسكندرية (١٤) . أما المصنفات السريانية المتأخرة في الجغرافيا فقد اعتمدت اعتاداً تاماً على العلم العربي و يمكن أن تمثل بعض الأهمية كجزء متمم له وذلك في تحليل فترات معينة من تاريخه (١٥٠).

و يمكن القول بأنه قد وضح حالياً لدى العلماء الأوروبيين بجلاء أن الأهمية الأساسية للأدب الجغرافي العربي تستند على ما أسهم به من مادة جغرافية جديدة لا على النظريات التي اعتنقها . وكب منذ البداية ملاحظة الاتساع الهائل في مدى المعلومات الجغرافية لدى العرب عند مقارنة ذلك عما عرفه العلم القديم ، فقد عرف العرب أوروبا بأجمعها باستثناء أقصى شمالها ، وعرفوا النصف الجنوبي من آسيا كما عرفوا أفريقيا الشهالية إلى خط عرض ١٠ درجات شمالا وساحل أفريقيا الشرق إلى رأس كرينتس قرب مدار الجدي (٢١٠ . وترك لنا العرب وصفاً مفصلاً لجميع البلدان من أسبانيا غرباً إلى تركستان ومصب السند شرقاً مع وصف دقيق لحميع النقاط المأهولة وللمناطق المزروعة والصحاري وبينوا مدى انتشار النباتات المزروعة وأماكن وجود المعادن . ولم يجتذب اهمامهم الجغرافيا الطبيعية أو الظروف المناخية فحسب بل أيضاً الحياة الاجتماعية والصناعة والزراعة واللغة والتعاليم الدينية . كما لم تقتصر معرفتهم على بلاد الإسلام وحدها بل تجاوزت بصورة ملحوظة حدود العالم كما الدينية . كما لم تتحن الساحل الشرق لآسيا إلى الشرق من بحر قزوين كانت ناقصة ، كما لم تكن لديهم أية فكرة عن الساحل الشرق لآسيا إلى الشمال من الهند الصينية . هذا بينها عرف العرب طريق الديهم أية فكرة عن الساحل الشرق لآسيا إلى الشمال من الهند الصينية . هذا بينها عرف العرب طريق ولايزال موضع شك معرفتهم المباشرة باليابان ولو أن ذكرها ظهر في الآونة الأخيرة على معلومات بشأنها وضعه لغوى تركى ببغداد في القرن الحادى عشر ، ومن المحتمل أنه قد حصل على معلومات بشأنها وضعه لغوى تركى ببغداد في القرن الحادى عشر ، ومن الحتمل أنه قد حصل على معلومات بشأنها

فى آسيا الوسطى التى عرفها جيداً ؛ أما عن طريق البحر فمن الثابت أن العرب لم يبلغوا اليابان . وفيما يتعلق بأفريقيا فإن أول مرة يظفر فيها جوف أفريقيا بوصف مفصل كان ذلك فى مؤلفاتهم ؛ وقد استمرت معلوماتهم تمثل القول الفصل فى هذا الصدد لحين ظهور المستكشفين الحغرافيين الأوروبيين فى القرن التاسع عشر . هذا وقد أثبت البحث العلمى المعاصر أهمية المعلومات التى جمعوها حتى عن بلاد نائية مثل أرخبيل الملايو واسكنديناوه وجنوب شرقى أوروبا .

والعيب الأساسي للأدب الجغرافي العربي هو في خضوعه للنظريات العلمية الموروثة عن الأوائل بالرغم من أن تجارب العرب العملية كثيراً ما أدت إلى استكال تلك النظريات وتعديلها بل وحتى إلى صرف النظر عنها ، أضف إلى هذا أن نظرياتهم العلمية لم ترق إلى مستوى تجربتهم العملية . فهم على غرار اليونان قد ظنوا أن المعمور من الأرض هو ربعها فقط وذلك في النصف الشهالي منها وهو ما عرف باسم «الربع المعمور» ، كما اعتنقوا الرأى القائل باستحالة الحياة في البلاد الشديدة الحرارة أو القارسة البرودة (١٨) لحذه النظرية يوالذ عنه ما يبرره في عدم إلمامهم بالبلاد الواقعة إلى الحنوب من خط الاستواء فإن العرب بفضل رحلاتهم البحرية قد عرفوا جيداً تلك الحهات من أفريقيا مثل زنزبار ومدغشقر حيث رأوا رأى العين عدداً من المراكز المأهولة ، وبالرغم من هذا فقد استمرت هذه النظرية العقيمة عائشة بين طهرانهم دون ما أدنى تعديل . وهذا الإصرار نفسه قد ظهر بوضوح في تمسكهم بالرأى القائل بوجود سلسلة جبلية تنتظم الأرض من الغرب إلى الشرق (١٦) ، بالرغم من أن هذه الفكرة تتعارض تعارضاً تاماً مع ما شاهدوه من واقع الأحوال (٢٠) . وتحت تأثير الأفكار المسيحية الأولى لم يكن من النادر أن تقابلنا لديهم الفكرة القائلة بأن الأنهار الكبرى تنبع من الفردوس على الرغم من أنه كثيراً من النادر أن تقابلنا لديهم الفكرة القائلة بأن الأنهار الكبرى تنبع من الفردوس على الرغم من أنه كثيراً من النادر أن تقابلنا لديهم الفكرة القائلة بأن الأنهار الكبرى تنبع من الفردوس على الرغم من أنه كثيراً من النادر أن تقابلنا لديهم الفكرة القائلة بأن الأمهار الكبرى تنبع من الفردوس على الرغم من أنه كثيراً من النادر أن تقابلنا لديهم من منبعها إلى مصها تقريباً (٢٠) .

وثمت تأثير عاق تقدم العلوم لوقت ما كان نظرية تقسيم المعمورة إلى سبعة أقاليم ، وهي أحزمة عريضة مرتبة من الحنوب إلى الشمال في موازاة خط الاستواء ومبتدئه منه على وجه التقريب (٢٢٠). هذا التقسيم وضعه اليونان على أساس الطول النسبي للنهار والليل أوميل الشمس على خط الاستواء (باليونانية «كليا» Klima وجمعها «كلياتا» (Kimata) ؛ وكانت عروض الأقاليم تتفاوت بحيث مختلف أطول أيام السنة بمقدار نصف ساعة من إقليم إلى آخر (٣٣٠). هذا وقد اكتسبت نظرية « الأقاليم » انتشاراً واسعاً سواء في الشرق العربي أو أوروبا الوسيطة ، غير أن الوحدة التامة في التقسيم لم تدراع ، "كما وأن التباين في عروض الأقاليم بلغ حداً ملحوظاً نتيجة لعدم الاتفاق حول درجات العرض الفاصلة بين كل إقليم والذي يليه (٢٤٠). هـذا البون الشاسع بين النظرية والواقع قد ترك أثره في الكارتوغرافيا العربية أيضاً ، فهي وإن تمكنت في القرن العاشر ، أي عصر ازدهار علم الحغرافيا ،

من أن تبرز إلى الوجود «أطلس الإسلام» الطريف المنظم ، إلا أنها عجزت بالتالى عن إنتاج ما يشبهه ولو على شكل مصورات جغرافية منفردة ، بحيث لم يجد اتساع أفق المعلومات الجغرافية إنعكاساً كافياً في المصورات الجغرافية المتأخرة التي كانت مجرد تقليد للماذج السابقة بل وأحياناً تكراراً حرفياً لها . ولكن يجب ألا يغيب عن الذهن أن الكارتوغرافيا لم تتمتع بالكثير من الأصالة حتى في أوروبا الوسيطة ولم يجر أنى تصحيح في المصورات الجغرافية لتتفق مع المعلومات المعاصرة لها(٢٥).

وبالطبع لم يكن بمستطاع الأدب الجغراف التخلص من العيوب المعهودة فى الأدب العربى بأجمعه ، 23 فنبصر فيه النزعة إلى الوصف الجامع الشامل بدلا ] من العرض المفصل العميق للمناطق المعروفة على أساس الملاحظة المباشرة ؛ أضف إلى هذا أن اللهج النقدى لم يطبق دائماً على المصادر المكتوبة التي أفاد منها المؤلفون . هذا وقد غلب على الأدب العربي موقف معين من الإنتاج الأدبي للسلف يتفق أحياناً مع الفكرة المعاصرة للسرقة الأدبية (Plagiarism) . وإذا حدث وأن التقينا في عهد ازدهار الأدب الحغرافي في الفرن العاشر بعدد من العلاء الباحثين ممن بلغوا مرتبة عالية في نقد مصادرهم بتطبيق مناهج في البحث ذات قيمة علمية حتى في أيامنا هذه ، فإنه قد تلاهم صنف آخر من العلماء شغل نفسه بنقل روايات المؤلفين المتقدمين دون الإشارة إلى أنها ترجع إلى عصر سابق لعصرهم بكثير . وقد ساق هذا عدداً من البحاثة المعاصرين إلى الخطأ . ولم يكن الدافع إلى هذا مبنياً على سوء النية ، ولوأن هذا العامل قد وجد أحياناً ؛ ذلك أن هذه الظاهرة قد شملت حميع ميادين الأدب ونشأت على وجه التقريب منذ بداية التأليف عند العرب . وقد أكد الحغرافي المقدسي (القرن العاشر) ولو بشيء من المبالغة ، وذلك في ملاحظاته النقدية عن السابقين له في مضهار الجغرافيا ، أن كتاب الحيهانى يضم بين دفتيه كتاب ابن خرداذبه وأن ابن الفقيه لا يختلف فى شيء عن الحاحظ (٢٦) وفيا بعد أصبح تضمين مصنفات الغير أو تضمين قطع منها في صلب المصنف قاعدة عَامة . وفي الأُحوال التي يورد فيها المؤلفون أسهاء مصادرهم فإن هذا العيبيصبح فضيلة ، فكثيراً ما حفظت لنا نتيجة لذلك شذور ومقتطفات من مصنفات فقدت تماماً بالنسبة لنا ؛ ويكفى في هذا الصدد أن نشير إلى رحلة ابن فضلان التي اعتمد جميع من تفرغوا لدراستها حتى الآونة الأخيرة على المقتطفات التي حفظها لنا ياقوت في «معجم البلدان »الذي تم تأليفه بعد رحلة ابن فضلان بثلاثة قرون. ومن المؤسف أن طريقة إيراد المصادر لم تكن الغالبة فأحياناً قد يورد المؤلف في بداية مصنفه ثبتاً بأسهاء المراجع التي أفاد منها دون أن يعني في صاب الكتاب بالتمييز بين ما أخذه من غيره وما جمعه هو بنفسه أو يشير إلى أن بعض مادته يرجع إلى أزمنة سالفة . ويحتاج البحاثة إلى إعمال الحذر حتى لا يأخذ هذه التضمينات على أنها ألفاظ المؤلف نفسه أو أنها ترجع إلى العصر الذي عاش فيه (٢٨). وإذا حاولنا حصر مزايا الأدب الجغرافي العربي وعيوبه فإنه يجب الاعتراف على أية حال

بأهميته العلمية القصوى والتنوع الكبير في فنونه وأنماطه . ففيه تقابلنا الرسالة العلمية في الفلك والرياضيات ، كما تقابلنا الكتب العملية التي وضعت من أجل عمال الدواوين وجمهرة المسافرين . وهو يقدم متعة ذهنية كبرى إذ نلتي فيه بهاذج أدبية فنية رائعة ، صبغت بالسجع أحياناً . 24 والمصنفات الموضوعة من أجل جمهرة القراء يتراوح فيها العرض بين الحفاف والصرامة من جهة والإمتاع والحيوية من جهة أخرى ؛ وهنا تبدو مقدرة العرب الفائقة وبراعتهم في فن القصص . ولقد أثار هذا الأدب اهتماماً بالغاً بسبب تنوعه وغني مادته ، فهو تارة علمي وتارة شعبي ، وهو طوراً واقعي وأسطوري على السواء ، تكمن فيه المتعة كما تكمن فيه الفائدة – لذا فهو يقدم لنا مادة دسمة متعددة الحوانب لا يوجد مثيل لها في أدب أي شعب معاصر للعرب . وقد أثبت البحث العلمي المعاصر أن مادة الأدب الحغرافي العربي أبعد من أن تكون قد استوفت حقها من الدراسة والاستقصاء حتى في أيامنا هذه ؛ بل الواقع أنها أحذت الآن فقط تدخل بعض الشيء في نطاق البحث العلمي المعاصر بصورة أوسع .

## ٢ - تاريخ دراسة الموضوع. المؤلفات ذات الطابع العام. هدف هذا الكتاب

مرت معرفة العلم الأوروبي بالجغرافيا العربية على أطوار مختلفة وبدرجات سرعة متفاوتة وخضعت لتغيرات وفقاً للمستوى العام للثقافة ولحالة الاستعراب. وهنا أيضاً اختلف مصبر كل من الحغرافيا الفالكية والحغرافيا الوصفية . فمنذ القرن الحادي عشر بدأت في أسبانيا ترجمة المصنفات العربية في الفلك والرياضيات إلى اللغة اللاتينية ، وسرعان ما أصبحت أسهاء الغوريشمي Algorithmi (أي الفرغاني) والباتغنيوس Alfraganus (أي الفرغاني) والباتغنيوس المحلوريي) والفراغانوس مستوى يتفق ومطالب العلم الحديث ولكنها على أية أثبت البحث المعاصر أن هذه الترجمات ليست في مستوى يتفق ومطالب العلم الحديث ولكنها على أية العدمية العربية التي وجدت طريقها إلى عدد من العلوم ولازالت مستعملة إلى الآن . وهذه الترجمات لم يكن بوسعها بالطبع إعطاء فكرة عن تطور العلم عند العرب كما لم تقدم صورة تامة عن مجهودات كل لم يكن بوسعها بالطبع إعطاء فكرة عن تطور العلم عند العرب كما لم تقدم صورة تامة عن مجهودات كل فيها لا يتأتي إلا بالتعرف على الأصول العربية نفسها . ومهما يكن من شيء فإن أوروبا قد تعرفت فيها لا يتأتي إلا بالتعرف على الحفرافيا الفلكية عند العرب قبل زمن طويل من نشأة علم الاستعراب . والتأثير المباشر لمثل هذه المصنفات على تطور العلم الأوروبي قد بدأ مبكراً جداً ، وهو الآن أمر والتأثير المباشر لمثل هذه المصنفات على تطور العلم الأوروبي قد بدأ مبكراً جداً ، وهو الآن أمر والتأثير المباشر لمثل هذه المصنفات على تطور العلم الأوروبي قد بدأ مبكراً جداً ، وهو الآن أمر والتأثير المباشر من هذه المهم عن على من الحميع .

غىر أن الأمر جد مختلف فيما يتعلق بالحغرافيا الوصفية ، فأوروبا المسيحية قد ترحمت عن طيب خاطر مؤلفات العرب في الرياضيات والفلك والكيمياء إلى اللغة اللاتينية ، إلا أن الاهتمام بالجغرافيا أو التاريخ كما هو الحال أيضاً مع الأدب في المدلول الخاص لهذا اللفظ قد انعدم تماماً (٢٨). وحتى الآن لم يعثر على أى أثر لترجمات لمصنفات الجغرافيين والرحالة العرب فى الفترة الأولى من 25 القرون الوسطى الأوروبية ، ويبدو أنه لم تمكن هناك معرفة مباشرة بهم بعكس الحال مع الفلكيين (٢٩٠). إلا أن هذا لا يعني أن موضوعات منفصلة ، خاصة من محيط القصص والحغرافيا الأسطورية لم تجد طريقها من العرب إلى أوروبا ؛ ويكنى في هذا الصدد أن نتذكر حكاية أسفار القديس براندان Brandan التي تضم بين دفتيها كمية وافرة من العناصر الشرقية(٢٠) . وواحدة من الحالات النادرة التي أثرت فيها النظريات الحغرافية العربية تأثيراً مباشراً على التفكير الأوربي في العصور الوسطى تمس محيط الكارتوغرافيا أكثر من غيره ؛ فمارينو سانودو Marino Sanudo ، وهو إحدى الشخصيات الأوروبية النشطة فى بداية القرن الرابع عشر ، قد زود مصنفه «كتاب الأرض المقدسة ، Opus Terrae Sanctae (١٣٢١) نخارطة للعالم لتوضيح فكرته المبتكرة التي ترمى إلى ۖ محاصرة العالم الإسلامى حصاراً اقتصادياً (٣١) . وهذه الخارطة على هيئة دائرة مركزها أورشليم ومبين عليها بوضوح بحران كبيران متصلان بالبحر المحيط ، كما يظهر علمها ساحل أفريقيا ممتدأً امتداداً بعيداً نحو الشرق(٢٦) . فهي إذن تكرار لحميع الخطوط الرئيسية المميزة لحارطة العالم في «أطلس الإسلام» ، مع اختلاف بسيط هو أن مركز الأخير ليس أورشليم بل مكة بالطبع. ومثل هذا الاتفاق أبعد من أن يكون من عمل الصدفة ، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن اهتمام سانودو بالشرق يجبز احتمال معرفته بالمصادر العربية . وعلى أى فهذه الحالة فريدة فى نوعها وتقف بمفردها دليلا على فقدان الاهتمام في أوروبا بالحغرافيا الوصفية عند العرب عامة .

ولما بدأ العلم الأوروبي اتصاله المباشر بالأصول العربية أخذ الاهتمام بالحغرافيا الوصفية يعادل الاهتمام بالحغرافيا الفلكية . وكان بوستل Postell أول مستشرق يجتذبه الحغرافي العربي أبو الفدا ؛ كما أن أول ذكر لياقوت يرد في محاضرة بتاريخ ٢٠ ديسمبر ١٧٠٢ ليعقوب جيولوڤيس أبو الفدا ؛ كما أن أول ذكر لياقوت يرد في محاضرة بتاريخ ٢٠ ديسمبر ١٧٠٢ ليعقوب جيولوڤيس المحرورة أول نص في الحغرافيا الوصفية ، وهو كتاب اكتسب بالتالي صيتاً عريضاً أعنى بذلك مصنف الحغرافي العربي المغربي المشهور الشريف الإدريسي الذي عاش في القرن الثاني عشر . وقد جانب التوفيق الناشر حين أعطى الكتاب عنواناً مضللا هو « جغرافيا النوبي » Geographia Nubiensis\* ، مما ساق بالتالي إلى غير

يه أعتقد أن ألفاظ المؤلف هنا قد تسوق إلى اللبس إذ يفهم منها أن هذا العنوان الحاطىء للكتاب تحمله طبعة عام ١٩٥٢ لا ترجمة عام ١٩١٩ . راجع على أية حال كلامه عن الإدريسي فى الفصل العاشر . (المترجم)

قليل من اللبس . هذه الطبعة التى تلتها الترجمة اللاتينية في عام ١٦٦٩ كانت أعجز من أن تلبي مطالب المنهج العلمي الحديث، غير أن صعوبة هذه المهمة ترجع بلاشك إلى أننا لا نمتلك إلى الآن طبعة علمية كاملة لكتاب الإدريسي . وقد حالف التوفيق بصورة أكبر طبع أول كتاب في الحغرافيا الفلكية وقد اضطلع بهذه المهمة العالم الهولندي الشهير القرن السابع عشر ياكوب غوليس Jacob Golius (١٩٦٧ – 26 ١٩٦٧) ؛ فالطبعة التي قام بتحضيرها للجداول الفلكية للفرغاني (القرن التاسع) ، المشهور في أوروبا الوسيطة باسم الفرغانوس Alfragnus ، ظهرت مع ترجمتها اللاتينية في عام ١٩٦٩ أي بعد وفاته ، وكانت بحق فاتحة عهد جديد في هذا الباب . وبهذا وضعت أول لبنة في أساس دراسة الأدب الجغرافي اعتماداً على مصادره الأصلية ؛ وقد سار التقدم بصورة بطيئة ، فني القرن الثامن عشر بأجمعه لم يتعرف العلم الأوروني إلا على ثلاثة مؤلفين فقط من رجالات القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، اثنان منهم وهما أبو الفدا (توفي عام ١٣٣١) وابن الوردي (توفي عام ١٤٤٢) اهما بالحغرافيا العامة ، أما الثالث وهو عبد اللطيف البغدادي (توفي عام ١٣٣١) فقد اشتهر بوصفه لمصر . وقد استمرت المعرفة في النمو بفضل ظهور المقتطفات والترجمات التي لا يمكن اعتبارها رغماً عن ذلك علمية بشكل كاف .

وفى بداية القرن التاسع عشر ظهر بحثان ممتازان فى دراسة الأدب الجغرافى لا يزالا إلى اليوم محتفظين بقيمتهما ، أحدهما ترجمة وصف مصر لعبد اللطيف البغدادى الذى مر ذكره لاتو ، وهى من عمل المستشرق الفرنسى الكبير سلفستر دى ساسى Silvestre de Sacy ، وكلا البحثين يمكن اعتبارهما المستشرق الروسي فرين Frähn لرسالة ابن فضلان (١٨٢٣) . وكلا البحثين يمكن اعتبارهما حجر زاوية فى بداية اللمراسة العلمية للأدب الجغرافى العربى . وعند منتصف القرن التاسع عشر اشتدت الحاجة إلى مصنف عام مجمع شتات ما عرف حتى تلك اللحظة ، لذا فقد نال أهمية غير عادية كتاب رينو Reinaud (١٨٤٨) الذى أراد به فى الأصل وضع مقدمة لطبعة علمية تامة لحغرافيا الى الفدا ، ولكن البحث ما لبث أن استفاض وتجاوز حدود موضوء واتخذ صورة عرض عام مستقل لتطور العلم والأدب الحغرافى فى اللغات الثلاث الرئيسية للشرق الإسلامى . ويمثل الكتاب سفراً فى أكثر من أربعائة وخمسين صفحة يتضح من خلالها معرفة المؤلف الحيدة بالحغرافيا الوصفية والفلكية ؛ ويستند المصنف على عدد من الأبحاث السابقة المستقلة للمؤلف نفسه ؛ وقد كتب بأسلوب شيق جذاب . وهو يمثل خطوة كبرى، فى دراسة الموضوع ولم يأخذ مكانه إلى الآن مصنف من نوعه .

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر تحقق فى لحظة واحدة تقريباً مشروعان ضخان أصبحا بالتالى قاعدة متينة لدراسة الأدب الجغرافى العربى اعتماداً على أشهر مؤلفيه بين القرنين العاشر والثالث عشر. فبين عامى ١٨٦٦ و١٨٧٦ نشر ڤستنفلد Wüstenfeld المعجم الحغرافي لياقوت في

ستة أجزاء ؛ وهو أهم مرجع جغرافى يتجه إليه البحاثة إلى أيامنا هذه ونموذج لما يجب أن يكون عليه أدب النقل (Compilation) في أدق معانيه . وفي ذات الوقت على وجه التقريب وذلك في سنة ١٨٧٠ بدأ العلامة الهولندى دى خويه De Goeje تنفيذ فكرته بنشر سلسلة «مكتبة الجغرافيين العرب» Bibliotheca Geographorum Arabicorum التي اكتمل عقدها بظهور الجزء الثامن فى عام ١٨٩٤ ، وهي تتكون من تسع مجلدات كانت بالنسبة لعصرها أنموذجاً للنشر العلمي ، 27 وتضم في صفحاتها مصنفات مؤلفي عهد ازدهار الأدب الجغرافي العربي في القرنين التاسع والعاشر(٣٥) [. هذا المجهود الذى قام به ڤستنفلد ودى خويه لم يستنفد بالطبع الذخيرة الأساسية للمصنفات الجغرافية العربية ولكنه كفللدارسين إمكانية الدراسة المنهجية المنظمة للآثار الأخرى التي لم تكن قد نشرت بعد ، وقدم مادة ضخمة لمختلف الأبحاث الحغرافية . وفي القرنين التاسع عشر والعشرين ظهر أسلوب جديد فى دراسة المادة الجغرافية العربية يهتم بجمع المادة المتعلقة بكلآ قطر ودراستها دراسة نقدية . وبعض هذه الدراسات تجاوز أحياناً نطاق جزء واحد ( مثل مؤلف أمارى Amari عن صقلية ومدنيكوف Mednikov عن فلسطين وزايبل Seippel عن النورمان وفيران Ferrand عن الشرق الأقصى الخ ) . أما الحديث عن الدراسات الضخمة والمؤلفات الكبرى التي ظهرت فى نصف القرن الأخير ، بل فى العشرة أعوام الأخيرة ، فيمكن أن يكون موضوع دراسة خاصة قائمة بذاتها . وفى متناول أيدينا الآن ترجمات علمية مثالية ودراسات عن المؤلفين المحتلفين أو لقطع من مصنفاتهم ، مثل أبحاث توليو Tuulio عن الإدريسي ( ١٩٣٠) أو مينورسكي Minorsky عن النص الفارسي المحهول المؤلف (١٩٢٧ ) . وفي متناول أيدينا كذلك دراسات جدية لمختلف الموضوعات مثل أبحاث مجيك Mzik عن دور بطلميوس فى الحغرافيا العربية (١٩١٥) أو هونغان Honigmann عن نظرية الأقاليم السبعة ( ١٩٢٩ ) . وقد اتسع المجال بشكل خاص للأبحاث في تاريخ الحضارة المرتكزة أساساً على مادة جغرافية ، مثال ذلك مجموعة من الدراسات التحليلية الدقيقة لياكوب Jacob ( ما بعدها ) . كما وجدت قاعدة رصينة لدراسة تاريخ الكارتوغرافيا العربية منذ مؤلفات ليليول Lelewel ( ١٨٥٠ وما بعدها ) ، ولم تلبث هذه الدراسة أن اكتملت وشملت حميع المادة التي أمكن العثور عليها وذلك في الطبعات الكبرى لميلر K. Miller وما بعدها ) ويوسف كمال ( ١٩٣٠ وما بعدها ) . هذا وقد تابعت الدراسة سيرها قدماً فأصبحت المناهج أكثر دقة وارتفع المستوى المطلوب . وفى الآونة الحاضرة اشتدت الحاجة إلى إعادة طبع بعض أجزاء « مكتبة الحغرافيين العرب » مع الاستفادة من المادة التي تجمعت منذ ظهور الطبعة الأولى والعمل أيضاً على استيفاء المطالب العلمية المعاصرة :

هذه المادة الغنية الحافلة في مصادرها وفي الأبحاث التي كتبت فيها ، والتي تجمعت خلال نصف

القرن الأخير ، تطلبت وضع مؤلفات ومراجع مما يحتاج إليه المبتدئون كما يحتاج إليه المتخصصون فى الفروع الأخرى للعلوم الذين يحتاجون إلى استقاء المادة اللازمة لهم من المصادر العربية . ولكن إذا كان الوضع لا بأس به كما رأينا فيما يتصل بالمصادر العامة فإنه لم يظهر مع الأسف منذ عهد رينو مؤلف عام يستعرض تطور الحغرافيا عند العرب ويقوم بحاجة المستعربين وغير المستعربين . والمؤلفات العامة الموجودة بين أيدينا تمثل فى العادة ملخصات قصيرة أو مقالات تتوزعها الدوريات الحغرافية ، الغرض منها إبراز الحطوط العريضة لتطور الأدب الحغرافي مع الوقوف عند بعض المؤلفين . ويجب اعتبار تلك التي ظهرت فى القرن التاسع عشر قد بليت وذلك نتيجة لظهور مواد جديدة .

و في عام ١٨٤٢ حاول ڤستنفلد وضع موجز ببليوغرافي للأدب الحغرافي العربي معتمداً في ذلك اعتماداً كلياً ] على مؤلف القرن السابع عشر حاجي خليفة ، فأورد أسهاء ماثة وستة وعشرين مؤلفاً وهو رقم لا يمكن 29 اعتباره في الآونة الحاضرة وافياً بالغرض . وقد فقد كتاب ڤستنفلد هذا قيمته العلمية قبل وقت طويل من كتابه الآخر فى أدب التاريخ عند العرب الذى فرغ من تأليفه فى أواخر أيام حياته العلمية ( ١٨٨٢ ) . وبعد نحو عشرة أعوام من ظهور كتاب رينو ظهر فى عام ١٨٥٨ بحث بعنوان « نظرة إلى الأدب الحغرافي عند الشعوب الإسلامية » Udsigt over de islamiske folks geographiske Kundskaber للعلامة الدنماركي ميرن Mehren الذي اشتهر فيما بعد كناشر ومترجم لكتاب الدمشتي في الكوزموغرافيا ولمؤلفات ابن سينا . ونظراً لأن البحث قد كتب باللغة الدنماركية وظهر فى صحيفة علمية محدودة الانتشار فقد ظل مجهولا من القراء ؛ وهو أمر يؤسف له حقاً إذ أنه لم يخل في الكثير من الأحيان من بعض الأهمية ولايزال ذا فائدة في بعض النواحي إلى أيامنا هذه رغماً من أنه يدين بالكثير لرينو . ويشمل ثبت أسهاء الجغرافيين العرب الموجود في بداية البحث على أربعين اسها فقط ، غير أن المؤلف يقدم تفاصيل وافية عنهم معتمداً فى ذلك على المصادر الأصلية . وفى القسمالثانى من بحثه يعرض لتصورات العرب عن العالم ، وبالرغم من أن هذا القسم يدين بالكثير لكتاب رينو أيضاً إلا أنه يمتاز بعرض موجز بديع لنظرية شكل الأرض وتقسيمها الرياضى وحساب خط نصف النهار وتقسيم المعمورة إلى سبعة أقاليم الخ . وفى القسم الثالث يوضح نظرية العرب فى تقسيم البحار على الأرض ؛ أما الفصل الأخير وهو بعنوان « أرض الورنك\* كما عرفها العرب » فلايزال محتفظاً ببعض أهميته إلى أيامنا هذه .

ولم تكن محاولات وضع عرض عام للأدب الجغرافي العربي وقفاً على المستعربين اللغويين وحدهم بل أدلى فيه بدلائهم كذلك مؤرخو علم الجغرافيا . فالعالم الفرنسي المشهور لعهده قشيان دى سان مارتان Vivien de Saint Martin نشر في عام ١٨٦٧ مقالا عن جغرافيا العصور الوسطى في المشرق من القرن السابع إلى القرن الحامس عشر وذلك ضمن تاريخه العام للجغرافيا ، وهو مشروع لم يكتب

<sup>\*</sup> الورنك أو الوارياغ هم أهل الشمال «النورمان» . (المترجم)

له أن يتممه بالتالى . وقد استطاع هذا العالم أن يلقى فى تسعة فصول تظرة عاجلة إلى الأدب الجغرافي العربى الوصنى والفلكي على السواء ؛ وهذا المقال وإن تقادم عليه العهد فإنه يمثل بعض الطرافة لأنه يحوى رأى عالم جغرافى كبير فى قيمة العلم العربى . وفى السبعينيات من القرن الماضى عندما بدأ دى خويه في نشر «مكتبة الحغرافيين العرب» دبج مقالا في الحغرافيا عند العرب ظهر بالحلة الحغرافية الهولندية وكان موجهاً إلى القارئ العام ( ١٨٧٤ ) ؛ ولم يكتف دى خويه فى مقاله هذا بمعالحة الحغرافيا الفلكية بل أفرد نبذاً قصيرة للكلام على نحو عشرين من ممثلي الحغرافيا الوصفية إلى عهد أبي الفدا ؛ وهو يفصل بعض الشيء في كلامه عن المقدسي ويلقي ضوءاً على دور المؤرخين في تطوير الحغرافيا . ولنفس الأسباب التي أحاطت ببحث ميرن فإنه لم يتعرف على مقال دى خويه إلاعدد محدود من الناس محيث أصبح الآن نسياً منسياً . وفي مؤلف كريمر Kremer « التاريخ الحضارى للشرق » Kremer ظفر الفصل الذي أفرده للجغرافيين بشهرة كبيرة ، شأنه في هذا شأن بقية الكتاب (١٨٧٧) (٣٦٠). وهو كـكل كتابه قد صيغ أيضاً فى أسلوب يتميز بالكثير من الحيوية والمهارة وظل إلى بداية القرن 30 العشرين خير عرض للموضوع من أجل القارئ العام غير المتخصص . وثمة عرض آخر يمتاز بالفائدة والوضوح وهو مقال دثميك Devic ( ١٨٨٢ ) الذي يعتبر خبيراً بالأدب الجغرافي خاصة فيما يتعلق بشرق أفريَّقيا . وهو بورد ذكر ستة وثلاثين مؤلفاً مع نبذ صغيرة عنهم وبضع مقتطفات من مصنفات فجر الأدب الجغرافي . وكمدخل عام للموضوع فإن هذا المقال يمكن أن يمثل بعض الأهمية حتى في الوقت الحاضر.

وفى السنوات التسعينات وذلك بمناسبة الانتهاء من طبع سلسلة «مكتبة الحغرفيين العرب» ظهرت بضع دراسات مفيدة عن فجر الأدب الجغرافي يجدر بنا أن نميز من بينها خاصة اثنتين ، إحداهما لنائينو (١٨٩٤) والأخرى لشقار تز Schwartz (٢٧) (١٨٩٧) . فالأولى مستهلة بملاحظات للجغرافي الإيطالي الشهير جيدو كورا Guido Cora يعبر فيها عن ضرورة ترجمة مصنفات هذه السلسلة ويرجو أن تتحقق هذه الأمنية يوما ما ؛ وفي الواقع أن تنفيذ ذلك المشروع لم يبدأ إلا في الآونة الأخيرة . ثم يقدم لنا نائينو خلاصة وافية لجميع أجزاء السلسلة مع تراجم المؤلفين ويشفع ذلك بثبت حافل للمراجع . أما شفار تز فإنه يبدى ملاحظات ذات طابع عام عن المؤلفين الذين تضمنتهم السلسلة ويفصل الكلام بشكل خاص على ابن خرداذبه والمقدسي أكثر مما يفعل مع الإصطخرى .

: هذا وقد اضطرد نمو المادة وتطور العلم فى نصف القرن الأخير بسرعة هاثلة مما دعى إلى اعتبار جميع الملخصات الني ظهرت فى القرن التاسع عشر غير وافية بالغرض حتى ولو سطرتها أقلام علماء كبار ؛ وهى تمثل الآن خطوة ليس إلا فى دراسة الموضوع . وفيما عدا ذلك فلا أهمية لها البتة باستثناء أقسام معينة منها ، بحيث يضحى من الأفضل أن يبدأ الدارس بالمؤلفات التى ظهرت فى العشرينيات

والثلاثينيات من هذا القرن والتي تأخذ في حسابها المادة الني ظهرت في الآونة الأخيرة . وعدد هذه الملخصات كبر وهي أحياناً يكمل بعضها البعض بصورة مرضية .

وقد أفرد المستعرب وعالم الرياضيات الفرنسي كارًا دى فو Carra de Vaux ما للجغرافيين والرحالة العرب ، وذلك في الحزء الثاني من مولفه الذائع الصيت لا مفكرو الإسلام » للجغرافيين والرحالة العرب ، وذلك في الحزء الثاني من مولفه الذائع الصيت لا مفكرو الإسلام المؤلف جمع عدد هائل من الأساء أو استيفاء جميع المراجع لذا فقد انتي نحواً من خمسين شخصية لامعة وترجم لها ووصف اتجاهاتها العلمية . وتتركز الميزة الكبرى للمؤلف في معرفته الحيدة بالعلوم الدقيقة عند العرب ، ومن تم فهو يولى عناية خاصة للجغرافيا الفلكية . وهو يستعمل براعة الاقتباسات من المصادر العربية ويسوق عرضه بمهارة فائقة رغما من بضعة أخطاء في التفاصيل أحياناً . كذلك لا يفتقر إلى المصادر العربية ويسوق عرضه بمهارة فائقة رغما من بضعة أخطاء في التفاصيل أحياناً . كذلك لا يفتقر إلى الذي ظهر في الكتاب الحاعي «تراث الإسلام» Kramers « الحغرافيا والتجارة » Legacy of Islam (١٩٣١)(٢٩٠). الذي ظهر في الكتاب الحاعي «تراث الإسلام» التورية واشتغل كثيراً بدراسة المصادر العربية وارتباطها 31 التوفيق فقدم صورة المتكادفة الإسلامية ؛ وهو مقال رصين يمكن الاعباد عليه في سد النقص البن الذي يعاني منه عرض كارا دى ڤو . وتتمتع بنفس الدرجة من الطرافة محاضرة لكرامرس بعنوان « الأدب الحغرافي الإسلامي كظاهرة حضارية » وهو مقال رصين يمكن الاعباد عليه في سد النقص البن الذي الحغرافي الإسلامي كظاهرة حضارية إلى يومنا هذا مع الأسف في ملخص شديد الإيجاز ( ١٩٣٤) (١٩٠٠) . وهي معروفة إلى يومنا هذا مع الأسف في ملخص شديد الإيجاز ( ١٩٣٤) (١٠٠٠) .

وثمة مقالان آخران يحملان طابعاً عاماً ولكن يتميزان بإيراد تفاصيل عديدة سواء عن المؤلفين أو عن مسائل منفردة . أحدهما بقلم رسكا Ruska (١٩٢٧) المعروف بأبحاثه في تاريخ العلوم الطبيعية عند العرب ؛ وكان الهدف الأول من مقاله هو الاستدراك على مقال شفارتز بأن يأخذ في حسابه تطور العلم في الثلاثين عاماً التي مرت على تاريخ ظهور الأخير ، ولكن ما لبث أن اتسع به الموضوع فخرج عن حدوده بشكل ملحوظ وتحول إلى عرض عام لتطور الجغرافيا عند العرب . كذلك أفرد اهماماً كبيراً فيه لدور الشعوب المختلفة في بناء الحضارة العربية ولنشأة الجغرافيا على ضوء هذا ، وذلك في اتجاهيها الفلكي والوصني . وينصب القسم الأساسي للمقال على الجغرافيا الوصفية والرحلات بشكل خاص مع إفراد نبذ قصيرة لما يقرب من أربعين مؤلفاً ، غالباً ما صحبها عرض لمحتويات كتبهم . وكان رسكا جد مصيب حين ضم إلى عرضه أسهاء بعض العلماء الذين كتبوا بالفارسية وكانت لهم صلة مباشرة بالجغرافيا العربية (١٤) . أما المقال الثاني فهو لكرامرس الذي مر ذكره وقد ظهر في « ذيل دائرة المعارف الإسلامية » العربية (١٤) . أما المقال الثاني فهو لكرامرس الذي مر ذكره وقد ظهر في « ذيل دائرة المعارف الإسلامية »

للاتجاهات الرئيسية في علم الجغرافيا العربية يورد تعداداً منظاً لأشهر الجغرافيين والرحالة في اللغات العربية والفارسية والتركية مع الإشارة إلى المراجع ؛ وقد أبرز بمهارة فائقة الحطوط المميزة والصفات الحوهرية للأدب الجغرافي في الإسلام . غير أن مقاله كما هو الشأن مع جميع مواد دوائر المعارف مقتضب للغاية ولكنه يصلح كمدخل جيد لدراسة تلك المادة الضخمة ، كما وأن ثبت المراجع الموجود في آخر المقال لما يعين على تلمس الطريق بين العدد الهائل من الدراسات حول هذا الموضوع . ويمثل مقال شوى Schoy ، وهو أحد المتخصصين في العلوم الدقيقة ، تكملة مفيدة لمقالى روسكا وكراموس في بعض النقاط ؛ وقد ظهر هذا المقال في « المجلة الجغرافية » تحملة مفيدة لمقالى الأميريكية ( ١٩٧٤ ) (١٩٠٥ ) وهو يفتقر على العموم إلى التناسق ؛ فالمؤلف يقف طويلا عند بعض مسائل الجغرافيا الفلكية خاصة تحديد العرب الأطوال وعروض الأماكن المختلفة .

وإذا كانت حميع هذه المقالات التي مر ذكرها تصلح مدخلا متيناً لدراسة الأدب الحغرافي العربي 32 وتعطى صورة جلية عن اتجاهاته الرئيسية وعن كبار من صنفوا فيه إلا أن الأبحاث المفصلة العميقة عن ا المؤلفين ومصنفاتهم تقتضى الالتجاء إلى المراجع الضخمة التي لم يقصد بها المطالعة بل المراجعة . وأولُّ ما ينصرف إليه الذهن في هذا الصدد هو « تاريخ الإدب العربي » Geschichte der Arabischen Literatur المشهور ليروكلمان Brockelmann (۱۹۰۲ – ۱۹۰۲) الذي بفضل بقية أجزائه المتممة (١٩٣٦ – ١٩٣٩ ) يسوق حماع المادة إلى الآونة الحاضرة تقريباً ويقدم معيناً لا ينضب من المراجع عن حميع المؤلفين ذوى الصلة الوثيقة بالحغرافيا (١٤) . وفي حالات معينة تمثل تكملة مفيدة لبروكلمان المواد المتعلقة بالحغرافيا في « دائرة المعارف الإسلامية » Encylopaedia of Islam ، وفي « المدخل في تاريخ العلم » Introduction to the Hitsory of Science لسارطون Sarton ، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن المرجع الأول ، أي « دائرة المعارف الإسلامية » ، بدأ في الظهور منذ عام ١٩٠٨ لذًا فإن مواد الحروف الأولى منه قد فقدت قيمتها أحياناً ولم تعد ذات نفع كبير في الوقت الحاضر ، أضف إلى هذا أنها ليست متكافئة من حيث القيمة ولم تتعرض لتصحيح دقيق في « ذيل دائرة المعارف الإسلامية »\* .' أما مؤلف سارطون الضخم (١٩٢٧ – ١٩٣١ ) فإنه يقف عند نهاية القرن الثالث عشر ولكنه يشمل أنشط الفترات وأكثرها ابتداعاً وإنتاجاً في تاريخ الحضارة العربية . وهو كتاب كبير النفع في توضيح ما بلغه العرب في مختلف نواحي العلوم بما في ذلك الجغرافيا ، وذلك في نطاق الإطار العام لتطور العلوم عند حميع الشعوب .

<sup>ُ \*</sup> بدأت دار بريل Brill بليدن في إخراج الطبعة الثانية المنقحة المعدلة من « دائرة الممارف الإسلامية » منذ عهد قصير ، وقد أعيدت صياغة عدد من المواد بما في ذلك المواد المتصلة بالحغرافيا . هذا كما أن عدداً من مواد الطبعة الأولى قد نقح وزيد في الترجمة التركية لدائرة الممارف الإسلامية التي لا تزال توالى الصدور على شكل ملزمات . ( المترجم )

وإلى جانب هذه المراجع الأساسية التي مر ذكرها والتي تعالج الأدب الجغرافي بأجمعه توجد مراجع أخرى محمدودة بمنطقة أو فترة معينة . وسأذكر من بينها أشهرها قاطبة وهو تحليل مؤلفات وورخي وجغرافي الأندلس Ensayo bio - bibliografico sobre los historiadores y geografos وبالرغم من أن arabigo - espanoles للمستعرب الاسباني پونس بويغوس Pons Boigues . وبالرغم من أن هذا الكتاب قد رأى النور منذ عام ۱۸۹۸ ، أى في وقت واحد مع الجزء الأول «لتاريخ الأدب العربي » لبروكلهان ، إلا أنه يضم بين دفتيه مادة ذاخرة جعلته لا يزال متمتعاً في بعض أقسامه بقيمته العلمية إلى الوقت الحاضر ؛ وأحياناً قد يكون من المفيد الرجوع إليه رنماً من وجود المرجعين الضخمين السالفي الذكر .

وقد اعترف العلم الحديث بأهمية الأدب الجغرافي في الإطار العام للدراسات العربية ، وظهرت في القرن العشرين مجموعتان من النصوص المنتخبة من ميدان الحغرافيا كمقدمة لتسهيل دراسة الموضوع لمن يودون الحوض في مصادره الأصلية. ومن قبل كانت المنتخبات الجغرافية تحتل مكانها بين المنتخبات الأدبية العامة عند المبتدئين في دراسة العربية ؛ أما وجود منتخبات خاصة في فرع معين من فروع الأدب العربي فقد كان أمراً نادراً . وأولى هاتين المجموعتين من المنتخبات الجغرافية المستقلة قد نشرها فى أواخر أيام حياته الحبير الكبير فى هذا الفن دى خويه وذلك فى عام ١٩٠٧(١٨) ؛ وهى تحتوى على قطع ليست بالطويلة مأخوذة عن تسعة من الجغرافيين العرب ممن ينتمون إلى عهد ازدهار هذا الفن من الأدب. وقد قصد جامعها أن «يقدم للدارسين فكرة عن المادة التي إيمكن استقاؤها من 33 المؤلفات الجغرافية في الأدب العربي بغض النظر عن الجانبالرياضي». ويصحب هذه المنتخبات مقدمة قصيرة باللغة الإنجليزية ونبذ عن المؤلفين وتعليقات مقتضبة بالإنجليزية والألمانية أقرب ما تكون إلى نمط المعاجم. هذا وقد أدت هذه المجموعة غرضها بحق ، وهي ذات فائدة بينة في التعرف على الأدب الحغرافي في نصوصه الأصلية رغما من بعض الصعوبة التي تكتنف فهم مواضع معينة منها ، وهو أمر كان يجب على المؤلف أن يستدركه فيفصل في الشرح أكثر من أجل المبتدئين . أما المجموعة الثانية من المنتخبات الحغرافية وهي التي نشرها منذ خمسة وعشرين عاماً المستعرب الفرنسي بلاشير Blachère (١٩٣٢) فقد قامت على فكرة أوسع من تلك، ولم يكن الغرض منها تقديم مجموعة من النصوص فحسب للمهتمين بدراسة اللغة العربية ولكن قصد منها أيضاً تقديم سرد موجز لتطور الأدب الجغراف لدى العرب مع انتقاء المؤلفين والنصوص بطريقة تبدو معها اللوحة متكاملة ويستطيع القارئ بدوره أن يتتبع خلالها تطور الأنماط المختلفة للأدب الحغرافي . هذا وتشتمل المحموعة على أكثر من خمسين قطعة لنحو من خمسة وعشرين مؤلفاً ، ولم تستثن فيها الجغرافيا الفلكية كما هو الحال مع مجموعة دى خويه ولكن أفرد لها المكانة الثانية . وإلى جانب المقدمة العامة زودت كل فترة وكل مؤلف وكل نص

بالتعليقات المناسبة مع الإشارة إلى أهم المراجع ؛ ويصحب النص شروح موجزة ولكن وافية . وليس بالكتاب معجم خاص ولكن به فهرساً للأعلام الجغرافية مع إيراد معادلاتها الأوروبية ؛ كما وأن الناحية التدريسية لم تهمل فيه فقد أشير إلى كل قطعة بدرجتها من الصعوبة . وأن مابذل في إخراج هذه المجموعة من عناية وجهد سواء في العدد الوافر من المختارات باللغة العربية أو في المقدمات الوافية باللغة العرنسية لما يجعل منها بحق كتاباً دراسياً ممتازاً لا من أجل المبتدئين فحسب بل ومن أجل تاريخ الأدب الجغرافي بوجه عام .

و يحفل العلم مثل أبحاث فرين Frähn وروزن Rosen وبارتولد Bartold . ولكن الاستشراق العلم مثل أبحاث فرين Frähn وروزن Rosen وبارتولد Bartold . ولكن الاستشراق المروسي فقير بدرجة ملحوظة في محبط الدراسات العامة التي يمكن أن تصلح كمقدمة أوكمرجع عام للروسي فقير بدرجة ملحوظة في محبط الدراسات العامة التي يمكن أن تصلح كمقدمة أوكمرجع عام للدارسين . والقسم الذي أفرده جرجاس Girgas للجغرافيا في كتابه «عرض عام للأدب العربي» للدارسين . والقسم الذي أفرده جرجاس كان بالنسبة لزمانه (١٨٧٣) مجهوداً محموداً ، لم يعد يقي عطالب العلم الحديث بتاتاً ؛ وقد احتل مكانه في عام ١٩١١ الفصل الغي بمراجعه من كتاب كريمسكي Krymski في «تاريخ العرب والأدب العربي » الإضافات والتصحيحات . هذا وقد عرض بارتولد بما عهد فيه من الأناة والأصالة العلمية الحلوط الرئيسيةلتطور الأدب الحغرافي العربي في كتابه «تاريخ دراسة الشرق في الأن نعر عن مزيد أسفنا لأن بارتولد لم يفرد لذلك أكثر من خمس صفحات . وفيا يتعلق بتاريخ الفترة الأولى للجغرافيا فشمة أهمية أساسية تنالها الفصول المعقودة لذلك في المقسدمة التي دبجها يراع بارتولد من أجل طبعته للمصنف الحغرافي باللغة الفارسية «حدود العالم» (١٩٣٠) (٢٩٥) . أما مقالى الذي نشر عام ١٩٩٧) فقد كان الغرض منه إعطاء صورة سريعة للأنماط المختلفة للأدب الجغرافي وتوضيح ذلك ببعض الغاذج .

ونتيجة لانعدام مرجع عام باللغة الروسية يبين الصفات المميزة للموافقات المختلفة في الجغرافيا فمن المفيد الرجوع إلى الدراسات الموجودة بين أيدينا والمفردة لمعالجة موضوعات معينة ؛ فمثلا في مقدمة كتاب بتروقسكي Petrovski والطرق العربية القديمة في آسيا الوسطى Petrovski وقسكي Sprenger ( ١٨٩٤) الذي اعتمد فيه على كتاب اشبرنجر po Sredneaziatskim Mestnostiam ( ١٨٦٤) العتيق فإنه توجد معلومات لا تخلو من فائدة للقارئ الروسي . ويمثل كتاب مدنيكوف Mednikov الضخم عن فلسطين ( ١٨٩٧ – ١٩٠٣) أهمية لا مثيل لها في دراسة الجغرافيا العربية فقد أورد فيه ترجمات لقطع مأخوذة من خمسة وعشرين جغرافياً ؛ وعلى الرغم من أن القطع كلها تتعلق

بجغرافيا فلسطين إلا أنها ذات أهمية خاصة بصفتها تساعد فى تكوين فكرة جلية عن مناهج أولئك المؤلفين . وهذه الترجمات مصحوبة بمعلومات موجزة عن حياة المؤلفين وكتبهم ، كما وأن المؤلف أفرد جزءاً خاصاً لتحليل المادة الحغرافية عن فلسطين ، مما يمكن أن يكون له أهمية فيا يتعلق بالاستقراءات العامة فى ميدان الحغرافيا العربية . وفى مقدمة كتابه المشهور عن تركستان (١٩٢٠ و١٩٢٨) ، وذلك عند فحصه للمصادر العربية ، يقدم لنا بارتولد تحليلا عميقاً لعدد كبير من الحغرافيين العرب.

وكان المستعربون الروسيبدأون فى العادة معرفنهم بالنصوص الأصلية للمصنفات الجغرافية العربية من كتاب « المختارات العربية » Arabskia Khrestomatia للمستنشرقين جرجاس ٧. F. Girgas للمستنشرقين جرجاس العربية » وروزن ٧. R. Rosen للمستنشرقين من القرن العاشر العاشر المالة عشر. والمعجم الموجود فى آخرها يجعل من هذه المختارات إلى أيامنا هذه كتاباً دراسياً مفيداً حتى فيا يتعلق بالجغرافيا العربية .

بهذا ينتهى عرضنا العام للدراسات الأساسية فى ميدان الأدب الجغرافى العربى ، سواء فى الغرب أو بين ظهرانينا . وهو إن دل على شىء فإنما يدل على أن هذا الفرع من العلم يتمتع حالياً بكثير من العناية ليس فقط من جانب المستعربين أو المستشرقين عامة بل وأيضاً من جانب الجغرافيين ومؤرخى العلم بالمعنى الواسع لهذا اللفظ .

ولقد يبدو أن وضع مؤلف جامع فى تاريخ الأدب الحغرافى العربى أمر يسير ، غير أن الدخول فى محاولة مماثلة تكتنفه صعوبات عديدة . والدليل على ذلك أن آخر عرض واسع للموضوع يرجع إلى عام ١٨٤٨ وأنه منذ ذلك التاريخ لم تظهر سوى موجزات قصيرة تأخذ فى العادة شكل مقالات . ويرجع هذا بالطبع إلى أسباب عديدة يتعلق بعضها بالمادة الموجودة تحت تصرف الباحثين ؛ فعدد كبير من الآثار معروف لدينا من عناوينه فقط ولم يكشف عنه إلى الآن . ويكفى أن نشير فى هذا الصدد إلى أن كتاب أبى زيد البلخى (المتوفى عام ٩٣٤) ، وهو يمثل أول حلقة فى سلسلة مصنفات المدرسة . الكلاسيكية للجغرافيين العرب ، لم يعثر على أصله إلى الآن ؛ إكذلك لم يعثر على أصل كتاب الحيانى 35 أن عدداً من المؤلفات الحغرافية لا يزال ينتظر النشر ولايزال بعيداً عن متناول أيدى البحاثين . وقد كتب شوى منذ عام ١٩٢٤ يقول إنه من المستحيل كتابة تاريخ الحغرافيا الفلكية عند العرب نظراً لأن عدداً من المؤلفات لايزال قابعاً إلى الآن بين مخطوطات مكتبات لم تفحص بعد . ونفس هذا الحكم يعتدق على الحغرافيا الوصفية فأخبار ابن فضلان مثلا عن رحلته إلى الروس (٩٢١ - ٩٢٢) لم تتداولها الأيدى إلا فى الآونة الأخيرة على الرغم من أن قطعاً مهاكانت موضوعاً للدراسة منذ أكثر من مائة عام . المؤلفات جديدة إلى إعادة فحص عدد من المسائل التى كانت تبدو إلى عهد قريب كأنها استوعبت ويدفع ظهورمواد جديدة إلى إعادة فحص عدد من المسائل التى كانت تبدو إلى عهد قريب كأنها استوعبت

بحثاً وتقصياً . وإذا أمكن القول بأن مجموعات المخطوطات فى المكتبات الأوروبية والأمريكية قد تم فحصها إلا أن هذا القول لاينطبق بأية حال على المجموعات الشرقية ؛ فقد برهنت الأعوام الأخيرة على أن مجموعات استنبول تبشر بالكثير فى هذا الصدد إذ أن بعض المخطوطات التى تم الكشف عها هناك قد دعى إلى إعادة النظر فى نشر طبعة جديدة لأجزاء معينة من طبعة كلاسيكية مثل «مكتبة الحغرافيين العرب».

وإلى جانب الثغرات في المصادر فإنه لما يعوق استكمال الصورة العامة صعوبة تحديد المادة أونسبتها إلى فن معين . والعالم العربي الوحيد الذي اجتهد في أن يفصل بين منهجي الجغرافيا والتاريخ كان عبد الواحد المراكشي من علماء القرن الثالث عشر الميلادي(٥٥) ؛ غير أن هذه كانت حالة استثنائية إذ في الواقع أن فصل المهجين كان أمراً عسيراً . وقد كان عدد من المؤلفين مؤرخاً وجغرافياً في آن واحد ؛ ويكفي أن نذكر فى هذا الصدد المسعودى المشهور (توفى عام ٩٥٦ ) . وكثيراً ما تضمنت المؤلفات التاريخية ـ مادة جغرافية ذات بال كما هو الحال مثلا مع كتاب « فتوح البلدان » للبلاذرى ( المتوفى عام ١٩٢) . ومن الواضح أن مثل هذه المادة ومثل هؤلاء المؤلفين لا يمكن إغفالهم في عرض عام للجغرافيا ؛ ولكن هذا سيؤدى بدوره إلى اتساع الموضوع وترامى أطرافه ؛ ونفس هذا القول يصدق على تلك المؤلفات التي تفرد أقساماً خاصة للجغرافيا مثل الموسوعات العديدة التي ألفت بمصر في عهد الماليك . ويضحي من العسير حل المشكلة إذا ما تبعثرت المادة الجغرافية ، وقد أبصرنا كيف أن المصنفات ذات الطابع القصصي أو الشعبي مثل «أسفار السندباد» يجب أن تحتل مكانها في مصنف عام يعرض لتطور الأدب الحغرافي ، إذ أنها تمثل نمطآ قائماً بذاته وتتميز بالطرافة . بيد أن حمع المادة الحغرافية المتناثرة في الفروع المختلفة للأدب العربي يكاد يكون أمراً مستحيلاً بل ولايخدم أي غرض ؛ وكتاب فيران Ferrand الذي حمع فيه الروايات العربية عن الشرق الأقصى خير دليل على أنه يمكن استخراج هذه المادة من المحموعات الأدبية كما بمكن استخراجها أيضاً من المصنفات الفلسفية والنباتية ومن المعاجم | ومن المؤلفات الاقتصادية (٢٠٠٠). ولعله من الممكن أن يضاف إلى هذه القائمة الآثار الشعرية ، بل وربما حميع فنون الأدب الأخرى دون استثناء . ومن الحلى أن تحليل مادة من هذا النوع فى عرض عام أمر غير مستطاع ؛ أضف إلى هذا أن هذه المصادر عندما تضم مادة جغرافية صرفة إنما تنضم إلى المصنفات الحغرافية نفسها لاإلى مصنف فى تاريخ الحغرافيا . لكل هذا فإن كتابنا قد قصد به تقديم عرض عام للأدب الجغرافي العربي لاجمع المادة الجغرافية الموجودة في اللغة العربية . ويمكن أن يمثل بعض الاستثناء في هذا الصدد الفترة الأولى السابقة لظهور المصنفات الجغرافية المختلفة ، فهنا يجب دراسة المواد المبعثرة والإشارات العديدة التي أخذت منذ ذلك العهد تحدد اتجاهات تطور فن جديد من الأدب سيظهر في القرن التالي لذلك . ويهدف كتابنا أساساً تحليل جميع آثار الحغرافيا الوصفية والرحلات ؛ أما الجغرافيا الفلكية فستعالج فقط بالقدر

86

الذى ترتبط فيه ارتباطاً وثيقاً بالجغرافيا الوصفية لاكفرع مستقل لأن هذا يتصل بالعلوم الدقيقة . كما وأن عرضاً عاماً كهذا يتطلب بعض الاتساع من ناحية اللغة ليفسح مجالا للآثار الجغرافية باللغتين الفارسية والتركية ؛ وفى خط تطوره الذى شمل اللغات الثلاث نلاحظ أحياناً أن بعض حلقاته قد حفظ لنا فى لغة مغايرة اللغة التى كتب بها الأصل ؛ فمن المعروف مثلا أن كتاب حاجى خليفة (القرن السابع عشر) بالتركية وهو «جهانها» يغلب أن يكون وضعه مؤلفه فى بادئ الأمر باللغة العربية . وبعض آثار الأدب الجغرافى المبكر باللغة الفارسية ، مثل المصنف المشهور «حدود العالم» ( ٩٨٢ ) الذى لم يعرف مؤلفه إلى الآن أو ككتاب كرديزى (حوالى عام ١٠٥٠) ، قد حفظ لنا خطوطاً هامة من تاريخ الأدب الجغرافى العربي محيث يصبح ذلك التاريخ مبتوراً إذا أغضينا النظر عنها .

ويمكن القول بوجه عام أنه ليس من أغراض هذا الكتاب الإلمام بكل أطراف الموضوع بحثاً واستيفاء إنما يهدف تقديم لوحة عامة لتطور الأدب الجغرافي ولشخصياته وآثاره المختلفة وذلك على ضوء الاستقراءات التي وصل إليها البحث المعاصر ، كما يهدف أيضاً المساهمة في تقديم العون اللازم كمرجع أولى بالنسبة للموضوعات المختلفة التي يعالج الكلام عليها م

## حواشى المدخـــل

- Analectes sur l'histoire et la littérature des arabes d' Espagne, par (1)Al-Makkari, Pupliés par R. Dozy, G. Dugat, L. Krehl et W. Wright, T.I. Leyde, 1856, p. 463-943 (Chap. V). - Bartold, Kult. Mus., p. 35-36. (Y) ( ٣ ) عن التصنيفات المختلفة للعلوم راجع : حاجى خليفة ، المجلد الأول ص ٢٤ – ٤٣ ( ٤ ) ياقوت ، المعجم ، ص ٤٤٤؛ ١ – ٢٢ ــ ٥٤٤٣ ( • ) - Wiedemann und Frank (7) - Schoy, Geography, p. 259 -- Schoy, EI, IV, p. 332 ( V ) ( \ ) - Schoy, Geography, p. 259 Schoy, El, II, p. 1063 - 1064. (1)- Prutz, p. 53-54. (11)- Honigmann, Die sieben Klimata p. 92-93 - Lund 168-174, 179-193. (11)(۱۲) شرحه - p. 1. 174-179. p. 19,26,31. خاصة p. 19-31, خاصة p. 19,26,31. (17)- Lund, p. 165. (١٤) شرحه -1.162 - 166(10) - Honigmann, Die Sieben Klimata, p. 112-113 (11)- Peschel - Ruge, p. 131 (14) - Reinaud, Introduction, p. CCXII (1)- J. K. Wright, Geogr. Lore, p 354, (۱۹) ابن حوقل - BGA, II, p. 108-111 -- G. K. Wright, Oeogr. Lore, p. 270.: عن تصورات أوربا لهذه السلسلة الجيلية راجع (۲۱) شرحه - p. 72 (YY)- Reinaud, Introduction, p. CCXXIV. ( 44) - Mzik, OLZ, 34, 1931, p. 939. - J. K. Wright, Geographical Lore, p. 242-243; مرسوم هامة p. 454-455. (٢٤) ( 40 ) - J. K. Wright, Geogr. Lore, p. 357. (۲۲) المقدسي BGA, III, p. 241.

```
(YY)
- Ferrand, Relations, I, p. 3-5.
- Devic, Le Pays des Zendjs, p. 20-21.
                                                                                                                                                                                      ( \lambda \lambda )
- J. K. Wright, Geogr. Lore, p. 87.
                                                                                                                                                                                      (\Upsilon \Upsilon)
                                                                                                                        ( ٣٠ ) شرحه ص ٣٩٦ ، ملاحظة ٤٤
                                                                                                                                                 ( ٣١ ) راجع عنه مفصلا :
- Beazley III, p. 309-319, 549.
                                                                                                                                                                         وأيضا
        Ativa, The Crusade, p. 114-127.
                                                                                                                                                              وعن الخارطة
         P. 123
 - Kramers, The Legacy, p. 92 . ١٣٢١ مانودو لعام ١٣٢١ . ٣٢) حيث ترجد صورة خارطة سانودو لعام ١٣٢١
        Kimble, p. 138 - 139.
- Postell
                                                                                                                                                                                      ( 44)
- Jacobus Gionovius, De Geographiae origine progressu ac dulcedine,
                                                                                                                                                                                      ( 44 )
        Lugduni 1703, p. 16
        Peschel - Ruge, p. 190.
- Cora e Nallino.
                                                                                                                                                                                      ( 40)
 - Kremer, Culturgeschichte, II, p. 425 - 439
                                                                                                                                                                                      ( ٣٦)
— Schwarz, GZ, 1897
                                                                                                                                                                                      ( WV )
- Carra de Vaux, Les penseurs, II, p. 1-101
                                                                                                                                                                                      ( WA )
- Kramers, Legacy, p. 79 - 107.
                                                                                                                                                                                      (44)
                                                                                                                                                                                      (11)
 - Kramers, ZDMO, 34, 1934
- · Ruska, GZ.
                                                                                                                                                                                      (11)
 -- Kramers, El, EB, p. 62 - 75.
                                                                                                                                                                                      (11)
 - Schoy, Geography
                                                                                                                                                                                      ( 4 4 )
- Brockelmann, GAL, I-II, SB, I-III
                                                                                                                                                                                      ( 11)
- EI, I-IV, - EB,
                                                                                                                                                                                      ( ( ( )
                                                                                                                                                                                      ( 17)
 - Sarton, Introduction, I-II
 - Pons Boigues
                                                                                                                                                                                      ( £ V )
 - De Goeje, Selections.
                                                                                                                                                                                      ( £ A )
 - Blachère, Extraits
                                                                                                                                                                                      ( 14 )
 - Girgas, Ocherk, p. 188-213
                                                                                                                                                                                       (••)
                                                                                                                                                                                      (01)
 - Krymski, Ist. arabov, p. 100 - 107
                                                                                                                                                                                       (01)
 - Bartold, Ist. Izuch. Vostoka, p. 52-57
 - Bartold, حلود العالم , p. 6-21
                                                                                                                                                                                       (04)
 - Krachkovski, Arabskie Geografy, p. 738-765
                                                                                                                                                                                       (01)
                                                                                                                                        ( ٥٥ ) عبد الواحد ص ٢٥٢ -
        Kramers, El, EB, p. 63
 - Ferrand, Relations ( ۱٤٤٦ ما ابن طفيل ; II, p. 469 الابشيهي المترفى عام ١٤٤٦ ، ابن طفيل ; Ferrand, Relations ( ١٤٤٦ ما الابشيهي المترفى عام المترفى
  و الحويرى ; 606 - 11, p. 234 - 296 ), II, p. 563 ; ابن البيطار البيطار إلى البيطار البيطار
 II, P.608 - 611).
```

## الفصل لأول

## الجغرافيا عند العرب قبل ظهور المصنفات الجغرافية الأولى

37

للوصول إلى معرفة التصورات الحغرافية فى بلاد العرب قبل الإسلام نجد أنفسنا مضطرين إلى الاعتماد اعتماداً كلياً على معطيات طفيفة حفظها لنا العرب أنفسهم ، وهي تفتقر إلى التجانس في الكثير من الأحايين . وبالطبع فدور بلاد العرب الجنوبية فى تاريخ الشرق القديم خاصة فى محيط التجارة يسوقنا إلى الافتراض بأن العرب قد حصلوا على تجارب عملية مما محتاج إليه التجار . وقد لعبت بلاد العرب دائمًاً دورالوسيط فى التبادل التجارى بين الهند وأفريقيا الشرقية من ناحية وبلاد دجلة والفرات والإمبراطورية الرومانية من ناحية أخرى . ومن المحتمل أن المعلومات التي حمعها التجار العرب إبان رحلاتهم الطويلة قد تردد صداها فما خلفوه من أوصاف الطرق المختلفة ، حيث يرد بالإضافة إلى ذكر الأماكن ذكر أهم الآبار وموارد المياه والحبال والقبائل التي يخترق الطريق أراضيها . وقد تبقت شذور من هذه المعلومات التي وصلتنا من السكان المحليين مباشرة في بعض مصنفات العالم الكلاسيكي القديم ، مثال ذلك « المحطات الپارثية » (The Parthian Stations) کنیزیدور الحركي Isidorus Characensis الذي عاش في القرن الأول للميلاد وهو من سواحل الحليج الفارسي وربما كان عربى الأصل\* ؛ وقد ترك لنا وصفاً لطرق القوافل بين أنطاكية وحدود الهند(١) . ومثال هذا على ما يبدو وصفان لجزيرة العرب ، خاصة فيما يتعلق بمدنها وقبائلها ، وهما لأورانيوس (٣) « Αραβιχή Αρχαιολογία » Glaucos وغلاوكوس Αραβιχή Αρχαιολογία وقد حفيظ لنا منهما شذور نزرة (٢٠) ؛ وقريباً من عهد جستينيان كانا لا يزالا في متناول أيدى اسطفان البيزنطي Stephan of Byzantium الذي كشراً ما أفاد منهما في معجمه الحغرافي (٥٠).

وجميع هذه المصنفات لا تعنى كثيراً بالنسبة لموضوع دراستنا<sup>(٧)</sup> ، ليس فقط لأنها لم تكتب بالعربية 38 التي لم تكن قد ارتقت بعد إلى مصاف اللغات الأدبية ، بل لأنها ظهرت في محيط الحضارة الكلاسيكية التي لم تكن قد العرب منها شيئاً ؛ وهي لم تعكس الوسط والفترة التاريخية التي بزغت فيها أولى مظاهر

<sup>\*</sup> لا يعرف من أمر إيزيدور هذا شيء يذكر ، والظاهر أنه من مدينة Charax Sapsini وهي مدينة تجارية كانت تقع على فم الخليج الفارسي ويظن البعض أنها المحمرة ويرجح أنه عاش أيام أغسطس قيصر وربما أدرك القرن الأول الميلادي . ( المترجم )

الحضارة العربية ، تلك الحضارة التي ما لبثت أن ترعرعت سريعاً وأصبحت عنصراً أساسياً في حضارة البشرية جمعاء . ومن الأهمية بمكان أن ننفذ إلى ظروف الحياة البدوية في بلادالعرب الوسطى حيث بزغ فجر الشعر الحاهلي ، ذلك الشعر الذي أصبح بمضى الزمن أنموذجاً كلاسيكياً للشرق الأدنى بأجمعه ، ومن المهم أيضاً بالنسبة لنا أن نزيل النقاب ما أمكن عن التصورات الحغرافية في بعض مراكز الحضارة بالحجاز حيث ظهر الإسلام لأن هذا بدوره سيوضح لنا الكثير في نشأة أنماط الأدب الجغرافي التي ظهرت في وقت واحد مع جميع فنون الأدب العربي الأخرى .

ومن العسير أن نتوقع اتساعاً في المدارك الجغرافية بين بدو الجاهلية غير أن قوة ملاحظهم للظواهر الطبيعية المحيطة بهم أمر بدهي مرده إلى طبيعة حياتهم نفسها . والبدو عادة يتمتعون بمعين لاينضب من التجارب المباشرة في مجال الجغرافيا الفلكية . وترحالهم الدائم وسراهم بالايل ، حين يعتمد الإنسان على على الاهتداء بالقمر والنجوم الساطعة ، قد شحد ذهنهم مبكراً لمراقبة جميع التغيرات التي تطرأ على القبة السماوية . وهم لم يعرفوا الاهتداء بالنجوم فحسب بل إنهم بفضل طلوعها ومغيهاقد استطاعوا توقيت ساعات الليل . ويحتل القمر بالطبع المكانة الأولى لديهم ، وقد عبر الأديب ابن منظور ( المتوفى عام ٢١١ هـ ١٣١١) بمهارة فائقة عن علاقتهم بالقمر في ظروف حياتهم لذلك العهد فقال :

«أنسوا بالقمر لأنهم يجلسون فيه للسمر ، ويهديهم السبل في سرى الليل والسفر ، ويزيل عهم وحشة الغاسق ، وينم على المؤذى والطارق »(٧) . وهم فى مراقبهم لمسير القمر لاحظوا مبكراً علاقته بالمجموعة النجمية المتغيرة على التوالى وحددوا عدد منازلما بمانية وعشرين منزلا أطلقوا عليها اسم «منازل القمر» ، وأعطى لكل واحد منها اسم عربى خالص (٨) ، وترجع هذه الأسهاء إلى أقصى زمن ترتفع إليه أشعارهم . وثمة ظاهرة فلكية هامة توصل إليها البدو والحضر على السواء فقد أمكنهم التنبو بحالة الطقس وتحديد فصول السنة الملائمة للزراعة نتيجة لحبرة طويلة الأمد بمراقبة طلوع ومغيب بحوم معينة ، أو ما يسمى «بالغروب الكونى للمنازل القمرية» الحمم أنواء ) وقد لعب دوراً كبيراً في حياتهم بوشيئاً فشيئاً مجمعت لدى العرب بعرفون ذلك باسم النوء (الحمع أنواء) وقد لعب دوراً كبيراً في حياتهم وشيئاً فشيئاً مجمعت لدى العرب بشأن الأنواء معلومات مختلفة صاغوها كما هو ديدنهم في صور وقد وسيعة فشيئاً أنجمعت لدى العرب بشأن الأنواء معلومات مختلفة صاغوها كما هو ديدنهم في صور وقد مضوعة ثبتت به على الدوام وتم تدوينها في وقت واحد مع الشعر الحاهلي على ما يبدو . وقد حفظت لنا أوصاف مختصرة لحميع الأنواء الثانية والعشرين نسوق بعضاً منها من باب المثال لا الحصر (١٠) :

« إذا طلع الشرطان استوى الزمان وحضرت الأوطان وتهادى الحبران » .

« إذا طلع الدبران توقدت الحزّان وكرهت النيران واستعرت الذبان ويبست الغدران ورمت نفسها حيث شاء الصبيان » ?

« إذا طلعت الحوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرفت العلباء وطاب الحباء » .

وترتبط الأنواء بالظواهر الجوية ارتباطآ وثيقاً محيث أصبحت الأخيرة تسمى أحياناً باسمها ، فلفظ «نوء» كثيراً ما يعنى المطر ، وفى الاستعال المعاصر اتخذ معنى العاصفة (البحرية) . وأحياناً نسبت الظاهرة إلى النجوم مباشرة فقيل إن نجا ما يسبب المطر ، وهى فكرة اضطر محمد إلى محاربها بالتالى . ويحفظ لنا التراث العربي القديم مادة غزيرة عن الأنواء ليس فقط على شكل جدول يبين منازل القمر المثانية والعشرين (١١) بل أيضاً على هيئة تصورات عديدة مرتبطة بها ، سحماً كان ذاك أم شعراً . لذا فليس من الغريب في شيء أن انكب كبار العلماء فيا بعد على تأليف «كتب الأنواء» ، وقد عد أحد المتخصصين في الفلك عند العرب أكثر من عشرين منها (١٢) في القرنين التاسع والعاشر وحدهما ، ويرجع أحدها إلى واحد من أوائل الجغرافيين العرب وهو ابن خرداذبه كما ندين بآخر إلى المؤرخ المعروف الدينوري . ونظام المنازل القمرية من أقدم تراث البشرية وهو معروف في أقدم الروايات الصينية والهندية والعربية والعربية والمعدية والعربية من غيرهم . وليس ثمت ما يدعو على الإطلاق إلى القول بأن مذهب العرب في المنازل مستعار برمته من غيرهم . هذا وقد وجد طريقة إلى أوروبا في العصور الوسطى مصور يبين منازل القمر العربية (Lunar Arabic ) كما بينت المنازل الثمانية والعشرين محذافرها على بعض الاسطر لابات (١٤).

وبالطبع لم تقف معرفة البدو عند القمر وحده بل عرفوا جيداً الكواكب التي احتلت المكانة الأولى بينها الزهرة (Venus) وعطارد (Mercury) ، أما فيا يتعلق بالنجوم فقد عرفوا منها الأولى بينها الزهرة وخمسين نجا في تسميتها العربية الخالصة \* ، جمعها بعناية فائقة في القرن العاشر إلى ما لا يقل عن مائتين وخمسين نجا في تسميتها العربية الخالصة \* ، جمعها بعناية فائقة في القرن العاشر الفلكي عبد الرحمن الصوفي (توفي عام ٣٧٦ = ٣٧٦) (١٦) . وتخلو نجوم السمت (Azimuth Stars) لديهم من أي تأثير يوناني ، إذ أن التأثير اليوناني لم يعدل في المصطلحات الفلكية العربية إلا ابتداء من القرن التاسع (١٧) . وقد ارتبط بهذه التسميات أحياناً أساطير فريدة في نوعها (١٨) . وفي مقابل هدا فإن عرب الحاهلية لم يعرفوا على ما يبدو أسهاء البروج ، بل إن لفظ «برج» (وجمعه أبراج وبروج) الذي استعمل بالتالي في ذلك المعني كان يعني لديهم مجرد «النجوم».

فإذا ما تحولنا من السماء إلى الأرض فسيتضح لنا أن التصورات الجغرافية لدى عرب الحاهلية كانت نزرة ولم تتعد حدود جزيرتهم ، وذلك وفقاً لمفهوم الكتاب المتأخرين ، أى إلى الفرات وجبال طوروس شمالا . ومن نافلة القول أن نوكد غى اللغة العربية القديمة فى كل ما يتعلق بالتربة وأخص مميزاتها الباطنية ، وبالعالمين النباتى والحيوانى أيضاً . فإذا ما تركنا هذا جانبا فإن المجال الوحيد الذى خلف فيه العرب مادة

<sup>\*</sup> آخر ما ظهر في هذا الموضوع بحثا P. Kunitzsch :

<sup>1 -</sup> Arabische Sternkunde in Europa, 1959

41

وافرة يكاد يقتصر على مواضع الجزيرة العربية المختلفة . وقد وصلت إلينا هذه المادة فى آثار فريدة ربما كانت الوحيدة من نوعها فى الأدب العالمي ، وكما هو معروف فإن القالب الأساسي الذى صيغ فيه الشعر العربي هو القصيدة التي كان القسم الأول منها يفرد عادة لذكر المحبوب و «الأطلال » حيث كانت تنزل قبيلته وقبيلة الشاعر من وقت لآخر ؛ هذا القسم من القصيدة المعروف بالنسيب كثيراً ما ورد فيه ذكر لأكثر من موضع أو موضعين جغرافيين يمكن فى أغلب الأحوال تحديد موقعها . فلبيد الذى أدرك محمداً وهو شيخ طاعن فى السن يذكر فى إحدى قصائده الأماكن المحيطة بالمدينة حين يقول (١٩٠) :

لهند بأعلام الأغر رسوم إلى أُحُد كأنهن وشدوم فوقف فسُللَّى فأكناف ضلفع تربَّعُ فيها تارة وتقيم عما قد تعل الواديين كليهما زنانير فيها مسكن فتددوم

ويعطى فى موضع آخر وصفاً فريداً لمسير قافلتهم فى تجاه الخليج الفارسى فيقول(٢٠٠) جاوزن فكُـْجاً فالحَـزَّنَ يدلجـــــن بالليــل ومن رمل عالج كُثْشُبا من بعدما جاوزت شقائق فالد هنــاء فصُلب الصَّمان والحُشُــبا

وهكذا نبصر فى بداية قصيدة واحدة عدداً من أسهاء المواضع ، وليس بذى أهمية أن تكون مواضع خاملة الله كر ؛ ومثل هذه الحالة ليست بحالة استثنائية بل تغلب أن تكون القاعدة المطردة . فها هو عبيد بن الأبرص ، وهو من شعراء القرن السادس أيضاً ، يتذكر المواضع التي هزم فيها أحد أمراء الغساسنة قبيلته فيقول : (٢١)

أقفر من أهله ملحوب فالقطبية الله فالله أنوب فراكيس فثعيل في في فلات فرقين فالقليب فغردة فقف عرب ليس بها منهم عريب

وحسان بن ثابت ، شاعر محمد فيما بعد ، يتذكر فى أبيات له بعض المواضع التى أمضى فيها وقتاً طيباً فى ضيافة آل جفنة فيقول(٢٢٦) :

لمن الدارُ أوحشت بمتعان بين أعلا البرموك فالحماًن فالقرياًت من بكلاً فدار ينا فسككاء فالقصور الدواني فقفا جاسم فأودية الصفر مغنا قبايل وهجان

لقد حفظ لنا الشعر الجاهلي مادة لاتنضب من هذا القبيل ، وفي القرن التاسع عندما أخذ العلماء العرب يتتبعون مآثر أسلافهم عرب الجاهلية كانت هذه المادة هي القاعدة المتينة التي قامت عليها الرسائل

العديدة التي لا تقع تحت حصر من طراز «كتاب مياه وجبال بلاد العرب »(٢٣) و«كتاب أسماء جبال تهامة ومكانها »(٢٤) ، وهي رسائل غلب عليها الطابع اللغوى أكثر من الطابع الجغرافي ولكنها مهدت الطريق شيئاً فشيئاً إل ظهور الأدب الحغرافي .

ولما أخذ الشعر يثبت في قوالبه التقليدية بعد ظهور الإسلام بدأ ذكر المواضع والأمكنة في النسيب يفقد أحياناً أساسه الواقعي في الحياة ويتحول إلى مجرد أسهاء تجمع من هنا وهناك ، ربما كانت من صنع المخيلة أحياناً . غير أن الوضع لم يكن كذلك قبل ظهور الإسلام ، وقد أثبتت سلسلة من الأبحاث أن المادة «المكانية » (Toponomy) للشعر الحاهلي يمكن أن تسوق إلى نتائج طيبة لو أخضعت لدراسة دقيقة ". ويذكر قستنفلد Wüstenfeld ، وهو من الملمين بجغرافيا بلاد العرب ، وذلك في كتابه «البحرين واليمامة » Bahrein und Jemama (منه أن : « . . . . . . . . . . . وجود الأعلام المجزافية عند الشعراء يمثل بالنسبة لأبحاثنا مادة لا تقدر بشمن ؛ وكثيراً ما يقدم شراحهم ، الذين استقى منهم مادته أمثال البكري وياقوت ، معلومات في غاية من الدقة لأنهم بذلوا مجهوداً كبيراً في معها وتحقيقها وتجشموا السفر إلى مواضع نائية ليتحققوا بأنفسهم من مواقع المواضع التي ذكرها الشعراء ويسألوا الأعراب عنها . وحينا تتفق معطياتهم فليس ثمة ما يدعونا إلى التشكك في صحتها » .

هذا ولم تتجاوز المدارك الجغرافية عند عرب الجاهلية حدود جزيرتهم إلا نادراً ، وقلما وجدت لديهم أفكار عامة في الجغرافيا . ويرد بالطبع في شعرهم ذكر الأنهار مثل دجلة والفرات ، والأقطار مثل العراق والشام ، والمدن مثل بعلبك ودمشق ، ولكن نادراً ما ارتبطت بهذه الأسهاء أية تجارب واقعية . ونفس هذا يصدق على الشعوب المجاورة لهم باستثناء اليهود الذين قطنوا معهم في جزيرة العرب ، فكثيراً ما ورد لديهم ذكر الروم (البيز نطيين) والعجم (الفرس) . ويبدو أن ذكر الترك والكابلين في أواخر القرن السادس (٢٦) كان من قبيل المصادفة ؛ وهذان الاسهان يردان في المترادفات من قبيل الإتباع والمزاوجة لدى النابغة الذبياني والأعشى ، وهما شاعران عرفا بكثرة التسفار و بمعرفتهما الجيدة بدول الثغور في شمال الجزيرة العربية . والأول في قصيدة له يرثى فيها أحد أمراء الغساسنة يقول إنه قد بكته الغساسنة وبلادهم حوران والترك والفرس والكابليون ، ويجدر بنا بالطبع أن نبصر في اللفظ الأخير شيئا مدخولا . أما الأعشى فيذكر في وصف لأحد مجالسه الحمرية أنه كانت « تركض » حولهم الترك والكابليون \*\*\*.

( المترجم ). U. Thilo, Die Ortsnamen in der altarabischen Poesie. 1959

ولقد شربت الحمر تر كض حولنا ترك وكابل كدم الذبيسج غريبسة مسا يعتق أهسل بابل باكرتها حسولى ذوو الآكال من بكر بن وائل (المترجم)

 <sup>#</sup> ظهر في الآونة الأخيرة بحث باللغة الألمانية في هذا الموضوع هو :

<sup>\*\*</sup> أبيات الأعثى هي :

وقد زار الأعشى أثناء تجواله فارس ولكن من العسير أن نحكم استناداً على هذا أنه يصور حادثاً وقع بالفعل . ولعله تحت تأثير هذه الأبيات الشهيرة للنابغة والأعشى كان ذكر الترك فى الشعر القديم يرد على الدوام مقروناً باسم الكابليين .

هذا هو على وجه التقريب نوع المعلومات الجغرافية الموجود لدى بدو الجاهلية ولكن وجدت إلى جانب هذا مراكز حضارية بلغت درجة أرفع من الحضارة ويمكن أن تنشأ فيها تصورات جغرافية أوسع وأكثر تنوعاً . ولانقصد بهذا دولتي الغساسنة واللخميين ، إذ أنهما دخلتا في محيط حضارتين متقدمتين هما البيزنطية والإيرانية ولم تخلفا مادة عربية يمكن أن تمس موضوع دراستنا . أما فيها يتعلق بالمراكز الحضرية الكبرى في بلاد العرب نفسها حيث اختلط بالسكان الأصليين عدد من اليهود والنصارى فإنه يمكن الاعتماد اعتماداً تاماً على القرآن . والمعلومات الأساسية التي كانت تحت تصرف محمد لم تكن غريبة على الوسط الذي عاش فيه ، أعني وسط الحياة الحضرية في الحيجاز . ومن الحلي أن محمداً 3 كان رجلا أمياً ، وتكتسب هذه الحقيقة مغزى خطيراً لأنها تسوقنا إلى الافتراض بأن القرآن هو جماع كان رجلا أمياً ، وتكتسب هذه الحقيقة مغزى خطيراً لأنها تسوقنا إلى الافتراض بأن القرآن هو جماع تلك المعارف التي حصل عليها محمد عن طريق السماع ، وهي تمثل نموذجاً عاماً لمستوى الثقافة العام في هذا المحال \*\*.

وبالطبع فإن مدى هذه المعلومات والمسائل المتعلقة بهاكان أوسع بكثير مما هو عليه الحال مع البدو كما تردد فى أشعارهم . وهى فى مجموعها لا تكشف عن صعوبات خاصة ولكن تتبع مظانها ومصادرها والملابسات التى أحاطت بظهورها أمر جد عسير لأن المؤثرات التى عملت فى محمد وصقلت شخصيته متنوعة للغاية وأثرت فيه بطريق متعددة متضاربة وجميع ما يتصل بها يحتاج إلى بحث خاص قائم بذاته . ومثل هذه المهمة يستحيل تحقيقها فى عرض عام كهذا ولهذا السبب اكتفيت بعرض موجز للتصورات الحغرافية فى القرآن مولياً ما أمكن عناية خاصة للاتجاهات والنظريات التى كان لها تأثير ملحوظ فى الأدب الحغرافي العربي فى عصوره التالية .

والمادة الجغرافية في القرآن طفيفة على العموم ، أضف إلى هذا أنه لا يمكن اعتبارها دائماً انعكاساً لمادة عربية بحتة . وما جرت تسميته «بالتراث الأسطورى في الجغرافيا(٢٢٧) » قليل جداً بينها ، غير أنه مما يزيد في صعوبة تحليل المادة بشكل خاص هو أن مغزى القصص الواردة في القرآن لم يكن على الدوام واضحاً حتى لمحمد نفسه (٢٢٨) ، وهو قد التجأ عن قصد إلى العبارات الغامضة والأساليب المبهمة كما يتضح في أكثر من موضع من القرآن . وبعكس ما عليه الحال مع الشعر الجاهلي فإن القرآن يحفل بالكثير في تصوير السماء والأرض (٢٩) .

<sup>\*</sup> للمؤلف في هذا الفصل آراء لا تتفق مع وجهة النظر الإسلامية ، ولكني آثرت إيرادها بنصها تمسكاً بالأماثة العلمية تاركاً لعلماء المسلمين فرصة الرد عليها . (المترجم)

ففيا يتعلق بالسهاء كثيراً ما تتكرر النظرية القديمة عن السموات السبع (٣٠٠) المعروفة منذ عهد البابليين والتي عاشت إلى أيامنا هذه في تعبيرات لا شعورية مثل «كأنما في السهاء السابع» (٣١٠)، بل وحتى في استعال صيغة الحمع «السموات» إلى جانب المفرد «السهاء». والقول بسموات سبع يرد مراراً في القرآن (٢٧٢، ٢٧، ٢٠، ٢٠، ١٩، ١٤١، ٢٥٠، ٢٠، ٢٠)، ويشار إلى أنها قد شيدت فوق بعضها البعض طبقة طبقة («طباقا» ١٧٠١) وبشكل متين («شدادا» ٢٧٠١). وهي على شكل طرق («طرائق» ١٧٧١) تسلكها الشمس والقمر كل يسبح في فلكه (٢٠١، ٣٠، ٣٠، ٢٠، ١٤)؛ وقد أمكن الاستدلال على أن لفظ «فلك» نفسه بابلي الأصل على ما يظهر ٢٠١٠). وهذه السموات السبع تقف دون عمد (٣١، ٢١٣)، معتمدة على القدرة الإلهية فحسب (٢٢، ٢٠، ٢٠)، غير أن صورتها مادية بشكل واضح، فني أكثر من موضع يرد الكلام، ولو مجازاً، بإمكان سقوط قطع منها («كسف» ١١٠، ٢١، ١٨٠، ٢١٠)، وأنها قد شيدت بناءاً أو سقفاً ، («بناء» ٢٠٠٠).

وتتوكد في القرآن بشكل خاص أهمية النجوم كهاد في ظلمات الليل (٣٠،١٩١٠) ولكن من بين النجوم نفسها لم يرد ذكر لنجم خلاف « الشعرى » Sirius (٣١) (٣٥٠). وكما هو الحال مع الشعر الحاهلي فإن البروج الاثني عشر (The Signs of the Zodiac) المعروفة منذ أيام البابلين لم يرد لها ذكر في القرآن ، ولفظ « البروج » نفسه (٤٠٠) الذي بدئ في استعاله مأخوذاً من القرآن ورد في صيغة الحمع فقط وفي معناه الأولى المعروف (٤٠٨) ، كما أطلق أيضاً على النجوم عامة (١٦٥،١٥٥) (٢٥٠). ولتيجة لسوء فهم ما وجد البحاثة في القرآن ذكراً للمجموعة الشمسية المعروفة «بالميزان» (١٥٥٥ (٣٥٠). وقد ألهبت النجوم المهاوية مشاعر العرب بشدة ، وكما هو الحال مع عدد من الشعوب فقد اعتبرت أسلحة لحاية السماء من قوى الشر (٧٣٧ ، ٧٦٥ ، ٧٧٨ ) (٣٦٠) . أما المهمة الأساسية للشمس والقمر فقد كانت في تحديد الوقت سواء اليومي أو السنوي (٣٦٠ ، ٥٩ ، ٧٣٩ ، ٥٥٠) ؛ كما لوحظ الاختلاف أثناء الشتاء والصيف بين مواضع شروق الشمس ومواضع غروبها ، هذا إذا أخذنا بتفسير الآيات الغامضة عن المشرقين والمغربين (٣٧٠ ، ٥٥٠ - ١٧) (٣٠٠) . وقد ورد ذكر القمر مرتين (٥٠٠ ، ٣٠٣) أما المهمة على النهمية والشمسية كان معروفاً ، الأمر الذي يشير إليه معني « الشهر الكبيس » (أي المزدوج) بين السنتين القمرية والشمسية كان معروفاً ، الأمر الذي يشير إليه معني « الشهر الكبيس » (أي المزدوج) في لفظ « النسيء » (٣٦٠) ، وهو لفظ لم يتضح معناه تماماً إلى الآن .

وإذا كانت نظرية السهاوات تلعب الدور الرئيسي في التصورات القرآنية عن السهاء ، فإنه قد وجدت فيا يتعلق بالأرض نظريات ارتبط بها الأدب الجغرافي على ممر تاريخه . وإحدى هذه الأفكار الرئيسية هي أن الأرض مسطح ثابت (٣٦٧، ٣٦٠) ، وهي فكرة سادت من قبل عند اليهود كما عرفها أيضاً اليونان في عهد هومير Hesiod وهزيود Besiod والفلاسفة الأيونيين (٣٩) . وقد عبر القرآن

عن هذا عادة بمقارنات حسية مباشرة ، فالأرض تشبه «الفراش » (٢٠٧ ، ١٥٠١) ، و «البساط » (١٨٧١) و «المهاد » (١٨٧١) ، و «المهد » (١٨٤٠) . ومهما بدا الأمر غريباً فإن الحقيقة الواقعة هو أن هذه النظرية المنصوص عليها بصراحة في القرآن لم تتحول إلى مذهب علمي في الحغرافيا العربية . وإذا حدث وأن أشار إنها بعض المؤلفين في افتتاحيات كتبهم التي يبدؤونها عادة بحمد الله وشكره ، كالإدريسي مثلا<sup>(١٤)</sup> ، فواقع الأحوال أن النظرية المضادة وهي نظرية استدارة الأرض أوكرويتها قد ثبتت وعم انتشارها منذ زمن مبكر بل إن فلكياً من الفلكيين الأوائل وهو الفرغاني (١١) قد ساق المعض البراهين المتداولة في أيامنا هذه لإثبات كروية الأرض ، كاختلاف مواعيد طلوع نجم معين أو الختلاف الكسوف باختلاف الأماكن الخ . غير أن هذه التصورات لم تتميز بالوضوح التام ، فبعض وجهات النظر تنعكس فيها آراء المسيحيين الأوائل الذين تصوروا الأرض على هيئة نصف كرة أو درع أو قبة أو مربع .

ووفقاً لما جاء في القرآن فإن الجبال تخدم غرضاً خاصاً هو جعل الأرض تثبت في حال من التوازن كيلا تميد (١٠١٦ ، ٢٢١ ، ٩٣١ ) ؛ وهذه النظرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظرية القائلة بأن الأرض مسطحة وسايحة في الفضاء (٢٤٠ ، ٩٣١ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٧٠ ) ؛ لهذا فحين ظهرت لدى العرب ، أهميتها بالنسبة للأرض (٣١٣ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٥٠ ، ٢٧٧ ) ؛ لهذا فحين ظهرت لدى العرب ، خاصة في أدب الأساطير والعجائب ، الفكرة التي يغلب على الظن أنها مأخوذة من التصورات الإيرانية ، وهي فكرة وجود سلسلة جبلية هي سلسلة جبال قاف المحيطة بالأرض ، وجدت محاولات لتفسيرها بواسطة الآيات القرآنية عن الحبال ؛ ولعله أيضاً تحت تأثير هذا برزت فكرة وجود سلسلة جبلية بواسطة الآيات القرآنية الغامضة التي تخترق الأرض من حدها إلى الحد الآخر وترتبط جذورها بجبل قاف (٢٠٠ ) . والآية القرآنية الغامضة التي تنص على خلق سبع سموات وسبع أرضين (١٠٦٠ ) قد أدت بدورها إلى ظهور نظرية الأراضي السبع (١٠٠٠ ) ، التي استندت على التصورات الإيرانية عن السبع كشورات وأيضاً على المغزى السحرى للرقم سبعة ، الأمر الذي لم يخل من تأثير على نظرية البحار كما سنرى (٥٠٠) .

ولعل النظرية القائلة بوجود بحرين تكاد تكون أعسر مشكلة في الأدب الجغرافي على الإطلاق ، وقد وردت الإشارة إليها أكثر من مرة في القرآن وأن هذين البحرين يفصل بينهما برزخ يمنع تمازجهما (٢٢٧، ١٩٥٥-٢٠٠٠) . وسرعان ما ظهرت الفكرة القائلة بأن المراد من هذا هو البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندى مخليجه الذي يتمثل في البحر الأحمر ، وأن البرزخ المقصود هو برزخ السويس . ولعله تحت تأثير الرواية الإيرانية تحولت أيضاً هذه الفكرة إلى عقيدة ثابتة في الجغرافيا والكارتوغرافيا العربية (٢٤٠) فحاول بعض الجغرافيين مثل المقدسي التدليل على صحبها (٢٤٠). وقد أهملت في هذا الصدد ، العربية (٢٥٠) أم سهواً ، إشارة القرآن إلى أن أحد هذين البحرين «عذب» وأن الآخر «ملح» (٢٥٥°، ١٣٣٥) .

وبارتولد فى تحليله لهذه المسألة يلفت النظر إلى أن اللفظ الذى استعمله القرآن للتعبير عن عذب فى كلاً الآيتين هو « فرات » ، وأن لفظ « بحر » كان يقصد به العرب دائمًا الأنهار الكبرى ، ثم بخوج من هذا بفرض مؤداه أن المراد بذلك نهر الفرات والخليج الفارسي وليس البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، خاصة وأن تلك معروفة للعرب معرفة مباشرة ؛ أما البرزخ فيجب اعتباره فى هذه الحالة تلك المواضع الضحلة التي تعترض مجرى الفرات قبل أن يصب في الخليج الفارسي (١٤٨). وهذا الفرض واه بالطبع ، لأن القرآن ينص صراحة على أن البرزخ يمنع البحرين من الامتزاج ، الأمر الذي لم يحدث مطلقاً بين الفرات والحليج الفارسي ؛ وفضلا عن ذلك فإن مثل هذا التفسير يفترض في محمد معرفة كافية بجنوب العراق وهو فرض لا يتفق مع الرواية التاريخية . وثمة تفسير جديد للمستشرق ڤنسنك Wensinck ، فهو يلاحظ أن الآيات المتعلقة بهذين البحرين تفتر ض وجود محيط ساوى(١٩٦) ، وهي فكرة متداولة بين الساميين الغربيين Western Semites وعرفها محمد ولو بصورة مهمة . بيد أن فنسنك لم يفصِّل في توضيح فرضه هذا حتى قيض له في الآونة الأخيرة عالم من كبار المتخصصين في تاريخ الحغرافيا عامة والجغرافيا عند العرب خاصة وهو مجيك Mzik (٥٠) فدلل على صحته بما فيه الكفاية . وقد بني مجيك تفسيره على آية في القرآن لم تكن قد اجتذبت حتى تلك اللحظة أنظار الباحثين في نظرية البحرين . فني هذه الآية (٩١٨° ) يدور الكلام على « مجمع البحرين » حيث ذهب موسى باحثاً عن « الماء الحي » . ولقد وضح منذ عهد طويل أن القصة المرتبطة باسم موسى إنما مأخوذة من أسطورة الإسكندرذى القرنين وأنها نسبت خطأ إلى موسى على ما يظهر . وقد اكتنفت محاولات تحديد هذا الموضع آراء بلغت حد العجب ، فالمقدسي مثلا يحدده بالمكان الذي بدأ منه الإسكندر تجواله وذلك عند منبع نهر دجلة (٥١) . وكما أثبت مجيك فإن هـذا الموضع من القرآن من المواضع القليـــلة فيه التي انعكست فيها الجغرافيا الأسطورية (٢٥) . ووفقاً لما جاء فيه فإن المحيط الأرضى يبدو مالحاً أما المحيط السماوى المرتبط بالعالم الآخر والذي يرسل الغيث إلى الأرض فهو عدب(٢٥) ، وفي هذا ينعكس صدى قول سفر التكوين 47 (الإصحاح الأول ، الفقرة السادسة ) في وجود فاصل بين الماء السمائي والماء الأرضي(ء) . وهكذا | فإن التصورات عن موقع « مجمع البحرين » بل وعن البحرين نفسيهما اللذين ورد ذكرهما في الآياتُ المشار إليها ، ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً ومن العبث البحث عن تفسير لها في واقع الأحوال بالأرض (ه). ومما زاد في اللبس أكثر أن هذه المسألة لم تكن واضحة لمحمد نفسه وأن ألفاظه في عدد من المواضع تحمل طابع الغموض .

وفى موضع آخر من القرآن غلب فيه الجانب البلاغى دفع هذا إلى ظهور نظرية عن البحار السبعة لم تلبث ان انعكست فى الأدب الجغرافى . فنى هذا الموضع ( ٢٦٣١ ) ، وهو الذى يلى الكلام على قدرة الله ، جاء ما نصه : « . . . ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلم والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

ما نفدت كلمة الله ». من الواضح جيداً أن الإشارة إلى البحار السبعة فى هذه الآية ، التى تمثل بدورها ترجمة دقيقة لحكمة عبرية (٢٥) ، إنما ترد بطريقة رمزية ؛ وهكذا فهم المقدسي الأمر (٢٥) . بيد أن هذا لم يمنع بقية الحفرافيين ، بل وأحياناً العلماء الأوروبيين ، من الكلام عن سبعة بحار مختلفة فى القرآن (٥٨)؛ ولعلنا نجابه مرة أخرى تأثير المغزى السحرى للرقم سبعة كما هو الشأن مع الأرضين السبع .

فإذا ما انتقلنا من النظريات الحغرافية الموجودة في القرآن ، أو القائمة على تعبيرات غير واضحة فيه ، إلى المادة الحغرافية الواقعية فإن القرآن يبدو أفقر بكثير من الشعر العربي خاصة فيما يتعلق بذكر الأماكن . ويمكن القول بأن القرآن يقتصر على إيراد نحو عشرة أساء لمواضع جغرافية جميعها داخل حدود الحزيرة العربية . فيرد بالطبع ذكر مكة باسمها المعروف (٢٤٤٨) وباسمها الموقر «أم القرى» ( ٩٢٦ ، ٤٢ ° ) (٩٩ و واسمها المحلى « بكة » ( ٩٠٣ ) . أما المدينة التي يرد ذكرها مراراً ، فقد وردت أيضاً باسمها الجاهلي يثرب (١٣٣٣) (٦٠) . ومن الأماكن المرتبطة بسيرة محمد يرد ذكر بدر ( ١١٩٣) وحنين ( ٩ ٢٥) (٢٦) فقط ؛ ومن أماكن العبادة الصفا والمروة ( ١٥٣٢) (١٦٢ وعرفات ( ١٩٤٢) ، وطريفاً كان مصير الجودي الذي رسي عنده فلك نوح (٢٦١١) ، فمحمد بلاريب اعتبره في جزيرة العرب(٦٢) ولكن الجغرافيين نقلوه بالتالى إلى شمال أرض الجزيرة بل وحددوه بجبل أرارات. ومن الأماكن التي لعبت دوراً فی تاریخ الادیان یرد ذکر سیناء ( ۲۰۲۰، ۲۹ <sup>(۱۲</sup>۲۰) ، ووادی طوی القریب منها ( ۱۳۲۰ ، **48** ١٦٧٩) (٦٥) . ومن مساكن الأمم البائدة يرد ذكر مواضع حقيقية وأخرى أسطورية مثل مدين (عشر مرات ) (۲۲ والأيك ( ۷۸۱ ، ۲۲۲۷ ، ۱۲۳۸ ، ۱۳۵۰ والرس" ( ۲۰۱۰ ، ۱۲۵۰ ) (۲۸۲ والحجر ( <sup>۸۰</sup>۱۵ )<sup>(۲۹)</sup>وإرم ( <sup>۲۸</sup>۹ )<sup>(۷۰)</sup>. وخارج-دود الجزيرة العربية ورد ذكر «الأرض المقدسة» فلسطین مرة واحدة ( ۲٬۵) ومصر (۲۱) أربع مرات وذلك بصدد تاریخ یوسف وموسی ( ۸۷۱۰ ، ۲۱۱۲ ٬ ۲۰۰ ، ۴۳۰ ) ، ومرة واحدة ذكرت بابل ( ۹۶۲ )(۲۲ ) . ولايمكن ألا يسترعي الانتباه شح هذه المادة.

ولايلبث الأفق أن يتسع بعض الشيء بذكر الشعوب المختلفة التي يرتبط باسمها أحياناً أسهاء أتباع الديانات . وإذا كان القرآن قد استعمل في عهده المكي كلمة «عربي» لتحديد اللغة التي أنزل بها فإن لفظ « العرب » لم يظهر فيه إلا في العهد المدني (عشر مرات) (٢٢٠) . وليس للعرب الحضر تسمية خاصة بهم ، أما القبائل فلم يرد لها ذكر في القرآن باستثناء قريش التي ورد ذكرها مرة واحدة فقط (٢٠١٠) (٢٠٠) . وإلى جانب اليهود والنصاري الذين ورد ذكرهم مراراً يرد بضع مرات ذكر الصابئة (٢٠٠) (٢٠٠) ويرد مرة واحدة ذكر كل من المحوس – الفرس (٢٠٢١) (٢٠٠) والروم – البيز نطيين ( ١٣٠) (٢٧٠) ومن القبائل البائدة في الحزيرة العربية ذكرت مراراً عاد (٢٠٨) وتمود (٢١٠) (٢٠٠) من ذلك جاء ذكر سبأ (٢٢٠) (٢٠٠) الذين لم يوضح القرآن بجلاء علاقتهم بقوم تُسبّع ( ٢٤٤) (٢٠٠) (١٠٠).

وعند ذكر ذى القرنين فى القرآن يرد الكلام على ياجوج وماجوج ( ٢٦١ ، ١٦٩ ) الذين سيظهرون حبسهم الإسكندر وراء سد فى نهاية الحد الشهالى الشرقى للأرض ليحمى العالم منهم ، والدين سيظهرون فى آخه الزمان . وأخبار يأجوج ومأجوج ترجع إلى التوراة ولعها وصلت إلى محمد عن طريق الأساطير له السريانية المتعلقة بالإسكندر (٢٨٠) . وتحديد موطن هؤلاء الأقوام وموقع السد الذى يفصلهم عن بقية العالم قد شغل الحغرافيين العرب كثيراً وساق لا إلى ظهور أوهام وتخيلات غريبة فيا يتعلق بموضع إقامتهم فحسب بل وإلى رحلات واقعية للبحث عن السد نفسه . وكما هو معروف فإن يأجوج ومأجوج قد أحتسلا مكانة ملحوظة فى التصورات الحغرافية لأوروبا الوسيطة أيضاً ونشأ من جراء ذلك أدب غى خاص مهما (٨٢).

وأخيراً إذا ما حاولنا المقارنة بين المادة الجغرافية فى كل من الشعر الحاهلي والقرآن لحرجنا دون عناء بنتيجة مؤداها أن الشعر يزخر بالواقعية والصحة ، أما القرآن فالمادة الجغرافية فيه قليلة ولكنه فى مقابل ذلك مفعم بالنظريات المأخوذ أغلبها من مصادر خارجية ، وهى نظريات لم يستطع العلم الجغرافي العربي أن يتحمل دائماً عبء تفسيرها .

وفي الأعوام العشرة الأولى للخلافة صادف اتساع المعلومات الحغرافية انعكاساً ضعيفاً في الأدب ، ومن المسلم به أن سيل الفتوحات العربية الحارف الذي حمل العرب بعيداً عن حدود جزيرتهم إلى مختلف الأقطاركان من شأنه أن يحدث تغييراً شاملا في تصورهم للعالم ويؤدي بلاريب إلى اتساع أفقهم الحغرافي نتيجة للتجربة المباشرة . غير أنه يلاحظ بشكل واضح أن النظرية قد اختلفت منذ البداية عن التجربة الواقعية ، كما وأن هذه التجربة الواقعية نادراً ما وجدت طريقها إلى الوسط العلمي آنذاك . ولقد نشأ وتدعرع خاصة بالمدينة وكان حملته صحابة محمد والتابعين ، أما هدفه الأساسي فهو دراسة القرآن وتدوين جميع ما يمت بصلة إلى محمد وخلفائه الأولين . ومن الحلي أن مثل هذا العلم لن يفسح المحال لأي نوع من المعلومات الحغرافية التي تجمعت في الأوساط العسكرية والإدارية ؛ ومن ثم فقد سار اتساع الأفق الحغرافية والنظريات التي أتي ما القرآن .

وتتوفر لدينا للحكم على هذا مادة هائلة من الأحاديث النبوية ، التي جمعت فيما بعد في عدد من المجموعات . والمتعمق في دراسة الحديث ، الذي ألتي عليه ضوءاً لأول مرة المستشرقان سنوك هرخرونيه Snouck Hurgronje وغولد زهر Goldziher ، لا يمكنه بالطبع اعتبار جميع الأحاديث صادرة عن محمد ؛ وعلى أية حال فهي تعكس جيداً وجهات النظر السائدة في القرن الأول من الهجرة . من تلك الأحاديث نعلم مثلا كيف دخل محمد في نضال ضد تصورات الحاهلية القائلة بأن الأنواء والنجوم هي المسئولة عن تساقط المطر (١٤٠) ؛ غير أن الأسهاء الحغرافية في الحديث نادرة الوجود كما هو الحال

مع القرآن ؛ ومن وقت لآخر يتسلل ذكر الصين رمزاً لأبعد | قطر فى العالم وذلك فى الحديث المشهور 50 الذى يهيب بطلب العلم حتى فى تلك البلاد النائية ؛ أو ذكر الهند وذلك فى حديث يتنبأ بحملة عسكرية على تلك البلاد (٨٠٠) :

أما النمط الذى ازدهر فعلا وانتعش فهو ما يسمى بالحغرافيا الأسطورية : وإذا ثم يكن قد ورد في القرآن مثلا أى ذكر لحبل قاف الذى يحيط بالأرض ، على الرغم من أن بعض رجال التفسير قد حاول أن يبصر إشارة إليه في الحرف الغامض ق في أول السورة الحمسين من القرآن ، إلا أن الحديث مفعم بوصف الحبل بل وبوصف المواضع دونه التي لا يمكن عبورها والتي تحيط بالأرض على طريق طوله أربعة أشهر (٨١)، وأيضاً للبلاد الواقعة خلفه (٨١٠). ولايخلو من مغزى بالنسبة لعلم الحغرافيا أن هذه الأحاديث لم تمنع بالتالى محاولات تحديد مكان هذا الحمل في القوقاز . أما سد ياجوج (٨١٠) فقد أمكن لمحمد بفضل ما تمتع به من نفاذ البصيرة (Clairvoyance) التي تعبر المسافات الشاسعة أن يبصر ما طرأ عليه من تصدع (٩١٠) . وقد كان الحديث الذي حفظ هذه الرواية موضع جدل شديد بين عدد من المستشرقين الأوروبيين وذلك فيا يتعلق بوصف طريقة العد على الأصابع (Dactylonomy) الواردة فيه (٩٠٠). وإذا كان القرآن قد اكتفى بذكر الأرضين السبع (١٩) دونما أى تفصيل فإن الحديث ينسب إلى محمد تعداداً مفصلا لها يعكس صدى التصورات اليهودية والإيرانية . وإليك ما يرويه ابن الفقيه في القرن التاسع في هذا الصدد .

« وسئل الذي صلعم عن الأرض سبع هي قال نعم والسموات سبع وقرأ الله الذي خلق سبع شموات ومن الأرض مثلهن فقال رجل فنحن على وجه الأرض الأولى قال نعم وفي الثانية خلق يطيعون ولا يعصون وفي الثالثة خلق وفي الرابعة صخرة ملساء والحامسة ضحضاح من الماء والسادسة سجيًّيل وعليها عرش إبليس والسابعة ثور والأرضون على قرن ثور والثور على شمكة والسمكة على الماء والماء على الهواء والهواء على الثرى والثرى منقطع فيه علم العلماء »(٩٢).

ويلوح أن دور المؤثرات اليهودية فى ظهور الأحاديث من هذا الصنف كان كبيراً للغاية . وإذا ما تقصينا الشخصيات المرتبط بها انتشار هذه الأحاديث لوجدنا فى المكانة الأولى ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه ، أى على العموم رواة الأحاديث الأول المسئولين إلى حد كبير عن تسرب العناصر اليهودية إلى الحديث (٩٣) . وفى هذه الأحاديث تقابلنا الإجابة على مختلف المسائل المتعلقة بنشأة الكون 51 وشكله ، كالكلام على حجم الأرض وعن البحر الحيط (٩٩) ومنبع الأنهار من الفردوس (٩٥) وأعماق البحار والبحير ات وسلاسل الحبال (٩٥) . وطابع هذه الإجابات يمكن أخذ فكرة عنه من تحديد ابن عباس لطول الأرض وعرضها فى أربعة آلاف فرسخ وسطحها فى ست عشرة مليون فرسخاً مربعاً (٩٧) ؛ ويروى عن على أنه قال إن امتداد الأرض خسائة سنة المعمور منها مائة سنة فقط (٩٨) . ويمكن أن نضيف إلى هذا

التعليقات الحغرافية على الأساطير الأنحروييَّة (eschatological legends) الموجودة بالحديث والتي ترجع في معظمها إلى نفس أولئك الرواة الذين مر ذكرهم للتو . ففيها نلتقي بوصف دقيق للدجال (Antichrist) الذي يظهر في آخر الزمان (٩٩٠) وللبلاد المرتبطة باسمه ، كما يرد أيضاً وصف الصراط (١٠٠٠) الذي يؤدي إلى العالم الثاني ، ووصف الجنة (١٠٠١) والنار (١٠٠١). وهنا تطغى الأسطورة على الجغرافيا تماماً ، ولكن لم يكن بوسع العلماء العرب أن يتجاهاوها لذا فإن معظم المصنفات قد وقعت تحت تأثيرها :

وقد حدث بالطبع خلط بين التصورات الجغرافية المبنية على الواقع من جهة والحكايات والأساطير من جهة أخرى. ففي أقل من خمسين عاماً بعد وفاة محمد أخذ في الانتشار وصف تخطيطي فريد للمعمورة أينسب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فاتح مصر الشهير ( توفي حوالي عام ٣٣ هـ ٧٣ هـ ٢٨٢ - ٢٩٢ ) جاء فيه (١٠٣) :

« صورة الدنيا على خمسة أجزاء كرأس الطير والجناحين والصدر والذنب فرأس الدنيا الصين وخلف الصين أمة يقال لها واق واق ووراء واق واق من الأمم ما لايحصى إلا الله والجناح الأيمن الهند وخلف الهند البحر وليس خلفه خلق والجناح الأيسر الخزر وخلف الخزر أمتان يقال لإحداهما متنشك وماشك (١٠٤) وخلف ما شك ومنشك يأجوج ومأجوج من الأمم ما لايعلمها إلا الله وصدر الدنيا مكة والحجاز والشام والعراق ومصر والذنب من ذات اللهام (١٠٠) إلى المغرب وشرُّ ما في الطير الدنب » .

هذه الرواية قد راجعت بشكل خاص فى مصر طبعاً ورواها من المتقدمين ابن عبد الحكم ومن المتأخرين ابن وصيف شاه والمقريزى وأبو المحاسن ، ورغماً من إغراقها فى الحيال فيمكن استخراج تفاصيل ذات فائدة منها ، وقد استطاع فيران Ferrand استغلالها فى تحديد موقع بلاد واق واق التى ظنها البعض خطأ اليابان (۱۰۲) . ولا ينفرد العرب فى تصويرهم الأرض على هيئة طائر كونى (Cosmic) قد وجدت لدى بعض السامين الغربين فقد تصوروا الأرض على هيئة طائر كونى ((۱۰۸) هائل (۱۰۸) وقد انتقلت هذه الصورة بدورها من العرب إلى بعض رسائل المسلمين الصينيين (۱۰۸) هذا و تمتزج الأفكار الواقعية بالأفكار الموجودة بالتوراة فى وحدة غريبة حتى فيما يتعلق ببلاد العرب نفسها . مثال هذا قصة انتشار القبائل العربية التى تنسب إلى واحد من أخصب واضعى الأحاديث وهو ابن عباس (المتوفى حوالى عام ۱۸۸۷) والتى حفظت لنا فى وصف جزيرة العرب للهمه دانى وفي معجم البكرى . وهى تعطى فكرة جيدة عن طابع هذه الأحاديث « الحغرافية » المبكرة التى تغلب الواقعية البكرى . وهى تعطى فكرة جيدة عن طابع هذه الأحاديث « الحغرافية » المبكرة التى تغلب الواقعية على موضوعها . ونصها :

« باب ما جاء عن ابن عباس رحمه الله تعالى فى ذكر جزيرة العرب . أما حديث عبد الله بن عباس فى جزيرة العرب فإنه ما نُقل عن محمد بن السائب الكلبى عن ابن صالح عن ابن عباس من وجه وعن معاوية بن عبديرة بن ميخوس الكندى أنه شمع عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وسأله رجل عن ولد

نزار معد بن قال هم أربعة مضر وربيعة وإياد وأنمار فكثر أولاد معد بن عدنان بن أدد وندوا وتلاحقوا ومنازلهم بمكة وما والاها من تهامة وانتشروا في ما يليهم من البلاد وتنافسوا في المنازل والمحال وأرض العرب يومئذ خاوية وليس فيها بتهامتها ونجدها وحجازها وعروضها كثير أحد لإخراب مختنصر إياها وإجلاء أهلها إلا من كان اعتصم منهم برؤوس الحبال وشعامها ولحق بالمواضع التي لا يقدر عليه فيها أحد متنكباً مسالك جنوده ومستن خيوله فاراً إليها منهم فاقتسموا الغور غور تهامة بينهم على سبعة أقسام لكل قسم ما يليه من ظواهر الحجاز ونجد وتهائم اليمن لمنازلهم ومحالهم ومسارح أنعامهم ومواشيهم وبلاد العرب كلها يومئذ على خمسة أقسام في جزيرة منطيفة أي مديرة وطووف الحبل دوره ومنه الطواف 53 حول الكعبة وطوائف من الناس فرق من أطراف الناس ويروى منطيقة من الطوق وهو مادار بالعنق من هيجار فضه وغيره وهي جزيرة العرب التي صارت في قسم من أنطق الله تعالى باللسان العربي حين من هيجار فضه وغيره وهي جزيرة العرب التي صارت في قسم من أنطق الله تعالى باللسان العربي حين من شالخ بن ارفة خشذ بن سام بن نوح الأرض بين أولاد نوح عم سام وحام ويافث » (١٠٠٠) :

أما الرحلات القليلة التي حفظت لنا أو صافها عن ذلك العهد فمشحونة بتفاصيل خرافية جعلت حوادث ` الرحلة الواقعية نفسها هدفاً للريبة حتى نسبت إلى القصص الشعبي . ومما تجدر الإشارة إليه أن اللون الغالب علمها بالذات ينتمي إلى العناصر الأخروية السائدة في الحغرافيا الأسطورية . وسأقتصر في هذا الصدد على إيراد مثالين يرتبط أولها باسم شخصية غير مجهولة في تاريخ الإسلام الأول وهو تميم الدارى الذي أقطعه محمد أرضاً قرب حبرون الحليل من أعمال فلسطين ؛ والوثيقة المنحولة المتعلقة بهذه القصة قد اهتم بها عدد من المؤرخين العرب. وتميم الدارى المتوفى حوالى عام ٤٠هـ = ٦٦١ أصلهمن نصارى فلسطين العرب، وقد استقر بالمدينة في حياة محمد واعتنق الإسلام . وكنصراني سابق فمن المحتمل أنه قد ساعد على إدخال العناصر المسحية في الأحاديث المبكرة ، خاصة وأنه كان شخصياً من أوائل « القاصِّين » أي رواة الحكايات الدينية (١١٠). فني إحدى قصصه يتحدث عن رحلة له ببحر الشام (البحر الأبيض المتوسط) حيث قذفت به عاصفة هو وصحبه إلى جزيرة مهجورة رأوا فيها رأى العين الدجال (Antichrist) مقيداً ورأوا أيضاً الحساوسة (The Apocalyptic Monster) الذين سيظهرون في آخر الزمان(١١١) . هذه القصة الملفقة ترجع إلى عهد مبكر ، وعلى أية حال فإننا نلتقي بها بجميع تفاصيلها في أقدم مجموعات الحديث . ومن الطريف أنه يمكن بدقة كبيرة تتبع التطور التاريخي لهذه الأسطورة التي نالت انتشاراً واسعاً في العالم الإسلامي. وفيما بعد نسبت إلى العصر التالي لوفاة النبي واكتسبت شكلا مغايراً لايرد فيه أى ذكر لرحلة بحرية(١١٢٠) ، بل يقال إن الحن اختطف تميا من منزله بالمدينة وطار به فوق بلاد عديدة غير معروفة تسكنها مخلوقات غريبة ، بحيث يبدو التقاؤه بالدجال والحساوسة حادثاً بين سلسلة من الحوادث ؛ وفي نهاية مطافه يصحبه أحد الملائكة على متن السحاب إلى منزله . وكانت زوجه | قد ظنته 54

في عداد الهالكين فتزوجت من غيره ، كما وأن جيرانه لم يصدقوا قصته ؛ وأنقذ الموقف الخليفة عمر الذي أكد بأن ما وقع لتميم كان قد تنبأ به محمد من قبل . والقصة في صورتها هذه تجمع بين موضوعين أسطوريين عالميين (universal) هما الرحلة إلى البلاد المسحورة ، وأوبة الشخص الذي اعتبر في عداد الأموات إلى عالم الأحياء . وقد نالت هذه القصة انتشاراً واسعاً ولاتزال حية إلى الآن على هيئة كتيبات شعبية كثيراً ما أعيد طبعها ، بل وعرفت أيضاً في ترجمات قديمة العهد بالتركية والملابوية والإسبانية . وتأثير المصنفات من هذا النوع قد انعكس في أساطير العصور الوسطى الأوروبية من طراز رحلة القديس براندان St. Brandan . ومن الطريف أن جغرافي القرن الرابع عشر المقدسي ( توفي عام ٥٧٥ هـ ١٣٦٤ هـ ١٩٠٤) (١١٣٠ و بجب عدم الحلط بينه وبين سميه الرحالة المعروف لقرن العاشر قد أفرد كتاباً قائماً بذاته لرحلة تميم الدارى يتضح من عنوانه « إفحام المارى بأخبار تميم الدارى» أنه رد على من تشككوا في حقيقة الرحلة تميم الدارى.

أما الرحلة الثانية فكانت غايتها القسطنطينية وترتبط بشخصية تاريخية معروفة لنا جيداً ؛ كما يمكن تحديد زمن وقوعها بالكثير من الثقة بعام ٦٣٢ . وعلى الرغم من ذلك فهى ليست بأقل تلفيقاً من سابقتها . وتقترن هذه الرحلة باسم عبادة بن الصامت (١١٥) أحد الأنصار من الخزرج ممن آمنوا بمحمد قبل هجرته من مكة ، وكان من أقرب المقربين إليه ومن رجالات بدر ؛ وقد لعب فيا بعد دوراً فى فتح مصر وولى على حمص بالشام . وفى عام ٢٣ ه غزا الروم مع معاوية وبلغ عمورية Am rium (١١٦) .

أما رحلته فقد عرف عنها واقعتان فقط ، حفظ الأولى منهما ياقوت واعتمد عليه القزويني فى روايته (١١٨) ، وهى تتعلق بزيارته للرقيم الذى يرقد فيه أهل الكهف على مقربة من القسطنطينية وقد شغل هذا الموضوع فيما بعد الأدب الجغرافي وتردد صداه فيسه أكثر من مرة . والقصة معروفة جيداً وتوجد لها ترحمة في اللغتين الروسية والأوكرانية (١١٩) . ويبدأ عبادة بن الصامت حكايته كالآتي :

«بعثنى أبو بكر رضى الله عنه سنة استخلف إلى ملك الروم أدعوه إلى الإسلام أو آذنه بحرب به قال فسرت حتى دخلت بلد الروم فلما دنوت إلى قسطنطينية لاح لنا جبل أحمر قبل إن فيه أصحاب الكهف والرقيم ، ودفعنا فيه إلى دير وسألنا أهل الدير عنهم فأوقفونا على سرداب فى الحبل ، فقلنا لهم إنا نريد أن ننظر إليهم ، فقالوا أعطونا شيئاً فوهبنا لهم ديناراً فدخلوا و دخلنا معهم فى ذلك السرداب وكان عليه باب حديد ففتحوه فانتهينا إلى بيت عظيم محفور فى الحبل فيه ثلاثة عشر رجلا مضطجعين على ظهورهم كأنهم رقود وعلى كل واحد منهم جُبة غبراء وكساء أغير قد غطوا بها رؤوسهم إلى أرجلهم ، فلم ندر ما ثيابهم أمن صوف أو وبر أم غير ذلك إلا أنها كانت أصلب من الديباج وإذا هى تقعقع من الصفاقة والحودة ، ورأينا على أكثرهم "خفافاً إلى أنصاف سوقهم وبعضهم منتعلين بنعال محصوفة ولخفافهم والحودة ، ورأينا على أكثرهم "خفافاً إلى أنصاف سوقهم وبعضهم منتعلين بنعال محصوفة ولخفافهم

ونعالهم من جودة الخرز ولين الجلود ما لم ير مثله ، فكشف عن وجوههم رجلاً بعد رجل فإذا بهم من ظهور الدم وصفاء الألوان كأفضل ما يكون للأحياء وإذا الشيب قد وخط بعضهم وبعضهم شبان سود الشعور وبعضهم موفورة شعورهم وبعضهم مطمومة وهم على زى المسلمين ، فانتهينا إلى آخرهم فإذا هو مضروب الوجه بالسيف ، وكأنه فى ذلك اليوم ضرب ، فسألنا أولئك الذين أدخاونا إليهم عن حالهم فأخبرونا أنهم يدخلون إليهم فى كل يوم عيد لهم يجتمع أهل تلك البلاد من سائر المدن والقرى إلى باب هذا الكهف فنقيمهم أياماً من غير أن يمسهم أحد فننفض جبابهم وأكسيتهم من التراب ونقلم أظفارهم ونقص شواربهم ثم نضجعهم بعد ذلك على هيئتهم التى ترونها ، فسألناهم من هم وما أمرهم ومنذكم هم بذلك المكان فذكروا أنهم يجدون فى كتبهم أنهم بمكانهم ذلك من قبل مبعث المسيح عليه السلام بأربعائة سنة وأنهم كانوا أنبياء بمعثوا بعصر واحد وأنهم لا يعرفون من أمرهم شيئاً غيرهذا » .

55

أما الواقعة الثانية من قصة عبادة والتي حفظها لنا المؤرخ الشهير الدينوري نقد بقيت مهملةً إلى الآن : ولعل مرد ذلك إلى أنها نسبت سهواً إلى عبد الله بن الصامت وَليس إلى عبادة ؛ ومسئولية هذا السهو تقع فى أغلب الاحتمال على النساخ لا على المؤرخ . ولإعطاء فكرة عن الأسطورة نورد القصة بحذافيرها : « وذكر عن عبد الله بن الصامت قال وجهني أبوبكر رضه سنة استخلف إلى ملك الروم لأدعوه إلى الإسلام أو آذنه محرب قال فسرت حتى أتيت القسطنطينية فأذن لنا عظيم الروم فدخلنا عليه فجلسنا ولم نسلم ثم سألنا عن أشياء من أمر الإسلام ثم صرفنا يومنا ذلك ثم دعا بنا يوماً آخر ودعا خادماً له فكلمه بشيء فانطلق فأتاه بعتيدة فيها بيوت كثيرة وعلى كل بيت باب صغير ففتح بابآ منها فاستخرج خرقة سوداء فيها صورة بيضاء كهيئة رجل أجمّل ما يكون من الناس وجهاً مثل دارة القمر ليلة البدر فقال أتعرفون هذا قلنا لا فقال هذا أبونا آدم عم ثم رده مكانه ، وفتح باباً آخر فاستخرج خرقة سوداء فيها صورة بيضاء كهيئة شيخ جميل الوجه في وجهه تقطيب كهيئة المحزون المهموم فقال أتدرون من هذا قلنا لا قال هذا نوح، ثم فتح باباً آخر فاستخرج خرقة سوداء فيها صورة بيضاء على صورة نبيّنا محمد صلعم وعلى جميع الأنبياء فلما نظرنا إليه بكينا فقال ما لكم فقلنا هذه صورة نبينا محمد صلعم فقال أبدينكم أنها صورة نبيكم قلنا نعم هي صورة نبينا كأنيّا نراه حيّاً فطواها وردها وقال أما إنها آخر البيوت إلاّ أنى أحببت أن أعلم ما عندكم ، ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه خرقة سوداء فيها صورة بيضاء أجمل ما يكون من الرجال وأشبهم بنبينا محمد صلعم ثم قال وهذا إبراهيم ، ثم فتح بيتاً آخر فاستخرج صورة رجل آدم كهيئة المحزون المفكر ثم قال هذا موسى بن عمران ، ثم فتح بيتاً آخر فاستخرج صورة لرجل له ضفيرتان كأن وجهه دارة القمر ثم قال وهذا داود ، ثم فتح بيتاً آخر فاستخرج صورة رجل جميل على فرس له جناحان ثم قال وهذا سليمن ٳ وهذه الريح تحمله ، ثم فتح بيتاً آخر فاستخرج صورة شاب حميل الوجه 56 وفى يده عكازة وعليه ميد ْرَعة صوف ثم قال وهذا عيسى روح الله وكلمته ، ثم قال إن هذه الصورة وقعت إلى الإسكندر فتوارثها الملوك من بعده حتى أفضت إلى "﴿١٢٠)

من الواضح تماماً أن الأمر يتعلق بحكاية ملفقة ، والدليل على ذلك ليس فى تفاصيل الحكاية وحدها والظروف التاريخية المحيطة بها ، بل أيضاً فى الموضوع نفسه وفى تاريخه الأدبى .

وهذه الحكاية نفسها توجد في شكل أوسع وبتفاصيل جديدة لدى جغرافي بداية القرن العاشر (حوالى عام ٩٠٠) ابن الفقيه (١٢١) ؛ وثمت رواية أخرى لهذه القصة انتقلت إلى الصين وحفظها لنا أبو زيد السيرافي أووصلت عن طريقه إلى المسعودى ، وهي على لسان ابن وهب من أهل النصف الثانى للقرن التاسع . ويتبادر إلى الذهن سوال محير هو متى نشأت هذه القصة عنرحلة عبادة بن الصامت ؛ فالمستشرق الروسي كريمسكي Krymski يرى أنها لا تتجاوز بأية حال القرن العاشر (١٢٢) ، ولكنه في الترجمة الأوكرانية لبحثه يوكد دون تردد أنها ترجع إلى ما بعد القرن العاشر (١٢٦)؛ غير أن وجود الرواية الثانية لدى ابن وهب والدينورى ولدى ابن الفقيه أيضاً ، وجميعهم من موالي النصف الثانى من القرن التاسع ، يضطرنا إلى الرجوع القهقرى بتاريخها واعتبارها موافئاً لا يتجاوز بحال منتصف القرن التاسع ؛ أما الرحلة إلى القسطنطينية في عهد أبى بكر فإنها بالطبع لم تحدث على الإطلاق . ومن نافلة القول أن نضيف أنه تقترن باسم عبادة أقاصيص خيالية أخرى ؛ من ذلك أن ابن إسهاق (١٢٤) يورد قصة تنسب إليه مؤداها أن محمداً بعث سرية إلى ساحل البحر فالما نفدت ذخيرتهم قذف لهم البحر بدابة هائلة تغذت عليها السرية عشرين يوما ، وكان يمر تحت أحد أضلعها بعر براكبه .

وإلى جانب هذه الموضوعات الأسطورية والحكايات التى حفل بها أدب الحديث المبكر تجمعت فيه بالتدريج إلى جانب ذلك مادة جغرافية حقيقية ، خاصة فيا يتعلق بالفتوحات الإسلامية : وبعض من هذه الأحاديث الأخيرة تر دد صداه فى الأدب الجغرافي بالتالى رغما من أنه قليلا ما احتوى على معلومات ذات أهمية ، ذلكم هو ما يسمى « بالفضائل » أى ذكر محاسن البلاد والشعوب . وفى العهود الأولى ومصر واليمن ، ووفقاً لذلك صيغت مادة الأحاديث . فالشام مثلا تحميها الملائكة وسيسقط عن سكانها ومصر واليمن ، ووفقاً لذلك صيغت مادة الأحاديث . فالشام مثلا تحميها الملائكة وسيسقط عن سكانها حساب اليوم الآخر بفضل أربعين صالحاً (أبدال) ؛ وهي ملجأ من جميع أنواع الفتن وبها يهلك الدجال (١٢٥). وشيئاً فشيئاً بدأت مادة هذه الفضائل تتخذ طابعاً دنيوياً فظهرت أماكن أخرى مثل البصرة وتلتها بقية المدن والبلاد المعروفة . وقد اتخذت الفضائل صيغة أقوال مأثورة تميزت بالإيجاز و بمناسبتها للمقام وغلب عليها طابع السجع . وفي هذه الصورة الأخيرة بدأ ينشرها ليس أهل الورع فحسب بل وأيضاً « الحكماء » أو «أهل البلاغة » مما جنح بها أحياناً للأسف الشديد نحو العناية باللفظ البليغ واللفتة البارعة على حساب الصحة والواقع .

وبالتدريج بدأت تأخذ مكانها إلىجانب الفضائل « المثالب » أيضاً . ومن المستحيل إغفال أوجه الشبه بين تطور هذا النمط الجديد من الأدب والطريق الذي سلكته المصنفات الأولى في الأنساب بما اتسمت

58

به من إيراد الفضائل والمثالب المتعلقة بالقبائل المختلفة . ويقرب بين النمطين أيضاً الصيغة الموجزة المسجوعة كما يتضح من القطعة التي تبقت عن النسابة ابن لسان الُخمَّر والتي ترجع إلى العصر الذي نحن بصدده (١٣٦٠). هذا وقد ظهرت هذه الفضائل الدنيوية مبكراً ؛ فقد حفظ لنا المسعودي أنموذجاً منها يقترن باسم الخليفة عمر . وهو يبدأ بالطريقة الآتية :

« ذك. ذوو الرواية أن عمر بن الخطاب حين فتح الله البلاد على المسلمين من العراق والشام ومصر وغير ذلك من الأرض كتب إلى بعض حكماء ذلك العصر إنا أناس عرب وقد فتح الله علينا البلاد ونريد أن نتبوأ الأرض ونسكن الأمصار فصف لى(١٢٧) المدن وأهويتها ومساكنها وما يؤثره الترب والأهبوية في سكانها ١١٢٨).

وقد رد عليه « الحكيم» بوصف الشام ومصر والحجاز والعرا قوالحبال وحراسان وفارس والحزيرة ، وتوقف عن وصف الهند والصبن وأرض الروم « فلا حاجة فى وصفها لك لأنها شاسعة نائية وبلدان كفرة طاغية ». ومن المؤسف أن تجد طريقها إلى هذه الوثيقة الطريفة زيادات متأخرة ، بل إنها لم تسلم أحياناً من داء الترادف والازدواج كما يتضح من وصف العراق . أما وصف مصر فيمكن أن يصلح كأنموذج في هذا الصدد(١٢٩)

إن اعتبار هذا الوصف «للحكيم» المجهول كذباً صراحاً فيه شيء من التعسف ، خاصة وأن اهتمام عمر بالمسائل الحغرافية شهدت به الرُّواية التاريخية غير ذى مرة ؛ وقد كلف عمر سعد بن أبى وقاص بعد واقعة القادسية (حوالى عام ٦٣٦) أن يصف له المواضع المجاورة لها ؛ وقد حفظ لنا هذا الوصف ياقوت(١٣٠) . وثمة وصف مشابه لهذا يبعث به عمرو بن العاص إلى عمر عقب فتحه لمصر؛ غير أنوصف مصر هذا لم يكشف عنه إلا عند المؤرخين المتأخرين من عصر الماليك(١٣١).

ولقد استمرت الأوصاف من طراز «الفضائل» محتفظة بمكانتها لحين ظهور الرسائل الحغرافية بالمعنى الصحيح . وأحد هذه الأوصاف مما يرجع إلى بداية القرن الثامن حفظه لنا المؤرخ الدينورى وهو يتعلق بالسويعات الأخبرة من حياة أيوب بن زيد إحدى الشخصيات التي اكتنفتها الأسطورة في ذلك العهد؛ وقد اشتهر باسم ابن القرِّية نسبة إلى جدته ؛ وكان بدوياً أمياً . ووقتاً ما تمتع ابن القرية بثقة الحجاج ولكن لم يلبث أن انحاز إلى أعدائه ، ثم وقع فى قبضة الحجاج حوالى عام ٧٠٣(١٣٢). وقبل أن يأمر الحجاج بقتله بالقسوة المعهودة فيه ، سأله :

« فما تبقى من نعتك قال ابن القرِّية ذهني حديد وجواني عتيد قال كيف علمك بالأرض قال ليسألني الأمير عما أحبّ قال أخبرني عن الهند قال بحرها درّ وجبلها ياقوت وشجرها عطر قال أخبرني عن مُكرَّ ان قال ماوَّها وَشَلَ وتمرها دَ قَلَ وسهلها جبل واصهاا بطل إن كثر الحيش بها جاعوا وإن قلَّوا ضاعوا قال فخراسان قال ماؤها جامد وعدوُها جاهد بأسهم شديد وشرهم عتيد وخيرهم بعيد قال فاليمن قال أرض العرب ومتعدين الذهب قال فعمان قال حرها شديد وصيدها موجود وأهلها عبيد قال فالبحران قال كُناسة بين مصرين وجنة بين بحرين قال فحكة قال قوم ذوو جفاء ومن سجيتهم الوفاء قال فالمدينة قال كُناسة بين مصرين وجنة بين بحرين قال فالبصرة قال حرها فادح وماؤها مالح وفيضها سائح قال فالكوفة قال ذوو لطف وبرِّ وخير وشر قال فالبصرة قال حرها فادح وماؤها مالح وفيضها سائح قال فالكوفة قال جنة بين حماة وكنية العراق تحشد كلها والشام يدر عليها سفلت عن بردالشام وارتفعت عن حر الحجاز قال فالشام قال تلك عروس بين نسوة جلوس تتُجيلب إليها الأموال وفيها الضراغمة الأبطال »(١٣٣٠).

غير أن هذه الفصاحة لم تنقده من الموت؛ ويروى أن الحجاج صاح بعد مقتله: ( أى أدب فقدنا منك وأى كلام رصين سمعنا منك » . ذلك أن الحجاج نفسه كان مولعاً بأمثال تلك الأقوال البليغة الموجزة ؛ ويروى أنه أوصى واليه إلى أصفهان قبل رحيله قائلا « قد وليتك بلدة حجرها الكحلوذبابها النحل وحشيشها الزعفران »(١٣٤) .

ومن غير الممكن بالطبع أن نبصر في هذه الصنعة الأدبية رواية حرفية «الفضائل» كما وجدت في العصر الأموى ، خاصة وأن ابن خلكان (١٣٥٠) قد حفظ لنا نفس هذه القصة في صورة مخالفة ، كما وأن وصف مكران لدى ياقوت ينسب إلى خلافة عثمان ويرد على لسان حكيم بن جبلة (١٣٦٥) رتوفى عام ٣٧ هـ وصف مكران لدى ياقوت ينسب إلى خلافة عثمان ويرد على لسان حكيم بن جبلة قلب له التاريخ ظهر المحن ، فالأصمعي اللغوى المعروف (توفى حوالي عام ٨١٣) يوكد أن ابن القرية لم يوجد على الإطلاق الحن ، فالأصمعي اللغوى المعروف (توفى حوالي عام ١٨٣) يوكد أن ابن القرية لم يوجد على الإطلاق شأنه في هذا شأن المحنون الشاءر (١٣٧٥) . ولاحاجة بالطبع إلى التطرف في النقد إلى هذه الدرجة (١٣٨٥) ، ولكن حتى إذا وافقنا الأصمعي في رأيه فإنه من المستحيل إنكار وجود نمط «الفضائل» الذي يكاد يكون أطرف محاولة في ذلك العصر لصياغة التصورات الحغرافية في قالب أدبي . وأحياناً يمكن الحزم بصورة قاطعة بأن بعض أمثلة «الفضائل» صحيحة الأصل وأنها ترجع فعلا إلى العصر الذي تشير إليه المراجع وتحتفظ بنفس القالب الذي صيغت فيه . وفيا يتعلق بوصف مكران بالذات فإنه يوجد تأييد طريف في أبيات لأعشى همّدان (١٣٩٥) ، ذلك الشاعر الذي وقع في أسر الديلم والذي قتله الحجاج عام طريف في أبيات لأعشى همّدان (١٣٩٥) ، ذلك الشاعر الذي وقع في أسر الديلم والذي قتله الحجاج عام طريف في أبيات لأعشى همّدان (١٣٩٥) ، ذلك الشاعر الذي وقع في أسر الديلم والذي قتله الحجاج عام

«وأنت تسير إلى مُكَّـران فقد شحط الورد والمصدرُ ولم تك من حاجب م مُكَّـران ولا الغزو فيها ولا المتجر وخُبِرِّت عنها ولم آنها في الله من ذكرها أُذعر بأن الكثير بها جائع وأن القليل بها مُقـتر إوأن الكثير بها من حـرها تطول فتُجُلم أوتُضْفَرُ ويزعم من جاءها قبلنا بأناً سنسهم أو نتُحر »(١٤٠)

ليس من العسير أن يبصر في البيت الذي يرد فيه القول « بأن الكثير بها جائع وأن القليل بها مقتر»

60

إشارة إلى ألفاظ ابن القرية « إن كثر الجيش بها جاعوا وإن قلو ضاعوا » . ومن ثم فإن تلك القطعة من « الفضائل » كانت ولا بد معروفة جيداً ومتداولة في عهد أعشى همدان ، أى في النصف الثاني من القرن السابع . لذا فإن احتمال ظهورها في عهد الخليفة عثمان لا يمكن اطراحه كلية . والعصر الأموى يحفل بعدد غير قليل من أمثلة هذا النوع من الوصف الأدبى . وفي مجلس للخليفة هشام ( ١٠٥ هـ ١٢٥ هـ ١٢٥ على عطى خالد بن صفوان الخطيب المشهور وأحد بلغاء العرب (توفي عام ١٣٥ هـ ١٣٥ ) حمل الأول من القرن العاشر وهو ابن القاص "(١٤١) و النصف الأول من القرن العاشر وهو ابن القاص "(١٤١) .

ويقترن باسم الحجاج أول ذكر معروف لدينا عن الخارطات عند العرب . فني عام ٨٩ هـ ٧٠٨ بعث الحجاج إلى قائده قتيبة بن مسلم الباهلي فاتح بلاد ما وراء النهر ، وذلك عندما استبطأ حصاره لبخارى ليرسل إليه «صورة» المنطقة ؛ ويقال إنه قد بعث إليه بتعلياته الاستراتيجية عقب ذلك اعتماداً على تلك الخارطة (١٤٣٠) . وفي الأصل العربي كما نرى تستعمل كلمة «صورة» التي حل محلها فيما بعد لفظ «مصور جغراف»\* . ورواية الطبرى التي حفظت لنا هذه الواقعة (١٤٤٠) ترتفع إلى مصدره الأساسي في فتح تركستان وهو المدائني (المتوفى حوالي عام ٢١٥ه هـ ٠٨٣) ، وأغلب الظن أنها تعكس حقيقة واقعة . ويغلب الخيال أكثر على القصة الثانية التي يوردها لنا ابن الفقيه . قال :

« وبعث الحجاج إلى وفد الديلم فدعاهم إلى أن يسلموا أو يقرُّوا بالجزية فأبوا فأمر أن تصوَّر له الديلم سهلها وجبلها وعقابها وغياضها فصورت له فدعا من قبله من الديلم فقال إن بلادكم قد صوِّرت لى فرأيت مَطَّمْمَا فأقرِرُوا لَى بما دعوتكم إليه قبل أن أغزيكم الجنود فأخرب البلاد وأقتل المقاتلة وأسبى اللرية فقالوا أرنا الصورة التى أطمعتك فينا وفى بلادنا فدعا بالصورة فنظروا فيها فقالوا قد صدقوك عن بلادنا أهذه صورتها غير أنهم لم يصوروا فرسانها الذين يمنعون هذه العقاب والحبال وستعلم ذلك لو قد تكليَّفته فأغزاهم الجنود وعليهم محمد بن الحجاج فلم يصنعوا شيئاً وانصرفوا إلى فزوين »(١٤٥٠).

إنْ عنصر الحيال المحيط بهذه القصة يحول بيننا وبين الاعتقاد بأن المحاولات الأولى المستقلة للعرب في رسم المصورات الجغرافية قد ارتبطت باسم الحجاج عن طريق المصادفة وحده(١٤٦).

فإذا ما انتقلنا إلى الكلام عن الرحلات فى العصر الأموى فإن أول ما نلاحظه هو أن معظم وقائعها ليس من السهل فصله عن الأساطير . وترتبط بعض هذه الرحلات ببيزنطة ؛ وقد جاء فى قصة رواها كاتب من عهد المهدى العباسى (١٥٨ هـ ١٦٩ هـ ٥٧٧ ـ ٧٨٥) أنه فى عهد عبد الملك بن مروان

<sup>\*</sup> يستممل العرب للتمبير عن لفظ خارطة (Map) «المصور الحغراق» ، بيد أن غلبة خارطة في الاستمال الحديث اضطرنا إلى إثباتها في هذا الكتاب . وقد أخذ الورب عن الروم لفظ Carta (كارتا) بصيغة الجمع فقالوا قرطاس ؛ أما لفظ خارطة فقد عربه المصريون أيام محمد على عن الفرنسية Carte . ولم يكن الحفرافيون العرب على اتفاق تام في استمال مصطلح «المصور الحفرافي» ، فابن فضل الله العمرى في مسالك الأبصار يستعمل «لوح الرسم » بينها ورد في بعض نسخ نزهة المشتاق للإدريسي «لوح الرسم » العمل الحمد الحمد الحمد (كل باشا اللي ظهر بمجلة المقتبس – الجزء السادس من المجلد الحامس ص ٣٨٧) . (المترجم)

( 70 هـ - ٨٦ هـ = ٦٨٥ - ٧٠٠ ) عاد إلى مصر أحد أهلها ممن كان في أسر البيز نطيين منذ عهد معاوية (٤١ هـ - ٢٠ هـ = ٦٦١\* - ٦٨٠) ، وأنه روى تفاصيل عجيبة عن حال الأسرى المسلمين هناك ؛ غير أن الحكم على صحة هذهالوقائع يحتاج إلى فحص وتدقيق عميقين للتواريخ ولتفاصيل أخرى(١٤٧). ويروى لنا المقدسي (١١٨) حكاية لشخص كان قد بُعث به مع رفيق له إلى « طاغية » (Tyrani) بىزنطة عام ١٠٢ هـ = ٧٢٠ ، ومما يوسف له أن قصتهما أيضاً تقتصر على وصف الرقيم وأهل الكهف. وُلدينا من نفس الحقبة تقريباً رواية طريفة عن أول محاولة فى الحغرافيا الإدارية والاقتصادية(١٤٩) ؛ فني عام ١٠٠ هـ = ٧١٩ بعث الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز إلى والى الأندلس السمح بن مالك الخولاني بأن « نخميِّس ما غلب عليه من أرضها وعقارها ويكتب إليه بصفة الأندلس وأنهارها » . وكان السمح اداريًّا ماهراً ، وهو أول منجعل قرطبة عاصمة للبلاد واستمرت هكذا إلىالقرن الحادىعشر(١٥٠٠؟؛ 62 وقد عنى بتنظيمها وتجميلها وأعاد ترميم القنطرة الرومانية التي اعتبرت فيما بعد من عجائب | الأندلس . وقد استشهد السمح بعد عامين من ذلك في غارة للعرب على جنوب فرنسا عند فتح أربونة Narbonne (١٥١). ومن العسير بالطبع أن نحدد نصيبه من التوفيق في تنفيذ رغبة الخليفة بوصف الأندلس وفى أى صورة تم ذلك ، إذ لم يصل إلى أيدينا فى الواقع أى أثر فى هذا الصدد . وأغلب الظن أن فستنفلد(١٥٢) لم يتنكب الصواب حينًا وضع اشمه في أول قائمته الزمنية (chronological list) للجغرافيين العرب . وعلى العكس من هذا يقف رسكا Ruska موقف التشكك من القصة ومن استطاعة الوالى أن يشغل نفسه بالمسائل الحغرافية ولمًّا بمض على فتح العرب للأندلس أكثر من عشرة أعوام(١٥٣٠). غير أنه توجد عوامل ليست في مصلحة التشكك هذا ، فني الواقع أن اهمام السميح بن مالك بالأمحاث الحغرافية قد تردد صداه لا في المصادر العربية وحدها بل وفي المصادر الغربية أيضاً. فالحوليات اللاتينية (Latin Annals) ، خاصة حوليات ايزيدور الباجي Isidorus Pacensis ، توكد لسبب ما اهمّامه بمسائل من هذا النوع ، كما توكد أيضاً اهمّامه بالاستطلاع والمراقبة في أرض الأندلس(١٥٤). ومن العسير بالطبع اعتبار هذا من محض الصدفة .

هذه خلاصة ما يتصل بالجغرافيا لدى العرب وما تردد صداه فى آثارهم الأدبية إلى منتصن القرن الثامن . وهو مجهود إذا قيس وفقاً للمفهوم الجغرافى الدقيق لبدا ضئيلا ؛ ولكنه من الناحية الأدبية يمثل أهمية كبرى . فمن خلال هذه الحقبة نبصر بوضوح ميلاد بعض الأنماط والصور التى بدأت تتشكل فيها بالتالى مصنفات جغرافية قائمة بذاتها ، وضعها فى أغلب الأحوال علماء لغويون . وهم قد جهدوا قبل كلشىء فى جمع وتنظيم تصورات عرب الجاهلية عن الأنواء وتدوين المادة الضخمة المتعلقة بالأماكن ؛ وهم المسئولون أيضاً عن إدخال نمط «الفضائل» فى المؤلفات الجغرافية والتاريخية . وإلى هذا العصر وهم المسئولون أيضاً عن إدخال نمط «الفضائل» فى المؤلفات الجغرافية والتاريخية . وإلى هذا العصر

 <sup>\*</sup> فى الكتاب وُجد سهوا عام ١٣٦ ه بدلا من ١٣٦ ه ، فوجب التنبيه .

63

بالذات ترجع أول إشارات ولو مبهمة عن ظهور مصورات جغرافية وعن الحغرافيا الوصفية في المجالين الإدارى والاقتصادى. أما المعلومات العملية في ميدان الجغرافيا فقد زادت العناية بتنظيمها أيضاً ولكن لم يتبق لنا أى أثر من ذلك. كما وأن بريد الدولة الذى خضع لتنظيم جيد في العهد الأموى قد استدعى إعداد رسوم تخطيطية لمختلف الطرق ؛ ومثل هذه الرسوم قد وجد بلاريب في دواوين الحكومة واستغلها بعض مؤلفي العصر العباسي في وضع مؤلفات في هذا الميدان وصلت إلينا. أما طرق البريد فقد نصبت على جانبها حجارة لتوضيح المسافات وهي ما يسمى بالأميال ؛ وكانت تبدأ من مركز الحلافة : وقد عثر على بعض هذه الحجارة بفلسطين وترجع إلى عهد عبد الملك بن مروان (أى قبل عام ٨٦ هـ وقد عثر على بعض هذه الحجارة بفلسطين وترجع إلى عهد عبد الملك بن مروان (أى قبل عام ٨٦ هـ ذلك العصر (١٥٠) ؛ ومنذ عهد ليس ببعيد عثر على واحد منها قرب تفليس وأغلب الظن أنه يرتفع إلى نفس ذلك العصر (١٥٠) .

وتنعدم الحغرافيا الفلكية تماماً في هذا العصر . وإذا حدث وأن وجدت فقد كان صداها ضئيلا وبين السريان وحدهم بحيث لم تصل إلى العرب . ومن المعلوم أن أسقف اليعاقبة ساويرس سبوكت Severus Sabokt ، وكان معاصراً لعمر وعثان بل ولمعاوية في الأعوام الأول لحلافته ، قد وجد الوقت الكافي ليشتغل بالفلك إلى جانب اشتغاله بمنطق أرسطو . ومن معاصرى الحلفاء الأمويين الأوائل يعقوب الرهاوى (٢٤٠ – ٧٠٨) الذى نال الشهرة كعالم لغوى ومفسر ، وكان أول من حاول في اللغة السريانية إعطاء صورة متاسكة للتصورات العلمية في ذلك العصر عن العالم وأقسامه وظواهره وذلك الناء تفسيره لأسطورة التوراة في خلق العالم ؛ وهو يورد في سياق عرضه مقتطفات من بطلميوس (١٥٥٠). ولم يكن بمقدور السريان أن يصبحوا أساتذة للعرب في العصر الأموى بالرغم من أن هذا هو ما حدث فعلا في أقل من قرن بعد ذلك . لذا فليس من الغريب ألا نعثر على أى أثر للجغرافيا الفلكية بين العرب في ذلك العصر . ولكنها تندفع فجأة كسيل جارف في نهاية القرن الثامن ولا تكتني بإبراز فرع جديد فحسب بل تحدث تحولا ملحوظاً في الفروع الأخرى التي تشكلت آنذاك . وهذه اللحظة بالذات هي فحسب بل تحدث تحولا ملحوظاً في الفروع الأخرى التي تشكلت آنذاك . وهذه اللحظة بالذات هي التي يجب أن تعتبر محق بداية الأدب الجغرافي العربي .

### حواشي الفصـل الأول

```
(1)
   - Sarton, Introduction, I, p. 230
   - Müller, p. 523 - 526
                                                                                (Y)
                                                 (٣) شرحه ص ٤٠٩ . عن حياتهما راجع :
      Christ - Schmidt, Il.p. 401
                                                                                (1)
   - Mzik, Ptolemaus und die Karten, p. 153
                                                                                (°)
   - Conti Rossini, Chrestomathia, p. 35 - 37;
       Sarton, Introduction, I, p. 433
                        (٢) خلاصة كلام المؤافين القدامي عن بلاد بلاد العرب الجنوبية يعطيه باللاتينية :
      Conti Rossini, Chrestomathia, p. 1 - 37.
                                                           (٧) نالينو ، الغلك ، ص ١١٢
      (= Racc., p. 175 - 176)
   - Saussure, Commentaire p. 129-175
                                                                                ( N )
                                                                     ( في كتاب :
       (Ferrand, Introduction
                                                                                (1)
   - Nallino, El, I, p 517
                         (١٠) ابن قتيبة ، راجع شكرى الآلوسى ، الجزء الثالث ، ص ٢٣٧ – ٢٣٨ .
   - Ruska, El, III, p. 252
                                                    (۱۲) نالینو ، الفلك ، ص ۱۲۸ - ۱۳۳
       (= Racc., p. 187-192)
   - Ferrand, Introduction, p. 143 - 144, note 1
                                                                                (17)
   - Saussure, Commentaire, p. 143
                                                                                (11)
   - Nallino, Sun, Moon & Stars, p. 95 - Wellhausen, Reste 2, p. 210.
                                                                                (10)
                                                                    (١٦) قالينو ، الفلك
   - (= Racc., p. 107, 109)
                                                       المعلوف ، مجلة المجمع العلمي العربي
       Samaha, Names, p. 7
       Jacob, Beduinenleben?, p. 158-160-Dvorac, p. 38-40
                                                                                (IV)
   - Hess, راجم Saussure, p. 105, 107
                       (١٨) راجم مثلا ياقوت ، المعجم ، الحزء الثالث ، ص ٧٠٤ و ص ٢٠٥٨ و ٣٠٠٣ ٣١٠
ولدى البدو أيضاً : راجع Hess ص ١ – ٢ – نالينو ، الفلك ، ص ١٠٨ – ١٠٩ و ص ٣١٢ – ٣١٣
      (= Racc. p. 172-173, 315-316)
                                                                                (19)
       No I, 1-3 = Huber - Brockelmann, p. V
   — Brockelmann, OAL, SBI, p. 403 (المالك ، No XIX, 4-6 (p. 136-137) (۲۰)
        =Huber Brockelmann, p. XXXIX - XL.
```

174

```
- Lyall, No I,1-3
                                           (۲۱) (النص ص ه ؛ الترجمة ص ۱۸)
- Hirschfeld, p. 55, No CXXV, 1-3:
                                                                             (۲۲)
                                         راجع ياقوت ، المعجم ، الجزء الثالث ص ١٠٥ .
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 188, No 2b
                                                                             (44)
                                                               (۲٤) شرحه ص ۴۰۳ .
- Wüstenfeld, Bahrein und Jemâma, P. 174 ( ر الطبعة المنفصلة ، ص ۲ )
                                                                             (Yo)
- Kowalski, Korosi Czoma Archivum, II, 1926, p. 38-41;
                                                                             (77)
                                                                أنشدنا الرياشي :
                    غلبت أمه أباه عليــه فهو كالكابلي أشبه خاله
                                 ( ابن قتيبة ، عيون الأخبار ، الجزء الرابع ، ص ١٢٢ )
- Mzik, WZKM, XLV, p. 97
                                                                            (YV)
                                                                 (۲۸) شرحه س ۹۹
 - Samaha
                                                                            (79)
                                                         (۳۰) فالينو ، الفلك ص ١٠٥
    (= Racc., p. 170)
 - Michelson, p. 616 - 617, No. 307
                                                                            (41)
                                                          (٣٢) نالينو ، الفلك ص ٢٠٦
    (= Racc., p. 170-171)
- Samaha, Names, p. 6 - Horovitz, p. 119
                                                                            (٣٣)
                                         (۳۹) نالینو ، الفلك ، ص ۱۱۰ ، ۳۱۱ – ۳۱۲
    (= Racc, p. 174, 315-316)
                                                             ولكن راجع أيضاً :
    Hartner, El III, p. 577
- Sablukov, p. 56
                                                                            (40)
- Dvorac, p 41 - 42
                                                                            (٣1)
                                                 (۳۷) فالينو ، الفلك ، ص ٨٤ – ١٠٤
   ( = Racc. p. 153-169)
                                                                    وأيضها :
   Moberg, An-nasi', El, III, p. 924-925
                                                                    (۲۸) داجع :
- Hartner, Zaman, p. 1307-1308
                                                                            (44)
- Streck, Kaf, p. 658
- Kramers, El, EB, p. 63
                                                                            (11)
- Golius, p. II sui. = Mehren, Udsigt, p. 80-81
                                                                            (11)
- Wensinck, Navel, p, 4
                                                                           (11)
                                                                           (14)
- Streck, Kaf, p. 658-659.
                           وعن علاقة جبل قاف بالنظريات الإيرانية في نشأة العالم (البندهشن)
                                                                     راجع :
   Aga Oghlu, p. 246-248
```

```
(٤٤) راجع مجموعة المنحولات (Apocrypha) المصرية :
   Nau, Les Arabes chrétiens, p. 135.
                                                                ويشير فيه إلى :
   ROC, XVII, p. 247
                                                       (ه ٤) راجع آراء العبريين في هذا:
- Hirschberg, p. 86, Note 1
   Reinaud, Introduction, p. CLXXVIII-CLXXX
   قارن أيضاً غريمه (Grimme, II, 47) الذي يرى في السبع أرضين تقليداً السبعة سماوات ، لأن العبريين
                                  يمتقدون أن كل ما خلقه الله في أعلى جمل له مثيلا في أسفل .
- Kramers, Legacy, p. 83-84 p. 47
                                                                             (11)
- BGA, III2, p. 16
                                                                             (£Y)
- ZKV, I, 1925, p. 107-108
                                                                             (£ A)
- Wensinck, Ocean, p. 20, 37
                                                                             (11)
                                                                              ( o · )
- Mzik, WZKM, XLV, p. 85 - 108
                                                                        وخاصة
    p. 97 - 108
- BGA, III2, p. 20-136
                                                                              (•1)
                                                                              (0Y)
- Mzik, WZKM, XLV, p. 103
                                                        p. 106 - 107
                                                                        (۵۳) شرحه
                                                                         (١٥) شرحه
                                                        p. 107
                                                                         (٥٥) شرحه
                                                        p. 108
                                                                              (07)
 - Ahreus, p. 132
                                                                              (° V)
 - BOA, III<sup>2</sup>, p. 16 - Wensinck, Ocean, p. 24
                                                                              (0 A)
 - Kramers, El, EB, p. 63
                                                                              (04)
 - Horovitz, p. 141
                                                                       (۹۰) شرحه
                                                         p. 137 · 138
                                                                        (۲۱) شرحه
                                                         p. 108
                                                                        (۲۲) شرحه
                                                          p. 123
                                                                              (77)
 - Streck, Djudi, p. 1106-Horovitz, p. 107-108
                                                                              (71)
 - Horovitz, p. 123 - 125
                                                                        (۹۵) شرحه
                                                          p. 125
                                                                        (٦٦) شرحه
                                                          p. 138
                                                                        (۹۷) شرحه
                                                          p. 93-94
                                                                        (۲۸) شرحه
                                                          p. 94-95
```

```
p. 94
                                                                  (۲۹) شرحه
                                                   p. 89-90
                                                                   (۷۰) شرحه
                                  ( ٧١ ) شرحه 141 .p. وأيضا القرآن ( ٨٢° ) : مصرآ
                                                                        (YY)
- Horovitz, p. 101
                                                                   (۷۳) شرحه
                                                    p. 127
                                                                   ( ۷٤ ) شرحه
                                                    p. 131
                                                    p. 121 - 122
                                                                   (۷۷) شرحه
                                                                   (۷۲) شرحه
                                                    p. 137
                                                                   (۷۷) شرحه
                                                    p. 113
                                                    P. 125-127
                                                                   (۷۸) شرحه
                                                    P. 103-106
                                                                   (۷۹) شرحه
                                                                   (۸۰) شرحه
                                                     P. 115
                                                                    (۸۱) شرحه
                                                     P. 102-103
                                                                         (\lambda Y)
- Reinaud, Introduction, p. CCCXI-CCCXIV-
    Horovitz, p. 150-151-Wensinck, El, IV, p. 1236
- J. K. Wright, Geogr. Lore, p. 72-74, 287-288
                                                                         (\lambda T)
                                                     ( ۸٤ ) نالينو ، الفلك ، ص ١٢٤
     (=Racc. .p, 184-185)
   Wensinck, Handbook, p. 201
   Wensinck, Handbook, p. 99
                                                                         ( A a )
                                                     ( مع ذكر المراجع )
- Streck, (Kàf) p. 658,
                                                                  (۸۷) شرحه
                                                      p. 659
                                                                  ( ۸۸ ) راجع :
 - Wensinck, Handbook, p. 263
                                                                         ( /4)
 - Wensinck, El, IV, p. 1235
 - Fischer, Beiträge, p, 15
                                                                         (4.)
 - Wensinck, Handbook, p. 66
                                                                         (11)
    BGA, V, p. 3
                                                                  (۹۲) ابن الفقيه
    Wensinck, Navel, p. 51
                                                                  راجع :
 - Hirschberg, p. 22-23-Wensinck, Navel, p XII
                                                                   (۹۳) راجع:
 - Carra de Vaux, El, I, p, 606-607
                                                                         (41)
 - Nau, Les Arabes chrétiens, p. 135
                                                                          (90)
 (4)
```

```
مع الإشارة إلى ترجمة القرآن لساڤاري Savary ص ٢١
  Barbier de Meynard, Al Macoudi, I, p. 203-Sprenger, Mohammed, Il p. 946
  Kimble p. 185
                                                                  راجع أيضاً:
  Kramers, El, EB p, 63
                                                                           (41)
  BGA, V, p. 4
                                                                  ( ٩٧ ) أبن الفقيه :
                                                             - p. 4 : شرحه ( ۹۸ )
                           مفصل أكثر ولكن يختلف عنه : ابن خرداذبه BGA, VI, p. 93
- Wensinck, Handbook, p. 50-51
                                                                            (44)
                                                        P. 40.
                                                                    (۱۰۰) شرحه
                                                        p. 180-183. شرحه (۱۰۱)
                                                        p. 96 - 97 شرحه (۱۰۲)
                            (۱۰۳) يرويها فيصيغة أخرى ابن عبد الحكم ، راجع Torrey, p. 1
   Brockelmann, GAL, I, p. 148: No I; SBI, p. 227,
                                                                     وقارن :
                                                                    مع اشارة:
   Carra de Vaux, Abrégé, p. 29
   BGA, V, p. 3-4
                                                                    ابن الفقيه:
                                              (۱۰۱) ترد مع مشك Meshek (عبرية)
                               (١٠٥) قرب الاسكندرية راجع اليمقوبي ؛ BOA, VII, p. 342
- Ferrand, Le Wakwak.
                                                                           (1 \cdot 7)
- Wensinck, Tree, p. 37.
                                                                            (1+Y)
- Ferrand, Le Wakwak, p. 214-215.
                                                                            (1+1)
- De Goeje, Selections, p. 23-24; Brockelmann, GAL, SBI, p. 403
                                                                            (1 \cdot 9)
- Goldziher, Muh Studien, 11, p. 161.
                                                                           (11+)
   Levi Della Vida, El, IV, p. 700-202.
- Sprenger, Mohammed, I,p. 460-Barbier de Meynard, AlMaçoudi, IV,
                                                                           (111)
   p. 28 · 29.
- Chauvin, VII p. 50.55 - Basset, Temim, p. 3-26
                                                                           (111)
- Brockelmann, GAL, II, p. 130, No 4, SB, II, p. 162.
                                                                           (117)
                 (١١٤) حاجي خليفة ، I ، ص ٣٧١ رقم ١٠٠٨ : إفحام المماري بأخبار تميم الداري
   Basset, Temîm, p. 6.
                                          (١١٥) ابن سعد ، الثالث / الثاني ، ص ٣٣ - ٤٩
- Caetani, Chronographia, p. 364, 24 - Caetani, Annali, VI, p. 185.
```

```
(١١٦) الطبرى ، الأول ، ض ٢٧٩٨ ، والقهرس ص ٣٠٩
                                                       (١١٧) اين سعد ، الثالث / الثاني ، ص ٤٩
                       (١١٨) ياقوت ، المعجم ، الثانى ، ص ٨٠٦ – ٨٠٧ – القزويني ، الأول ،ص ١٦١
   - Krymski, Sem spiaschikh otrokov, p. 58-59.
                                                                                    (114)
                                                             (۱۲۰) الدينوري ، ص ۲۱ – ۲۲.
                                                 BGA, p. 140 - 143. ابن الفقيه (١٢١)
   - Krymski, Sem spiaschikh otrokov, p. 3
                                                                                    (111)
      Krymski, Rozvidkip. 117.
                                                                                    (174)
      Wüstenfeld, Ibn Ishak, p. 992.
                                                                                    (171)
                                 وقراءات أخرى لدى الطبرى، الحزء الأول ، ص ١٦٠٠–١٦٠٠
           De Goeje, Brandan, p. 63
                                                    راجع الدميري ، الخزء الثاني ، ص ١
       - Wensinck, Handbook, p. 224.
                                                                                    (140)
       - Rosen, k Fihristu, p. 239-241.
                                                                                    (177)
                                               (۱۲۷) (في نص المسعودي بدل «لنا » توجد «لي »)
        - Barbier de Meynard, Al-Maccudi, III, p. 123 - 130.
                                                                                    (111)
                                                                (۱۲۹) شرحه من ۱۲۵ – ۱۲۲
                                                       (۱۳۰) ياقوت ، المعجم ، الرابع ، ص ٨
   - Description de l'Égypte, l, 581-582 -
                                                                                   (171)
        Nallino, Il Valore, p. 22.
    - Perrier, p. 200 - 201.
                                                     (۱۳۲) ابن خلکان الأول ، ص ۲۳۲ - ۲۲۳
                                                           (۱۳۳) الدينوري ، ص ۲۲۵ - ۳۲۹
(١٣٤) ياقوت ، المعجم ، الحزء الأول ، ص ٢٩٤ : « قد وليتك بلدة حجرها الكحل و ذبامها النحل وحشيشها الزعفران » .
       Les Couvents, p. 343
                                                                  راجع حبيب الزيات :
                                              (۱۳۰) ابن خلکان ، الحزء الأول ، ص ۲۳۹ – ۲۴۰
                          (١٣٦) ياقوت ، المعجم ، الجزء الرابع ، ص ٦١٣ . أبيات الأعشى . قراءة أخرى :
                                     عمر وقندابيل : ابن قتيبة ، العيون ، الحزء الثانى ، ص ١٩٩
       (۱۳۷) (كتاب الأغاني ، الجزء الأول ، ص ۱۷٦ و ۱۲۹ = Rescher, Abriss, I, 2, p. 207.
                                                              (۱۳۸) عن ابن القرية راجع كاتيانى
       (Caetani, Chronographia, p. 1015, No 34)
    - Wensinck, A'scha, p. 496
                                                                                    (144)
       Brockelmann, GAL, I, p. 62, No 7; SB,I, p. 95
       Rescher, Abriss, l, p. 149-150.
    - Geyer, p. 328, No 20 - Goutta, p. 15
                                                                                    (141)
                              ياقوت ، المعجم ، الرابع ، ص ٦١٣ - البلاذري ، ص ٣٣٤ - ٢٣٥
                                                شيخو ، المجانى ، الخامس ، ص ١٨٣–١٨٤
```

(١٤١) ياقوت ، الإرشاد ، ألجزء الرابع ، ص ١٦٠ – ١٦٥ .

```
(۱٤٢) جرجس افندي صفا ، ص ٤٤١ – ٤٤٢
- Wellhausen, Das arab. Reich, p. 271
                                                                                (144)
   Périer, p. 235-Gibb, The Arab Conquests, p. 35.
                                                            (١٤٤) الطرى الثاني ، ص ١١٩٩
                                                   BGA, V, p. 283 ، ابن الفقيه ، (١٤٥)
  Beazley, !, p. 409
                                                   (١٤٦) من المحتمل أن بيزلي يعني هذا بقوله :
  « The maps or repesentatrions drafted by provincial administrators were
  put under contribution » . ( قبل العصر العباسي )
  (١٤٧) التنوخي، « الفرج » ، الأول ص ١٣٨ – ١٤٧ : « روى نجيد كاتب ابراهيم بن المهدى أن ابراهيم حدثه أن
       مخلداً الطبرى الكاتب للمهدى على ديوان الرسائل أخبره أنه كان فى ديوان عبد الملك يتعلم . . . »
                                     (۱٤٨) المقدسي ، BGA, III ص ١٥٢ - ١٥٤ . راحع :
  الطبعة الأوكرانية ص ١٢٧. 21 - 27. Rrymski, Sem spiaschikh otrokov, p. 26-27, no 21
- S. Vila, Atti, p. 545 - Dozy, Recherches, I, p. 76-78 -
                                                                                (1 & 9)
                                                                 راجع عن المصادر :
- Caetani, Chronographia, p. 1245,3
  – السمعانى ، ص ١٨٢ – ابن حيان موجود لدى : المقرى ، الجزء الثنى ، ص ٨ ؛ وراجع أيضاً المقرى
                           الجزء الأول ص ١٤٥ – ابن عداري ، الجزء الثاني ، ص ٢٥-٢٦ .
                                                                                 (100)
- Levi-Provençal, L'Espagne, p. 202-203
                                                                                 (101)
- Caetani, Chronographia, p. 1288,40 - Wellhausen, Das Arab.
   Reich, p. 213
- Wüstenfeld, Erdbeschreibung, p. 2, No I
                                                                                 (101)
                                                                                 (104)
- Ruska, GZ, 33, 1927, p. 524
                                                                    وأيضاً قبله :
   Meyer, 111, p. 267, Note 2
                                                                                 (101)
- Renaud, Invasion p. 16, Note I
   Caetani, Chronographia, p. 1288, 40
   Simonet, Historia, p. 155 - 157
                                                                                 (100)
 - RChr É Ar, I, p. 13-16, No 14-17
                                                                                 (104)
 - Krachkovskia, EV, VI, p. 88-91, illustration, 16
                                                                                 (1°Y)
 - Mzik, Ptolemaeus, p. 158 and note 13
```

# ولفصل لثاني

# بداية الجغرافيا الرياضية عند العرب()

يرجع أصل الجغرافيا العلمية عند العرب إلى الفلكيين اليونان. فإذا ما تم الاتفاق على هذه الحقيقة والثابتة وانتقلنا منها إلى تاريخ التطورات الأولى للعلم فى قالبه العربي لجابهنا لأول وهلة عدد غير قليل من المشاكل المعلقة التى ما تزال تفتقر إلى الحل حتى الآن. وسيتضح لنا منذ البداية أن التأثير اليونانى لم يكن هو السابق من الناحية الزمنية ، فقد تقدمه الهندى ثم الإيرانى الذى يرتبط بدوره بالهندى. وإذا كان المدهب اليونانى قد أخذت كفته فى الرجحان منذ بداية القرن التاسع ولم يلبث أن غلب عقب ذلك إلا أن المذهبين الأولين ظلا مع ذلك محتفظين ببعض أهيتهما مدة لا تقل عن القرنين حتى فى المناطق البعيدة جداً عن موطنهما كالأندلس ، وظلت بعض النظريات المرتبطة بهما عالقة بالجغرافيا العربية المل عهد أبعد من ذلك. وقد أدى أحياناً تداخل التأثيرات وتشابكها إلى خلق صورة متضاربة الألوان أصبح من العسير تتبع سير التطور التاريخي خلالها .

وثمة سؤال آخر لا يزال يفتقر إلى إجابة شافية وهو لماذا ظهرت الجغرافيا العلمية عند العرب في العصر العباسي فقط ، وذلك في النصف الثاني من القرن الثامن ؟ ولماذا كان نقلتها في أول الأمرمن الإيرانيين غالباً على الرغم من أن الأمويين كانوا أقرب إلى المهد القديم للحضارة الهلنستية الأمرمن الإيرانيين غالباً على الرغم من أن الأمويين كانوا أقرب إلى المهد القديم للحضارة الهلنستية في أنطاكية والإسكندرية حيث لعب السريان في العادة دور الوسيط ؟

ويبدو مغرياً الفرض القائل بأن العباسيين في اتجاههم السياسي نحو إيران قد ارتبطوا بالثقافة الإيرانية أيضاً. وقد عرف بلاط الساسانيين المنجمين (٢) بينها لا نسمع شيئاً عنهم بين العرب في العصر الأموى ، ولي إن لفظ «منجم» لا يقابلنا في الشعر قبل عام ١٣٢ هـ = ٥٠٧٠٠. ولعله ليس من محض الصدفة أن يلعب المنجمون دوراً ملحوظاً عند وضع الحجر الأساسي لبناء بغداد عام ١٤٥ هـ = ٧٦٢ ، بل ويقال إن الخليفة المنصور استعان بمعرفة الطالع (horoscope) لاختيار موقع عاصمته الجديدة (٤). ويرد اسم اثنين من المنجمين في هذه المناسبة ، وكانا كما هو الحال في ذلك العصر فلكيين أيضاً وعلى معرفة

<sup>\*</sup> العصر الهلنستي Hellinistic هو عصر انتشار الحضارة اليونانية في المشرق عقب فتوحات الإسكندر ؛ وقد أثرت هذه الحضارة في حضارة الشرق وتأثرت بها وأخرجت مزيجاً من الاثنين . وهذا اللفظ يستعمل في مقابل العصر الهليني Hellinic وهو عصر الحضارة اليونانية في بلاد اليونان نفسها ، أي قبل الغزو المقدوفي . ويقول سارطون إنه « قد أحسن اختيار هذه العبارة إذ توحى بالهلينية بالإضافة إلى شيء آخر غريب عنها ، شيء مصرى أو شرقى » . ( المترجم )

تامة بالتراث العلمي لعصرهما . أحدهما هو نوبخت الذي انحدرت من صلبه دوحة إيرانية احتلت مكاناً مرموقاً في ميداني العلم والسياسة في العصر العباسي (٥) ، أما الآخر فهو ما شاء الله الذي وإن كان يهودياً إلا أنهار تبط ارتباطاً وثيقاً بالتراث الإيراني (٢) ، وسير د بالتالي ذكر استعاله «لزيج الشاه» الذي يرجع أصله إلى العهد الساساني . والتأثير الإيراني يمكن تتبعه ليس في الأسهاء فحسب بل أيضاً في المصطاحات التي وجدت طريقها إلى أوروبا الوسيطة بفضل الترحمات اللاتينية لمصنفات ما شاء الله الذي يرد اسمه باللاتينية على صورة Messahallath أو Messahallath . ويمكن افتراض وجود علاقة بين هذا التراث الإيراني والمدرسة الطبية الشهيرة لعهد الساسانيين بجنديسابور (٨) التي وإن كان أطباؤها جلهم من المسيحيين إلا أن لغتهم كانت الفارسية .

ونادرا ما اتسمت المصنفات الفلكية الإيرانية التي وصلت العرب في ذلك العصر بالأصالة ، فهي كانت عادة تعكس العلم الهندى الذى وجد طريقه أيضاً إلى العرب مباشرة . وتصور الرواية العربية هذه الصلة بالعلم الهندي على الطريقة الآتية: فقد كان من بين أعضاء السفارة الهندية إلى بلاط المنصور فی عام ۱۰۶ ه = ۷۷۱ أو عام ۱۵۲ ه = ۷۷۳ عالم هندی هو مانکا Manka أو کانکا Kanka أحضر معه من الهند رسالة فى الفلك بجداولها أطلق عليها فى الترجمة العربية التى عملها الفزارى ويعقوب بن طارق اسم «كتاب السند هند »(٩) . وكثير من جوانب هذه القصة غير واضح ابتداء من التردد في الوقوف عند تاريخ محدد ، الأمر الذي يزيّد في تعقيده وجود رواية أخرى عن سفارة ثانية في عام ١٦١ ه = ٧٧٧ – ٧٧٨ أن أصل هذه الرسالة قد أمكن تحديده بكل ثقة وبدرجة كبرى من اليقين ألا وهو رسالة « براهما سفوطا سدانتا » Brahmasphutasiddhanta التي وضعها في عام ٦٢٨ براهما غبتا Brahma Gupta ، ولفظ «سيدانتا » قد تحول في الوسط العربي تحت تأثير الاشتقاق الشعبي إلى « السند هند » الذي تنعكس فيه التسمية العربية لشطري الهند ، أي الهند والسند . ومعنى « سيدانتا » في الأصل هو «المعرفة والعلم والمذهب» (١٢) ، ثم لم يلبث أن أطلق اصطلاحاً على كل مصنف فى الفلك . والرسالة تحوى مقدمة وجيزة أرفق بها عدد من الحداول الفلكية فى تحركات الأجرام السماوية وطلوع ومغيب البروج . وقد حسبت هذه الحركات على أساس دورات زمنية تضم آلاف السنين وهي ما تسمى بالكلبا Kalpa التي تقوم على فرض مؤداه أنه في بداية العالم كانت الشمس والقمر والكواكب مجتمعة على خط واحد وأنها سترجع إلى نفس الوضع في نهاية العالم(١٣)

وقد ظلت هذه النظرية معروفة فى أوروبا لعهد طويل ، ولنذكر بهذه المناسبة أنه قد وردت فى «الكوميديا الإلهية» لدانتي Dante الأبيات الآتية :

«كان الوقت لحظة الصباح الأولى ، وقد ارتفعت الشمس محاطة بنفس تلك النجوم التي كانت

تصحبها منذ الأزل ، عندما حرك الحب الإلهى تلك الأشياء الحميلة لأول مرة »(١٤).

والبرهان على ما بلغتة هذه النظرية من انتشار بين العرب يتضح من موضع فى «كتاب الشعر والشعراء» لابن قتيبة (المتوفى عام ٢٧٦هـ = ٨٨٩م). فهو عند شرحه لبيت أبى نواس فى وصف الحمر:

## تُتخُيِّرت والنجسوم وقف لم يتمكن بها المسلمار

كتب يقول : |

«يريد أن الخمر تخيرت حين خلق الله الفلك ، وأصحاب الحساب يذكرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها مجتمعة واقفة فى برج ثم سيرها من هناك وأنها لا تزال جارية حتى تجتمع فى ذلك البرج الذى ابتدأها فيه وإذا عادت إليه قامت القيامة وبطل العالم . والهند تقول إنها فى زمان نوح اجتمعت فى الحوت إلا يسيراً منها فهلك الخلق بالطوفان وبتى منهم بقدر ما بتى منها خارجاً عن الحوت . ولم أذكر هذا لأنه عندى صحيح بل أردت به التنبيه على معنى البيت ونظر هذا الشاعر فى هذا الفن »(١٥) :

وفيها بعد استعمل الفلكي أبو معشر حساب التوقيت الذي يبدأ من الطوفان ، لأن الطوفان حدث في لحظة اقتران جميع الكواكب في نهاية دائرة البرج(١٦) .

ومن العسير التكهن بالصيغة التى اتخذها كتاب «السند هند» فى الوسط العربى إذ أن نصه لم يحفظ النا ، ومن العسير كذلك التكهن بطبيعة الدور الذى قام به كلا المترجمين فى هذا الصدد فالفزارى كان إلى عهد غير بعيد ، وذلك لتضارب المعلومات حوله فى المصادر الإسلامية ، يقصد به شخصان . وإحدى أيادى نالينو Nallino العديدة على العلم هى إثبات اسمه الحقيق (١٧) . وقد استعمل الفزارى فى كتابه الأسس والمناهج الهندية فى الحساب لوضح جداول فلكية جديدة حد زيج (١٨) . وقد حفظ لنا الفزارى على العموم أصل المذهب الذي أطلق عليه فى العلم العربى «مذهب السند هند» ولكنه أجرى فيه بالطبع تعديلات وإضافات جوهرية وقام بتحويل حساب التوقيت الهندى إلى «سنى العرب» كما تقول المصادر، أى أنه استبدل بنظام الكلبا حساب السنين القمرية المستعمل لدى المسلمين (١٩٠)، أما إضافاته فقد بدت فى الاتساع الملحوظ فى المادة المتعلقة بأراضى الخلافة ؛ وفى القطعة من زيجة التى حفظها لنا المسعودى (٢٠٠ فى الاتساع الملحوظ فى المادن الإسلامية يلاحظ اهمامه بالعامل التاريخي وهو شيء غريب على الهند تماماً . فلديه يظهر لأول مرة الرباط بين التاريخ والحغرافيا(٢١) الذى أصبح بالتالى طابعاً مميزاً لحميع مصنفات فلديه يظهر لأول مرة الرباط بين التاريخ والحغرافيا(٢١) الذى أصبح بالتالى طابعاً مميزاً لحميع مصنفات بقليل ويلوح أنه إلى نفس تلك الحقبة ترجع الصبغة النهائية لزيج الفزاوى .

إن نشاط الفزارى ومعاصريه كان بلا شك فاتحة عهد جديد فى تطور الفلك والحغرافيا الرياضية

عند العرب ، وكان هو وما شاء الله الذى مر ذكره أول من وضعا الأسطرلاب (٢٣٠) بين العرب. وربما ] أفاد فى هذا من الرسالة السريانية لساويرس سبوكت التى ترجع إلى منتصف القرن السابع ، غير أنه من الصعب إصدار حكم فى هذا الصدد لأن آثار الفزارى لم تصل إلينا كما وأن آثار ما شاء الله فى نفس الموضوع معروفة لنا فى ترجمتها اللاتينية الوسيطة فقط. ويلاحظ أن الفزارى قد نظم قصيدة فى النجوم مفتةحاً مهذا سلسلة الشعر التعليمي الذى ازدهر بشدة فى العصور التالية.

وأقل من ذلك بكثير معرفتنا بمصنفات الداعية الثانى للمذهب الهندى وهو يعقوب بن طارق (٢٠) معاصر الفزارى. واعتماداً على بعض الوقائع يمكن أن نفترض أن المعين الذى استقى منه مادته كان أوسع ولم يقتصر على رسالة براهما غوبتا وحدها بل شمل عدداً من الآثار الأخرى. ولكن مصنفاته هو أيضاً مع الأسف الشديد لا يمكن الحكم عليها إلا من عناوينها ، ويبرز من بينها كتاب «تركيب الفلك» الذى يزعم أنه قد جمع بين دفتيه المعلومات التي استقاها من العلماء الهنود أعضاء السفارة الثانية إلى بلاط العباسيين في عام ١٦١ه حبين دفتيه المعلومات التي بعد خلافة المنصور. أما قيمة مؤلفاته فيدل عليها ما لقيته من تقدير علماء مثل البير وني (٢٠٠) ، أي بعد خلافة المنصور. أما قيمة مؤلفاته فيدل عليها ما لقيته من تقدير علماء مثل البير وني (٢٠٠) ، أو ابراهيم بن عزرا الذي عاش بعد ذلك بوقت طويل في الأندلس النائية وفي إيطاليا.

هذا وقد ثبتت قواعد نظام «السند هند» في الفلك العربي على أساس عدد من الرسائل الهندية في عهد المنصور وبتي سائداً سيادة مطلقة حوالى الحمسين عاماً إلى عصر المأمون حين بدأ يزحمه المذهب اليوناني (٢٧٧) غير أنه لا يمكن القول بأية حال أنه قد اختني مرة واحدة بأجمعه ، فأكبر رياضي عصر المأمون قاطبة وهو الحوارزمي الذي سيرد ذكره مراراً قد وضع جداوله الفلكية «السند هند الصغير» اعهاداً على النظام الهندي (٢٨٠). وقد استمر متداولا على أية حال إلى آخر القرن الحادي عشر وأفاد منه مائة كبار مثل البيروني (٢٩٠) المندي كان إلى جانب الترجمات العربية يعرفه معرفة جيدة في مصادره الأصلية (٣٠٠). أما في أراضي الحلاقة الغربية فقد استمر الاهتمام به زمناً أطول ، كما يظهر ذلك من مثال ابراهيم بن عزرا(٢١١) وغيره . وإحدى القواعد الحوهرية لهذا المذهب ظلت إلى حد ما مرتبطة بالمصنفات الحغرافية العربية على الدوام وامتد تأثيرها في بعض المحالات على العلم الأوربي إلى أيام كولومبس ، أعني بذلك مسألة حساب خط وامتد تأثيرها في بعض المحالات على العلم الأوربي إلى أيام كولومبس ، أعني بذلك مسألة حساب خط قبل مجيء النظام اليوناني كانت الأطوال عند العرب تقاس ابتداء من خط منتصف النهار عند الأرين الممكن إلى حد ما أو هذه النظريات ونفض غبار الغموض الذي تراكم على ممر قرون طويلة ؛ وكانت أول استكناه جوهر هذه النظريات ونفض غبار الغموض الذي تراكم على ممر قرون طويلة ؛ وكانت أول عاولة في هذا الصدد للمستشرق الفرنسي رينو Reinaud (٢٢٠).

ووفقاً لنظرية العلماء الهنود فإن خطوط الطول يبدأ تعدادها من خط منتصف الهار الذي يمر بوسط المعمورة حيث توجد جزيرة لانكا Lanka التي عرفها العرب باسم سرنديب وتعرف حالياً باسم

70

سيلان والتي زعموا أنها تقع على خط الاستواء. والنقطة التي يتقاطع فيها خط الاستواء مع خط منتصف النهار كانت تسمى عند العرب «قبة الأرض» أو «القبة» كان ابتداء حساب الأطوال الحغرافية عند والشمال والحنوب. ومن جزيرة لانكا أومن هذه «القبة» كان ابتداء حساب الأطوال الحغرافية عند الهنود (٢٣٠)، ومحسب تصوراتهم فإن خط زوال لانكاكان يمر على مدينة أوجيني (اجين العربية من أعمال مالوه Malwa بالهند الوسطى ) حيث كان يقوم مرصد مشهور (٢٩٠). وفي صورتها العربية تحولت أجين إلى أزين ، وهذا قريب من شكلها عند بطلميوس وهو أزين نصاها فنظراً لعدم احتفاظها معهود في الكتابة العربية تتحول أزين ببساطة إلى أرين Arine. أما الحزيرة نفسها فنظراً لعدم احتفاظها باسمها الهندى عند العرب فقد تمت زحزحها سهواً في تجاه الغرب مستمرة على خط الاستواء محيث أصبحت حسب تصوراتهم تحتل مكاناً وسطاً بين الهند والحبشة (٢٥٠) ، ونتيجة لكل هذا فقد ثبتت أصبحت حسب تصوراتهم تحتل مكاناً وسطاً بين الهند والحبشة (٢٥٠) ، ونتيجة لكل هذا فقد ثبتت الدى العرب النظرية القائلة بأن حساب الأطوال وفقاً لمذهب الهند يبدأ من خط زوال الأرين ، مصطلح «قبة الأرين ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى اتخاذ انفظ أرين شيئاً نعني المركز على الإطلاق (٣٦) ، وفي القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادي) يعرف الحرجاني الأرين المصطلحات «المصطلحات «التعريفات» كالآتي :

« الأرين محل الاعتدال في الأشياء وهي نقطة في الأرض يستوى معها ارتفاع القطبين فلا يأخذ هناك الليل من النهار ولا النهار من الليل وقد نقل عرفاً إلى محل الاعتدال مطلقاً »(٢٧) .

ولم يختف حساب الأطوال ابتداء من الشرق اختفاء تاماً حتى بعد دخول المذهب اليونانى . فني القرن العاشر أثبت الجغرافى وعالم الآثار المشهور الهمدانى ، وأصله من جنوب جزيرة العرب ، أقول أثبت الهمدانى فى كتابه «صفة جزيرة العرب» (٢٨٠ أطوال « مدن العرب المشهورة» بما فى ذلك مكة والمدينة ابتداء « من الشرق » وأشار إلى أن مصادره هى الفزارى ومعاصر الفزارى المشهور حبش المروزى. وقد اهتم هونغان Honigmann فى الآونة الأخيرة بدراسة هذه المادة وحللها تحليلا دقيتاً (٢٩٠ .

ولم يكتف مذهب السند هند بإدخال مصطلح «قبة الأرض» والأرين فى الجغرافيا العربية بل أدخل أيضاً عدداً من النظريات الأخرى ، أحياناً عن طريق الرواية الإيرانية مع زيادات مختلفة . ويروى البيرونى أن بعض الجغرافيين قد حدد موقع جزيرة جمكوت Djamkut على درجة ، ٩° إلى الشرق من جزيرة لانكا أى فى نهاية المعمورة، ويذكر أن اسمها عند الهنود هو ياماكوتى Yamakoti ، بالرغم من أنذكرها لا يرد لديهم . وهكذا فإن جمكوت فى الشرق تقابل « جزير السعادة » (الحالدات ) عند بطلميوس فى المغرب (١٤) . وفى أقصى المشرق على خط الاستواء وعلى بعد ١٨٠ درجة إلى الشرق من « جزر السعادة » و ٩٠ درجة إلى الشرق من « قبة الأرض » يضع البيرونى بدلا من جمكوت قلعة كنكدز Kangdez

الأسطورية التي كما تزعم الرواية الإيرانية قد بناها الملك كيكاوس أو الملك جم فى أقصى المشرق على خط الاستواء وعلى بعد ١٨٠°درجة إلى الشرق من «جزر الحالدات» و ٩٠°درجة من «قبة الأرين» (٢٦)! بل إن هذه القلعة قد ظهرت فى نهاية القرن السادس عشر كأنها موجودة فعلا وذلك فى كتاب فارسى الحغرافيا هو «آئن أكبرى» الذى تم تصنيفه بالهند (٢٦).

ومن الغريب بمكان أن نظرية « قبة الأرض » الموجودة بالأرين ربما وجدت طريقها إلى أوروبا ، بل وربما أدت هناك إلى ظهور نظريات كانت لها نتائج بعيدة المدى . فني أثناء أسفاره بالمشرق بين عامى ١١١٠ – ١١١٤ اعتنق اديلارد البائى Adelard of Bath ، مترجم الحداول الفلكية للخوارزمى النظريات العربية الأساسية عن قبة الأرض والتقسيم المنظم لها ، ويلوح أنه أول من أدخل ذلك المصطلح إلى أوروبا في ترجمته اللاتينية لتلك الحداول حوالي عام ١١٢١ ( (١٤٤) ؛ وجاء في قوله « الأرين أو قبة الأرض تقع على خط الاستواء في النقطة التي تتلاشي عندها العروض و يمكن تحديد النقاط الرئيسية لأي مكان من خط زوال الأرين » . ونفس هذه الفكرة قد دعا إليها المترجم الشهير جبرارد الكريموني لأي مكان من خط زوال الأرين » . ونفس هذه الفكرة قد دعا إليها المترجم الشهير جبرارد الكريموني وفي القرن التالي لهذا اعتنقها عدد من كبار علماء القرون الوسطى الأوروبية مثل روجر باكون Toledo (١١٨٥ وقلات التصورات عنها مهمة أحياناً ، فني إحدى والبرت الكبير Albertus Magnus . وكانت التصورات عنها مهمة أحياناً ، فني إحدى الخارطات التي ترجع إلى عام ١٢٧٧ زحزجت الأرين صوب الشهال (١٤٧) .

<sup>\*</sup> نقل المستمر ب الكبير هذا الاسم من كتاب نيو تن : Newton, Travels and Travellers in the Middle Ages, London 1926 و قد جاء في ذلك الكتاب في ص ٢٤ ما نصه :

<sup>«</sup> Many citations are given from Arab authors, Averroes, Hali, Alfragan, Avicenna and so on » وَإِلْنَى أَمِيل إِلَى الاعتقاد بأنْ هذا الشكل اللاتيني كان يراد به اسم العالم العربي على بن رضوان ( توفى عام ١٠٦٨ م ) شارح « كتاب بالإوبعة » Tetrabiblos . لبطلميوس . ( المترجم )

72

هذا يتضح أن نظرية الأرين هي المسئولة بالذات عن ظهور نظرية الشكل الكمثرى للأرض عند كولومبس ، ومؤداها أنه يوجد في نصف الكرة الغربي من الأرض وفي مواجهة «قبة الأرين» مركز آخر للأرض على موضع أكثر ارتفاعاً من رصيفه الموجود بالجهة الشرقية (٥٠٥). وهكذا فهما بدا الأمر غريباً اليوم فإن النظرية الحغرافية العربية قد لعبت دوراً ما في كشف العالم الحديد ، وليس ببعيد أن يكون تأثير اهذه النظرية هو الذي دفع دانتي – الذي يدين بالكثير للتراث الإسلامي كما أثبت البحث الحديث – الى وضع «المطهر» Purgatory على جبل في الحانب الغربي من نصف الكرة الحنوبي (١٠٥) ، كأنما يعكس بهذا التصورات المسيحية عن وجود الفردوس الأرضي في أقصى الشرق في مكان ما وراء البحار (٥٥٠). هذا ولم تختف نظرية قبة الأرين من الحغرافيا الأوروبية إلا عقب الرحلات الكبرى حول الكرة الأرضية إلا ضية إلا مقب الرحلات الكبرى حول الكرة الأرضية إلا ضية إلا من المناهد الكبرى حول الكرة الأرضية إلا منه المناهد المنه المناهد المنه ا

ولم تجد النظريات الفلكية والحغرافية الهندية طريقها إلى العرب مباشرة فحسب ، بل وصلتهم أحياناً في ثوبها الإيراني . ويتضح هذا بصورة جلية من بعض المصطلحات التي دخلت في الاستعمال العلمي لدى العرب مبكراً واستمرت باقية فيه ؛ وأحد هذه المصطلحات هو اللفظ الذي يطلق عادة على الحداول الفلكية أعنى بذلك لفظ زيج (وجمعه زيجات ، وزيجة ، وأزياج ) ، وأصلها من الفارسية زيك ، وبالبهلوية زيك وبالبهلوية زيك (٥٧) ، ويقصد به السدى الذي تنسج فيه اللحمة ، ثم أطلق على الحداول العددية لمشابهة خطوطها الرأسية لحيوط السدى . وثمة تفسير آخر لمؤ رخ العلوم الدقيقة عندالعرب شوى Schoy وهو أن لفظ زيج من الفارسية زه Zäh أوزيق Xik يمنى الوتر والحيط الذي يستعمل في المقاس (٩٥) ؛ غير أن هذا التفسير لم ينل القبول رغم أنه يجد بعض التعضيد في كلام للبيروني ، وذلك أثناء محاولته وضع ترجمة دقيقة للفظ اليوناني « قانون » محدول ) وقد أطلق لفظ زيج عند العرب على أي مصنف فلكي بجداوله ، أما الحداول نفسها فقد حملت أحياناً الاسم العربي « جداول » (جمع جدول) مصنف فلكي بجداوله ، أما الحداول نفسها فقد حملت أحياناً الاسم العربي « الذي وصل إلى العرب على ما يبدو في شكله السرياني .

أناً وبعض البحاثة أراد أن يبصر آثار النفوذ الشرقى (الهندى-الإيرانى) فى أن الأوصاف الأولى . يا للأقاليم السبعة ، التى ربما ساعد على اعتناق نظريتها التصورات الإيرانية عن السبع كشورات (٦٠) ، تورد مناطق كل إقليم ابتداء من الشرق كما لدى الفرغانى مثلا (٦١) . ومن المستحيل بالطبع ننى هذا تماماً ، رغم أن نظرية الأقاليم السبعة لم تثبت لدى العرب فى الواقع إلا بعد أن كانوا قد تعرفوا على النظريات اليونانية ، وربما حدث ذلك عن طريق السريان أيضاً (٦٢) .

ومن بين المصنفات الفارسية لم يحدث تأثيراً كبيراً على العلم العربى إبان نشأته إلا مصنف واحد فقط، لم يكن ذا قيمة كبيرة فى حد ذاته لأنه يقوم على الأرصاد والحداول الهندية لا الفارسية ، وهو المعروف عند العرب باسم « زيج الشاه » أو « زيج الشهريار » ومعناه زيج الملك (٣٣) . واصله البهلوى معروف باسم « زيك شتر وآيار » ( Zik·i Shatroayar ) ويبدأ حساب توقيته ببداية ملك يز دجرد أى في اليوم السادس عشر من شهر يونيو عام ٣٦٢ ، وهو يز دجر د الثالث آخر ملوك آل ساسان (٢٠٠٠) . وكما هو الحال د دائماً فإنه من العسير الحكم على أصله الذى لم يصل إلينا ، ولكنه إلعب دوراً خطيراً في قالبه العربي (٢٥٠) ، وقد أفاد منه كما رأينا ما شاء لله (٢٠٠ كما وأن نظرياته لم تكن غريبة على محمد الحوارز مي (٢٧٠ أكبر دعاة المذهب اليوناني . ولما ثبتت جذور المذهب الأخير بدأ يبطل استعال « زيج الشهريار » ولكنه لم يختف تماماً وكثيراً ما اعتمد عليه الفلكي حبش المروزي (٢٨٠ ) ، ونال انتشاراً واسعاً على يد أبي معشر البلخي ( المتوفي عام ٢٧٢ ه = ٢٨٨ ) الذي اشتهر في أوروبا الوسيطة باسم Albumasar وذلك بقصصه المنمقة في تاريخ هذا الزيج وأهيته . وأبو معشر أصله من بلخ ، انصرف في أول أمره إلى دراسة التوحيد و الحديث ، ثم فكر في أداء فريضة الحج . أما ما حدث له في هذا الصدد فيرويه لذا يا ياقوت في معجمه « إرشاد الأربب » قال :

«كان بكر كر من نواحى القفص \* ضيعة نفيسة لعلى بن يحيى بن المنجم وقصر جليل فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمة يقصدها الناس من كل بلد فيقيمون فيها ويتعلمون منها صنوف العلم والكتب مبدولة فى ذلك لهم والصيانة مشتملة عليهم والنفقة فى ذلك من مال على بن يحيى فقدم أبو معشر المنجم من خراسان يريد الحج وهو إذ ذاك لا يحسن كبير شىء من النجوم فوصفت له الخزانة فمضى ورآها فهاله أمرها فأقام بها وأضرب عن الحج وتعلم فيها علم النجوم وأعرق فيه حتى الحد وكان ذلك آخر ههده بالحج والدين والإسلام أيضاً »(٧٠).

ومن بين المصنفات العديدة لأبي معشر هذا « زيج » يعتمد على خط نصف نهار قلعة كنكدز التى مر لأكر ها أي أنه يرتفع إلى الأرصاد الهندية فى قالبها الفارسى(٧١) . وحتى القرن السابع عشر كان لدى حاجى خليفة فكرة واضحة عن هذا الزيج عندما كتب يقول(٧٢) :

« رُيج أبى معشر. . . وهو مجلد كبير ألفه على مذهب الفرس وأثنى على هذا المذهب وقال إن أهل الحساب من فارس وغيره المجمعوا على أن أصح الأدوار أدوار هذه الفرقة وكانوا يسمونها سنى العالم وأما أهل زماننا يسمونها سنى أهل فارس » .

ولعله بسبب هذه «الأدوار» قد أطلق على جداوله فى موضع آخر اسم «زيج الهزارات» أى «زيج الأنوف» (٢٣٠) حيث نبصر فى القسم الثانى من التركيب لفظاً فارسياً كذلك . وكان اهتمام أبى معشر بالأدوار الكونية (Cosmic Cycles) يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظريات المتعلقة بأدوار حياة العالم وبمسألة طول «السنة الكبرى» الذى حدده بطلميوس كما حدده الهنود والعرب أيضاً بست وثلاثين

<sup>\*</sup> قريباً من بغداد . (المترجم)

75

ألف سنة . ولمجهود أبي معشر في هذا الصدد أهمية خاصة في تاريخ العلم البشرى ، وترجمة رسالته الكبرى «المدخل إلى علم أحكام النجوم «أو «المدخل الكبير» التي قام بها هرمان الدلماتي الغرب (۷۵) . هذا وقد حوالى عام ۱۱٤۰ (۷۵) قد ساعدت بشكل خاص على ترويج تلك النظريات في الغرب (۵۷) . هذا وقد شغلت مسائل التقويم (Chronology) وحساب الأزمنة ذهن أبي معشر بوجه عام فالم يحصر نفسه في نطاق العلم الهندى – الإيراني ؛ ونبصر من قطعة كبيرة تبقت من مؤلفه المفقود «الألوف» أنه كان يحمل به عرب الحاهلية ، وهو شيء أشبه بالشهر الكبيس . يجهد في توضيح معنى «النسيء» الذي كان يعمل به عرب الحاهلية ، وهو شيء أشبه بالشهر الكبيس . ذلك أنه حتى في العصر الذي عاش فيه كان المعنى الحقيقي لهذا اللفظ قد نسى تماماً (۲۷) .

وأبو معشر هو آخر الدعاة الكبار للمذهب الإيراني، بالرغم من أنه كمحمد الخوارزي قد أخذ طرفاً في نشر المذهب اليوناني . غير أن المذهب الإيراني لم يهجر بعده بصورة نهائية (٧٧) ، فني الأندلس مثلا كانت الأطوال تقاس أحياناً إلى نهاية القرن الحادي عشر « بمذهب أهل الفرس » الذي كثيراً ما أشار ... اليه إلى جانب « مذهب الهند » مصنف « جداول طليطلة » The Tables of Toledo و غترع الاسطرلاب المكمل أبو اسحق إبراهيم الزرقالي (٧٨) الذي اشتهر في أوروبا باسم (Arzahel) بفضل رسالته في الاسطرلاب .

ولعل « زيج الشاه » كان أكثر مصنفات المذهب الفلكى الإيرانى انتشاراً فى اللغة العربية ، بل وربما كان الوحيد من نوعه إذ لا علم لنا بوجود ترجمات لمصنفات أخرى ؛ ومن المحتمل أن الفرس لم تعرف فى هذا الفن كتباً غيره . أما تلك المصنفات المنحولة ، خاصة فى التنجيم (Astrology) ، والمنسوبة أحياناً إلى زردشت Zoroastra وبزرجمهر ، والتى وجدت انتشاراً واسعاً فى الأدب العربى ، فليس لها أهمية جدية أضف إلى هذا أنها كثيراً ما ترجع إلى التراث اليونانى لا الإيرانى رغماً من أن عناوينها تشير إلى العكس .

وقد أخذ المذهب اليوناني يضيق الخناق على المذهبين الآخرين في الجغرافيا الرياضية العربية منذ بداية القرن التاسع ، ويمكن التول بأنه قد أصبح بحق المذهب السائد منذ منتصف القرن التاسع . والمقاومة الضعيفة التي ظهرت من المذهبين الهندي والإيراني ترجع في جوهرها إلى أن أغلبية المصنفات التي تمت ترجمتها عنهما من قبل قد حملت طابعاً عملياً خالصاً واقتصرت على إيراد القواعد وشرح طريقة استعال الحداول دون الاهتمام بسرد البراهين والأدلة (٨٠٠) ؛ فالفلكي المكتني بها لم يكن بوسعه أن يرقى فوق مرتبة المحاكاة الصرفة والتقليد المحض إذا لم يتمرس في التحليل النظري ويتمكن من الأسس ويتدرب تدريباً كافياً على الأرصاد الشخصية القائمة على الملاحظات الدقيقة على أمد طويل . وسرعان ما أحس العرب محاجتهم إلى هذا المنهج عندما تعرفوا على مصنفات إقليدس Euclides وبطلميوس ؛ وليس أفضل في الصدد من إيراد ألفاظ البتاني عن بطلميوس . قال :

« إذ كان قد تقصى ذلك من وجوهه ودل على العلل والأسباب العارضة فيه بالبرهان الهندسى والعددى الذى لا تدفع صحته ولايشك فى حقيقته فأمر بالمحنة والاعتبار بعده وذكر أنه قد يجوز أن يُستْدَد رك عليه فى أرصاده على طول الزمان كما استدرك هو على إبتر خسر (Hipparchus) وغيره من نظرائه لحلالة الصناعة ولأنها سمائية جسيمة لاتدرك إلا بالتقريب «(٨١).

ويبدو جلياً أن شمول التراث الهلنستي واتساع مداه واستيعابه المنظم لدى العرب ، هو الطابع المميز فى تاريخ نفوذ العلم اليوناني إلى العرب لدى مقارنته بالهندى والإيراني . ففيها يتعلق بالتراث الهندى والإيراني نلتقي بمصنفات منفردة تدين بظهورها لمحهودات فردية ، وذلك بعكس التراث اليوناني الذي بدأ العمل فيه بطريقة منظمة . فمنذ عهد هارون الرشيد ( ١٧٠ هـ = ٧٨٦ ـ ١٩٣ هـ = ٨٠٩ ) تم إنشاء « خزانة الحكمة » أو « بيت الحكمة » وهي أشبه بأكاديمية للترحمة ملحقة بها مكتبتها الخاصة ، وقد أضفي 76 المأمون (١٩٨ هـ = ١١٨ ـ ٢١٨ هـ ٣٢٣) على المؤسسة طابعاً رسمياً إحينما أمدها مهيئة علمية خاصة وبعث من أجلها البعوث إلى بيزنطة لحلب المخطوطات اليونانية . ولم تلبث بغداد أن أضحت مركز آ لحركة الترجمة العلمية وشارك في هذا ممثلو حميع الطوائف الدينية من مختلف أصقاع الحلافة . وقد بلغ النشاط في الترجمة درجة عالية حتى لم تكن لتنقضي عشر سنوات أوعشرون دون أن تظهر للكتاب الواحد ثلاث أو أربع ترجمات. وفي زمن قصير انتشرت بين العرب مؤلفات ابقراط Hippocrates وجالينوس Galenus وأرسطو وإقليدس وأرخميدس ومنيلاوس Menelaus وأبولونيوس وما رينوس الصورى Marinus of Tyre ، وهي تمثل في مجموعها القاعدة الأساسية للعلم اليوناني (٨٢٪. ولم يلبث أن احتل مكانة خاصة في هذه المجموعة اللامعة من الأسماء شخص بطلميوس\* الذي بدأ به عهد جديد في تاريخ الفلك والجغرافيا عند العرب . أما تبيان أهمية مؤلفاته بالنسبة للعلم العربي بصورة مفصلة متكاملة فأمر محتاج إلى محث خاص يتطلب بدوره الكثير من البحث والتقصي . وقد تجمعت فى خلال العشرين عاماً الأخيرة مادة كبيرة وتعددت الأبحاث بصورة ملحوظة ، ولكنه رنحماً من أن التواريخ قد تكون واضحة أحياناً إلا أن استنباط علاقة الترحمات المختلفة بعضها ببعض ودور كل منها لا يزال يقوم إلى الآن على أسس واهية .

ويمكن القول على وجه التحديد بأن الاهتمام الأساسي قد تركز حول مصنفيه الكبيرين وهما رسالته في الفلك وتقع في ثلاث عشر كتاباً بجداولها ( ή μεγάλη σύνταξις μαΘηματιχή أي « الجامع » ) و« المدخل إلى الجغرافيا » (γεογραφιχή ύιρηγεσις ) المعروف عادة باسم « جغرافيا » . والأول

<sup>\*</sup> كلاو ديوس بطلميوس Claudius Ptolemaius الذي عرفته العرب باسم بطلميوس القلوذي فلكي مصر عاش في مصر الرومانية . وأفضل ما يوجد في العربية للتمريف به وبآثاره هو القسم المفرد له في كتاب سارطون « العلم القديم والمدنية الحديثة » الذي عرب وطبع بالقاهرة منذ عهد غير بعيد . (المترجم)

منهما قد أخذ في شكله العربي اسم « المتجسطي » Almadjisti ( أحياناً بكسر الميم « المبجسطي » Almidjisti ) وفيا بعد دخل أوربا الوسيطة في صورة المحسط Almagest وهذه التسمية تعطينا بلا شك صيغة التفضيل (Superlative) في اللغة اليونانية  $\mu$  ( أي « الأعظم » ) . وقد أطلقت على المصنف علامة على الاحترام والتقدير الذي فاز به ، وهكذا فهم العرب الأمر ( $^{(A)}$ ) . ولعل التسمية ترتفع إلى المترجمين العرب إذ لم تقابل إلى الآن في المصدادر اليونانية ؛ وقد أطرح الآن الرأى القائل بأن التسمية مركبة من اللفظين  $\mu$  ( $^{(A)}$ ) على طريقة النحت ( $^{(A)}$ ).

أُ ومنذ عام ١٩٢٨ لاحظ أحد البحاثة بالكثير من الاكتئاب أنه « لا يوجد شيء أكثر خلطاً ولا اضطراباً من مسألة الترحمات العربية لكتاب المحسطى لبطلميوس» (٨٦) ويرجع هذا الاضطراب إلى أن معظم هذه الترجمات كما هي العادة لم تصل إلينا بل عرفت فقط من بعض الإشارات والشذرات المأخوذة عنها ، فضلا عن أن الترجمات المصلحة المختلفة التي نما عددها على مر الزمن ا قد طغت في بعض الأحايين على 78 الأصل تماماً وقضت على إمكانية الحكم عليه . ويصدق هذا القول على الترجمة الأولى المعروفة باسم« النقل القديم » وهي التي عملت ليحيي بن برمك (٨٧) ( توفي عام ١٩٠ هـ ٥٠٥ ) ، أي قبل عام ١٨٧ هـ ٣٠٠ هُونَ شك ، وهو عام نكبة البرامكة . وهناك أساس للقول بأن هذه الترجمة تمتعن السريانية <sup>(٨١)</sup> ، وهي كانت ما تزال فى أيدى الفلكيين الأوائل مثل البتانى والصوفى (٨٩) غير أنها ياجماع الآراء لم تكن ذات قيمة كبرى . وتفوقها الترجمة التي عملت في عصر المأمون والتي قام بها الحجاج بن يوسف\* حوالي عام ٢١٢ هـ = ٨٢٨ – ٨٢٨ ، وحفظت لنا في بضعة مخطوطات لا تمثل الأصل دائماً (٩٠) ، ويبدو أنها هي أيضاً قد نقلت عن السريانية (٩١). ولم يقف الجهد عند هذا فقد شارك في ترجمة المجسطي عالم يمكن اعتباره أكبر مترجمي القرن التاسع قاطبة وهو حنين بن إسحق (حوالي عام ١٩٤ هـ = ٨١٠ ـ ٢٦٠ هـ ٨٧٣) ، وقد صلح ترجمته بالتالى الفلكى الشهير ثابت بن قرة الصابى الحرّانى (٢١٩ هـ = ٨٣٤ – ٢٨٨ هـ - ٩٠١ ) الذي سنلتقي به عند الكلام على مصنفات بطلميوس في الجغرافيا . والعلاقة بين ترخمتي حنىن وثابت غير واضحة إذ أن ثابتاً نفسه قد نسب إليه عدد من المؤلفات الشخصية حول المجسطي (٩٣). ومهما يكن من شيء فإن هذا الوضع يقف دليلا على ما بلغته حركة الترجمة من حيوية وانتظام ابتداء من عصر المأمون ، ويوكد الاهتمام العميق بكتاب المجسطى الذي ترك أثراً محموداً في تقدم الفلك والرياضيات<sup>(٩٤)</sup> لا بين العرب وحدهم بل وفى أوروبا الوسيطة . ومن فضل القول أن نضيف أن الترحمات العربية لعبت أيضاً دورها في أوروبا الوسيطة ، فأولى ترحمات المحسطى العربية إلى اللاتينية قام بها جبرارد الكريمونى منذ عام١١٧ (٩٥).

<sup>\*</sup> هو الحجاج بن يوسف بن مطر الذي عاش في عهد الرشيد و المأمون بين حوالى عام ١٧٠ هـ = ٧٨٦ و ٢٢٠ هـ = ٩٨٠٠ و هو مترجم أصول إقليدس في الهندسة . ( المترجم )

وكان بطلميوس على الأصح فلكياً ورياضياً أكثر منه جغرافياً (٩٦) ، ومن ثم فإن رسالته في الجغرافيا تمثل في جوهرها جداول فلكية لعروض وأطوال النقاط الرئيسية المسكونة في العالم . ويعتبرها أحد كبار البحاثة المعاصرين «مقدمة لوضع مصور جغرافي » وليست « بجغرافيا » وذلك وفقاً لمفهوم 79 الحغرافيا الذي تطور فيما بعد . ووفقاً إلرأيه فإنهدف بطلميوس كان المعاونة في رسم صورة الأرض لا وصفها (٩٧٦). ويرجع الفضل في ظُهور «جغرافيا» بطلميوس في قالب عربي إلى المُرجمين والفلكيين أيضاً ولكن اهتم بها اهتماماً جدياً كذلك ممثلو الحغرافيا الوصفية . أما تاريخ الرسالة في العالم العربي فنستطيع تتبعه بصورة أفضل بكثير عما هو الحال مع « المحسطى » وذلك بفضل الترحمة العربية المصلحة التي حفظت لنا والتي تم نشرها منذ زمن غير بعيد . ولكن حتى فيما يتعلق بهذا أيضاً يجب تكرار القول بأنه لا يزال يوجد عدد من النقاط الغامضة ، على الرغم من بحث هونغان Honigmann الممتاز الذي ظهر عام ١٩٢٩ والذي بين فيه الحطوط الرئيسية لتاريخ هذه المسألة . وتذكر المصادر العربية ما لا يقل عن ثلاث ترجمات محتلفة لهذه الرسالة ، ترتبط حميعها بأسهاء لامعة ؛ إحداها عملت للكندى ( توفى حوالي عام ٢٦٠ه = . ٨٧٤ ) الفيلسوف المقرب من بلاط العباسيين ، أو ربما عملها بنفسه (٩٨٠ ، والزعم الأخير موضع للشك خاصة إذا ما علمنا أن الترحمة وصفت بأنها «رديئة » . أما الترحمة الحيدة فهي من عمل ثابت بن قرة (توفى عام ۲۸۸ هـ = ۲۰۱) (۹۰۱)، وثمة ترجمة ثالثة يشير إليها ابن خرداذبه (بين ۲۳۲ هـ = ۸٤٦ و ۲۷۲ هـ = ۸۸۵ ) وذلك في ألفاظ توحي بأنها من عمله هو . فهو يقول « فوجدت بطلميوس قد أبان الحدود وأوضح الحجة في صفتها بلغة أعجمية فنقلتها عن لغته باللغة الصحيحة »(١٠٠). وكما دللنولدكه Nöldeke فإن الاتجاه الأدبى لابن خرداذبه والمركز الذي كان يشغله في الإدارة يقف ضد الزعم القائل بأنه كان يستطيع الترجمة عن اليونانية أو السريانية ، ولعل الأمر يتعلق بتنقيح أسلوب الترجمة « الرديثة » التي مر القول عليها والتي عملت من أجل الكندى . أما ثابت بن قرة فهو من صابئة حرّان بالجزيرة وينتمي إلى مدرسة حران العلمية التي حفظت لنا التراث اليوناني بعناية أدق مما فعلت بغداد . ومن العسس القول بأنه ترجم رسالة بطلميوس دون إحداث أى تغيير فيها ، بل المحتمل أنه قد أجرى تعديلات في النص ليكون أكثر قبولا وفائدة للعرب المعاصرين له(١٠٢) . وحميع هذه الترجمات لرسالة بطلميوس في الجغرافيا ترد بعناوين مختلطة مضطربة ، الأمر الذي يزيد في تعقيد المسألة(١٠٣٠). غير أنه لحسن الحظ وصلتنا ترجمة مصلحة معدلة لعلها من أقدم الترجمات وهي لأكبر رياضي وفلكي في النصف الأول من القرن 80 التاسع هو محمد بن موسى الحوارزمي، ويمكن اعتبارها في الوقت ذاته أول رسالة أصيلة في الجغرافيا الرياضية عند العرب وشاملة لجميع العالم المعروف لهم ، وسير د الكلام عليها في حينه بالتفصيل .

ومما يزيد فى تعقيد مسألة الترجمات العربية لبطلميوس أن العرب باستثناء الأثرين اللذين مر ذكرهما ، قد عرفوا لبطلميوس مصنفات أخرى . وطريقة الاقتباس دون الإشارة إلى المصادر أدت إلى خلق صورة

شديدة الاضطراب والحلط، وقد قام هونغان بدور ما فى تبديد بعض هذا الحلط. وثمة أهمية جوهرية بالنسبة لنا تمثلها تلك المصنفات التى ظهرت لها ترجمات مستقلة فى العالم العربى و يمكن تتبع آثارها فى مؤلفات الحغرافيين بالمعنى الواسع للفظ أى خارج دائرة الاختصاص الضيقة . وليس من المستطاع الحزم بانتهاء جميع هذه المصنفات إلى الأدب الجغرافى ، مثال ذلك كتاب بطلميوس فى التنجيم «كتاب الأربعة» عميع هذه المصنفات إلى الأدب الجغرافى ، مثال ذلك كتاب بطلميوس فى التنجيم «كتاب الأربعة» مصير العالم ، وهو بمثابة ذيل للمجسطى و ترجع الترجمة الأولى له إلى عهد المنصور و تنسب إلى أبى يحيى مصير العالم ، وهو بمثابة ذيل للمجسطى و ترجع الترجمة الأولى له إلى عهد المنصور و تنسب إلى أبى يحيى ابن البطريق ( توفى حوالى عام ، ٨٠ ) والد المترجم المشهور (١٠٠٠)، وأخرى أحدث منها تنتهى إلى العصر الذهبى فى خلافة المأمون ، ويقوم بدور المترجم حنين بن إسحق و ثابت بن قره . كما وأن الكتاب قد شرح أكثر من مرة (١٠٠٠) ولكنه لم يطبع إلى الآن فى صورة تامة . وقد ضمن الجغرافى وعالم الآثار المشهور الهمدانى قطعة كبيرة منه فى « الجغرافيا التنجيمية » فى كتابه فى وصف جزيرة العرب (١٠٠) .

وقد اكتسب صيتاً واسعاً ترجمة «الحداول الفلكية المبسطة» Εηισήμον κανόνες المستخرجة من «المحسطي» والتي ترتبط أحياناً «بجدول المدن الكبري» (١٠٨) Εηισήμον κανόνες (١٠٨) و لا تزال غير واضحة تماماً صلة هذه المصنفات ببعضها البعض حتى في المحيط اليوناني . وكما وضح منذ عهد غير بعيد فإن المصنف الأخير بمثل كتاباً مستقلا (١٠٠١) ، بينما لايرجع تأليف «الحداول الفلكية المبسطة» إلى بطليموس بقدر ما يرجع إلى ثاون Theon الشارح المشهور للقرن الرابع (١١٠). ومهما يكن من شيء فإن هذه الحداول هي المسئولة بالذات عن ظهور ذلك المصنف الذي عرف في العالم العربي باسم «زيج بطلميوس» والذي لا علاقة له البتة بالمحسطي (١١١) . ويبدو أن معرفة العرب بهذا الزيج منذ عهد الرشيد الاكانت عن طريق السريان (١١٢) ؛ وأغلب الظن أنه قد قام بدوره في تثبيت لفظ «زيج» (١١٢) وانتشاره في العالم الإسلامي بصورة نهائية ، بحيث استمر يتمتع بتداول واسع على مدى تاريخ الحغرافيا الرياضية عند العرب وبتي كذلك في عهد ورثهم الفرس والترك .

ولا تزال مستعصية على الحل مسألة أصل كتاب آخر تعزوه العرب دون أى مبرر إلى بطلميوس وهو «كتاب الملحمة»، ولايقصد بالملحمة هنا المعركة بل «التنبؤات» وذلك لعلاقته بالتنجيم (١١٤). وهذا الكتاب هو المصدر الأساسي لياقوت في معجمه الجغرافي دون جميع الزيجات الأخرى وعليه بني تحديده لأطوال وعروض المدن واستخرج منه وقائع تنجيمية مختلفة (١١٥). وقد بلغت استشهادات ياقوت به السبعين تقريباً (١١٦)، جمعها هونغان بدرجة تتفاوت قرباً وبعداً عن الكمال . والمقارنة التي أجراها بينه وبين بقية المصادر جعلته يفترض أنه على صلة ما بالترجمة «الرديئة» التي كانت تحت تصرف الكندى (١١٥) والمختلفة تمام الاختلاف عن الترجمة المصلحة للخوارزمي (١١٨)؛ وهي كالأخيرة تضم عناصر بطلميوسية وأخرى عربية . وليس من المكن توضيح طبيعة العلاقة الزمنية بين «كتاب الملحمة» وكتاب بطلميوسية وأخرى عربية . وليس من المكن توضيح طبيعة العلاقة الزمنية بين «كتاب الملحمة» وكتاب بطلميوسية وأخرى عربية . وليس من المكن توضيح طبيعة العلاقة الزمنية بين «كتاب الملحمة» وكتاب

الخوارزمى ، وقد لوحظ أنه رنحماً عن الطابع التنجيمي الغالب عليه فهو يعطى أحياناً تحديدات عن بطلميوس أدق من تلك التي يعطيها الخوارزمي(١١٩).

ويقصد ياقوت في معجمه « بكتاب الملحمة » مصنفاً معيناً يرتفع إلى تراث علمي ذي مفهوم مستقل . ويجيء استعال الكلمة عادة في صيغة الجميع «كتاب (أو أبواب) الملاحم » ويقصد به في الأدب العربي التعبير عن جميع ضروب التنبؤات التي از دهرت في العالم الإسلامي ، خاصة التنبؤات ذات الطابع الأخروي أي المتعلقة بالعالم الآخر والتي نشأت في محيط لا علاقة له البتة ببطلميوس . وهذه التنبؤات ظهرت في بادئ الأمر في مجموعة الأحاديث الصحيحة وفي أدب الترغيب والترهيب ، وقد وجدت لها تربة صالحة في الدوائر الشيعية ولم يكن من النادر نسبتها إلى أثمتهم (١٢٠) . والذي دفعنا إلى هذا الاستطراد من الحديث على الحغرافيا الرياضية إلى الحديث عن أدب الملاحم التوافق في التسمية وخوف الخلط مع

82 « كتاب الملاحم » المنسوب لبطلميوس .

وقد أدى التاريخ المعقد للترجمات العربية لبطلميوس إلى ضرب من الازدواج فى الجغرافيا الرياضية العربية يرتبط باسمه ويقوم أساساً على سوال موداه إلى أى مصدر بالذات ترتفع الرواية العلمية لهذه الترجمات ، هل إلى «المدخل إلى الجغرافيا» لبطلميوس أم إلى «الحداول المبسطة» لثاون؟ ومما يزيد فى غموض هذه الصورة ما على جهذه المصادر من شوائب مختلفة . بيد أن كل ذلك لا يحول دون الاعتراف بالدور الرئيسي الذي لعبته ، صنفات بطلميوس فى تطوير الأدب الجغرافي العربي ، وقد اقترنت باسمه على الأقل ثلاثة مصنفات أخرى جرى تداولها فى العالم العربي . فليس غريباً إذن إزاء هذا الاستيعاب الشامل للتراث اليوناني فى ميدان الجغرافيا أن يتقهقر إلى الصف الثاني التأثير الهندى والإيراني الذي كان سائداً من قبل .

غير أن الأمر لم يقف عند حد الاستيعاب الأدبى ، سواء بالترجمة أو التعديل ، بل تعداه إلى ما وراء ذلك . وقد كان البتانى مصيباً فى قوله إن بطلميوس قد دعى إلى « المحنة والاعتبار بعده » . فنى هذا العصر بالنات بدأ العرب فعلا يجمعون بين الاستيعاب النظرى للعلم اليونانى والتطبيق العملى لنظرياته فى أبحاتهم المستقلة ، الأمر الذى تجاوزت أهميته نطاق عصرهم بكثير . فقد وصلوا إلى حساب خط منتصف النهار وضبطوا العروض والأطوال الحغرافية ووضعوا جداولهم الفلكية المستقلة على أساس المراجعة النقدية لنتائج السابقين لهم فى هذا المضهار ، ورسموا خارطات لا تقل جودة عن النماذج اليونانية . ويخلو وصفهم لهذه الخارطات من ذلك العنصر الأسطورى الذى دفعنا من قبل إلى التشكك فى إمكان وجود خارطات السلامية فى العهد السابق لهذا .

وقد أحس العرب في أنفسهم النضج التام لإعادة تجربة اراتوسشينيس Eratosthenes في تحديد مقاس درجة من خط منتصف النهار ، دفعهم إلى هذا جرأة معهودة لدى حميع ممثلي الحضارات

الفتية (١٢١). وبغض النظر عن النتائج التي توصلوا إليها فإن المحاولة في حد ذاتها جديرة بالإكبار خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أنه لم تجر منذ أقدم العصور سوى ثلاث تجارب مستقلة لقياسالأرض ــ إحداها لإيراتوسثينيس والثانية لبطلميوس والثالثة للعرب ، وأن حميع معلومات أوروبا الوسيطة في هذا الصدد إنما تعتمد علمها اعتماداً كلياً(١٢٢). وقد اختيرت لهذا القياس المفازة الواقعة بين تدمر والرقة على الفرات وواد فى أرض الحزيرة قرب سنجار بين درجتي عرض ٣٥° و٣٦° شمالا(١٢٣٪) . وانقسمت اللجنة المكلفة بذلك العمل ، وذلك بعد اجتماعها في النقطة المركزية ، إلى فرقتين اتجهت إحداهما جنوباً على خط منتصف النهار على بعد درجة واحدة ، بينما اتجهت الفرقة الأخرى على نفس المسافة ولكن صوب الشمال . ثم رجعتا إلى نقطة البداية وأجروا مقارنة بين النتائج التي توصلوا إليها ثم استخلصوا النتيجة النهائية . وقد أجريت هذه التجربة عام ٨٢٧ واتسمت الروايات عنها بطابع يسوده الاضطراب من ناحية [ 83 والخيال من ناحية أخرى . ويروى ابن يونس ، وهو من فلكيي أواخر القرن العاشر ، أن إحدى الفرقتين قد حددت مقاس الدرجة بسبعة وخمسين ميلا بينما حددته الأخرى بستة وخمسن ميلا وربع الميل ، وأنه حين عرضت النتائج على المأمون أخذ بالرقم المتوسط وهو ستة وخمسون ميلا وثلثا الميل(١٢٤). وأغلب الظن أن هذه التفاصيل لا تخلو من العنصر القصصي ، ولكن تجدر بنا الإشارة إلى أن بعض الفلكيين ممن كانوا على علم بطريقة القياس هذه قد توصلوا إلى نتائج مكنت العلمالمعاصر من حساب المعادل المترى (Metric Concordance) لمقاسات المأمون . هذا وعقب المحاولة الفاشلة لحوردان Jordan في أو اخر الثمَّانينيات من القرن السابق و ذلك اعتماداً علىالتر حمات اللاتينية للمصنفات العربية ، أجرى المستعرب نالينو Nallino في عام ١٨٩٢ فحصاً عميقاً لحميع الروايات المختلفة عن المقاييس العربية لخط منتصف النهار بدقة فائقة حتى أن عالم الرياضيات شوىSchoy لم يأخذ عليه فيعام١٩٢٧سوى فروق ضئيلة(١٢٥) . وقد وضح من هذه القياسات أن الميل العربي كان يساوي أربعة آلاف ما يسمى « بالذراع السوداء » التي ارتبطت باسمها كما هو الشأن دائماً أسطورة ما . وهذه الذراع السوداء كانت أقل من نصف المتر قليلا ( ٩٣٣ كار ، متراً لدى نالينو و ٤٩٣٢ ر . متراً لدى شوى )(١٢٦). وقد نشأ الخطأ في حساب العلماء السابقين لها من اتخاذهم ذراع «مقياس النيل» Nilometer المشهور بالقاهرة كوحدة للقياس. وهو يتجاوز نصف المتر بقليل (٤٥٥ من المتر لدى شوى)(١٢٧) ولذا فإن الميل العربي المستعمل هنا يقرب طوله من كيلومترين (٢ر١٩٧٣ متراً عند نالينو أو ٨ر١٩٧٢ متراًعند شوى (١٢٨). ودرجة خط منتصف النهار مقدارها عند نالينو ٢٧ر١١١٨١٤ مترآ(١٢٩)وعند شوى ٩ر١١١٧٠مترآ(١٣٠٠). فإذا عرفنا أن أكثر المقاسات انتشاراً في القرن التاسع عشر وهو مقاس بيسيل Bessel قد قدر الدرجة بمقدار ١١٠٩٣٨ مترآ (١٣١٧ ظهر لنا جلياً أن الحطأ في مقياس العرب يقل عن الكيلومتر ، مما مكن أن نرجعه في يسر إلى النقص فى الأجهزة المستعملة فى القرن التاسع . إن هذه المحاولة الحريثة لمقاس الأرض تقف فى حد ذاتها دليلا على ما بلغته الحضارة العربية من تقدم علمى كبير وسريع الخطى ، مما جعلها تحتل بحق مكانة مرموقة في تاريخ الحغرافيا والرياضيات (١٣٢). ومما يوكد الأهمية التاريخية لهذا الحادث أن القياس التالى للأرض بعد في تاريخ الحغرافيا والرياضيات (١٣٣). ومما يوكد والسابع عشر (فرنل Fernel وسنليوس Snellius) (١٣٣٠).

كان الحساب المأموني للرجة خط منتصف النهار أصح القياسات لعهده وأعمها انتشاراً ، غير أن العرب عرفت أيضاً غيره من القياسات وصلتهم عن اليونان والسريان واستمر بعض العلماء يستعملها من حين لآخر . ويمكن أن يرد أصل هذه الحسابات إلى أن علماء السريان والعرب لم تكن لليهم فكرة واضحة عن حقيقة المقاييس التي استعملها اليونان عند إجراء تلك القياسات وخير مثال لهذا هو حساب بطلميوس للدرجة بمقدار ستة وستين ميلا وثلثي الميل (١٣٠)، وذلك على أساس القياسات التي أجريت في أرض الحزيرة بين حران وآمد والتي يتحدث عنها ياقوت في مقدمة معجمه الحغرافي (١٣٥). وقد كان تحديد الدرجة بمقدار خمسة وسبعين ميلا (١٣٦) ، وهو التحديد الذي أخذ غالباً عن السريان، أقل دقة واستعالا من سابقه رغما من أنه ظهر في عدد من المؤلفات الحغرافية ووجد عند فلكي كبير كالبتاني (١٣٧) . هذا وقد ارتبطت مقاسات الطول المستعملة في الحياة اليومية بالقياس الأول ، وإذا حدث وان تراوحت مقاسات الذراع نظراً لتعدد أنواعه فإن الميل قد استمر ثابتاً ، على الأقل في المعاملات الرشمية (١٣٨) . كما استمر ثابتاً أيضاً الفرسخ وهو يساوى ثلاثة أميال ، أي ستة كيلومتر ات بالتقريب (١٣٩).

ويفضل الترجمات اللاتينية للمصنفات العربية وجد طريقه إلى أوروبا التحديد المأمونى للدرجة بستة وخمسين ميلا وثلثى الميل . ونتيجة لذلك فقد تكرر ما وقع للسريان والعرب مع اليونان ، ذلك أن العلماء الأوروبيين للقرنين الرابع عشر والحامس عشر لم يلتفتوا إلى الاختلاف بين الأميال العربية وأميالهم ، الأمر الذى نشأت عنه أخطاء جسيمة أعان أحدها على اكتشاف كولومبس لأميركا ، فهو قد احتسب الدرجة بمقدار ستة وخمسين ميلا إيطاليا وثلثى الميل ، في حين كان الميل الإيطالي في واقع الأمر يقل عن الميل العربي بمقدار ثلاثمائة وأربعة وثمانين متراً . وعلى ذلك فالدرجة الواحدة في حساب كولومبس تقل بمقدار اثنين وعشرين كيلومتراً عن الدرجة العربية ، وبالتالي كان تقدير المسافة بين سواحل أوربا الغربية وسواحل آسيا الشرقية أقل بكثير عن الواقع ، ولعل كولومبس لو علم بحقيقة الأمر منذ البداية لما أقدم على ركوب المحيط على سفنه الصغيرة التي لم يكن بوسعها عمل المؤن اللازمة لمثل هذه المهمة (١٤٠) .

وحساب درجة نصف النهار لا يعتبر الحدث الأهم لعصر المأمون ، ولكن يمكن اعتباره حدثاً وريداً فقط ، إذ أن النشاط سار قدماً وبخطى منتظمة في محيط الفلك والجغرافيا الرياضية . في خلافة المأمون تم إنشاء مرصدين أحدهما ببغداد بحي الشهاسية والآخر على جيل قاسيون عند دمشق ؛ وقد تركز مجهود المرصدين في تحقيق جميع معطيات المحسطى تحقيقاً علمياً (١٤١٦)، وساق هذا إلى تحديد الموقع الجغرافي

لحميع النقاط الهامة من جديد . أما فيما يتعلق بخط نصف النهار الابتدائى فإن الآراء كما أسلفنا لم تتفق على نقطة واحدة ، فالفلكيون العرب بدأوا حسابهم إما على نمط اليونان ابتداء من أقصى الغرب متجهين صوب الشرق إلى درجة ١٨٠° من « المعمورة » ، أوقاسوا ٩٠° درجة إلى الشرق وإلى الغرب من خط منتصف النهار المركزي الذي مخترق « قبة الأرين » في مركز الأرض على خط الاستواء(١٤٢). بيد أن هذا لم يمنعهم من بلوغ درجة عالية من الدقة في حسابهم مما يمكن استنباطه من بعض الأمثلة. فالفلكيون أبناء موسى بن شاكر قد قاسوا عرض محلة باب الطاق ببغداد بثلاث وثلاثين درجة وعشرين دقيقة شمالاً ، وهو ما ينطبق تماماً على واقع الحال . كما ضبط الماهاني ( توفى حوالي ٢٦٠ ه = ٨٧٤ – ٠٧٠ ه = ٨٨٤ ) عرض مدينة سامرا بأربع وثلاثين درجة واثنى عشر دقيقة شمالاً ، بينما يشير التحديد المعاصر لأوبنهم Oppenheim إلى ٣٤° در جة و١١ دقيقة و٥٠ ثانية شمالا(١٤٣). أما البيروني فإنه قاس فرق الطول بين بغداد وغزنة فى ٢٤° درجة و ٢٠ دقيقة وذلك بطريقة تنم عن ذكاء وافر توصل إليها بنفسه ، هذا بينها أثبتت الملاحظة المعاصرة أن الفرق يبلغ ٢٣° درجة و٥٠ دقيقة (١٤٤) . ومما يقدم مثالا طريفاً [ للتصحيحات التي أجراها العرب في قياسات الأطوال التي أخذت قبلهم هو اختزالهم التدريجي لطول البحر الأبيض المتوسط ، فاليونان وفقاً لبطلميوس قدروا طوله باثنين وستين درجة ، اخترلها محمد الحوارزمي إلى ٥٧° درجة وتلاه الزرقالي في «جداول طليطلة »(١٤٥)فاختزلها إلى ٤٢°درجة أي ما يعادل طوله الحقيقي بالتقريب (١٤٦). وقد استمر هذا التراث في حفظ الحساب الدقيق إلى نهاية عصر الابتداع العلمي « العربي » في الشرق ، فالوغ بيك يحدد عرض مرصده بسمرقند في ٣٩° درجة و٣٧ دقيقة شمالا، صححها الفلكي الروسي استروفه Struve إلى ٣٩° درجة ، و٢٨ دقيقة و ٥٠ ثانية أي بفرق يقل عن دقيقتان (١٤٧).

وتقرير فلكيي عصر المأمون في تحديد المواقع الجغرافية يرجع أساساً إلى الأرصاد التي أجريت ببغداد عام ٢١٤ هـ = ٢١٨ (١٤٨) ، ويعرف هذا التقرير باسم « الزيج المأموني ببغداد عام ٢١٤ هـ = ٢١٨ (١٤٨) ، ويعرف هذا التقرير باسم « الزيج المأموني الممتحن » وهو وإن لم يصلنا في صورته الأصلية إلا أن أثره كان بليغاً كما يتضح من المصنفات الماثلة لمعاصريه الحوارزمي والفرغاني . ومن الطريف ملاحظة أنه لا يخلو المن رد فعل معين ضد التأثير المطلق 86 للعلم اليوناني ، فهو خلو تماماً من أية أسهاء من أسهاء العالم الكلاسيكي كما وأن القليل من الأسهاء الأعجمية الواردة فيه إنما يرتفع إلى مصدر سرياني (١٤٩٠). والمادة الرئيسية للحكم على « الزبيج المأموني » تستقي أساساً من الرسالة الشهيرة لأحمد بن محمد بن كثير الفرغاني «كتاب الحركات السهاوية وجوامع علم النجوم » — وهي واحدة من أولى المصنفات العربية في الفلك وتكاد تكون أكثرها شهرة في أوروبا الوسيطة . ورغا عن هذا فإن اضطراباً بالغاً يسود المعلومات عن المؤلف ، ولم يقتصر هذا على الحهل بتاريخ وفاته بل عداه إلى أنه لم يتضح حتى الآن هل يقصد بهذا الاسم شخص واحد أم شخصان مختلفان ، وأيهما تعداه إلى أنه لم يتضح حتى الآن هل يقصد بهذا الاسم شخص واحد أم شخصان مختلفان ، وأيهما

يرتبط باسمه إصلاح مقياس النيل . والأمر الذي لا يتطرق إليه الشك هو أن الفرغائي قد عاش في النصف الأول من القرن التاسع وأن آخر ذكر له يرجع إلى عام ٢٤٧ هـ ٢٤٧ أو ي رسالته هذه يعطى الفرغاني موجزاً للمبادئ الأولية في النملك معتمداً على النظرية اليونانية في الأساس ، دون أن يورد أية قواعد هندسية معقدة . وجهمنا في هذا الصدد أنه أرفق برسالته هذه جدولا يبين الأماكن الهامة موزعة وفقاً للأقاليم السبعة من الشرق إلى الغرب مع تحديد مواقعها الحغرافية ؛ وهذا الحدول كما أثبت البحث يمثل اقتباساً للفصول الحاصة بذلك في « الزيج المأموني » مما يسهل الحكم على الأخير إلى حد ما (١٥١) . وبفضل الفرغاني أخذ الغرب فكرة مبكرة عن « الزيج المأموني » فقد ترجمت رسالة الفرغاني مرتبن إلى اللغة اللاتينية في القرن الثاني عشر ، كما ترجمت في القرن الثالث عشر إلى لغات أوروبية أخرى ، وقد تمتعت بانتشار واسع وكانت معروفة جيداً لدانتي (٢٥١) ، وتعتبر الترجمة اللاتينية التي طبعت بفرارا يعتبر أول فلكي عربي تعرف عليه العالم الأوروبي في متنه الأصلي وذلك بفضل الطبعة الممتازة بالنسبة يعتبر أول فلكي عربي تعرف عليه العالم الأوروبي في متنه الأصلي وذلك بفضل الطبعة الممتازة بالنسبة لعصرها والترجمة اللاتينية الحديدة للمستعرب والرياضي الهولندي يعقوب غوليوس Jacob Golius في عام ١٦٦٩ . هذا وقد استمر صيته حياً في أوروبا كمنجم إلى القرن الثامن عشر .

وإلى جانب «الزيج المأمونى» والترجمات العديدة المعدلة لمصنفات بطلميوس يقدم لنا هذا العصر المبكر لازدهار العلوم العربية أثراً ممتازاً من الآثار الجغرافية هو ما يسمى «الصورة (أى الخارطة) المأمونية» ؛ وبالطبع لم تحفظ لنا منها آثار أو بقايا مباشرة . غير أنه فى الوقت الذى أحاط بذكرا خارطات العصر الأموى من حين لآخر أساطير وخرافات لا تستند على أساس من الواقع فإن معلوماتنا عن خارطة المأمون صحيحة بدرجة تسمح لنا بتكوين فكرة ما عنها ، وهى ترتبط كما هو متوقع محارطات بطلميوس ومخارطات مارينوس الصورى التي لم تصل إلينا . وقد رأى كل هذا بعيني رأسه المسعودى في القرن العاشر ووصفه في مصنفه الأخير الذي يعرض فيه بعض الشيء لنشاط حياته العام ، فقال : «ورأيت هذه الأقاليم مصورة في غير كتاب بأنواع الأصباغ وأحسن ما رأيت من ذلك في كتاب جغرافيا لمارينوس وتفسير جغرافيا قطع الأرض (١٠٥١)وفي الصورة المأمونية التي عملت للمأمون واجتمع على صنعتها عدة من حكماء أهل عصره صور فيها العالم بأفلاكه ونجومه وبره ومحره وعامره وغامره ومساكن الأمم والمدن وغير ذلك وهي أحسن مما تقدمها من جغرافيا بطلميوس وجغرافيا مارينوس وغرهما » (١٠٥٠).

ومن العسير علينا بالطبع استكناه الطريقة الفنية التي اتبعت في عمل الخارطة المأمونية ، ولكن هناك ما يحملنا على الافتراض بأنها تتلخص في مصور جغرافي موضحة عليه « أسماء الأقطار والمدن المعروفة في كل إقليم » طبقاً للتمسم الماثل من « زيج المأمون » . وفيها تم نهائياً استبدال الأسهاء الكلاسيكية بأسهاء عربية ،

غير أن حدود «المعمورة» والأقاليم قد حفظت لنا على الطريقة اليونانية ، أما الأطوال فقد حسبت عل ما يبدو على أساس المذهب الإيراني ابتداء من المشهرق كرد فعل ضد الاتجاه الغربي للعلم ، أوربما كان ذلك أكثر ملاءمة لطريقة الكتابة العربية من انيمين إلى اليسار (١٥٦٪. وبالطبع فإن إعادة تصوير هذه الخارطة بحذافيرها أمر مستحيل (١٥٧) بالرغم من أن بعض الفلكيين قد أفادوا منها بطريقة منتظمة وحفظوا لنا مجموعة من الحقائق عنها(١٥٨)؛ ولا يزال الكثير من الغموض يكتنف طبيعة الأسسالتي رسمت عليها . وبالرغم من أن المسعودي يوكد أن الأرض قد صورت فيها وفقاً لمذهب بطلميوس إلا أن الزهري الحغرافي الأندلسي للقرن السادس ـ إذا صح ما زعمه في مقدمة مصنفه «كتاب الحغرافيا»(١٥٩) من أنه قد رأى الخارطة المأمونية ــ يعطى وصفاً مغايراً تمام المغايرة . وطبقاً لما جاء في قوله فقد كانت مقسمة إلى سبعة أقاليم ستة منها تحيط بالسابع الموجود في الوسط . وهذه الطريقة أكثر مطابقة للتقسيم الإيراني للأرض إلى كشورات كما وصفه البيروني في | «كتاب التفهيم »(١٦٠)؛ وإذا ما أخذنا في حسابنا الميول 88 الإيرانية للمأمون وللدوائر المحيطة به فيجب ألا يدهشنا هذا في شيء. بيد أن أقوال الزهري تقف فريدة في بابها بشكل يمنعنا من تغليبها على إجماع الآراء في الجانب الآخر . وثمة نقطة لا يرقى الشك إليها وهي أن فكرة صنع خارطة للعالم من أجل المأمون لم تخل من تأثير فكرة اعتبارها رمزاً للسيادة العالمية وذلك على نهج إيران القديمة ، فقد حفظت روايات عديدة عن آثار مماثلة عملت من قبل للأكاسرة الساسانيين . وقد اعتبر كبار الحكام هذا وقفاً عليهم وحدهم لا يشاركهم فيه أحد ، كما سنرى من مثال السامانيين نخراسان والنورمان بصقلية(١٦١).

ومهما كانت طبيعة الحل الذى سنجده للمشكلة المتعلقة بخارطة المأمون فإنه يمكن القول على أية حال وبدرجة كبيرة من اليقين أن فن الكارتوغرافيا (أى رسم المصورات الجغرافية) العربى قد ارتبط منذ البداية باسم بطلميوس بنفس القدر الذى ارتبطت به الجغرافيا الرياضية . وقد حفظ لنا العرب وورثهم ذكرى بطلميوس إلى نهاية العصور الوسطى حفظاً فاق بكثير ما فعلته أوروبا الوسيطة فى هذا المضار رغما من أنها تدين له بالكثير أيضاً . وقد نسيت خارطته تماماً فى الغرب وكانت خارطة الإدريسي حوالى عام ١١٥٤ هى الأثر الوحيد الهام فى الكارتوغرافيا الأوروبية قبل القرن الرابع عشر الذى يتمثل فيه التراث البطلميوسي (١٢٦) . وعرف كتابه المجسطى جيداً فى أوروبا منذ القرن الثانى عشر وذلك بفضل الترجمة اللاتينية المنقولة عن العربية (١٢٦) ، ولكن «جغرافيا» لم يكتشف فى أوروبا للمرة الأولى إلا فى بداية القرن الخامس عشر (١٤٦٠). ومن الطريف ملاحظة أنه يمكن تحديد تاريخ الكشف عن «جغرافيا» بطلميوس بالكثير من الدقة ؛ فبطرس الآيي المار ذكره والذى يرجع الفضل إلى كتابه «صورة العالم» فى اطلاع كولومبس على نظريات العرب فى الأرين ، قد استعمل عند تأليفه له حوالى عام ١٤١٠ كتاب كولومبس على نظريات العرب فى الأرين ، قد استعمل عند تأليفه له حوالى عام ١٤١٠ كتاب (المجسطى » وحده ، ولم يكن له أدنى علم بكتاب «جغرافيا» لبطلميوس (٢٥٠). ولكن لا نلبث أن نراه «المجسطى» وحده ، ولم يكن له أدنى علم بكتاب «جغرافيا» لبطلميوس (٢٥٠).

بعد ثلاثة أعوام فقط من ذلك يضع كتابه «الحامع في الجغرافيا » عام من ذلك يضع كتابه «الحامع في الجغرافيا » بطلميوس ؛ ثم طبع الأخير بأجمعه في ترجمة لاتينية في عام ١٤٧٨ . وفي تلك الآونة بالذات عملت له ترجمتان جديدتان من اليونانية إلى العربية (١٢٧٧ في الدولة العثمانية في عهد محمد الفاتح (١٤٥١ – ١٤٨١ ) نشرهما بالقاهرة (١٩٢٩ ) في طبعة مصورة (المدورة العثمانية بوسف كال (١٢٠١ )، المعروف بنشره لعدد من الآثار الجغرافية . وفي بداية القرن السادس عشر عندما رسم الملاح التركي يبرى ريس خارطة العالم معتمداً على أربع عشرة خارطة كانت موجودة تحت تصرفه ، وتُجد من بينها ثماني خارطات بطلميوسية (١٦٠٥) وهذا المثال يقدم صورة حية للأوضاع الثقافية في تلك الحقبة التي بدأت فيها السيادة تتحول من الشرق إلى الغرب . وقد أثم الأتراك ما بدأته العرب في مضار الحفرافيا وعرضوا خلاصة ما قام به أسلافهم في هذا الميدان . أما بطلميوس ومتر حموه العرب فقد قدرهم الأتراك عتى قدرهم ولكن الأمر الذي يلفت النظر حقاً هو أن تصورهم للجغرافيا كعلم لم يختلف كثيراً عما الأتراك عليه الوضع أيام المأمون . ولا يخلو من الفائدة والتوجيه في هذا الصدد تلك الحلاصة التي يقدمها لنا في القرن السادس عشر حاجي خليفة في سفره الضخم في أسهاء المؤلفين والكتب «كشف الظنون» ، ذلكم المرجع القيم الذي سنرجع إليه أكثر من مرة في المسائل المتعلقة بالأدب الحغرافي . في تعريفه لعلم الحغرافيا كتب حاجي خليفة يقول :

«علم جغرافيا . وهي كلمة يونانية بمعنى صورة الأرض ويقال جغراويا بالواو على الأصل وهو علم يتعرف منه أحوال الأقاليم السبعة الواقعة في الربع المسكون من كرة الأرض وعروض البلدان الواقعة في الربع المسكون من كرة الأرض وعروض البلدان الواقعة في السعادة (١٧٠). قال الشيخ داو د (١٧١) في تذكرته جغرافيا علم بأحوال الأرض من حيث تقسيمها إلى الأقاليم السعادة (١٧٠). قال الشيخ داو د (١٧١) في تذكرته جغرافيا علم بأحوال الأرض من حيث تقسيمها إلى الأقاليم والحبال والأنهار وما يختلف حال السكان باختلافه انهى . وهو الصواب لشموله على غير السبعة وجغرافيا علم منقل له في العربية لفظ مخصوص وأول من صنف فيه بطلميوس القلوذي فإنه صنف كتابه المعروف بمخرافيا أيضاً بعد ما صنف المحسطي و ذكر أن عدد المدن أربعة آلاف وخمسائة وثلاثون مدينة في عصره وسهاها مدينة مدينة وأن عدد جبال الدنيا مائتا جبل ونيف و ذكر مقدارها وما فيها من المعادن والحواهر وذكر البحار أيضاً وما فيها من الحزائر والحيوانات وخواصها و ذكر أقطار الأرض وما فيها من الحلائق على صورهم وأخلاقهم وما يأكلون وما يشربون وما في كل سقع مما ليس في الآخر غيره من الأرزاق والتحف والأمتعة فصار أصلا يرجع إليه من صنف بعده ولكن اندرس كثير مما ذكره وتغير أسهاؤه وخبره فانسد باب الانتفاع منه . وقد عربوه في عهد المأمون ولم يوجد الآن تعريبه» (١٧٢).

إن ألفاظ حاجى خليفة هذه لتدل على إدراكه العميق للأهمية الكبرى لآثار بطلميوس فى تاريخ الجغرافيا العربية طوال المدة ما بين القرنين الثامن والسابع عشر. ويمكننا أن نقرر بيقين تام أن التراث

اليوناني كان ذا أثر جوهرى في ابتداء الجغرافيا الرياضية عند العرب ولكنه كما أبصرنا لم يطرد التراث الهندى الإيراني نهائياً . بل إن التجديد المأموني بنتائجه الفذة بجب اعتباره إلى حدما رد فعل ضد السيادة المطلقة للنفوذ اليوناني . وعلى العموم فقد عرفت الجغرافيا العربية على الدوام ازدواجا معيناً نشأ من غلبة أحد مصنفين على الآخر ، إما «المدخل إلى الجغرافيا «لبطلميوس ، أو «الجداول المبسطة» المنسوبة إليه ، والتي يرجح أنها من عمل ثاون . ويتمثل هذا الازدواج بوضوح كبير في الاختلاف الذي يمكن ملاحظته بين «الجداول المأمونية» ، التي يمكن أن يضم إليها رسالة الفرغاني وبين «صورة الأرض» للخؤارزي (١٧٥٠) . وإذا أمكن القول بأن التأثير اليوناني على الجغرافيا العربية هو المسئول عن ظهور أربعة آثار فذة في الفترة الأولى من تاريخ ذلك العلم عند العرب ، وهي « خارطة المأمون » و«كتاب الملحمة» المنحول و«صورة الأرض» للخوارزي وترجمة «جغرافيا» من عمل ثابت بن قرة ، فإن الأول من بينها فقط هو الذي يطابق في جوهره «الجداول المبسطة» لثاون ، بينها ترجع الثلاثة الباقية بأمهمها إلى جغرافيا بطلميوس في ترجمها السابقة للترجمة العربية ، ومع تغييرات جوهرية في مضمون الكتاب وتبويه على ما يلوح . أما في كتاب الملحمة فنلمس محاولة للتوفيق بين خارطة المأمون وخارطات والعربية (١٧٠) ، كما نلمس في «صورة الأرض» محاولة للتوفيق بين خارطة المأمون وخارطات بطلميوس (١٧٠) .

هذا وسيبقى أبداً عدد كبير من مسائل تاريخ الفترة الأولى للجغرافيا العلمية عند العرب غامضاً بالنسبة لنا ، ذلك أن الآثار العربية الأولى فى هذا الميدان لم تصلنا ولا يمكن الحكم عليها إلا من خلال الاقتباسات المضطربة والإشارات العابرة التى قام بها علماء لم يكن بمقدورهم أن يعملوا حساباً لمطالب العصر الحديث . وهذا بدوره يدفعنا إلى الإمعان فى تقديرنا للأثر الوحيد الذى خلفه لنا هذا العصر ، أعنى الترجمة المصلحة لحغرافيا بطلميوس لمحمد الحوارزمى التى يمكن اعتبارها أول مصنف عربى فى الحغرافيا نعرفه معرفة مباشرة .

#### خواشي الفصــل الثاثى

```
(١) ( أُضيفت إلى الفصل الثانى المكترب بالآلة الكاتبة الألفاظ الآتية :
```

. « الكلمة التي قدمت بها محاضرتي التي ألقيتها بالجمعية الجنرافية للاتحاد السوثيتي في ٢٣ يونيو ١٩٤٠ » :

« أرجو أن أوضح سلفاً أن هذه المحاضرة عن بداية الحفر افيا الرياضية عند العرب لا تمثل بحثاً قائماً بداته ، فهي فعمل من مؤلف ضخم في تاريخ الأدب الحفر افي العربي . وقد تجمعت المادة لدى بالتدريج على شكل دروس ألقيتها على طلبة الجامعة ابتداراً ، ن عام ١٩١٠ . وكانت تمثل في بدايتها ملاحظات ذات طابع عام تتعلق بمصنفات المؤلفين التي شرحت نصوصاً مختارة منها في البرنامج الدراسي . وشيئاً فشيئاً تجمعت لدى مذكرات في تاريخ الأدب الحفر افي العربي قرأتها على تلامذتي أكثر من مرة بين عام ١٩١٠ ، ١٩٣٦ .

« وقد عالجت الموضوع كفياو لوجى فجملت هدفى بادئ ذى بدء أن أعرض للأدب الجغرانى من غير أن أحاول التأريخ لعلم الجغرافيا عند العرب أو لتأريخ الاستكشافات الجغرافية العربية ، بيد أن جميع هذه الميادين ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً يجمل من العبث محاولة وضع فواصل اصطناعية بينها . غير أن الأساس الذى اعتمدت عليه هو عرض ما يسمى بالجغرافيا الوصفية والرحلات ، وفقط عندما استكملت المحاضرات في شكل كتاب اقتنعت في آخر الأمر بضرورة العناية بالجغرافيا الرياضية التي لم أهم لها في أول الأمر . وبهذا نشأ لدى فصلان جديدان لا أجد من نفسي المقدرة التامة لمعالجتهما ؛ أحدهما أريد أن أقرأه عليكم اليوم في هذا الوسط العلمي حتى أكون على ثقة بأنى لم أرتكب هفوات كبيرة » ) .

```
( == Racc., p. 29 ) ۲۳۲ - ۳۳۱ س الفلك ، ص الفلك ، ص ۲۳۲ - ۲۳۱
```

- Ruska, GZ, p. 521 الطبرى في كتاب ؛ (٣)

- Nöldeke, Geschichte des Perser, p. 85-86, 304-305 Christensen, p. 391

Massignon, Nawbakhti, p. 958-959

(۲) شرحه

Brockelmann, GAL, I, p. 249, No. Ia; SB,I,p. 391-392, No. Ic -

عن دور مؤلفات ما شاء الله في أوروبا الوسيطة راجع مقالات : Shangin

Catalogus, T. XII, p. 210-216;

«the seven springs», p. 235-242;

Epistola Messallah, p. 707-718.

- Clark, p. 366; (= Racc, p. 203). : ١٤٩ ص ١٤٩ : (٩)

```
- Nallino, Sun, Moon & stars; p. 95
                                                                            (11)
                                                                            (11)
- Nallino, El, p. 517
                      ( = Racc, p. 204-205) ۱۰۱ - ۱۰، ص ۱۰۰ الفلك ، ص ۱۰۱ - ۱۰۱
- Nallino, El, I, p. 517: ".... auf demselben Längengrad in
  Konjunktion"
                                نالينو ، الفلك ، ص ١٥١ ( Racc., p, 205 )
                                                     ( ١٤ ) دانتي ، الحجيم ، الحزء الأول
   ( ١٥ ) أبن قتيبة ، ص ؛ ه . راجع : ثالينو ، الفلك ، ص ١ه١ الحاشية ه ( ٢٥٥, not 2 ) المن قتيبة ، ص
   Plessner, Tarikh .p. 247
                      ( == Racc. p. 209-214 ) ١٦٢ - ١٥٦ ص ١ الفلك ، ص ١٥١ - ١٦٢ (١٧ )
   Brockelmann, GAL, SBI. p. 391, No la
                                  ( = Racc', p. 204 ) ١٥٠ ص ١٥٠ (١٨ )
   Nallino, Sun, Moon & Stars, p. 95
                       ( = Racc. p. 213.214 ) ١٦٣ - ١٦٢ ص ١٦٢ الينو، الفلك ، ص ١٦٢ - ١٦٣ )
- Barbier de Meynard, Al-Maçoudi, IV, b. 37-40
                                                                            (++)
                                                                            (11)
- Kramers, El, EB, p. 63
                                ( = Racc., p. 212 ) ١٦٠ ص ١٦٠ (٢٢ )
                                                ( ۲۳ ) قالينو ، الفلك ، ص ١٤٧ - ١٤٨
   Sarton, Introduction, I, p. 530-531
                                 (=R_{acc}, p. 202.203)
                                                                            (Y = 1)
- Sarton, Introduction, I, p. 530
- Nallino Sun, Moon & Stars, p. 59
                                                                            (Yo)
                       ( = Racc., p. 215-223) ۱۷۳ – ۱٦٤ ص الفلك ، ص الفلك ، ص الفلك ، ص
                   ( = Racc., p. 204, 223-224 ) ١٧٤ ، ١٥٠ ص ، ١٥٤ نالينو ، الفلك ، ص ، ١٧٤ ، ١٧٤ ( ٢٧ )
                            ( = Racc., p. 224 ) ١٧٥ - ١٧٤ ، ص الفلك ، ص ١٧٤ - ٢٨ )
- Nallino, Sun. Moon & Stars, p. 95
                                ( = Racc., p. 225) ١٧٥ : ص : الفلك ، ص نالينو ، الفلك ، ص
                        ( = Racc., P. 225-226 ) ۱۷۷ - ۱۷٦ ص ۱۷۲ ( ٣١ )
   Reinaud, Introduction, p CCCXXXV-CCLY.
              يقدم مينورسكي Minorsky تحليلا وافياً لجميع الآراء المعاصرة حول هذه المسألة :
  Hudud, p. 188-190. No 13; p. 245-246, No 18-24, p. 335-336, No 60
- Kramers, Legacy, p. 93
                                                                            ( 77 )
- Nallino, Al-Battani, p. 165
                                                                            (37)
```

```
(٣٦) يوجد تحليل عميق للمادة في هذا الموضوع على أساس نظرية الحرقي لدى :
   Ferrand, Notes, 202, p 17 20
                                       (٣٧) فالينو ، الفلك ، ص ١٥٤ – ١٥٥ ، ملاحظة ٤
   (=Racc., p. 208, note 3)
                                                  وعلى بن محمد الحرجانى ، ص ١٦
- D. H. Müller, Al-Hamadani, I, p. 44-46
                                                                          ( TA )
   ( = Racc. p. 213 )
                                            ( ٣٩ ) ذكره لدى : نالينو ، الفلك ، ص ١٦٢
   Honigmann, Die Sieben Klimata, p. 139-140
                                                               وتعایاه الدی :
- Honigmann, p. 122, note 2 - Hudud, p. 188 190, No 13
                                                                          (*)
- Ferrand, Relations, II, p. 612, note 4 = Same, Notes, p 8, note 2
                                                                          (ii)
                                                (۲) نالبنو ، الفلك ، ص ۱۸۷ - ۱۸۸
   ( = Racc., p. 234 )
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 140, note 3
                                                                          (17)
- J. K. Wright, Notes, p. 95
                                                                          ( 11)
- Beazley, I, p. 403-404
                                                                          (10)
                                                                          (11)
- Kramers, Legacy, p. 93-94
                                                                          ( £N)
- Taylor, p. 65-67
- Newton, p. 13
                                                                          ( £ A )
                                                         ( ٤٩ ) شرحه ص ١٤ ١٠٠ ١٥
- Kimble, p. 208-212
- Newton, p. 14
                                                                          (0.)
- Kramers, Legacy p. 94; - photo and Translation: Newton, Frontispiece (61)
- Newton, p. 15 - Kimble, p. 218 - Sarton, Introduction, II, p 958 - (37)
    J. K. Wright, Geogr Lore p. 459-460, No 2 - Kretschmer, p. 259 260
                                                                          (07)
- Newton, p. 16-18 - Beazly, I, p. 405
                                                                          (01)
- Kimble p. 184, 243-244
                                                                          (00)
- Kimble, p 184 - Wensinck, Tree, p. 5
                                                                          (07)
- Reinaud, Introduction, p. CCXXXV
                                                        ( ٧٥ ) نالينو ، الفلك ، ص ٢ ٤
   ( = Racc., p. 120 )
    Honigmann Die sieben Klimata, p. 117
                                                                          ( o A )
-- Schoy, Kibla, p. 1061
                                                                          (09)
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 117-118
                                                                          (4.)
- Kramers El, EB, p. 64
                                                           (٦١) الفرغاني ، ص ٣٢
```

```
(44)
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 112
                          ( = Racc., p. 233 ) ١٨٦ - ١٨٥ ، ص ١٨٥ ( ٦٣ )
                                                                   س ۲۱۰
   Nallino. Sun, Moon and Stars, p. 95 - (= Racc. p. 252)
                                                                            (48)
- Honigmann Die sieben Klimata, p. 117-118
                                               (٦٥) نالينو ، الفلك ، ص ١٨١ – ١٨٦
                      (= Racc., p. 229.233)
   Nallino, Sun, Moon and Stars, 95 (Racc., p. 233) ۱۸۰ ص ۱۸۰ ( ۲۹)
                                (= Racc., p. 235) ۱۸۷ س ۱۸۷ نالینو ، الفلك ، ص ۱۸۷
                                (= Racc., p. 235) ۱۸۸ ، ص ۱۸۸ نالينو ، الفلك ، ص ۱۸۸
- Reinaud, Introduction p. LIV - LV - Brockelmann, GAL, I, p. 221 - 222, (14)
    No 6; SBI, p. 394-395 - Brockemann GAL 2, I.p. 250-251 - Suter, Abu
    Mashar, p. 105-106 - Sarton, Introduction, J, p. 568-569 - Shangin,
    Orecheskii Perevod Abu Mashara, No 10.11, p, 907-916
                                           ( ٧٠ ) ياقوت ، الإرشاد الحزء الحامس ، ص ٤٦٧ .
                      ( = Racc., p. 229- 235 ) ۱۸۸ - ۱۸۷ ص ۱۸۷ نالینو ، الفلك ، ص ۱۸۷ - ۱۸۷
                                        (۷۲) حاجي خليفة ، الجزء الثالث ، ص ٥٥٨ – ٥٥٩
                                                                             (VY)
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 141
                                                                             (44)
- Sarton, Introduction, II, 173
                                                                             ( V a )
- J. K. Wright, Geogr, Lore, p. 82
                                               عن الأدوار الكونية في العالم القديم راجع :
    R. Wright, p. 13-14
                                         ولدی العرب راجع ص ۱۶ – ۱۵ ، ۸۲ – ۸۳
                           (==Racc., p, 155-158) ٩٠ – ٨٧ س ١ ( ١٤٥ - ١٥٥ ) نالينو ، الفلك ، ص
                                                        (۷۷) نالينو ، الفلك ، ص ۱۸۸
     Nallino, Sun, Moon and stars, p. 95
 - Brockelmann, GAL, I, p. 472, No 3; SBI, 862
                                                                             (\lambda \lambda)
    Sarton, Introduction, I, p. 758-759
                                    ( ۷۹ ) فالينو ، الفلك ، ص ١٨٨ – ١٨٩ ، ٢١١ – ٢١١
                          (=Racc, p. 234.235, 251.253)
                           (= Racc., P. 254)
                                                              (۸۱) شرحه ، ص ۲۱۶
 ( ٨١ ) فالينو الفلك ، ص ه ٢١٥ الترجمة ، الجزء الأول ، ص ه ١١٦, p. 7 فالينو الفلك ، ص ه ٢١٥ الترجمة ،
                           (= Racc., p. 256)
                                                                             (\lambda Y)
     Nallino, II Valore, p. 23
                                                                             (NY)
 - Suter, Almagest, p. 320
                                               ( ۸٤ ) فاليثو الفك ، ص ۲۲۲ – ۲۲۳
                      (= Racc., p. 261.262)
```

```
(= Racc., p. 262.263)
                                           ( ۸۵ ) راجع : ناليثو الفلك ، ص ۲۲۳ – ۲۲۴
   Suter, Almagest, p. 329; راجم : Brockolmann, GAL, I, p. 203, note 2;
   SBI p. 363
- Tallgren, Survivance' II, p. 213, 19
                                                                           (\lambda 1)
- Zettersteen, EI, IV, p. 1245
                                                                           (\lambda Y)
                                                ( ۸۸ ) نالینو ، الفلك ، ص ۲۲۶ – ۲۲۹
   (=Racc., p. 262-264)
 Tallgren, Survivance, p. 210-211
- Tallgren, Survivance, p. 214
                                                                           (\Lambda 4)
- Brockelmann, GAL, I, p. 203, No I, SBI, p. 363 - Tkatsch, p. 70
                                                                           (4)
       Nallino, El, I, p. 518 - Nallino, Tracce di opere greche, p. 346
- Mieli, p. 85, note 3
                                                                           (11)
                                                                           (4Y)
- Nallino, El, I, p. 518
- Wiedemann, Beiträge, LXIV, p. 213
                                                                           (97)
                                                                           (41)
- Sarton, Introduction, I, p. 273
                                                             (٩٥) شرحه ، ص ٧٤
                                                                           (44)
- Schoy, Geography, p. 257
                                                        ( ۹۷ ) نقد مجيك Mzik لدى :
   OJ, XCIII, 1939, No 3, March, p. 252
                                                                           (AA)
- Honigmann, Die sieben Klimata p. 113
                                                            ( ۹۹ ) شرحه ، ص ۱۵۲
                                              (۱۰۰) ابن خرداذبه ، BGA, VI ، ص ۳
- Mzik, Afrika, p. V, note 2
                                                                           (1+1)
                                                  راجع عن الخوارزي وسهراب :
    Mzik BAH und G, III, P. XXIX
                                                                           (1 \cdot Y)
- Nallino, Le Tabelle, p. 153
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 115-116
                                                                           (1 \cdot r)
- Sarton, Introduction, I, p. 277, No 19 - Honigmann, Die sieben (1.1)
 Klimata, p. 113
                                            (۱۰۵) نالينو الفلك ، ص ٢١٦ – ٢١٧ ، ٢٤٦
    ( = Racc., p. 256-257, 201)
   Mieli, p. 69
                                                                           (1 \cdot 1)
- Honigmann, Die sieben Klimata, p 116
                                                                           (1 \cdot V)

    D. H. Müller, Al - Hamdani, p. 28-44
```

```
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 116' No 4
                                                                          (1 \cdot \lambda)
- Roberto, Catalague, Ill, p. 142-146, No 522
                                                                          (1+4)
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 120-121
                                                                          (11)
                                                            (۱۱۱) شرحه ، ص ۱۱۷
                                                                     (۱۱۲) شرحه
                                                            (۱۱۳) شرحه ، ص ۱۲۱
                                                      (۱۱٤) شرحه ، ص ۱۲۵ ، ۱۳۳
                                                           (۱۱۵) شرحه ، ص ۱۲۵
                                                      (۱۱٦) شرحه ، من ۱۲۲ – ۱۳۰
                                                     (۱۱۷) شرحه ، ص ۱۳۳ ، ۱۵۵
                                                      (۱۱۸) شرحه ، ص ۱۳۶ ، ۵۵۱
                                                           (۱۱۹) شرحه ، ص ۱۵۵
- Macdonald, Malahim, p. 204-205 - Macdonald, Djafr p. 1037
                                                                          (111)
- Nallino, II Valore p 24
                                                                          (111)
                                                                (۱۲۲) تحلیله لدی :
   Taylor, p. 67-68
- Nallino, II Yalore, p. 35 - Nallino, Al - Batlani, I, p. 164-165
                                                                          (117)
- Schoy Erdmessungen, p. 438-439
                                                                          (171)
                                         (١٢٥) نظرية ديكوردمانش مفعمة بالتخيلات راجع :
   (Decourdemanche, JA, 11 Série, I, 1913, p. 427-444)
- Nallino, Il Valore, p. 116- Schoy, Erdmessungen, p. 441,443
                                                                          (111)
- Schoy, Erdmessungen, p. 443
                                                                          (177)
- Nallino, Il Valore, p. 121 - Schoy, Erdm., p. 444-445
                                                                          (171)
- Nallino II Valore, p 117 - Schoy, Erdm., p. 441
                                                                          (174)
- Nallino, II Valore, p 117 - Schoy, Erdm., p. 442 - Globus, 1938, 330 (17.)
   - 110960 m.
- Nollino, Il Valore, p 117
                                                                          (171)
   (=Racc, p. 305)
                                                      (۱۳۲) نالينو الفلك ۲۹۳ - ۲۹٤
- Nallino II Valore, p, 24-27
                                                                          (144)
                                              (١٣٤) ياقوت ، المعجم الحزء الأول ، ص ٧٠
-- Nallino, Il Valore, p. 50-53
                                                                          (140)
```

(177)

- Nallino, Al - Battani, p. 164-165

```
- Nallino, Il Valore, p. 120
                                                                         (144)
- Wiedemann, AGNT, I, p. 66, note 3
                                                                         (144)
                     (Nailino, Il Valore, p. 105 - 117)
                                                         مع الإشارة إلى نالينو
                                                     (١٣٩) نالينو ، الفلك ، ص ٢٩٣
   ( = Racc., p. 305 )
- Nallino, El, I, p. 518
                                                                         (14.)
- Schoy, Geography, p. 263-264
                                                                         (111)
                                                      (۱٤٢) شرحه ص ۲۲۸ – ۲۲۹ .
- Kimble, p. 65
                                                                         (184)
                                                             (١٤٤) شرحه ، ص ٩٣
                                                                         (140)
- Wright, Notes, p. 86
- Schoy, Geography, p. 269
                                                                         (111)
                                                                         (144)
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 123
                                                            (۱٤٨) شرحه ، ص ۱۵۹
- Suter, El. II, p. 69-70 - Honigmann, Die sieben Klimata, p. 136 - (144)
   Sarton, Introduction, I, p. 567 - Brockelmann, GAL, I, p. 221, No 2;
                                                       نالينو ، الفلك ، ص ٠ ٤
   SBI, p. 392 - 393. ( = Racc., p. 119 )
                                                                         (10.)
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 136, 154, 165
- Sarton, Introduction, I, p. 567 - Sarton, Osirs, V, p. 106
                                                                         (101)
                                                                (١٥٢) الصورة في :
   Sarton, Osiris V, 141
                                                  (١٥٣) تفسيره قطع الأرض ، راجع :
   Dozy, Supplément II, p. 371
                                          ولكن راجع أيضا : حدود العالم ، ص ٩
                                     ( ۱٥٤ ) المسمودي ، BGA, VIII ، ص ٣٣ – راجم :
   Nallino, Al-Huwarizmi, p. 13, note 4 (= Racc., p. 473)
                                                                         (100)
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 155
                                                            (۱۵۲) شرحه ، ص ۱۶۳
                                                                         (IOV)
- Reinaud, Introduction p. CCXC
                                                       ( ۱۵۸ ) الشواهد لدى نالينو
   (Nallino, Al-Huwarizmi, P. 13 = Racc., p. 474)
                                           الذي يوجد لديه سبعون مؤلفاً ، راجع :
   ( Bartold, Hudud p, 8, note 6)
                           (١٥٩) نظرية الكشورات وفقاً للمصادر الفارسية يعرضها بالتفصيل بلوشيه
    ( Blochet, L'Êtude, b. 5-10 )
                                                                          (14.)
- Kramers, El EB, p. 64-54
                                                                         (171)
- Kimble, p. 188
```

```
(177)
- Kimble, p. 215
   حوالى عام ١١٦٠ بصقلية عملت ترجمة من الإغريقية . مباشرة ولكنها بقيت غير معروفة على العكس من
                                                        ترجمة حيرار : راجع :
   Amari (Nallino), III, p. 673, note I
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 114
                                                                           (177)
                                                                           (171)
- Newton, p. 14
    Youssouf Kamal, Monumenta Cartografica, IV, Fasc. 111 p. 1353 - 1359
- Newton, p. 4 - Kimble, p. 215
                                                                           (140)
- Ritter, DI, XIX, 1930, p. 52-53
                                                                           (144)
                                                                    : داجع :
   Youssouf Kamal, Monumenta Cartografica
                                                                           (141)
   Bräunlich p. 19
                                                  (۱۲۹) تونی طاشکبری زاده عام ۱۵۹۱
                                       ( ۱۷۰ ) توفی داود الأنطاكی عام ۱۰۰۸ ه = ۹۰۹ –
   Brockelmann, GAL, II, p. 364, No 3
                  (١٧١) حاجي خليفة ، المقدمة ، الجزء الثاني ، ص ٢٠١ – ٦٠٣ ، رقيم ١٣٠ –
                                                     توجد ترجمة موجزة لدى :
   Schoy, Geography. p. 258
                                                أما الترجمة الكاملة فموجودة لدى :
   Mzik, ptolemaeus, p. 156-157, note 7
                                                                           (1VY)
   Honigmann, Die sieben Klimata, p. 165
                                                     (۱۷۳) شرحه ، ص ۱۵۵ – ۱۵۲
                                                                     (۱۷٤) شرحه
```

## الفصل لثالث

### جغرافيو المدرسة اليونانية والزيجات الكبرى

إن مصنف الحوارزمي في الحغرافيا وإن اعتبر فاتحة عهد جديد في ميدانه الحاص به ، إلاأنه يجب ألا يعزب عن البال أن شهرة الحوارزمي التي طبقت الآفاق لا تقوم على هذا الكتاب . وقد اكتسب الخوارزمى بالفعل صيتاً عريضاً فدخل اسمه في مصطلح علمي معروف لجميع تلامذة المدارس الذين لم يهتموا بالطبع بمعرفة أصل ذلك المصطلح . وهذه الشهرة لم تأت اعتباطاً ؛ وقد أطلق سارطون Sarton في مقدمته لتاريخ العلم اسم « عصر الحوارزمي » على النصف الأول من القرن التاسع لأنه « أكبر رياضيي عصره وواحد من أكبر رياضي حميع العصور على الإطلاق إذا أختذنا في حسابنا اختلاف الظروف(١٠)». وكانت رسالته في الحساب هي سبب وصول اسمه إلى أوروبا ، فهي أول أثر من نوعه يعرِّف العرب والغرب بمنهج الحساب الهندى . وهذه الرسالة مفقودة الأصل إلا أن ترجمتها اللاتينية للقرن الثاني عشر محفوظة في مخطوطة فريدة بكمبر دج بعنوان : Algorithmi de numero Indorum « الغوريثمي Dixit Algorithmi « قال الغوريثمي » ؛ ومن هذا يتبين جيداً أن اللفظ مستعمل كنسبة ، أي اسم علم ؛ ولكنه سرعان ما اتخذ في شكله اللاتيني Algorithmus « الغوريشموس » معنى جديداً للحساب بالأرقام العربية وحل محل الطريقة القديمة «للمعداد» (Abacus) اليوناني الروماني . ولم يلبث أصل الاسم أن نسى سريعاً وظهر عدد من الاشتقاقات الخيالية ، فتارة ينسب إلى فيلسوف ما يدعى « الغوس » A ˈˈgus ، أومن ربط أداة التعريف العربية «أل » باللفظ اليويانى «أريثموس » ἀριΘμός الخ . أما الاسم الحقيقي فقد توصل إليه قبل طبع مخطوطة كمبردج ، ولكن هذا لم يحل دون صيرورته إلى الأبد مصطاحاً على ضرب معين من الحساب ، رغما من أن هذه التسمية تقوم على سوء فهم محض (٢) . وإذا كان اسم الخوارزمي قد ظل إلى الآن رمزاً لمصطلح في الرياضة فيوجد فرع آخر منها قد ثبتت 92 عليه إلى أيامنا التسمية التي أطلقها عليه الخوارزمي. فرسالته «كتاب المختصر في حساب الحبرو المقابلة» الموجودة أيضاً في مخطوطة فريدة هي التي يرجع إليها الفضل ليس فقط في خلق لفظ الجبر Algebra بمعناه الحديث بل وأيضاً في بزوغ فجر جديد في ميدان الرياضيات ، الأمر الذي لاينني بالطبع وجود سابقين له في هذا المضمار (٣) عمن يتحمّ البحث عنهم في بابل القديمة كما يتضح من أبحاث غاندز C. Gandz ؛ ذلك أنه من المستحيل ، اعتماداً على هذه الرسالة ، القول بأن الخوارزمي هو الذي اخترع حساب الحبر ،

فإن تجربته هذه تستند على منهج المدرسة البابلية أو الإيرانية . ولكن فضله الأكبر يعود إلى أنه قد وضع في اللحظة المناسبة مصنفاً فريداً في بابه كان له الأثر المباشر في تعميم الجبر على ممر القرون(٢) .

وقد كان للجداول الفلكية للخوارزمى حظ مماثل أيضاً في تأثيرها البعيد المدى ، وهي ترتبط في جوهرها على ما يبدو بترحمة «السند هند» للفزارى التي شُغل الحوارزمى كثيراً بدراستها وعمل منها نسخة مصليّحة . وكشأن أى مصنف بحمل اسم الزيج فإن جداول الحوارزمى قد احتوت على مقدمة فلكية وافية هي بمثابة نظرية في الفلك قائمة بذاتها (٥) . ويقف دليلا على علاقة جداول الحوارزمى بالتراث الهندى الإيراني أن خط منتصف النهار الابتدائي يبدأ فيها عند الأرين وأن حساب الوقت فيها يسير وفقاً لتقويم يز دجرد . هذا وقد أعاد الفلكي الأندلسي مسلمة المحريطي (حوالي عام ٣٩٨ هـ ١٠٠٧) صياغة هذه الحداول ولكنه استعمل التقويم الهجرى وجعل نقطة الابتداء خط منتصف النهار المار عباسية ولم تصل إلينا هذه الحداول ، كما لم تصلنا الحداول المصلحة للمجريطي ، ولكن حفظت الترحمة اللاتينية للأخيرة بقلم اديلارد الباثي Adelard of Bath الي عملت عام ١١٢٦ . وهذا الوضع يودى بلاريب إلى تعقيد مشكلة العلاقة بين كتاب الحوارزمي وتنقيحه للمجريطي ؛ وعلى أية حال فإنه يودى بلاريب إلى تعقيد مشكلة العلاقة بين كتاب الخوارزمي وتنقيحه للمجريطي ؛ وعلى أية حال فإنه أساساً للمؤلفات الفلكية المتأخرة في أوربا الغربية (١٠)

ورغما عن الأهمية البالغة لمؤلفات الخوارزمى فإن المعلومات عن شخصه شحيحة للغاية . ونتيجة لسهو معين فى كتاب بروكلمان (٢) فقد نفذت إلى الاستعراب الروسى فكرة مفادها أن الخوارزمى مؤلف الحغرافيا شخص عاش فى القرن الحادى عشر وأنه لا علاقة له بالرياضى الفلكى الذى عاش فى القرن التاسع (٨) ؛ ومرد هذا الخطأ إلى أن تاريخ تدوين المخطوطة قد أخذ على أنه تاريخ تأليف الكتاب . ولايعرف عن سيرة الحوارزمى بالتحديد سوى أنه كان ينتمى إلى دائرة فلكبى المأمون وأنه كان وثيق الصلة «بدار الحكمة» المشهورة وأخذ طرفاً على ما يبدو فى التجاربالعلمية المرتبطة فى بعض جوانها بقياس محيط الأرض . وقد ورد آخر ذكر له مقترناً إبوفاة الحليفة الواثق عام ٢٣٢ ه = ٤٤٨ (٩)، ويلوح أنه قد توفى عقب ذلك بقليل . وقليل من الإلمام بمؤلفاته الرئيسية سيعاون فى توضيح الصورة النهائية الى صاغ فيها الحوارزمى مصنفه الحغرافي المتعلق بمدار هذا البحث .

يطلق على هذا المصنف اسم «صورة الأرض» وهي الترحمة المعهودة في ذلك العصر للفظ «جغرافيا» اليوناني (١٠) ؛ ولكن الكتاب قد حمل فيما يظهر عدة أسماء ، فمثلاً يذكره أبو الفدا في القرن الرابع باسم «رسم الربع المعمور» (١١) ؛ وتم تأليفه عقب وفاة المأمون بين على ٢٢١ = ٨٣٦ ه و٢٣٢ ه = ٨٤٧ كما أثبت ذلك بارتولد Bartold). وقد حالف التوفيق فرين Frähn فدلل بالكثير من قوة الحدس ، وذلك قبل اكتشاف الخطوطة ؛ على أن القطع المحهولة المؤلف التي يوردها أبو الفدا إنما ترجع إلى هذا المصنف

لذلك الرياضي النابه(١٣) . وعلى هذا الأساس قام بدراستها المؤرخ البولندى ليليويل Lelewel وخرج بنتيجة غريبة مؤداها أن كتاب الحوارزمي بمثل ترحمة لرسالة وضعها باليونانية حوالى عام ٧٥٠ مؤلف إغريقي عاش في أرض الإسلام وعرف كيف يفيد من المصادر الإسلامية(١٤). ولكن نظرية ليليويل هذه قد انهارت من أساسها بالكشف عن المخطوطة التي وكدت صحة ماذهب إليه فرين (١٥) ع وقد لاقى مصنف الخوارزمي هذا نفس المصبر الذي لاقته مصنفاته الأخرى ، فهو معروف لنا حتى الآن في نسخة واحدة فقط موجودة بمكتبة استراسبورج ، ورغما من حالتها السيئة(١٦) فهي ترجع إلى رمضان من عام ٤٢٨ هـ ١٠٣٧ (١٧) ، أي إلى ما بعد قرنين فقط من تاريخ تأليف الكتاب ؟ وقد عثر علما بالقاهرة في أكتوبر ١٨٧٨ المستعرب المعروف ب.اسبتا B. Spitta الذي كان آنذاك مديراً لدار الكتب الخديوية ، وانتقلت بعد وفاته (١٨٨٣) إلى مكتبة استراسبورج . وكان أول من لفت الأنظار إليها اسبتا نفسه وذلك في مقالتين نشرهما عام ١٨٧٩ و١٨٨٢ ، وأصبحت منذ ذلك الحين موضوعاً لأبحاث عديدة . وأول بحث جدى حولها ظهر عام ١٨٩٥ (١٩) بقلم نالينو ؛ وتلاه ابتداء من 94 عام ١٩١٥ عدد من الأبحاث الحاصة [ بقلم مجيك Mzik وهونغان ١٩٢٩) ؛ وفي عام ١٩٢٦ ظهرت طبعة كاملة لهذا الكتاب قام بتحضيرها مجيك ، غير أن الترحمة التي وعد بها لم تر النور بعد . ولعلها لن تراه إذا حكمنا من ألفاظ مجيك نفسه في واحد من أبحاثه الأخيرة (١٩٣٦) ، وذلك لما يلازم هذه المهمة من مشقة وعسر . ويبدو أن مجيك قد توصل إلى نتيجة صحيحة مؤداها استحالة تنفيذ مثل هذا العمل قبل التمهيد له بتحليل عميق وفحص دقيق للأقسام المختلفة للكتاب<sup>(٢٠)</sup>. وعلى الرغم من حميع الأبحاث الحادة العميقة (٢٦) فإن عدداً من المسائل المتعلقة بجغرافيا الحوارزمي لا تزال مستعصية على الحل.

ونظراً لغلبة الفلك والرياضة على الخوارزى فقد وضع كتابه فى الجغرافيا على هيئة زيج ، أى جداول فلكية . والكتاب ليس بترجمة ولكنه ترتيب لمادة بطلميوس على هيئة جداول مع إضافات واسعة من ميدان الجغرافيا العربية وطائفة من التعديلات الأخرى . وليس بالمخطوطة مقدمة على الإطلاق ولو أنها وجدت قطعاً بالأصل . وتبدأ الجداول بعد البسملة مباشرة على هيئة عمودين فى كل صفحة مع تبيان المواقع الجغرافية للأماكن الكبرى التي يصل عددها إلى خمسائة وسبعة وثلاثين موضعاً . وهي موزعة على الأقاليم المختلفة بحسب الابتعاد التدريجي من خط الزوال الابتدائي الذي يمركما هو الحال عند بطلميوس «بجزر السعادة » (الحالدات) في أقصى الغرب من أفريقيا (٢٢٠) . ويتلو جدول المدن جدول الحبال وعددها مائتان وتسعون ، ثم يلى ذلك وصف البحار فالحزر : ويشمل القسم الأخير منها ، وهو أوسعها ، وصفاً للأنهار في كل إقليم (٣٢) .

ويبدو جلياً من كل هذا أن تبويب الخوارزمى لمادتة يختلف اختلافاً بيناً عن نهج بطلميوس في كتابه

«المدخل إلى الحغرافيا». وباستثناء المقالة الأولى لبطلميوس التي تحتوى إلى جانب القواعد الأساسية للكارتوغرافيا نقداً لمارينوس الصورى، وكذلك المقالة الثامنة التي تعالج الطول النسبي لليوم في مواقع مختلفة والتي تقدم جدولا للأربع وتسعين «أبرشية» (eparchy) بالمعمورة، أقول باستثناء تينك المقالتين فإن المقالات الباقية وهي من الثانية إلى السابعة، قد تم توزيعها لدى الخوارزى بطريقة مغايرة تمام المغايرة لطريقة بطلميوس ، فبطلميوس يعدد جبال وأنهار ومدن كل منطقة بينها يوزعها الحوارزى على الأقاليم ويفحص كل ظاهرة على حدة. هذا ويبلغ عدد المناطق عند بطلميوس إحدى وعشرين منطقة ، بينها يبلغ عدد الأقاليم عند الحوارزى سبعة ؛ وقل أن اتفقا على تحديد الأبعاد الحغرافية للأماكن المختلفة (٢٤٠). كل هذا إن دل على شيء فإنما يدل دلالة واضحة على أن «صورة الأرض» للخوارزى أبعد من أن تكون ترحمة حرفية لبطلميوس ، بل هي مسودة مصلحة تصليحاً جوهرياً الأرض » للمنحارزى أبعد من أن تكون ترحمة حرفية لبطلميوس ، بل هي مسودة مصلحة تصليحاً جوهرياً وصورة الأرض» ليست سوى قطعة من الحداول الفلكية للخوارزى ؛ ذلك أن واقع الأحوال يوكد أن «صورة الأرض» ليست سوى قطعة من الحداول الفلكية للخوارزى؛ ذلك أن واقع الأحوال يوكد أن « صورة الأرض » ليست سوى قطعة من الحداول الفلكية للخوارزى أ ذلك أن واقع الأحوال يوكد أن « صورة الأرض » ليست عند بطلميوس (٢٠٠).

هذا ويسترعى النظر بصورة خاصة تقسيم الخوارزى للأقاليم السبعة حسب درجات العرض ، وهو تقسيم نحتلف عن كل التقاسيم الأخرى المعروفة لدى العرب ويعتمد أساساً كما أثبت البحث الحديث على حسابات العلماء اليونان . وإذا كان مارينوس الصورى قد اعتبر خطوط ايراتوثينيس Eratothenes هي الحدود الحنوبية لأقاليمه فإن الحوارزى جعلها الشهالية ، بينما نقل الحد الحنوبي للإقليم الأول الموجود على خط عرض ٢٦° درجة و٢٧ دقيقة شمالا (مدينة مروه Meroe ) إلى خط الاستواء واعتبر الحد الحنوبي للمعمور من الأرض هو خط عرض ٢٦°درجة و٢٥ دقيقة جنوباً ، كما هوالحال عند بطلميوس . ومن المستحيل تحطئة الحوارزى في هذا فتقسيمه منتظم ونقله الأقاليم صوب الحنوب قد أجراه عن قصد ربما دفعه إليه أن سبعين من المدن الكبرى التي أوردها تقع جنوبي الحد الشهالي للإقليم وفقاً لتقسيمه هو . ولعله لا نحلو من مغزى بالنسبة للجغرافيا العربية بأسرها أن الحوارزى لم يجد من نخلفه أو يسلك سبيله في هذا التقسيم سوى سهراب الذى عاش في النصف الأول من القرن العاشر فهو يعتمد على الحوارزى في هذا التقسيم سوى سهراب الذى عاش في النصف الأول من القرن العاشر فهو يعتمد على الحوارزى ألى العرب قد كشفوا في القرن التالي للخوارزى عن وجود نقاط عديدة مأهولة أعلى الساحل الشرق لأفريقيا وفي الهند وجنوب شرقي آسيا فإن النظرية القائلة باستحالة السكني في الإقليم الحار قد برهنت على أنها أقوى من الملاحظة العملية المباشرة ، إذ حافظ جميع الفلكيين والجغرافيين المتأخرين دون استثناء على التقسيم القديم للأقاليم و المناقليم و المحمورة إلى سبعة أقاليم قد حظى المتأخرين دون استثناء على التقسيم القديم للأوائل فإنه قد أصبح قاعدة أساسية مقبولة من الحميع في بيعض الأهمية في الحفرة عن الخوارة عن الأوائل فإنه قد أصبح قاعدة أساسية مقبولة من الحميع في بيعض الأهمية في الخوارة عن الأوائل فإنه قد أصبح قاعدة أساسية مقبولة من الحميع في بيعض المعمورة المنافرة من الحميع في

المصنفات الفلكية بل والجغرافية عند العرب . هذا وقد أهملت إلى حد كبير القاعدة الهندسية التى بنى عليها التقسيم وتفاوتت الحدود الفاصلة بين الأقاليم من وقت لآخر . ولم يخل الأمر من وجود آراء غريبة فى هذا الصدد أحياناً (۲۷) كزعم المسعودى بأن جميع المدن الكبرى فى إقليم واحد تقع على خط عرض واحد (۲۸).

وإذا كان الحوارزمي قد أبدي الكثير من الحرأة العلمية في تقسيمه الحديد للأقاليم فإنه قد أظهر . أيضاً الكثير من الأصالة والابتكار في خارطاته التي تختلف اختلافاً تاماً عن الحارطات المعروفة لنا من العهود التآلية . وتقوم أهميتها قبل كل شيء على أنها تمثل أقدم ماوصل إلى أيدينا من آثار الكارتوغرافيا العربية ، ولكننا بكل أسف نفتقر إلى الوقائع والمعطيات الضرورية لنتمكن من الحكم عليها . ولدينا من المبررات ما مجعلنا نفترض أن رسالة «صورة الأرض» إنما تمثل شرحاً فقط لحا طة رسمت على 96 طريقة بطلميوس (٢٩٠) ، وهذه الحارطة للأسف الشديد لم تصل إلينا ، ا فمخطوطة استراسبورج تحتوى على أربع خارطات فقط تمثل فى الغالب نماذج متناثرة ويغلب عليها أحياناً طابع الصدفة المحضة . وإحدى هذه الحارطات تستهدف إلى جانب ذلك هدفاً نظرياً هو تصوير خطوط السواحل بغرض توضيح المصطلحات التي يستعملها العلماء. ولايخلو من مغزى أن بعضها لايزال مستعصياً على الفهم إلى الآن رغما من المحهودات المشتركة في هذا الصدد(٣٠). وتقدم خارطة «جزيرة الحوهر» والحبال المحيطة مها مثالًا طريفاً من ميدان الحغرافيا الأسطورية . وهذه الحزيرة يطلق عليها عادة اسم « جزيرة الياقوت »، وكانت مثبتة منذ عهد بطلميوس على خط الاستواء في أقصى الشرق(٣١) ؛ وتستند الروايات عنها ﴿ فى الواقع على معلومات حقيقية عن جزيرة سيلان ولكن يطغى عليها لدى الخوارزمى تأثير الرواية العربية لأسطورة الإسكندر التي نالت انتشاراً واسعاً في العالم الإسلامي آنذاك كما بين مجيك (٣٢). أما الأهمية الكبرى فتنالها دون منازع خارطته للنيل التي يتضح منها أن مجراه كان معرُّوفاً جيداً في ذلك الوقت ؛ ويتفق رسم هذه الحارطة مع المذهب القديم في الجغرفيا الفلكية (٢٣٦) ويقف دليلا على ذلك أن حدود الأقاليم السبعة قد بينت عليهابوضوح . كما تمثل أهمية جوهرية بالنسبة لنا آخر خارطة لديه وهي المبين عليها محر مايوتيس Maeotis، أي محر آزوفAzov الحالي، فهي على نقيض الحارطات السابقة تجعل الشمال في أعلاها أي كما هو الأمر حالياً ، بينما يحتل الحنوب أعلى الحارطات الأخرى وهي الطريقة . المتبعة فى الكارتوغرافياً للعربية . أما خارطة العالم التي لم تخل منها فيما بعد أية نسخة من نسخ «أطلس العالم» للمدرسة الكلاسيكية للجغرافيين العرب فلاأثر لها البتة عند الحوارزمى . وبيان خطوط الطول والعرض يمثل عنصراً هاماً لإعادة رسم هذه الحارطة ، غير أن المحاولات التي قام بها مجيك خلال دراسته . \* العميقة الطويلة لأفريقيا وجنوب شرقى آسيا<sup>(٣٤)</sup> وشرقى أوروباقد أثبتت أنه من العسر تنفيذ هذه المهمة ما لم تتوفر مادة علمية جديدة (<sup>(٣٥)</sup> .

وكما هو الشأن مع جميع الترجمات العربية لكتاب بطلميوس فإنه أيضاً فيما يتعلق بكتاب الخوارزمي

لسنا على ثقة تامة أى نص استعمل أهو اليونان أم السرياني ؟ إن نالينو يرى أن كتابه لا يمثل ترجمة لبطلميوس بل يستهدف توضيح الحارطة التي أخذت عن المتن اليوناني لكتاب « جغرافيا » مباشرة ، لا عن المتن اليوناني السرياني . ويمكن في كثير من الأحيان تفسير الاختلاف مع بطلميوس في أن مادته تعتمد 97 على الخارطة ولم يأخذها عن «جغرافيا». وقد وكدت أيحاث مجيك فرض نالينو القائل بأن الرسالة إنما تعتمد أساساً على الحارطة ، ولكنه يعتقد أن الحارطة نفسها تستند على النص السرياني (٣٦). أما هو نغان فيرى فى كتاب الخوارزمى محاولة للمزج جهد المستطاع بين «الخارطة المأمونية» وخارطة بطلميوس، وأن تلك المحاولة لم يكتب لها التوفيق التام(٣٧) . والأسهاء الحغرافية القديمة لاتزال كثيرة لدى الحوارزمي ولكنها ما لبثت أن أخذت في الاختفاء من الجغرافيا الوصفية حتى أصبحت نسياً منسياً في عهد ياقوت في القرن الثالث عشر . وقد قام الحوارزمي نفسه بمحاولة لمقارنتها بالأسماء المستعملة في عصره فأورد من وقت لآخر بعض التسميات الحغرافية الفارسية (٣٨) . هذا و مكن القول بصفة عامة أن الخوارزمي قد أبدى في مؤلفه هذا نفس الأصالة والابتكار اللذان ظهرا في مؤلفاته الرياضية ، كما يجب أيضاً الاعتراف تبعاً لنالينو<sup>(٣٩)</sup>وبارتولد<sup>(٠٠)</sup> بأنه لا يوجد شعب أوروبي واحد يستطيع أن يفخر بمصنف يمكن مقارنته بهذا الكتاب الذي يعتبر أقدم أثر في الجغرافيا العربية . وقد لعب كتاب « صورة الأرض » دورًا محدوداً في أوروبا الوسيطة لدى المقارنة بمؤلفات الحوارزمي الأخرى ، غير أن بعض مادته فما يتعلق بالعروض والأطوال قد وجدت طريقها إلى « جداول طليطلة » للزرقالي في القرن الحادي عشر . وهذه الأخيرة قد ترجمت إلى اللاتينية وتمتعت بصيت عريض في القرن الثاني عشر وما بعده (١٠) .

أما تأثير الكتاب على العلم العربي فقد كان هائلا . فني النصف الأول من القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) وجد مصنف آخر يكمله ويقترب منه اقتراباً شديداً بحيث يضحي من الممكن اعتباره مسودة أخرى للخوارزي . ولايزال محيط باسم مولفه الكثير من الغموض والإبهام ؛ وفي مخطوطة المصنف الفريدة الموجودة بالمتحف البريطاني ، وهي مخطوطة جيدة ترجع إلى عام ٧٠٩هـ ١٣٠٩، يدعو المؤلف نفسه في المقدمة باقتضاب «أفقر الورى سهراب » . ومثل هذا الأمر نادر الحدوث بين المؤلفين العرب ، فضلا عن أن الاسم يبدو أجنبياً مما يدفع إلى الاشتباه في أنه ربما قصد به التضليل أو أنه اسم مستعار . بيد أن المن واضح بصورة جعلت الكتاب يثبت على اسم هذا المؤلف في الدوائر العلمية منذ أن أصدر مجيك طبعة كاملة له في عام ١٩٩٠(٢٤٠) . وإلى ما قبل هذا المؤلف في الدوائر العلمية اسم المؤلف لاتزال آثاره ملموسة إلى أيامنا هذه ، فالبعض قد أطلق عليه اسم ابن اسرابيون (٢٠٠٠ حالطين السم المؤلف لاتزال آثاره ملموسة إلى أيامنا هذه ، فالبعض قد أطلق عليه اسم ابن السمالول (٢٠٠٠ ولايزال الشك يعتور عنوان الكتاب نفسه وهو «كتاب عجائب الأقاليم السبعة» الذي يرتفع إلى المخطوطة بساطة «كتاب الأقالم السبعة» الذي يرتفع إلى المحاوطة بسطاطة «كتاب الأقالم السبعة» .

أما تاريخ تاليفه فيمكن تحديده وفقاً للاستقراء الداخلي لمادته بين عامي ٢٨٩ هـ = ٩٠٢ و ٣٣٤ هـ = ٩٤٥ ، أى قبل دخول البويهيين بغداد . ويكشف المؤلف عن معرفة جيدة بالعراق بحيث لايرقى الشك إلى أنه عاش مها ؛ وكان معاصراً لأنى زيد البلخي مؤسس المدرسة الكلاسيكية للجغرافيين العرب ولكنه عثل اتجاهاً مخالفاً كل المخالفة لمذهب تلك المدرسة ، فمصنفه استمرار للمذهب اليوناني في الحغرافيا ولو بطريقة تخالف بعض الشيء طريقة « صورة الأرض » للخورازمى . وتزودنا مقدمته بتفاصيل جوهرية تساعد في وضع خارطة مسطحة مربعة (Plattcarte) اعتماداً على مادة الكتاب نفسه ؛ وهذا بدوره قد دفع مجيك إلى الافتراض بأنه ربما وجدت مثل هذه المقدمة فى كتاب الحوارزمى أيضاً ولكنها مفقودة في مخطوطة استراسبورج . أما تبويب المادة لدى سهراب فيختلف بعض الشيء عما هو عليه الحال مع « صورة الأرض » ، فني البداية يرد تعداد المدن وأقسام الأقاليم المختلفة ، ثم يلي هذا وصف البحار والجزر وتعداد الحبال ( بحسب الأقاليم أيضاً ) وبعد ذلك المنابع والأنهار ، وفى الحاتمة توزع هذه الظواهر على الأقاليم المختلفة . ومن هذا يتضح أن هذه التقسيمات هي نفس تقسيمات الحوارزمي ولكن تخالفها فى التسلسل ، والسبب الذى دعى إلى هذا غير واضح لنا . وأحياناً قد يختلف التوزيع حتى فى داخل الأقسام نفسها كما هو الحال مثلا مع مدن الأقاليم الثالث والرابع والخامس . ويمكن القول بصفة عامة بأن الاختلاف بين الاثنين فيما يتعلق بالمادة المستقاة منالمصادر اليونانية طفيف للغاية ويتمثل بوجه خاص فى تشويه بعض الأسماء اليونانية والطَّـمـْس الذى أصاب بعض الأرقام ؛ بيد أن هذا لم يحل بالطبع دون وجود قراءات لدى سهراب تفضل أحياناً قراءات الخوارزمى . وعلى وجه العموم فني الأقسام التي يقربان فيها من بعضهما البعض يضحي من غير الممكن كما يقول مجيك إعداد طبعة علمية للكتاب الأول بدون الاعتماد على مخطوطة الثاني .

وتتمثل الأهمية الرئيسية لكتاب سهراب في اتساع المادة المستقاة من المصادر العربية ، ويبدو أن غرضه كان إضافة مادة جديدة إلى ما جمعه الخوارزي قبل قرن من ذلك ، فيجعل بهذا مصنفه أقرب إلى حاجة معاصريه ، ويصدق هذا قبل كل شيء على الأقسام عن الجبال وعن الأنهار خاصة . ووصف اللوئلف لشبكة وعنوات بغداد واف بصورة استرعت أنظار لوسترانج Le Strange منذ التسعينيات من القرن الماضي وزوده بمادة جوهرية في وضع وصفه التخطيطي لأرض السواد وقتداك (٢٤) . هذا وقد حمل وصفه لدلتا النيل المستشرق غست Quest إلى القول بأن سهراب قد عرف مصر معرفة مباشرة وأنه من أهليها (٢٤) ، وكما بين مجيك فإن مثل هذا الزعم لم يكن ليصدر إلا نتيجة للجهل بمصدر سهراب الرئيسي وهو الخوارزمي (١٩٥٠) . ولايخلو من طرافة في آخر الأمر ملاحظة أن لغة سهراب أكثر «استعراباً » وأن أسلوبه يحافظ على مستوى النثر العلمي المعتاد بينا يلاحظ في أسلوب الخوارزمي وعورة في اللغة ، وفي هذا دليل على أن أسلوب نثر الرسائل العلمية في عصره لم يكن قد أوفي بعد على الغاية (٤٩).

ولم يقف تأثير الخوارزمى عند سهراب وحده بل تعداه إلى غيره ، ولو أنه بجب الاعتراف بأنه من العسر أحياناً إدراك تأثير مصنف بعينه بقدر الإحساس بتأثير الاتجاه العام الذى يستهدف عرض المادة الحغرافية على هيئة جداول ، وهو ذلك الاتجاه الذى يستمد مادته من نفس المصادر اليونانية التى ترتفع إليها «صورة الأرض». ولقد ارتبط هذا الاتجاه فيما بعد بالفلك أكثر منه بالحغرافيا الوصفية التى بدأت فى الظهور آنداك ؛ ومن ثم فلنا الحق كل الحق فى أن نغفل بعض الشيء سير التتابع التاريخي ونقصر أنفسنا فيما يلى من هذا الفصل على الكلام على المصنور التي تنتمي إليها.

وقبل الدخول في هذا يجدر بنا أن نقدم نبذة موجزة عن معاصر الحوارزمي الأصغر وهو « فيلسوف العرب » الشهير يعقوب الكندى ( المتوفي حوالي عام ٢٦٠ هـ ٢٦٠ (٥٠٥). ويرتبط بهذا الاسم كما ذكرنا من قبل واحدة من أولى ترجمات جغرافيا بطلميوس ؛ وأغلب الظنأن تأثيرها قد ظهر في تأليفه لكنابه « رسم المعمور من الأرض » الذي يشير إليه المسعودي (٥١) والذي لا نعلم عنه شيئاً للأسف. وتنال أهية كبرى رسالته « في البحار والمد والحزر» كما يدعوها المسعودي ؛ وقد استعملها الأخير في الفصل أالذي أفرده للمحيط الهندي (٢٥) ويرجع الفضل في تعريف العلم الأوروبي بها إلى نحين للعلامة فيدمان الذي أفرده للمحيط الهندي (٢٥٠). وبالرغم من أن نظرية الكندي في المد والحزر تستند على أفكار خاطئة إلا أنه من الطريف ملاحظة أنه قد اعتمد على الملاحظة والتجربة العلمية ليثبت صحتها (١٥٥). هذا وسنلتقي بأحد الامذته عند الكلام على تاريخ التطورات الأولى في محيط الحغرافيا الوصفية .

وقد استمر اسم الزيج مطلقاً على الجداول الفلكية التى امتدت حياتها خلال عدد من الآثار المحيدة حتى اختتمت بجداول ألوغ بيك Ulugh Bek ، وهي جميعها بالتقريب تعطينا أطوال وعروض المواضع الجغرافية موزعة على الأقاليم السبعة . ويحتل المكان الأول من بينها زيج البتاني (حوالي ٢٤٤ هـ ١٩١٣ هـ ١٩٠٩) (١٤٥٠ الذي عاش بعد قرن من الخوارزي تقريباً . والبتاني لا ينتسب إلى المدرسة البغدادية بقدر ما ينتسب إلى مدرسة صابئة حرّان ؛ ومن فضل القول التحدث عن مكانته في تاريخ العلم البشرى ، ودليل هذا ذيوع صيته في أوروبا الوسيطة تحت اسم Albategnius وأيضاً العلم البشرى ، ودليل هذا ذيوع صيته في أوروبا الوسيطة تحت اسم Regiomontanus وأيضاً الاهتمام الكبير الذي أبداه نحوه رجيو منتانس Regiomontanus ( ١٤٣٦ – ١٤٧٦) (١٥٥) بصدد حساب المثلثات الكروي (Spheric Trignometry) ، كما وأن ملاحظاته عن الكسوف قد أفاد منها فائدة كبيرة دنتورن Dentorn حتى في وقت متأخر كعام ١٤٧٩ هـ ١٤٧٠ إلى عام البتاني حياته بأسرها تقريباً يرصد الأجرام الساوية بمرصد الرقة ، من عام ٢٦٤ هـ ١٨٧٧ إلى عام البتاني حياته بأسرها تقريباً يرصد الأجرام الساوية بمرصد الرقة ، من عام ٢٦٤ هـ ١٨٧٨ إلى عام بهز منهم في ذلك العهد عدد من كبار العلماء يكفي أن نشير من بينهم إلى ثابت بن قرة الذي مر ذكره .

وترتبط باسم البتانى تصليحات لبعض آثار بطلميوس نخص منها كتابه «المقالات الأربع »(٩٥) ؛ غير أنه لم يصلنا من بين جميع مصنفات البتانى سوى الجداول الفلكية المعروفة باسم « الزيج الصابئ » وتحوى مقدمة وافية فى أكثر من ستين فصلا تعالج جميع مسائل الفلك ؛ وقد ذاع صيتها فى أوروبا بعد أن ترجمها إلى اللاتينية فى عام ١١٤٠ أفلاطون التيڤولى Plato of Tivoli . ولقد أبصرنا من قبل سعة إدراك البتانى فى تقديره لمكانة بطلميوس فى تاريخ الفلك العربى ، وسنقتصر الآن على تلك المواضع من زيجه التى تتعلق بالجغرافيا فى معناها الضيق .

و عمثل أهمية خاصة في هذا الصدد الفصل السادس من المقدمة الذي يعطى وصفاً عاماً للأرض و يحص بالتفصيل البحار . وكما لاحظ نالينو فإن مادة هذا الفصل بأجمعه ترتفع إلى بطلميوس في روايته اليونانية السريانية التي جرت فيها يد التعديل بصورة جوهرية (٢٠٠) . و يجب أن نلاحظ أن وصفه للبحار والحزر الموجودة بها قد أضحى بفضل ترجمة أفلاطون التيڤولي معروفاً لأوروبا منذ عهد مبكر وأن جميع التصورات التي انتشرت في الغرب عن المحيط الهندي مثلا إلى عهد ألكشوف الحغرافية الكبري إنما ترجع إلى البتاني (١٠٠) ومن الملاحظ أن المادة الحغرافية في أوروبا المعاصرة لا يمكن مقارنتها بأية حال مع مادة البتاني من حيث القيمة العلمية (٢٠٠) . وقد اجتذب هذا الفصل أنظار العلماء الأوروبيين منذ أن كان الكتاب معروفاً في مخطوطته الوحيدة بالأسكوريال فترجمه رينو (٢٠٠) ومرن (١٩٠٠) قبل ظهور الطبعة العلمية لنالينو؛ وهو ذو أهمية مخطوطته النسبة للأدب الحغرافي العربي إذ يقدم لنا أتم وصف للعالم عرفته العصور السابقة مأخوذ عن معاصرى البتاني كما توجد شذرات معموفي المدرسة اليونانية . وقد أفاد منه ممثلو الحغرافيا الوصفية من معاصرى البتاني كما توجد شذرات منه مدد لدى ابن رسته والمسعودي وقدامة والحيهاني مأخوذة عن مصادر أخرى ولكن تكرر المادة حرفياً هيث لا يمكن إنكار أثر البتاني علمها . ونصه كالآتي :

« وأما مواضع الأرض المعلومة والبلدان المسكونة في الطول والعرض فقد أوضحنا بالقياس الذي قد ذكره بطلميوس ووافقه عليه غيره من القدماء أنالأرض مستديرة وأن مركزها في وسط الفلك والهواء محيط بها من كل الجهات وأنها عند فلك البروج مثل منزلة النقطة قيلية . وأما عمرانها فإنهم أخذوا حدوده من الجزائر العامرة التي تسمى الخالدات التي في بحر أوقياس الغربي (٢٥) وهي ست جزائر عامرة إلى أقصى عمران الصين فوجدوا ذلك اثنتي عشرة ساعة فعلموا أن الشمس إذا غابت في أقصى عمران الصين كان أول طلوعها على أول الجزائر العامرة المذكورة أنها في بحر أوقيانس الغربي وإذا غابت في هذه الجزائر صار أول طلوعها على أقصى عمران الصين وذلك نصف دائرة الأرض وهو طول في هذه الجزائر صار أول طلوعها على أقصى عمران الصين وذلك نصف دائرة الأرض وهو طول العمران الذي وقف عليه ومقداره من الأميال ثلثة عشر ألفاً وخسمائة ميل من الأميال التي عملوا عليها في مساحة الأرض ثم نظروا في العرض فوجدوا العمران من موضع خط الاستواء إلى ناحية الشمال في مساحة الأرض ثم نظروا في العرض فوجدوا العمران الأطول عشرين ساعة . وذكروا أن خط

الاستواء من الأرض يقطع من المشرق إلى المغرب فيما بين الهند والحبش في جزيرة هناك من ناحية الحنوب من معدل النهار فتعترض هنالك وتحد ما بين الشمال والحنوب. والحط الذي يقطع هذا الحط من ناحية الشمال إلى ناحية الحنوب في النصف مما بين هذه الحزائر المذكورة أنها في بحر أوقيانس وأقصى عمران الصين وهو قبة الأرض المعروفة بما وصفنا وموضعها موضع التقاطع . والعرض من خط الاستواء 102 إلى جزيرة ثولى يكون قريباً من ستين جزءاً وذلك سدس دائرة الأرض فإذا ضُرب هذا السدس الذي هو مقدار العرض في النصف الذي هو مقدار الطول كان مايظهر من العمران من ناحية الشمال مقدار نصف سُدس الأرض وهو جزء من اثني عشر جزءاً . وقد َّروا بحر الهند وقالوا ان طوله يُعمَدُّ من المغرب إلى المشرق من أقصى الحبش إلى أقصى الهند ثمانية آلاف ميل وعرضه ألفان وسبعائة ميل وبجاوز من جزيرة استواء الليل والنهار إلى ناحية الحنوب ألفاً وتسعائة ميل وله خليج بأرض الحبش عد" إلى ناحية البربر يسمى الخليج البربرى وطوله خمسمائة ميل وعرض طريقه مائة ميل . وخليج آخر يخرج نحو أَرْضَأَيْلَةَ وَهُو بِحُرِ القُلْدُومُ طُولُهُ أَلفُ وأَرْبِعَائَةً مِيلَ وَعَرْضَ طَرِيقُهُ الذِّي يسمى البحر الأنخضر (٢٦٠) ماثتا ميل وعرضه في الأصل سبعائة ميل . وخليج آخر نخرج نحو أرض فارس يسمى الحليج الفارسي وهو محر البصرة طوله ألف وأربعائة ميل وعرضه فى الأصل خمسائة ميل وعرض طريقه مائة وخمسون ميلاً . ويكون بين هذين الخليجين أعنى خليج أيثلـّة وخليج فارس أرض الحجاز واليمن ويكون ما بين هذين الحليجين أَلْفاً وخمسمائة ميل . ويخرج منه أيضاً خليج آخر إلى أقصى أرض الهند عند تمامه يسمى الحليج الأخضر طوله ألف وخسائة ميل . وفي هذا البحر كله أعنى بحر الهند والصين من الحزائر العامرة وغبرها ألف وثلثماثة وسبعون جزيرة منها جزيرة فى أقصاه عند بلد الصين تسمى طَبَـْرُبَـانى وهي سرنديب يحيط بها ثلثة آلاف ميل مقابل الهند من ناحية المشرق وفيها جبال عظام وأنهار كثيرة منها يخرج الياقوت الأحمر ولون السهاء وحولها تسع وخمسون جزيرة عامرة فيها مدن وقرَّى كثيرة . فأما بحر أوقيانس الغربى الذي يدعى المحيط فإنه لا يعرف منه إلا ناحية المغرب والشمال من أقصى أرض الحبش إلى برطانية وهو بحر لا تجرى فيه السفن والستّ الحزائر التي فيه مقابل أرض الحبش هي الحزائر العامرة وتسمى أيضاً جزائر السُّعداء. وجزيرة أخرى مقابل الأندلس تسمى غـَـــديرة عند الخليج وهذا الخليج يخرج منه وعرض موضعه الذي يخرج منه سبعة أميال هو بين الأندلس وطنجة يُسمَّى سبطا يخرج إلى بحر الروم وفيه أيضاً من ناحية الشمال جزائر برطانية وهي اثنتا عشرة جزيرة التم يبعد عن العمران فلا يعرف 103 أحد كيف هو ولا ما فيه . وأما بحر الروم ومصر فإنه يخرج من عند الحليج الذي يخرج من بحر أوقيانس الغربي عند الحزيرة التي تسمى غديرة مقابل الأندلس إلى صور وصيداء من ناحية المشرق وطوله خسة آلاف ميل وعرضه في مكان ستمائة ميل وفي مكان سبعائة ميل وفي مكان ثمانى مائة ميل وفيه خليج واحد يخرج إلى ناحية الشمال قريباً من رُومية طوله خمسمائة ميل يسمى بحر أذْرييَس وخليج آخر يخرج

نحو أرض نربونة طوله ماثتا ميل . وفي هذا البحر كله من الحزائر ماثة واثنتان وستون جزيرة عامرة منها خمس عظام إحداها جزيرة قرنس يحيط بها مائتا ميل وسرَّد آنية يحيط بها ثلاثمائة ميل وقُبُرْس يحيط بها ثلاثمائة وخمسون ميلا وصِقِيلِيِّية يحيطُ بها خمسمائة ميل وإقدْرِيطِيش يحيط بها ثلاثمائة ميل. وبحر 'بنْطُس يمد من لاذقة إلى القسطنطينية العظمي طوله ألف وستون ميلا وعرضه ثلاثمائة ميل بدخل فيه النهر الذي يسمى طَـنَـايـِس ومجراه من ناحية الشمال من البحيرة التي تسمى مايـُطـِس وهو بحر ضخم وإن كان يسمى بحيرة " طوله من المشرق إلى المغرب ثلاثمائة ميل وعرضه مائة ميل وعند القسطنطينية ينفجر منه خليج يجرىكأنه نهر ويصب في بحر مصر وعرضه عند القسطنطينية قدر ثلثة أميال والقسطنطينية عليه . وبحر جُرجان وهو يحر الباب طوله من المغرب إلى المشرق ثمانى مائة ميل وعرضه ستمائة ميل وفيه جزيرتان قبالة جرجان كانتا فيما مضى عامرتين وهذه المواضع العامرة من موضوع بحر الأرض المعروف والله بذلك أعلم . وقد قُسيمت الأرض بثلثة أقسام الأول منها منالبحر الأخضر من ناحية الشمال والخليج الذي نخرج من بنطس إلى البحر الأكبر وما بين بحيرة مايطس إلى بنطس فصارت حدود هذه الناحية من المغرب والشمال البحر الغربى وهو أوقيانسومن ناحية الحنوب بحر مصر والروم ومن ناحية المشرق طنايس ومحيرة مايطس وصارت هذه الأرض شبه الحزيرة وسموها أورونى . والقسم الثانى من ناحية الجنوب من بحر مصر إلى بحر الحبش وحدود هذه الناحية من المغرب البحر الأخضر ومن الشمال بحر مصر والروم ومن المشرق العريش ومن الجنوب بحر الحبش ويسمى هذا القسم لوبيا . والقسم الثالث جميع ما بتى من عمران الأرض إلى أقصى ذلك وحدوده من المغرب طنايس والنهر والحليج والعريش وأيلة ومن الحنوب يحر اليمن والهند ومن المشرق أقصى عمران الصين من ناحية المشرق والصين نفسها ويسمى هذا القسم 104 أشيا الكبرى . فهذه الثلثة الأقسام قد جمعت الأقاليم والكُور وسائر البلدان العامرة . وأما ما لايُعرف عمرانه ولا خرابه فهو أحد عشر جزءاً من اثني عشر جزءاً وأما الحزء الذي فيه العمران المعروف من موضع خط الاستواء ففيه البحور والمفاوز . فإن قال قائل هل في هذه الأحد عشر جزءاً نبات وحيوان وعمران كان القول فيه من جهة القياس والرأى وأما ماكان من عمران الأرض قبلنا فإنه لا بجوز الحد" والأفراق التي ذكرنا وأما الذي وراء ذلك فإنه لم يُجرُّرِه أحد إلينا ولكن الرأى والظن يقع على ما لا ينكره أحد من ذوى المعرفة على جهة القياس أن الشمس والقمر والكواكب تجرى عندنا فيكون محركتها وقربها وبعدها صيف وشتاء ونبات وحيوان وعمران وما يعرفه كل أحد فإن كانت الشمس تطلع على كل مكان من دائرة الأرض الباقية والكواكب مثل ما عندنا فيمكن أن يكون هنالك نبات وحيوان وبحور وجبال مثل ما عندنا وينبغي أن يكون كذلك . وتكون حصة الدرجة الواحدة من هذه الأميال المذكورة قريباً من خمسة وستين ميلا وهو مسيرة يومين بالتقريب والله أعلم . فأما طول المدن وعرضها على ما رُسيم فى كتاب صورة الأرض فإن مواضعها من الطول الذى هو مسافة مابين المغرب والمشرق فإنهم ابتدأوا

به من الجزائر العامرة التي في بحر أوقيانس الغربي إلى ناحية المشرق على حسب ما وجدوا أوقات كسوفات القمر خاصة بتقدم بعضها بعضاً في البلدان فعلموا بدلك أن انتصاف النهار في كل بلد يتقدم انتصاف النهار في غيره من ناحية المغرب بأجزاء من أزمان معد لل النهار يكون مقدارها مقدار أزمان ما بين الكسوف في البلدين ومن ذلك ما أخذوه من الأخبار ممن يسلبك الطرق بالتقريب. وأما عروض المدن فأنهم أخذوها من قبل قياس الشمس في أوقات انتصاف النهار في البلدان فعرفوا بعدها وقربها من نقطة سمت الرؤوس على نحو ما بينا فيا تقدم من هذا الكتاب فعلموا بعد كل بلد عن خط الاستواء وهو مسافة ما بين الجنوب والشمال ورسموا تحت كل مدينة بعدها عن الجزائر الخالدات في الطول وعن خط الاستواء في العرض بالتقريب وقد أثبتنا ذلك على الرسم الذي وجدناه في كتاب صورة الأرض المعروف وذكر أوساط بالبلدان والكرور المعلومة أيضاً ذكراً مفرداً كما فعل بطلميوس وهي أربعة وتسعون بلداً، وقد يوجد في هذا الكتاب خلل في الأطوال والعروض وسنعيد ذكرما يحتاج إليه من ذلك فيا يستأنف من كتابنا هذا " «٢٧).

وبالطبع فهذا الفصل لا يستغرق حميع المادة الجغرافية الموجودة في زيج البتاني . وجدول الأقاليم 105 لديه يتفق بالتقريب مع الفرغاني ولكنه يختلف مع الحوارزي بالطبع ، لأن هذا الأخير كما بينا من قبل يقف فريداً في هذا الصدد ؛ والبتاني لا يضع هــذا الفصل في القسم الجغرافي من زيجه بل بين الجداول المفردة للأجرام السهاوية . ولا تخلو من الأهمية أيضاً جداوله الجغرافية التي لسبب ما لم تجد مكانها في الترحمة اللاتينية لأفلاطون التيفولي ولذا فلم تصبح في متناول أيدى العلماء إلا في منتصف التسعينيات من القرن الماضي وذلك في الترحمة الكبرى لنالينو التي سبقت ظهور الطبعة الكاملة للكتاب. وهي تعطي ثبتاً بأسهاء ماثنين وثلاثة وسبعين موضعاً موزعة على مجموعتين مع تبيانالعروض والأطوال (١٨٠٠). ولأول وهلة قد يظن أن البتاني كان يستهدف تتمة الحوارزي لأنه يورد في القائمة الأولى الربع وتسعين ولاية «eparchies» للمعمورة الواردة في المقالة الثامنة من كتاب بطلميوس والتي البتاني في الواقع ذكر مصدر واحد فقط بعنوان «كتاب صورة الأرض» . غير أنه من المستحيل أن البتاني في الواقع ذكر مصدر واحد فقط بعنوان «كتاب صورة الأرض» . غير أنه من المستحيل أن يصر في هذا كتاب الحوارزي وذلك لأسباب عديدة من بينها ، ولو أنه ليس أهمها ، أن الترجمة الملاتينية لأفلاطون التيقولي القائمة على الأصل العربي لكتاب البتاني تضيف بعد هذا العنوان «المعروف باسم جغد افيا» . وكما أثبت نالينو فالكلام يدور ها في الواقع حول الترجمة المصلحة لبطيموس التي عملها هلها من المسلحة لبطيموس التي عملها هلها الترجمة المسلحة لبطيموس التي عملها هلها الترجمة المسلحة المسلحة لبطيموس التي عملها هلها المورد ها في الواقع حول الترجمة المصلحة لبطيموس التي عملها هلها المنوان «المعروف باسم

<sup>\*</sup> إن شرح هذه القطعة بحتاج إلى بحث خاص ، ولكن تسهيلا لفهمها فذكر أنه يقصد بالبربر والخليج البربرى بلاد الصومال ، أما سبطا فهى سبتة ( Ceuta ) . وبحر أذريس هو البحر الأدرياتيكى ، أما جزيرة قرنس فهى كورسيكا ، وأما لاذقة فهى بلاد اللاظ . ونهر طانايس يقصد به الدون الحالى ، أما بحيرة مايطس فهى بحر آزوف . ويريد ببحر جرجان بحر قزوين وبالباب عمر دربند . ( المترجم )

ثابت بن قرة (٢٩٠)؛ وهذا ليس بغريب فثابت من مواطني البتاني فضلا عن أن الأخير قد تحاشي ، عن قصد في أغلب الظن ، الاستفادة من النتائج العلمية التي وصل إليها فلكيو المأمون ، هذا إذا اعتمدنا في حكمنا على عدم وجود أية مقتطفات من مصنفاتهم في كتابه (٧٠). وهو لاينبس ببنت شفة عن المقاسات التي أجراها أولئك لخط منتصف النهار ، ولكن من ناحية أخرى فإن صاحب الترجمة المصلحة لبطلميوس كان على علم عصنف الخوارزمي فقد استعار منه بعض المعطيات (٧١) ، كما كان على علم أيضاً بالترجمات السريانية لبطلميوس (٧٢).

وكما أبصرنا من قبل فجميع المسائل المتعلقة بالتاريخ المبكر للجغرافيا الرياضية عند العرب يحيط بها الكثير من الغموض واللبس ؛ وهذا الحكم يصدق بدوره على مصادر البتانى . غير أن مصنفاته تمتاز على المصنفات الأخرى التى بين أيدينا الآن بوجود طبعة علمية لأحدها . إذ الواقع يثبت أنه لا توجد مسالة فلكية واحدة إعن العصر الأول تتمتع بطبعة علمية نموذجية مع ترجمة وتعليقات ضافية كما هو الحال مع « الزيج الصابئ » فى الأجزاء الثلاثة الكبرى لنالينو (١٨٩٩ –١٩٠٧) . وتعتبر تعليقات نالينو بحق موسوعة لا مثيل لها لكل من يريد الحوض فى مسائل الفلك والحغرافيا الرياضية عند العرب .

وبعد قرن بالتقريب من البتاني وفي مصر الفاطمية ظهر مؤلف في الفلك على هيئة جداول تمتع بنفس المكانة الممتازة التي تمتع بها زيج البتاني . وهو من عمل ابن يونس الذي على النقيض من البتاني حفظ لنا تفاصيل الوصف الهام لحساب خط منتصف النهار الذي تم في عهد المأمون . وكما هو الحال مع فلكبي المأمون فإن ابن يونس ، واسمه أبوالحسن على الصدف (٢٧٧) ، كان أيضاً فلكياً للبلاط ، وقد بدأ عمله في وضع الحداول حوالي عام ٣٨٠ ه = ٩٩٠ على جبل المقطم بالقاهرة في المرصد الذي ضم فيا بعد إلى « دارالحكمة » التي أنشأها الحليفة الفاطمي الحاكم واستمرت من عام ١٠٠٥ إلى آخر عهد الفاظميين في عام ١٠٠١) ، وهي تقدم لنا مثيلا للمنظمة المعروفة في عهد هارون الرشيد والمأمون . أما الحداول فقد أتمها ابن يونس قبل قليل من وفاته ( في عام ٣٩٩ ه = ١٠٠٩ ) وأخذت عنوان « الزيج الحاكمي الكبير » نسبة إلى الخليفة الفاطمي لذلك العهد وهو الحاكم بأمر الله . وقد حفظ لنا الكتاب في عدة مخطوطات غير كاملة ، نشر شذوراً منها وترحمات كوسان دي پرسيفال Caussin لنا الكتاب في عدة مخطوطات غير كاملة ، نشر شذوراً منها وترحمات كوسان دي پرسيفال ١٨٠٤ ) . لنا الكتاب في عدة مخطوطات غير كاملة ، نشر شذوراً منها وترحمات كوسان دي پرسيفال المدوي وقد قام المستعرب وعالم الرياضيات شوى مهدان الفلك وحده بل أيضاً في حساب المثلثات الكروي القرن (٥٠) وبين ما قام به ابن يونس لا في ميدان الفلك وحده بل أيضاً في حساب المثلثات الكروي القرن (١٨٠ وبين ما قام به ابن يونس لا في ميدان الفلك وحده بل أيضاً في حساب المثلثات الكروي ولا شك أن ابن يونس يعتبر أكبر الفلكيين العرب قاطبة بعد البتاني .

وتسبق الحداول مقدمة قصيرة تمتاز بالطرافة وتعرض بإيجاز لحميع تلك الأغراض العملية التي تستخدم الفلك والجغرافيا الرياضية في مجال الشعائر الإسلامية . قال :

«... ولما كان للكواكب ارتباط بالشرع (٢٦) في معرفة أوقات الصلوات وطلوع الفجر الذي يحرم به على الصايم الطعام والشراب وهو آخر أوقات الفجر وكذلك مغيب الشفق الذي هو أول أوقات العشا الآخرة وانقضا الإيمان والندور إوالمعرفة بأوقات الكسوف للتأهب لصلاته والنوجه إلى الكعبة 107 لكل مصل وأوايل الشهور معرفة بعض الأيام إذا وقع فيه شك وأوان الزرع ولقاح الشجر وجني الثمر ومعرفة شمت مكان ما من مكان والاهتدا عند الضلال وكان رصد أصحاب الممتحن قد بعد عمره وكان عليه من الحلل ما وجد في أرصاد من تقدمهم من أهل العام والبطش مثل ارشميدس وابرخس وبطلميوس وغيرهم أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمنين أبو على المنصور الإمام الحاكم بأمر الله صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأنبيائه الأكرمين بتجديد رصيد الكواكب السريعة السير وبعض البطيئة »(٧٧).

كما تحتوى الحداول نفسها على مقدمة تبسط ما يحتاج إليه عملياً فى الرصد والحساب وكيفية استعال الحداول سواء من الناحية الفلكية بمعناها الضيق أو من ناحية التوقيت وحساب المثلثات. والمهمة الأساسية لحداوله هي تصحيح الأرصاد السابقة ، فحصل بهذا على نتائج جديدة ؛ والأمر الذي يهمنا بصورة خاصة ، أى من وجهة النظر الحغرافية البحتة ، هو تحديدها لمواقع مائتين وسبع وسبعين مدينة وهو رقم لا يختلف كثيراً عن الرقم الوارد فى الحداول الحغرافية للبتاني السالف ذكرها:

وفي كلامنا على بداية الحغرافيا الفاكية عند العرب أشرنا إلى الدور الهام الذي قام به الزرق لي كوسيط بين الشرق والغرب ، كما وقفنا بعض الشيء عند «جداول طايطلة» التي لعب الزرقالي دوراً رئيسياً في وضعها . وأبو إسحق إبراهيم بن يحيى الزرقالي ، الذي اشتهر في الدوائر العلمية بنسبته «الزرقالي» وفي أوروبا الوسيطة باسم Arzachel (عاش حوالي عام ٤٠٠ هـ = ١٠٢٩ – ٤٨٠ هـ = ٢٨١ (٢٨١) كان في بادئ أمره على أغاب الظن نقاشاً ، وتكن هذه الحقيقة في أنه لقب أيضاً بالنقاش . وكان يعمل في تحضير الآلات الفلكية الدقيقة فاخترع اسطرلاباً جديداً بلغ حد الكمال ، ولم يلبث أن صار أكبر راصد لعصره . ومسقط رأسه قرطبة ولكنه أمضي حياته بأحمها تقريباً بطليطة التي كانت آنذاك Saphaea المركز الثقافي لأسبانيا . ورسالته في الاسطرلاب المساة «صفيحة الزرقالي» (في البرحمة اللاتينية معاليدة كالعبرية واللاتينية والقشتالية والإيطالية (٢٩٠) . وقد لعبت نفس هذا الدور أيضاً «جداول علي عليطلة » الفلكية التي شارك في وضعها الزرقالي مشاركة فعالة وعمل لها شرحاً خاصاً بها ؛ ولم يعتر علي الأصل العربي لها إلى الآن غير أن الترحمة اللاتينية لحيرارد الكريموني Gerard of Cremona في الأصل العربي لها إلى الآن غير أن الترحمة اللاتينية لحيرارد الكريموني سعة انتشار الكتاب . وقد كان لهذه الحداول أثر كبير في النشاط العلمي للفونس «العالم» في القرن الثالث عشر ؛ وأفرد لها وقد كان لهذه الحداول أثر كبير في النشاط العلمي للفونس «العالم» في القرن الثالث عشر ؛ وأفرد لها وقد كان لهذه الحداول أثر كبير في النشاط العلمي للفونس «العالم» في القرن الثالث عشر ؛ وأفرد لها وقد كان لهذه الحداول أثر كبير في النشاط العلمي للفونس «العالم» في القرن الثالث عشر ؛ وأفرد لها وحميو ومتنانوس Copernicus بنقل ومترونة ومترونية ويترفي ومترونية ومترونية ويترونية ومترونية والمترونية والمترونية ومترونية والمترونية ومترونية ومت

عنها كما فعل مع البتاني تمامآ<sup>(۱۸)</sup> ، وفي الأعوام الأخيرة قام العالم الإسباني خوسيه مياس قاليكروسا Jose M. Millás y Vallicrosa بأبحاث عديدة تبين جميع أوجه النشاط العلمي للزرقالي . ومما يصور أهمية نشاطه بالنسبة للجغرافيا أنه استغل الترجمات العربية لبطلميوس بما في ذلك كتاب الخوارزمي أيضاً (۱۸) ، ومن بين أعماله العامية حسابه لطول البحر الأبيض المتوسط إلى ما يقرب من الواقع وذلك في ٢٢° درجة ، هذا بعد أن تم اختزال القياس البطلميوسي من ٣٢° درجة إلى ٥٤ درجة بواسطة فلكي المأمون (۸۲) .

وبالطبع فلم تلعب جميع الزيجات في تاريخ العلم العالمي دوراً يماثل الدور الذي لعبته جداول البتاني أو الزرقالي ، ولكن حتى تلك التي لا تجتذب الأنظار كثيراً قد تمثل أحياناً بعض الأهمية بالنسبة لنا لصلتها بالعلم الروسي . فني نهاية الخمسينيات من القرن الماضي عرق خانيكوف Khanikoff الدواثر العلمية لأول مرة بالمخطوطة الفريدة التي كان يمتلكها وقتئذ وهي كتاب «ميزان الحكمة » لمؤلف يدعي الخازني وذلك بنشره لمقتطفات منها في مجلة الجمعية الشرقية الأميركية Oriental society وسرعان ما اجتذب الكتاب الأنظار وتم الاعتراف به كأثر بارز في ميدان الميكانيكا والفيزياء والهيدروستاتيكا (Hydrostatics) \* كما اتضح أنه يمثل خطوة إلى الأمام في دراسة الوزن النوعي التي بدأها البيروني. وقد ظهر في الآونة الأخيرة عدد من الدراسات عن هذا المصنف، كما أن العمل يسير قدماً في تحضير طبعة علمية كاملة له تأخذ في حسابها إلى جانب مخطوطتنا المخطوطات التي تم الكشف عنها في الهند منذ ذلك الوقت (٨١).

أما عن الموالف نفسه فقد نجمعت الحقائق ببطء شديد ، وشيئاً فشيئاً بدأ يتضح أنه كان عبداً رومياً (بيز نطياً) عاش بمدينة مرو وأعتقه سيده ووفر له تعليماً جيداً ، كما اتضح أيضاً أن له مصنفاً آخر بهمنا بصورة خاصة في ميداننا هذا وهو « الزيج السنجرى المعتبر»؛ وهذه الحداول محفوظة في مخطوطة فريدة بالفاتيكان ندين بمعرفتنا بها إلى المستشرق نالينو (٨٥) . وقد عملت الحداول بمرو حوالى عام ٢٥٥ه فريدة بالفاتيكان ندين بمعرفتنا بها إلى المستشرق نالينو (١١٥٥ . وقد عملت الحداول بمرو حوالى عام ٢٥٥ه مرو الذي حدد بسبع وثلاثين درجة وأربعين دقيقة (٨١) . ومن الطريف أن الحازني يورد فيها حسابات مقوم على الأدوار الكونية (Cosmic Cycles) للسدهانتا وأدوار « الألوف » لأبي معشر (٨٧٥) ، وهذا برهان آخر على أن المذهب الهندى – الإيراني كان لا يزال متمتعاً ببعض الحيوية . أما الحداول فقد أخذت برهان آخر على أن المذهب الهندى – الإيراني كان لا يزال متمتعاً ببعض الحيوية . أما الحداول فقد أخذت اشحا في في عصره ورفع جداوله إليه .

وفى القرن الثالث عشر ينتقل بنا إلى أفريقيا الشهالية الفلكى أبو على حسن المراكشي (توفى حوالى على المراكشي (توفى حوالى المستحد ا

عام ٢٦٠ هـ = ٢٦٠١) (١٨٨) الذي يمثل بعض الأهمية بالنسبة للجغرافيا أيضاً لأنه سافر كثيراً فزار الأندلس وعرف شمال افريقيا من المحيط الأطلنطي إلى النيل. ومصنفه الأساسي هو «جامع المبادئ والخايات إلى علم الميقات» ؛ وفي القسم الأول منه يعالج مبادئ تلك العلوم التي يقوم عليها الفلك وهي الكوزموغرافيا ( وصف الكون ) والتوقيت وفن صنع الساعات الشمسية أي المزاول Gnomonics ؛ أما القسم الثاني فقد أفرد بصورة خاصة لصناعة أجهزة الرصد وطريقة العمل بها . وهو يقدم لنا كشفاً بأسهاء ماثتين وأربعين نجا رصدت عام ٢٢٢ هـ = ١٢٢٥ - ١٢٢٦ ، هذا إلى جانب جداول العروض والأطوال لماثة وخمسة وثلاثين موضعاً جغرافياً حقق منها بنفسه أربعة وثلاثين ( وقد أكمل تأليف الخاذه الأرين خطاً للابتداء ، وهو مذهب يرجع إلى التراث السابق لعهد المأسون . وقد أكمل تأليف الخاذه الأرين خطاً الابتداء ، وهو مذهب يرجع إلى التراث السابق لعهد المأسون . وقد أكمل تأليف قبل تعرفه على الآثر الفلكية قد تعرف عليه العلم المعاصر العالمين في عام ٢٧٧ هـ ١٢٣٠ ، وهو كغيره من الآثار الفلكية قد تعرف عليه العلم المعاصر العالمين الفرنسيين سيديو 1٨٤٢ وأضحي جزء كبير منه في متناول الأيدي في ترجمة فرنسية من عمل العالمين الفرنسيين سيديو ١٩٠١ فإنه من المستحيل بالطبع إنكار أن المراكشي كان تجريبياً أكثر منه عالماً وأنه يقف في المستوى العلمي دون ابن يونس بكثير ، إلا أن مصنفه بمثل خطوة هامة في ميدان الحغرافيا الرياضية ولايزال وصفه لأجهزة الرصد فريداً في نوعه إلى اليوم .

وفى العصر الذى كان يقوم فيه المراكشي بأرصاده الفلكية في المغرب حدث بالمشرق تحول كبير نتيجة لاستيلاء المغول على بغداد وقضائهم نهائياً على الحلافة العباسية . وهذا العهد الذى صحبه القضاء على عدد من آثار الحضارة استطاع رغم ذلك أن ينتج أثراً ممتازاً في ميدان الفن الذى نعالجه الآن ، أعنى بذلك « الزيج الإيلخاني » ؛ كما استطاع أن ينشئ منظمة واصلت بجدارة النشاط العلمي « لدار الحكمة » المأمونية والحاكمية ، أعنى بذلك مرصد مراغة الشهير. وكل من الجداول الفلكية إوالمرصد يرتبطان 112 باسم واحد من أكبر علماء الإسلام قاطبة وهو نصير الدين الطوسي ( ٩٥٧ هـ ٢٧٢ هـ ١٢٠١ على ١٢٧٤ ويكتب اسمه في العلم الأوروبي أحياناً على هيئة ناصر الدين ، ولكن هذا كما أثبت نالينو (٩٠٠) لا العربية والفارسية على السواء : وفي مؤلفاته العربية والفارسية على السواء : وفي مؤلفاته العربية والفارسية على السواء : وفي مؤلفاته العربية السياسية الفائقة من أن يحتفظ بحياته إفي الظروف القاسية التي مرت بها إيران في منتصف القرن الثالث عشر ، بل وأن يزاول نشاطه العلمي كذلك ؛ وحدث له أن أمضي فترة ليست بالقصيرة محتجزاً في قلعة الاسهاعيلية بألموت الماهسلام على ما يظهر على همعته كمنجم ؛ وكان في معية هولاكو ولكنه عرف كيف مخفظ بنفوذه لديه معتمداً في ذلك على ما يظهر على همتعته كمنجم ؛ وكان في معية هولاكو عند

استيلائه على بغداد : وقد حالفه التوفيه فى العام التالى لذلك ( ٢٥٧ هـ = ١٢٥٩ ) فأقنعه ببناء مرصد كبير بمراغة بأذربيجان حيث كان يوجد بلاط المغول .

وقد تم تزويد المرصد بأفضل أجهزة الرصد لذلك الحين حفظ لنا وصفها تلامذة الطوسى وزملاؤه فقدموا بذلك مادة لأبحاث قام بها بعض المتخصصين من الأوروبيين. واشترك نصير الدين أحياناً في حملات المغول العسكرية ليجمع المخطوطات لمكتبة المرصد التي ضمت أربعائة ألف مجلد ؛ وهو رقم مبالغ فيه كما يحدث عادة في أمثال هذه الحالات . وكان من بين أمناء هذه المكتبة يوماً ما المؤرخ المعروف ابن الفوطى الذي كان وقع أسيراً في يد المغول فأنقه نم نصير الدين . وأعد المرصد خير إعداد ليس في الأجهزة والآلات والكتب فحسب بل وأيضاً في العدد الضخم من العلماء حيث وجد إلى جانب تلامذة الطوسي أبناؤه أيضاً ؛ وثمة روايات عن مشاركة علماء صينيين في أعمال الرصد بهذا المرصد وهو أمر ليس مستبعد بالنسبة لدولة المغول . بيد أن المرصد لم يدم أكثر من جيلين ولم يسمع عنه شيء بعد النصف الأول من القرن الرابع عشر (٩٠) ؛ ولا تز ال خرائبه ماثلة إلى أيامنا هذه بمراغة (٩٤) .

وكان نصير الدين الطوسى دائرة معارف بمعنى الكلمة ، فقد شمل نشاطه العلمى جميع العلوم سواء الإسلامية الصرفة أو العلوم الدقيقة . ويسترعى النظر ما قاله عنه في عام وفاته العالم السرياني المعروف ابن العبرى ، وكان يعرفه معرفة جيدة ، بل واشتغل هو نفسه بالتدريس بعض الوقت بمراغة : قال : «وفي هذا التاريخ توفي خواجا نصير الدين الطوسي الفيلسوف صاحب الرصد بمدينة مراغة حكيم عظيم الشأن في جميع فنون الحكمة . واجتمع إليه في الرصد جماعة من الفضلاء المهندسين . وكان تحت حكمه جميع الأوقاف في جميع البلاد التي تحت حكم المغول . وله تصانيف كثيرة منطقيات وطبيعيات والإهيات وأوقليدس ومجسطي . وله كتاب أخلاق فارسي في غاية ما يكون من الحسن جمع فيه جميع نصوص أفلاطون وأرسطو في الحكمة العملية . وكان يقوتي آراء المتقدمين ويحل شكوك المتأخرين نصوص أفلاطون وأرسطو في الحكمة العملية . وكان يقوتي آراء المتقدمين ويحل شكوك المتأخرين

أما في محيط العلوم الدقيقة فندين له بتصليحات عديدة لمؤلفات جميع علماء الأوائل تقريباً ممن عرفهم العرب ، وقد استمر الشرق الإسلامي يستخدم هذه الترجمات المصلحة لنصير الدين الطوسي إلى أيامنا هذه . من ذلك أنه أعد مسودة جديدة للمجسطي طغت على جميع الترجمات السابقة تقريباً . أما أرصاده لوضع جداول فلكية فقد بدأها في سن متقدم من عمره وهو سن الستين ؛ ومع ذلك فقد وفق في إتمامها خلال اثني عشر عاماً وذلك حوالي عام ٢٧٠ه = ١٢٧١ر غمامن أنه يقرر في مقدمة الحداول أن دورة الأرصاد الفلكية لا تتم في أقل من ثلاثين سنة (٩٠) . وقد شارك في وضع هذه الحداول فلكيون آخرون واستند حسابها على أساس خط منتصف النهار الذي يمر بمراغة ، وأطلق عليها اسم « الزيج الايلخاني» نسبة إلى اللقب الذي كان محمله حكام إيران المغول . والكتاب مرتب على أربع مقالات الأولى في التقاويم المختلفة .

والثانية في حركات الكواكب والثالثة في تحديد الأوقات والرابعة في حسابات تنجيمية مختلفة . هذه الحداول وإن لم تشتمل دائماً على إرصادات أصيلة إلا أنها اكتسبت صيتاً واسعاً في الشرق الأدنى واستمرت مستعملة حتى إلى ما بعد ظهور جداول ألوغ بيك ، بل إنها نفذت إلى الصين وسيطرت سيطرة مطلقة على علم الفلك هناك . وقد اعتمد أحد علماء شمر تقد ممن عاشوا بالصين على جداول نصير الدين الطوسي في وضع تقويم خاص لأحد أحفاد جنكيز خان في عام ٧٦٤ ه = ١٣٦٢ (٩٧) ، واستمر ثاثير ها في الصين إلى ما بعد زوال دولة المغول بها في القرن الرابع عشر حتى طغت عليها في القرن السابع عشر مؤلفات الحزويت الغربيين الذين اشتد نشاطهم في ذلك الوقت (٩٨) .

وأغلب الظن أن « الجداول الايلخانية » قد وضعت أصلا بالفارسية ولكن يُعْرَف عدد كبير من مسوداتها باللغة العربية ، بل وعدد من المسودات المصلحة والشروح (٩٩) . ويرجع الفضل لأحد تلك الشروح وهو لمحمود شاه قلجي في تعريف أوروبا بهذه الجداول ، إذ نشر مقتطفات من هذا الشرح مع ترجمة المستشرق والفلكي الإنجليزي جون غريفز John Greaves سنة ١٦٤٨ — ١٦٥٠ (١٠٠٠) . وكما هو الشأن مع بقية الزيجات فإن كمية المادة الحغرافية الخالصة فيه لا يستهان بها رغما من أنها تقتصر بشكل خاص على إيراد الأطوال والعروض (١٠٠٠) . وينسب إلى نصير الدين الطوسي مصنف خاص في الحغرافيا إباللغة الفارسية ترتفع تسميته إلى المدرسة الكلاسيكية للجغرافيين العرب هو « صورة الأقاليم » 115 الذي يحوم الشك حول صحة نسبته إليه والذي لا يمثل في واقع الأمر سوى ترجمة فارسية لكتاب الاصطخرى على ما يبدو (١٠٠٠) .

ويجب أن نخص بالذكر من بين تلامذة الطوسى ومعاونيه العديدين قطب الدين مسعود الشيرازى (١٠٣) (١٠٣) الذى تجاوزت مواهبه العلمية حدود الحغرافيا الرياضية بكثير ، فهو كنصير الدين الطوسى كان جامعاً لصنوف المعارف مما حدا بأبى الفدا إلى أن يلقبه «بالمتفنن» (١٠٤) وهو قد فات نصير الدين في بعض النواحي وأبدى أصالة أكثر منه . ويرى فيه بار تولد « فلكياً عظيا بحث عن طرق جديدة في الفلك » (١٠٥) ، بينا اعتبره سارطون Sarton من كبار علماء الفرس عامة (١٠٠) .

والذي يهمنا بصورة خاصة اثنان من مصنفاته ارتبطا ارتباطاً وثيقاً ببعضهما البعض ، أحدهما «نهاية الإدراك في دراية الأفلاك » الذي فرغ من تأليفه عام ١٨٠ هـ ١٢٨١ ، والآخر «التحفة الشاهية في علم الهيئة » الذي يرجع إلى عام ١٨٠ هـ ١٢٨٥ ، وهو يمثل إلى حد كبير مسودة مصلحة للمصنف الأول . و «نهاية الإدراك » ليس مصنفاً فلكياً بالمعنى الدقيق للفظ بل يعالج بصورة منظمة مسائل الكوزمولوجيا والحيودوسيا والمترولوجيا والميكانيكا والبصريات (١٠٠٠). وڤيدمان الذي اهتم كثيراً بدراسة هذا الأثر يعتبره أفضل عرض للفلك (الكوزموغرافيا) باللغة العربية يخلو من الرياضيات (١٠٠٠). وهو أكثر ويمثل بعض الطرافة فحصه لموضوع شكل الأرض وموضعها وحركتها (١٠٠٠) وحجمها (١٠٠٠). وهو أكثر

ميلا إلى نني الحركة عنها (١١١). وفي القسم الجغرافي يعرض وصفاً مفصلا للبحار والأقاليم مأخوذ كما هي العادة عن الفلكيين ولكن أكثر استيفاء ، بحيث يقدم لنا في أحوال عديدة مادة تكفي لوضع خارطة . وتوجد لديه أحياناً معلومات هامة عن بلاد كالهند وجاوه (١١٢)، كما وأن معرفته بالمغرب لا بأس بها . وعندما دخل الخان أرغون في علافات دبلوماسية مع فرنسا والبابوية تمكن قطب الدين من أن يريه في عام ٨٨٨ هـ ١٨٨ خارطة لبحر المغرب وسواحله مبين عليها بدقة واقع مدن آسيا الصغرى كذلك (١١٠٠) والشير ازى لم يظفر إلى هذه اللحظة بالاهتمام والتقدير اللائقين به في الأوساط العلمية ولم ير النور حتى الآن أي من مصنفاته التي ذكرناها ؛ أما معرفتنا بنظرياته فنحن مدينون بها إلى ڤيدمان الذي أوضح في كثير من أبحاثه المتناثرة (١١٤) آراء الشيرازى حول عدد من المسائل العلمية .

أما آخر الزيجات الذي يكتمل به عقد هذه السلسلة من الآثار فيقترن باسم حفيد تيمورلنك وهو الوغ بيك (٧٩٦هـ = ٨٥٣هـ = ١٣٩٣ ـ ١٤٤٩) وقد بن بارتولد في محث مفصل مكانة هذا الأمير في التاريخ والعلم\* . وكان محباً للفلك خبيراً فيه فقد شيد على غرار إيلخانات إيران مرصداً هائلاً بسمرقند في سنة ٨٣٢ هـ = ١٤٢٨، ظهرت أطلاله في حفريات عام ١٩٠٨ ولكن للأسف ليس بصورة تمكننا من الحكم على البناء بأجمعــه ؛ ورغما من ذلك فإن ربع الدائرة (quadrant) في الجزء المتبتى منه لايزال يحدث تأثيراً قوياً في نفس من يراه (١١٦٥. وفي هذا المرصد كان الوغ بيك يعمل مع عدد من العلماء بعضهم من آسيا الصغرى والبعض الآخر من إيران ، وظهرت آثار هذا النشاط في جداول النجوم المعروفة باسم « زيج سلطاني جديد » أو بالاختصار « زيج ألوغ بيك » ، التي تم وضع معظمها حوالى عام ٨٤١ هـ = ١٤٣٧ . وأغلب الظن أنها وضعت أصلا بالفارسية واكن ظهرت معها في وقت واحد بالتقريب الترحمتان العربية والتركية وأعقبهما عدد من الشروح والتنقيحات . وترتيب هذا الزيج يكاد يطابق ترتيب الزيج الايلخاني ، فيلي المقدمة الطويلة المقالة الأولى في معرفة التقاويم ، بينها تبحث المقالة الثانية في معرفة الأوقات ، أما الثالثة ففي حركات الكواكب ، ثم الرابعة في مواقع النجوم الثابتة . وبالطبع فزيج ألوغ بيك استمرار للتراث العلمي العربي في مجرى من مجاريه ، فهو لم يكشف عن شيء جديد البتة . وقد أصبحت عمليات الرصد في العصور التالية لذلك إلى العصر الحديث عسيرة التنفيذ في الشرق الأدنى ، لذا فإن زيج ألوغ بيك يمثل الكلمة الأخيرة في فلك العصور الوسطى بل والدرجة القصوى التي بلغها علم الفلك قبل اختراع المنظار المقرِّب (التَّلسكوب)(١١٧).

أما مرصد ألوغ بيك فقد كان أقصر عمراً حتى من مرصد مراغة ، وأغلب الظن أن عمره لم يتجاوز 117 حياة مؤسسة فأضحى منذ القرن السادس عشر الخرائب وأطلالا (١١٨). هذا وكان من أكبر معاونى ألوغ بيك فى مرصده ومن واضعى الزيج على بن محمد القوشجى (توفى عام ٨٧٩ هـ = ١٤٧٤) الذى

<sup>«</sup> ظهرت بالاتحاد السوفيتي دراسة لعلامة أو زبكي يتناول فيها بالبحث نشاط أولوغ بيك كعالم . (المترجم)

اضطر إلى مغادرة سمرقند ووجد الملاذ بعد تجوال طويل لدى السلطان العثماني محمد (الثاني) الفاتح بالقسطنطينية حيث أصبح المسئول الأول عن انتشار المعارف الفلكية والجغرافية في الدولة العثمانية فقد تُرجم إلى اللغة التركية عدد من مؤلفاته العربية والفارسية (١١٩). ولعله ليس من محض الصدفة أن ترجمت جغرافيا بطلميوس إلى العربية مرة أخرى في عهد ذلك السلطان.

أما زيج ألوغ بيك فقد تجاوز عمره عمر المرصد بقرون عديدة وكان يستعمله «الموقتون» في البلاد الإسلامية إلى عهد قريب ، كما وأن أوروبا قد عرفته في القرن السابع عشر في وقت واحد مع نصيرالدين الطوسي بفضل دراسات غريفز Greaves (١٦٦٥) ، وهيد ١٦٥٥) وهيد الحداول سيديو Sédillot (١٨٤٧) ، ١٨٤٧) أما فهرس النجوم فقد نشره في طبعة علمية بول كنوبل Paul Knobl عام ١٩١٧ (١٢٠٠).

وزيح ألوغ بيك يختم سلسلة تلك المصنفات الفاكية التى اقتفت أثر علماء عصر المأمون والتى لا تخلو من الأهمية بالنسبة للجغرافيا الوصفية رغما من اقتصارها على تحديد أطوال وعروض البلاد والمدن . وليس من السهل حصر عدد من يمثلون هذا الاتجاه بصورة كاملة منتظمة ، بل إنه لا يوجد ما يدعو إلى ذلك لأننا فى الواقع عالجنا حميع الآثار الكبرى التى كانت فاتحة عهد جديد بالنسبة لعصورها : وباستثناء حالات معينة فإنه لا توجد خارطات للمادة الحغرافية التى تحتويها ، فالفلكيون أنفسهم لم يحاولوا القيام بذلك كما وأن معظم الحغرافيين لم تكن لهم دراية بمسائل الفلك . والاستثناء الوحيد المثمر كما أبصرنا يمثله فى النصف الأول من القرن العاشر سهراب الذى حفظ لنا نفس النظام الموجود لدى الخوارزمى ولكنه اهتم كثيراً بإيراد المادة العربية المعاصرة له (١٢١)، ولايتطرق الشك إلى صلته بالرياضيات من جهة وبالحغرافيا الوصفية ، هو الذى حفظ الآن إلى معالجة ظروف نشأته فى الخلافة العباسية .

#### مواشي الفصل الثالث

(1) - Sarton, Introduction, I, p. 563 (1) - Suter, El, I, p. 290-291 (٣) - Mieli, p. 82 (1) - Mieli, p. 84 · 85 - Gandz, Osiris, V, p, 319 - 391 (0) - Wiedemann, El, II, p. 979 (٢) - Suter, Al-Huwarizmi, p. VIII-IX (V) - Brockelmann, GAL, I, P. 225 ( \ \ ) - Krymski, lst. Arabov, I, p. 104, 110 (1)- Nallino, Al-Huwarizmi, p. 9 نالينو ، الفلك ، ص ١٧٤ ، ملاحظة ٢ (= Racc., p. 224, note 2)(١٠) حدود العالم ، ص ٩ (11) - Nallino, Al-Huwarizmi, p. 18-19 (۱۲) حدود العالم ، ص ۸ (17)- Nallino, Al-Huwarizmi p. 12 (11)- Lelewel, I, p. 21-29; Epilogue p. 47-60 - Nallino Al-Huwarizmi, p. 18-19 - Mzik, Afrika, p. V-VI; (10)ولكن راجع : Honigmann, Die sieben Klimata, p. 115 (17) - Mzik, BAH und G., III, p. VII-IX (11)- Nallino, Al-Huwarizmi, p. 14 (۱۸) شرحه (١٩) ملخص باللغة الفرنسية : C. Nallino, Al-Khuwarizmi  $(\Upsilon)$ - Mzik, Osteuropa, p. 163-164 E. Wiedeman, Al - Khwarizmi, II, p. 978 - 979 — Sarton, : ابنع منها (۲۱) p. 8.9 حدود العالم – 1 p. 563 - 564 – Mieli, p. 79 - 81 (YY)- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 138-139  $(\Upsilon\Upsilon)$ - Nallino, Al-Huwarizmi, p. 15-17 ( ۲٤ ) شرحه ، ص ۱۷ – ۱۸

```
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 160-191, note 3; against Suter,
                                                                           (40)
    Al - Khwarizmi
                                                                           ( ٢٦ )
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 161-162
                                                                           ( ۲۷ )
- Kramers, El, EB, I, p. 64
                                        ( ۲۸ ) المسعودي ، التنبيه ، BGA, VIII ص ٤٤
                                                                           (79)
- J. K. Wright, Geagr, Lore, p. 393-Mzik, ptolemaeus, p. 162-163
                                                                           (٣٠)
- Mzik, Afrika, p. XI, note I - Mzik, BAH und G, Ill, p. 162
                                                                           (\pi)
- Ferrand, Relations, I, p. 115; II, p. 347, 595
                                                                           ( 44 )
- Mzik, Parageographische, p. 194-198
                                                                           ( 44)
- Kramers, Al - Nil, p. 990
                                                                      ( ٣٤ ) شرحه
- Mzik, Parageographische
                                                                ( ٣٥ ) راجع أيضاً :
                          Ferrand, Relations, II, p. 590-595
- Mzik, Afrika, p. VI - VII - Mzik, Ptolemaeus, p. 164. - J. K. Wright, (77)
    Geogr. Lore, p. 393
                                                                           ( mv )
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 156
                                                           ( ٣٨ ) حدود العالم ، ص ٨
                                                                           ( 44 )
- Nallino, Al Huwarizmi, p. 53
                                                           ( ٠٤ ) حدود العالم ، ص ٧
                                                                           ((1)
- I. K. Wright, Geographical Lore, p. 392
- Mzik, BAH und G, I, p. X-XI; V. 1930-Brockelmann, GAL, SBI,
                                                                           (11)
   p. 406, No 6 - Mioli p. 114, 117, note 2
- Le Strange, Ibn Serapion, p. 1 - 76. 255-315 - Guest, Delta - Sarton,
                                                                          ( 47 )
   Introduction, I, p. 635 — Brockalmann, GAL, I, p. 227, No 6 — Huart,
    Littératuire. p. 297
                                                                           ( 11)
- Ferrand, Relations, I, p. 112-113
                                                                           ( ( ( )
- Seippel, p. 132 · 125
- Le Strange, Ibn Serapion, p. 1-76, 255 - 315, 739 - Baghdad, p. 586, (17)
   587, 592
                                                                           ( £ Y )
- Guest, Delta, p. 305
                                                                           ( £ A )
- Mzik, BAH und G, p. 140-141
                                    (٤٩) شرحه ، ص ١٠ ؛ والحزء الثالث ص ٢٩ – ٣٠ .
```

- Brockelmann, GAL I, p. 209-210, No 2; SBI, p. 372-374 Reinaud, (0.) Introduction, p. LIV CCCII Sarton, Introduction, l, p. 595-560
  - (١٥) المسمودي ، التنبيه BGA, VIII ، ص ٢٥ حدود العالم ، ص ٩

Brockelmann, GAI, SBI p. 374, X

- ( ۲ ه ) المسعودي التنبيه ، BOA, VIII ، ص ٥١
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 373, IV, physik, [ (or)
- De Boer, Al Kindi, p. 1096
- Sarton, Introduction I, p. 602-603-Brockelmann, GAL, I. p. 222 No 8. (\*\*)
   SBI, p. 337 Mieli, p. 83,88
- Nallino, Al Battani, El p. 709 (01)
  - Mieli, p. 88 شرحه و Mieli, p. 88
- Nallino, Al Battani, El, p. 709
  Nallino, Al Battani, I, p. VIII IX
  - Brockelmann, GAL, SBI p, 397, : ولكن راجع ؛ EI, I, p. 709 : فقاً لنالينو (١٩٥) . (Nallino Al-Battani, I, p. XX,—XXIII)
- J. K, Wright, Geogr Lore, p. 393 note 7 (1.)
  - (٦١) شرحه ، ص ۲۸۰ ۲۸۱
    - ( ۲۲ ) شرحه ، ص ۹۲
- Reinaud, Introduction p. CCLXXXIII CCXC (17)
- Mehren, Udsigt, p, 13 18 (71)
  - ( ٩٥ ) هي جزر السعادة في الطرف الغربي لأفريقيا في المحيط الأطلنطي .
- (٦٦) كما يفترض نالينو (Nallino, Al-Battani, I. p, 175 175) فإن المقصود بالبحر الأخضر هنا هو ذلك الجزء من البحر الأحمر الذي هلك فيه فرعون عند مطاردته للعبر انيين ؟ وقد نشأت التسمية من ترجمة غير دقيقة لاسم سرياني . ويخالفه في هذا دي خويه (Ne Goeje, II (?) p. XXIII XXIV) . أما مجيك (Mzik, Parageog p. 186, Note 21.) فيرى في البحر الأخضر التسمية المعتادة للمحيط الهندي والمحيط المتعلق والمحيط المندي والمحيط المتعلق به ( شرحه ، ص ١٨٨ ١٨٩) .
  - Nallino, Al-Battani Text III p. 25. Translation, I, p. 17—20, Comme-(1V)
     -ntary, I p. 164 177. Reinaud, Introduction, p. CCLXXXIII CCXC;
     Text, p. CDLXI CDLXIV Mehren' Udsigt, p. 13 18 Reconstruction of map: Reinaud, Introduction, p. CCLXXXII, No 1.
- Schoy, Polhöhenbestimmungen: p. 16 19. : بطوط المرض راجع ( ٩٨ ) schoy, Polhöhenbestimmungen

```
- Nallino, Le Tabelle, p. 162 - 163 - Nallino, Al - Battani I, p. XLII
                                                                           (44)
- Nallino, Le Tabelle p. 163. Note 10
                                                                           ( V· )
    Nallino, Al - Battani, I, p. XLII
- J. K. Wright, Geogr Lore, p. 393, Note 7
                                                                           (VV)
- Honigmann, Die Sieber Klimata, p. 111 - 135
                                                                           (YY)
- Reinaud, Introduction, p. XCIII - XCIV - Brockelmann. GAL, I, p. 224. (VT)
    No 14 SBI, p. 400 - 401 - Suter, Ibn Yunus, p. 456 - Sarton,
   Introduction, l, p. 716 - 717 - Mieli p. 109, 212
                                                                           ( V & )
- Sarton, Introduction, I, p. 717
   Sarton, Introduction I. p. 717
                                                                   ( ۵۷ ) راجع :
                                                           تحديد العرض لدى :
   Schoy, Polhóhenbestimmungen, p. 19 - 21
 - Reinaud, Introduction, p. XCIV
                                                                           (٧٦)
- Reinaud, Introduction, p. XCIV - XCV
                                                                           (vv)
   Reinaud, Notices sur les Dictionnaires p. 76.
p. 170, (۷۸) عالينو ، الفلك p. 472 - 473, No 3, SBI, p. 862 ثالينو ، الفلك p. 170, (۷۸)
   176, 188, 235 — 386 (= Racc. p. 221, 225, 235, 272 )
   Sarton, Introduction, 1, p. 758 - 759 - Carra de Vaux, Les Penseurs,
   II, p. 227 -230 - Mieli, p. 184 - 187
 - Carra de Vaux, Les penseurs 11, p. 229 - 230
                                                                           (VA)
                                                            (۸۰) شرحه ، ص ۲۳۰
- J. K Wright, Georgr Lore, p. 79, 394
                                                                           (\Lambda 1)
- Mehren, Udsigt, p. 27-28
                                                                           (\lambda Y)
                                                               ( ۸۳ ) المتن والترحمة

← Khanikoff, JAOS, VI, p. 1-128; p. 1-78;

   زيادة المحرر 128 - 107 وزيادة المؤلف 107 - P. 79
- Brockelmann, GAL, I, p. 494, No I; SBI, p. 902 - Sarton, Introduction, (At)
   ll, p. 216-217 - Wîedemann Al-khazini, p. 1006-1007
      Mieli, p. 154-155 - Suter, Mathematiker, p. 122, No 296, p. 226
- Nallino, Al-Battani I, p. LXVII, p. 161, 269-271, 279-281
                                                                          (No)
                                                             (۸۹) شرحه ، ص ۲۷
                          ( = Racc., p. 227 - 228 ) ١٧٩ ص ١٧٩ ( ٨٧ )
(11)
```

```
- Reinaud, Introduction, p. CXXXVIC-XXXVIII - Brockelmann,
                                                                                                                                                         (AA)
       GAL, 1, p. 473 - 474, No 7; SBI, p. 866 — Sarton Introducction,
       ll, p. 621 - 622 - Kramers, El, EB, p. 64, 71 - Mieli, p. 210 - 211
- Schoy, Polhöhenbestimmungen, p. 21 - 33 : من طريقة ملاحظته للمروض راجع : ( ٨٩ )
- Reinaud, Introduction, p. CXXXVII,
                                                                                                                                                          (4)
                                                                                                                                                         (41)
- Brockelmann, GAL, I, p. 508-512 No 8; SBI, p. 924-933 - Ruska,
       Al-Tusi, p. 1063 — Sarton Introduction. II, p. 1001 — 1013
       - Reinaud, Introduction, p. CXXXV111. -CXLI - Carra de Vaux,
       Les penseurs, II, p. 222 - 225 - Strothmann, Die Zwölfer schia
       - Mieli, p. 150 - 154 - Wiedemann, Beiträge, LXXV' p. 363 - 379
       - Wiedemann, Al - Tusi, p. 289 - 316 - Browne, Literary History,
       11, p. 484 - 485; 111, p. 17 - 18
                                                                                                                                                          (4Y)
- Nallino, OM, VIII, p. 43-44 (= Racc., II, 1940, p. 463)
--- Schwartz, Iran, VIII, p. 1019; IX, p. 1403 - 1404, note 2, 3 : مراجع أيضاً عنه : الله Schwartz, Iran, VIII, p. 1019; المراجع أيضاً عنه الله عنه الله المراجع المر
- Minorsky, Maragha, p. 288
                                                                                          ( ٥٠ ) صالحالي ، ص ، ، ٥ مد ١ ، ٥ ؛ راجم ؛
       Browne, Lit History, Ill, p. 18
                                                                                                                                                           (47)
- Reinaud, Introduction p. CXXXIX-CXL
       Schefer, Notice, p. 24 - 26 - Brockelmann, GAL, SBII. p. 297, No I, C (Av)
              Blochet, Catalogue, p. 169, No 6039
                                                                                                                                                          (41)
- Bartold, Kult, Mus., p. 85
- Brockelmann, GAL, I, p. 511, No 45: SBII, p. 298
                                                                                                                                                           (44)
                                                                                 (۱۱۰) شرحه ، ص ۱۱ه - ۱۳ ه (۱۰۰)
                                                                                                                                                          (1·i)
- Ferrand, Relations, II, p. 357 - 358
- Miller, I, p. 22, No 22 - Sarton, Introduction, II, p. 1009, No 17
                                                                                                                                                          (1 + 4)
                                                                                                                          بالتفصيل في كتاب:
       Mzik, Abbildungen p. 149
                                                                                                                  ومع وصف الخارطة لدى :
                                                                                 G. Melgunof
- Brockelmann, GAI, Il p. 211 - 212, No I, SB II, p. 296 - 297
       - Wiedemann, Kutb - al Din. p. 1252 - 1253 - Sarton, Introduction,
       ll, p. 1017 - 1020 - Mieli p, 151, 154 note 8 - Reinaud, Introduction,
       p. CXLI - Honigmann, Die Sieben Klimata p. 162 - 163, 167
                                                                                                                                                           (1 \cdot i)
- Wiedemann, Kutb - aldin, p. 1252
```

```
- Bartold, Kult. Mus., p. 82
                                                                           (1.0)
- Sarton, Introduction, II, p. 1017
                                                                           (1.7)
                                                            (۱۰۷) شرحه ، ص ۱۰۱۸
- Wiedemann, Kutb - aldin, p. 1252
                                                                           (1 \cdot \lambda)
- Wiedemann AGNT, ill p. 395 - 422
                                                                           (1.9)
                                                      (۱۱۰) شرحه ، ص ۲۵۰ - ۲۵۳
                                                      (۱۱۱) شرحه ، ص ۳۱ – ۱۱۷
- Ferrand, Relations II p. 612 - 613
                                                                           (111)
                                   (۱۱۳) رشيد الدين لدى : Blochet, L'Étude, p. 4
                                                  مخطوطة طشقند ، رقم A 236a
   Sarton, Introduction, II, p. 1020 -
                                                                 (١١٤) ذكرها لدى:
   Wiedemann, Kutb - aldin, p-1252 - 1253
- Brockelmann, GAL, II, p. 212-213, No 3; SB II, p. 298 - Bouvat,
                                                                           (110)
  p. 1077 · 1078 - Mieli, p. 263, 266 · 267 - Carra de Vaux, Les,
   Penseurs II, p. 225 - 226 - Bartold, Ulughbek, p. 107 - 111
      Bartold, Kult. Mus. p. 94 - 96
   Bartold, Kult. Mus., p. 95
                                                                (١١٦) الصورة لدى:
                                                             (۱۱۷) شرحه ، ص ۹۶
                                                              (۱۱۸) شرحه ، ص ۹٥
- Brockelmann, GAL, II, p. 234 - 235, No 4; SBII, p. 326 - 330
                                                                           (119)
      Bel, El, I, p. 304
- Brockelmann, GAL, SB II, p. 298
                                                                           (171)
- Kramers, El, EB p. 64
                                                                           (111)
```

# الفضال آابع

### الجغرافيون اللغويون ورحالو القرن التاسع

118 فى القرن التاسع ظهرت لدى العرب جغرافيهم الرياضية ؛ وقرب منتصف ذلك القرن بدأت تتشكل الجغرافيا الوصفية ببطء ملحوظ فى أول الأمر كأنما كانت تتحسس الاتجاهات التى ستسلكها فى تطورها التالى ؛ ذلك أنها لم تحد أمامها نماذج معدّة لتسير وفقاً لها . وهذا الميدان لم يشتغل به ممثلوالعلوم الدقيقة بقدر ١٠ اشتغل به اللغويون الذين أخضعوا المادة لمطالبهم . ومن العسير علينا أن نحكم على المحاولات الأولى فى هذا المحال ، ذلك أنه لم يحفظ لنا فى معظم الأحوال من المصنفات إلا أسهاؤها فحسب . وفى بداية النصف الثانى للقرن التاسع فقط بدأت تظهر ،صنفات قائمة بذاتها ولكنها لم تعرف إلا فى روايات أو موجزات بأقلام بعض المتأخرين :

وقد سبق لنا الحديث عن بعض الأنماط الألى في صياغة المادة الحغرافية بواسطة اللغويين ، أعنى ما يعرف «بكتب الأنواء» التي ضمنها اللغويون حميع صنوف الملاحظات عن الطقس وظواهر الطبيعة الأخرى مصحوبة بتعليقات لغوية وغير لغوية . وقد ربط العرب الأقدمون الأنواء بحركات المنازل القمرية وأورثوها الحلف في أغلب الأحيان على هيئة سطور قصيرة مسجوعة يكثر فيها غريب اللغة حتى احتاجت منذ القرن التاسع إلى الشرح والتوضيح . وقل أن وجد عالم لغوى من المتخصصين في العهد الحاهلي لم ير من اللازم أن يظهر علمه بالأنواء في هيئة رسالة خاصة . وتبدأ سلسلة هذه الرسائل في الأنواء في الحد الفاصل بين القرنين الثامن والتاسع بمؤرج السدوسي (توفي عام ١٩٥ هـ ١٩٥) أحد المقربين إلى المأمون عندما كان الأخير والياً على خراسان ؛ وتمكن أن نكون فكرة وتمضى السلسلة هكذا متصلة الحلقات على امتداد القرنين التاسع والعاشر ؛ ويمكن أن نكون فكرة عنها من خلال الاقتباسات العديدة الموجودة غالباً في المعاجم العربية . ولعل أبعدها صيتاً على الإطلاق مصنف لأبي حنيفة الدينوري (توفي عام ٢٨٧ هـ ١٩٥٥) المعروف لنا على الأخص كمؤرخ . وأحد مصنف لأبي حنيفة الدينوري (توفي عام ٢٨٧ هـ ١٨٥) المعروف لنا على الأخص كمؤرخ . وأحد الأمثلة الفريدة لكتب الأنواء يقدمه لنا «تقويم قرطبة » ١٨٥ المعروف لنا على الأنواء لافي الزراءة الموجود عن الأساس الذي يستند عليه يكفي أن نذكر فقط فحسب بل وفي الفلك والطقس . ولإعطاء فكرة عن الأساس الذي يستند عليه يكفي أن نذكر فقط تقسيمه للعام إلى ثمانية وعشرين منزلا قمرياً ؛ كما وأن العنوان الذي المخذه باللاتينية وهو المحادل المواد المادون الذي المنات المادون المادون الذي المادون اللاته المنات المادون المادون المادون الأساس الذي المناد المادون المادو

ليس من العسير أن يتعرف فيه القارئ على اللفظ العربي أنواء \*(٢٦) .

والفلكيون المتخصصون الذين أفردوا للمنازل القمرية رسائل خاصة قد وقفوا<sup>(٣)</sup> من مصنفات اللغويين موقف التشكك الذى له ما يبرره ، والفلكى الشهير عبد الرحمن الصوفى (توفى عام ٣٧٦ه = ٩٨٦) كتب يقول بصدد مصنف الدينورى السالف الذكر ، وذلك بعد قرن منه :

« ووجدنا فى الأنواء كتباً كثيرة أتمها وأكملها فى فنه كتاب أبى حنيفة الدينورى فإنه يدل على معرفة تامة بالأخبار الواردة عن العرب فى ذلك وأشعارها وأسجاعها فوق معرفة غيره ممن ألفوا الكتب فى هذا الفن . ولا أدرى كيف كان معرفته بالكواكب على مذهب العرب عياناً فإنه يحكى عن ابن الأعرابي وابن كُنيّاسة وغيرهما أشياء كثيرة من أمر الكواكب تدل على قلة معرفتهم بها وأن أبا حنيفة أيضاً لو عرف الكواكب لم يسند الخطأ إليهم » (٤) .

ولقد طغى الاهتمام اللغوى على المنهج الواقعى فى جميع الأحوال المهاثلة تقريباً ؛ غير أن مقدار المادة كان من الضخامة بحيث كشف عن نواح أخرى للصورة . فنى بداية القرن التاسع وضع النضر بن شميل (توفى عام ٢٠٣ هـ = ٨١٨) (٥) ، وهو من أصحاب كتب الأنواء ، ما يشبه موسوعة قائمة بذاتها فى الحياة البدوية بعنوان «كتاب الصفات » . وترتيب مادة هذا الكتاب معروف لنا ، رغها من أن بعض عناوين محتوياته الداخلية قد أصابها الحلط والاضطراب . ويضعه ابن النديم ورّاق القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى ) المشهور كالآتى (٢) :

آ «كتاب الصفات وهو كتاب كبير ويحتوى على عدة كتب . . . الحزء الأول يحتوى على خلق الإنسان والحود والكرم وصفات النساء . الحزء الثانى يحتوى على الأخبية والبيوت وصفة الحبال والشعاب والأمتعة . الحزء الثالث للإبل فقط : الحزء الرابع يحتوى على الغنم الطير الشمس القمر الليل النهار الألبان الكماة الآبار الحياض الأرشية الدلاصفة الحمراء الحزء الحامس يحتوى على الزرع الكرم العنب أسهاء البقول الأشجار الرياح السحاب الأمطار» . . !

يتضح من هذا أن تبويب مادة الكتاب يمكن اعتبارها نموذجاً للمؤلفات من هذا النوع ، فهو يحفل مادة مختلطة تحوى أمشاجاً من الحغرافيا الطبيعية والاثنوغرافيا والحغرافيا الحيوية وغيرها تفتقر إلى الكثير من الترابط والانسجام من وجهة نظرنا الحديثة . و يمكن أن نفتر ض أن طريقته فى العرض تشبه إلى حد كبير مؤلفات اللغويين من نفس الصنف وتتلخص فى سرد ألفاظ كل موضوع على حدة مع توضيحها بشواهد عديدة من أمثلة استعالها فى الشعر الحاهلى . ومن الحلى أن بعض أوجه الحياة البدوية التى ورد وصفها فى المؤلفات التى من هذا الذى لم يصلنا واف . وكتاب النضر هذا الذى لم يصلنا

Le Calendrier de Cordue.' Publi-nar R. Dozy. Nouvelle édition accompagnée \* طابعة في هذا الصدد: d'une traduction française annotée par. Ch. Pellat. Leiden. 1961.

( المترجم )

قد نقل عنه كثيراً كما يزعم الوراقون معاصره الأصغر منه سناً أبوعبيدة (توفى عام  $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$   $^{4}$  الذى أمضى معظم سنى حياته كالنضر بخراسان  $^{4}$  . ويمثل معجمه «غريب المصنف» محاولة مبكرة لتوزيع المادة اللغوية حسب الأنواع  $^{4}$  ، وبالطبع فإن المادة الجغرافية لديه قد وردت على نفس الصورة التي كانت عند النضر .

أما فيما يتعلق بالحغرافيا الإقليمية (Regional) فقد انصرف اللغويون انصرافاً تاماً إلى جزيرة العرب. وقد لاحظ ياقوت بالكثير من الدقة ، وذلك عند تحليله لمصادر معجمه ، أن الكتب التي صنفت في أسهاء الأماكن صنفان « منها ما قصد بتصنيفه ذكر المدن المعمورة والبلدان المسكونة المشهورة ... ومنها ما قصد به ذكر البوادي والقفار واقتصر على منازل العرب الواردة في أخبارهم والأشعار» (٩٠) ، فأو لئلك « الذين قصدوا ذكر الأماكن العربية والمنازل البدوية » فهو ينسبهم إلى « طبقة أهل الأدب» (١٠٠) ، أي اللغويين كما أسميناهم في هذه المناسبة ؛ وقد التقينا فيما بينهم بعدد غير قليل من الشخصيات المشهورة ولكن منهجهم حميعاً في التأليف يكاد يكون واحداً.

وبجب أن محتل مكانة أولى في هذا التراث الحغرافي اللغوى ، وذلك ليس من ناحية الأسبقية الزمنية فحسب، الوئرخ المشهور هشام الكلبي ( توفى حوالى عام ٢٠٦ ه = ٨٢٠ )(١١) وهو خبير ممتاز بالحاهلية وصاحب «كتاب الأصنام» الذي يكاد بمثل إلى الآن المصدر الأساسي للتعريف بأديان عرب الحاهلية ، وأيضاً كتاب كبير في الأنساب هو «جهرة الأنساب» . والاعتراف به كحجة في هذه الموضوعات يوكده بشكل قاطع قول ياقوت «ما تنازع العلماء في شيء من أمور العرب إلا وكان قوله أقوى حجة وهو 121 مع ذلك مظلوم وبالقوار ص مكلوم » (١٢). ومن بين العدد الضيخم من مؤلفاته يذكر لنا ابن النديم عشرة منها في الحغرافيا(١٣) ، فنبصر من بينها «كتاب تسمية من بالحجاز من أحياء العرب » و «كتاب قسمة الأرضين » و «كتاب الحيرة وتسمية البيع والديارات ونسب العباديين » . وإذا كانت هذه التسميات تتعلق بجزيرة العرب على نمط اللغويين فثمة أخرى على ما يظهر تعالج موضوعاً أوسع من ذلك وتبدى نواحي سهتم العلماء كثيراً بمعالحتها فيما بعد ، فلديه «كتاب الأقاليم» ، ثم «كتاب البالدان الصغير وكتاب البلدان الكبير». ومعرفتنا بجميع أوجه النشاط العلمي لابن الكلبي يجعل من العسير علينا أن نفتر ض أن مادة هذه الكتب قد تجاوزت نطاق الجزيرة العربية ، غير أن عناوينها التي تذكرنا بالأدب التاريخي الحغرافي المتأخر تعطينا الحق في افتراض ذلك . ونفس الحكم يصدق بصورة أقوى على عنوان كتابه الذي أورده ابن النديم وهو «كتاب العجائب الأربعة» ، فهو يذكرنا مجميع صنوف كتب العجائب التي ازدهرت عقب ذلك بفترة طويلة . ومن المُغرى أن نفترض أن هذا الكتاب بالذات هو الذي نقل عنه الإدريسي كثيراً في القرن الثاني عشر تحت اسمه المختصر «كتاب العجائب » مشيراً إلى اسم المؤلف على أنه حسن بن المنذر بدلا من هشام أبي المنذر . فإذا كان الأمر كذلك فإن ابن الكلبي إذا هو أول

مؤلف بالنسبة لعصره يكتب في موضوعات جغرافية عامة تتجاوز نطاق جزيرة العرب (١١٠). ويوكد هذا تلك الاقتباسات التي ينقلها عنه ياقوت مشيراً في العادة إلى «كتاب أنساب البلدان» (١٥٠) ؛ وهو يقصد في أغلب الظن كتاب «اشتقاق البلدان» (٢١٠) المذكور في مقدمته ، بل و ربما أيضاً «كتاب البلدان» الوارد ذكره في «الفهرست». وهذه الاقتباسات تمس بعض المدن خارج جزيرة العرب مثل الكوفة (١٧) والرها (١٨٠) والمخرة والمنهروان (٢٠٠). والرأى الذي نودي به أخيراً وهو أن ابن الكلبي ألف رسالة عامة في الحغرافيا في «عشر مجلدات» (٢١) يستند على محض وهم مرده إلى أن ابن النديم أورد أساء عشرة من مو لفاته.

ومهما يكن من شيء فابن الكلبي يمثل ظاهرة نادرة بين لغويي ذلك العهد بما اتصف به من اتساع الأفق ، ذلك أن أغلبهم قد اكتنى بوضع ملخصات لغوية عن بلاد العرب . وخير مثال لهذا الأصمعي المشهور ( توفي حوالي عام ٢١٦ هـ ٣٦١ (٢٢٢) الذي يدين له العلم إليحفظ عدد من آثار الشعر الجاهلي ؟ 122 فيجانب مصنف له في الأنواء (٢٢٠) له أيضاً رسالة ذات طابع عام هي « رسالة في صفة الأرض والسهاء والنباتات » (٢٤٠) . بيد أن ياقوت يعتبره المصدر الأساسي عن جزيرة العرب بفضل مصنفه «كتاب جزيرة العرب» (٢٥٠) ؛ ويكني أن نذكر أن اشمه ورد حوالي ثلاثمائة وخمسين مرة عند ياقوت (٢٦٠) . وكانت له أيضاً رسائل تبحث موضوعات أخص من ذلك ، مثل «كتاب مياه العرب» (٢٧٠) ؛ وقياساً على بقية مؤلفاته وسائل تبحث موضوعات أخص من ذلك ، مثل «كتاب مياه العرب» (٢٧٠) ؛ وقياساً على بقية مولفاته اللغوية الأخرى يمكننا أن نفترض بكل اطمئنان وثقة أن هذه أيضاً تمثل تعداداً لأسهاء ومصطاحات مصحوبة بشروح موجزة وشواهد من الشعر . ويبدو أن رسالة تلميذه سعران بن المبارك «كتاب الأرضين والمياه والجبال والبحار» (٢٨) قد سارت في نفس الاتجاه ولم تخرج ماديها عن نطاق جزيرة العرب .

ومن بين العلماء اللغويين الذين سلكوا نفس ذلك الاتجاه نلتى بشخصية طريفة لأعراقي أمى يُدعى عرّام بن الأصبغ ؛ وهو لمّا أبصر إقبال الناس على مثل هذه الموضوعات أملى فى سن الشيخوخة (بعد عام ٢٣١ هـ = ٨٤٥) «كتاب أسماء جبال النهامة ومكانها » (٢٩٪) معتمداً فى ذلك على معرفته الحيدة بمواضع جزيرة العرب . وقد نال مصنفه انتشاراً وصيتاً واسعين ورواه علماء مختلفون من بينهم السيرافى المعروف (٣٠٪) (توفى حوالى عام ٣٦٨ ه = ٩٧٩) الذى ندين له أيضاً بكتاب مستقل عن الحزيرة العربية هو «كتاب جزيرة العرب» (٣١٪) . هذا وقد حفظت لنا من مصنف الأعرابي مقتطفات هامة فى المعجمين الحغرافيين للبكرى وياقوت . والتحليل الدقيق الذى قامت به إلزا رايتمبر Else Reitemeyer) قد المغرافيين للبكرى وياقوت . والتحليل الدقيق الذى قامت به إلزا رايتمبر على ذكر الحبال المغرافيين المبكرى وياقوت . والتحليل الدقيق الذى قامت به إلزا وايتمبر على ذكر الحبال النقيق الذى أولى اهمامه من بينها لتلك الواقعة بين مكة والمدينة بل ذكر أيضاً المياه والنباتات الموجودة بها ... ...

<sup>\*</sup> تحققت صحة هذه الفروض بالكشف عن رسالة عرام ونشرها . راجع فى هذا مقدمة الأستاذ عبد السلام محمد هارون لطبعته المحققة لمخطوطة «كـتاب أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه لعرام بن الأصبغ السلمى » القاهرة ٢٩٥٦ . (المترجم)

ومن المعهود في الأدب العربي تكرار أسهاء الرسائل بحيث يضحي من العسير القول هل نحن أمام مصنف مستقل أم رواية جديدة لمصنف سابق . و يمثل بعض الأهمية مصنف لمعاصر اللدينوري هو اللغوى ابن لغزى الأصفهاني ( قبل عام ٢٨٢ ه = ٨٩٥ ) (٣٣٠ بعنوان «كتاب مياه و جبال و بلاد جزيرة العرب» . وكما هو متوقع فإن المعلومات الجغرافية كما يتضح من وصف المخطوطة الوحيدة المعروفة (٣١٠) لهذا الأثر يصحبها شواهد من الشعر القديم .

هذا النمط المتشابه للمصنفات الحغرافية للغويين المكرسة لحريرة العرب وحدها بدأ يطرأ عليه التغيير منذ النصف الثانى للقرن التاسع فشمل مضمونه بلاداً وأقطاراً أخرى ، الأمر الذى ظهرت تباشيره عند ابن الكلبي كما مر بنا ؛ كما أخذت تتغير أيضاً العناوين وظهرت بالتدريج أنماط لم تلبث أن أصبحت الغالبة والمسيطرة بمرور الزمن . وأحياناً قد تكون المعلومات الموجودة بين أيدينا طفيفة للغاية ولكنها رغماً من ذلك لا تخلو من بعض الفائدة ؛ فأحد لغويي النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادي) وهو وكيع القاضي الذي وضع رسالة في الأنواء (٥٠٠) يقال عنه أيضاً « وله من الكتب . . كتاب الطريق ويعرف أيضاً بالنواحي ويحتوى على أخبار البلدان ومسالك الطرق ولم يتمه »(٣٠٠) . وهنا يتضح لنا من مضمون الكتاب بل ومن عنوانه ظهور اتجاه جديد في التأليف الحغرافي .

أما كبار العلماء فإنهم بالطبع لم يحصروا نشاطهم فى حدود ضيقة كاللغويين ، فعالم كالحاحظ ( توفى عام ٢٥٥ هـ ٩ ٢٨) (٢٣) تنعكس فى مادته الحغرافية شخصيته الأدبية الفريدة بما تمتاز به من سعة الأفق وتنوع الموضوعات التى يطرقها وملاحظاته الفنية الدقيقة ؛ ولكنه من جهة أخرى كما هو معهود فيه يفتقر إلى الترتيب ، هذا إلى جانب ميله المعروف إلى الإمتاع على حساب الفائدة . وتقدم لنا مؤلفات الحاحظ العديدة فى الأدب مادة جغرافية ضخمة ؛ ويكنى أن نشير فى هذا الصدد إلى كتابه الكبير «كتاب الحيوان» الذى يحفل بالكثير فى الحغرافيا الحيوانية والانثروبولوجيا والاثنوغرافيا على الكبير «كتاب الحيوان» الذى يحفل بالكثير فى الحغرافيا الحيوانية والانثروبولوجيا والاثنوغرافيا على الكتاب اللدى قام به آسين بلاسيوس Asin Palacios (٢٨) أن يحوض الباحث فى خضمه المتضارب دون كبير عناء . أما مصنف الحاحظ فى الحغرافيا فلم يعثر عليه إلى الآن ومن ثم فليس من الممكن الحكم عليه هو العنوان الذى يورده المسعودى وهو «كتاب الأمصار وعجائب البلدان» (٢٠٠). ويقابلنا أحياناً عنوان هنحمل السم «كتاب الأوطان والبلدان» (٢٠٠) وهو "عنوان لا يقرب كثيراً من الواقع . ويتضح مما نقله عنه ياقوت أن الحاحظ قد تابع إلى حد ما نمط ما يسمى بالفضائل أو الحصائص الذى ازدهر فى العصر الأموى، ياقوت أن الحاحظ قد تابع إلى حد ما نمط ما يسمى بالفضائل أو الحصائص الذى ازدهر فى العصر الأموى، أي صفات ومحاس الحواضر الكبرى ، حيث يدور الكلام أحياناً عن مواطنها أكثر مما يدور عن

البلاد نفسها . وفي هذه المقتطفات يتحدث الجاحظ عن أهل دمشق (٩٤) وعن عجائب البصرة (٤٤) ومساوئها (٥٤) وعن مساوئ مصر (٢٦) . ويوكد هذا ويدعمه الاقتباسات العديدة الموجودة لدى جغرافي العهد الكلاسيكي ، مثال ذلك ما ينقله المقدسي عن طربق الرواية الشفوية عن الجاحظ في خصائص المدن العشرة الكبرى وهي بغداد والكوفة والبصرة والفسطاط والرى ونيسابور ومرو وباخ وسمر قند (٧٤) ويسوقه هذا بدوره إلى إفراد فصل بأجمعه لحصائص الأقاليم المختلفة . وأحياناً قد يختلط بالمعلومات من هذا النوع ذكر مختلف أصناف العجائب التي تحولت بالتالي إلى نمط قائم بذاته من أنماط الأدب الجغرافي . وفي الفصل الذي أفرده للعجائب ينقل ابن خرداذبه عن الجاحظ خبراً عن الأهواز (٨١) كما يفعل هذا أيضاً ابن الفقيه (٩١) ؟ أما ابن حوقل فيروى حكاية أسطورية تتعلق بصخرة بهستون يذكر فيها على وجه التحديد أن مصدره «كتاب البلدان» للجاحظ (٥٠) .

لا شك أن كتاب الحاحظ عالج الكلام عن بلاد خارج نطاق العالم الإسلامي ولكن لم يحفظ لنا مع الأسف عن هذا سوى إشارة واحدة جديرة بالثقة ، ولكن في مقابل هذا واسعة الانتشار وهي نظريته في أن نهرى النيل والسند ينبعان من موضع واحد ؛ وهي نظرية ترتبط على ما يبدو بالنظرية البهودية المسيحية القائلة بأن منابع الأنهار الكبرى موجودة بالفردوس (١٥). وقد كانت هذه النظرية سبباً في دهشة المسعودي ، الذي مكنته أسفاره العديدة من التعرف على حقيقة الأمر ، بصورة جعلته يقف عندها 125 أكثر من مرة ، في كتابه المبكر «مروج الذهب» كتب يقول :

«وقد ذكر الحاحظ أن نهر مهران السند من نيل مصر واستدل على ذلك بوجود التماسيح فيه فلست أدرى كيف وقع له هذا الدليل وذكر ذلك فى كتابه المترجم بكتاب الأمصار وعجائب البلدان وهو كتاب فى نهاية الحسن وإن كان الرجل لم يسلك البحار ولا أكثر الأسفار ولا تقرّا المالك والأمصار ولم يعلم أن مهران السند يخرج من أعين مشهورة من أعالى السند »(٢٠)

وفى موضع آخر من نفس كتابه هذا يكرر المسعودى هذه النظرية بإيجاز وذلك بصدد كلامه عن وجود التماسيح فى مواضع أخرى (٥٣)؛ ويعود إليها مرة أخرى وبتفصيل أكثر فى آخر كتبه « التنبية والإشراف » حيث يقول :

« وقد ذكر أبو عثمان عمرو بن محر الحاحظ فى كتابه فى الأخبار عن الأمصار وعجائب البلدان أن مخرج مهران السند والنيل من موضع واحد واستدل على ذلك باتفاق زيادتهما وكون التمساح فيهما وأن سبيل زراعتهم فى البدين واحد ولا أدرى كيف ذلك وقع له وقد توجد التماسيح فى أكثر أخوار الهند . . وتلحق الناس وسائر الحيوانات منها الأذينَّة على حسب ما يلحق أهل مصر وحيواناتهم »(٥٠) .

وليس غريباً أن تفسح هذه النظرية المجال لعالم رزين كالبيرونى ليصم الحاحظ بالبساطة والسطحية (٥٥). وعلى العموم فقد قدر الحغرافيون مصنف الحاحظ هذا حق قدره ، وقد رأينا كيف كان موقف المسعودى

مَنْهُ رَعْماً عَن تَخِطَّتُتِه للجاحظ؛ وقال عنه ابن حوقل «كتاب نفيس له في معرفة الأمصار » (٥٦٠) ، أما المقدسي فقد أبدى بعض التشدد وذلك بقوله « وأما الحاحظ وابن خرداذبه (٧٠)فإن كتابهما مختصران جداً لا محصل منهما كبير فائدة » ، وعلى أية حال فإن تأثيره على الأجيال الأدبية التالية لا يُرقى إليه الشك حتى أن ابن الفقية مثلا اعتبر مقلداً له (٥٨) ، ويتضح هذا من ألفاظ المقدسي أيضاً « وإذا نظرت في كتاب ابن الفقيه 126 فيكأنما أنت ناظر في كتاب الحاحظ والزيج الأعظم»(٥٩) . ومن وقت لآخر كانت تظهر مقتطفات من كتاب الحاحظ هذا في مجموعات أدبية بحتة ؛ وأحد كبار المعجبين بالحاحظ وهو الثعالبي (توفى تجام ٢٧٤ه = ١٠٣٨) كان يعني على مايبدو هذا الكتاب عندما أشار إلى « خصائص البلدان» لاجاحظ (٦٠). وقد تم الكشف في الآونة الأخيرة عن مصنف للجاحظ يقف دليلا على اهتمامه الواسع بالجغرافيا ويمثل على وجه العموم أهمية كبرى بالنسبة للتاريخ الحضارى للعالم الإسلامى ، كما يمكن اعتباره أول محاولة للعرب في الجغرافيا الاقتصادية أو على الأصح جغرافيا الاستيراد (Import Geagraphy). أعنى بذلك الرسالة الصغيرة الحجم المعروفة باسم « التبصر بالتجارة » التي عثر عليها بتونس العلامة العربي المعروف حسن حسني عبد الوهاب ونشرها في مجلة المحمع العلمي العربي بدمشق ﴿(٦١) . وبالرغم من أنه لم يردُ أَىَّ ذَكَرَ لهذه الرسالة في ثبت مصنفات الحاحظ (٦٢) إلا أن صحة نسبتها إليه لا يتطرق إليها الشك ، الهج سواء من ناحية الاستقراء الداخلي لمادتها أولأن بعض العلماء نقل عنها كالثعالبي والنويري في موسوعته الكبرى التي وضعها في عهد الماليك (٦٣٪. وتنقسم الرسالة إلى بضعة أبواب تعالج السلع التجارية المختلفة وأسعارها ومزاياها والزائف منها ؛ وهنا يتناول البحث الكلام على الذهب والفضة والأحجار الكريمة ثم العطور والطيب والأنسجة والثياب . وأكثر الأبواب متعة هو « باب ما يجاب من البلدان من طرائف السلع والأمتعة والخواري والأحجار وغير ذلك » ، حيث يعدد لنا الحاحظ أسهاء السلع المستوردة من هختلف الأقطار ابتداء من الهند والصين ، أحياناً في شكل تعداد جاف وأحياناً بتفاصيل تختلف طولا وقصراً . ويرد بالطبع ذكر للبلاد الشمالية كخوارزم وبلاد الحزر وبلاد البلغار ؛ أما البابان الأخيران فيغلب عليهما طابع الارتجال ويحس منهما أنهما أضيفا مؤخراً ؛ فالأول منهما أفرد لحوارح الطبر ممايستعمل في الصيد والأخير لما يفضّل من صفات الأشياء سواء بين الحيوان أو الناس، وهو لا يخلو من الحكمة والموجظة . ويغلب على الرسالة طابع الإفادة العملية ويندر أن تلجأ إلى الاستطرادات الأدبية . وقد تستعصى فِي مِواضِم منها على الفهم نتيجة لمصطلحات غريبة أو غير مدروسة ولكن بعد التغلب على هذا فإن الرسالة تعتبر مصدراً من المصادر الأساسية للتاريخ والحغرافيا الاقتصادية للعانم الإسلامي . وقد كان المؤلفون المتأخرون على إلمام جيد بها ويتضح من المقارنات التي أجراها حسن حسني عبد الوهاب أن 127 أبن الفقيه مدين أيضاً بقدر غير قليل لرسالة الحاحظ هذه .

ت المترجم) المتالي على حدة في القاهرة . ( المترجم)

إن التسلسل التاريخي لظهور المصنفات المختلفة لبعض أنماط الحغرافيا الوصفية لم يكن واضحاً على الدوام حتى للعرب أنفسهم في العهد المبكر. فصاحب كتاب «الفهرست» مثلا يذكر أن أول من صنتف في «المسالك والمالك والمالك » هوالأديب أبوعباس جعفر بن أحمد المروزي (١٠٠)؛ وهذه الرواية يكررها ياقوت (١٠٠) بالرغم من أن ذلك الشخص قد توفي بالأهواز حوالي عام ٢٧٤ هـ ٨٨٧ أي عندما كان ابن خرداذبه قد فرغ من المسودة الأولى بل وربما من الثانية لكتابه الذي محمل نفس العنوان (٢٠٠). ولم محفظ لنا التاريخ أية معلومات عن كتاب المروزي هذا أوعن مصنفات أخرى له ، ومن المؤكد أنها لم تكتسب صيتاً ما أو ذيوعاً رغماً عن إشارة ابن النديم التي تحمل طابع الاستحسان والإشادة . وقد تنسب إليه حكايات من وقت لآخر عند الحغرافيين المتأخرين ، فابن الفقيه (٢٠٠) يروى عنه أسطورة تتعلق محجر المطر (٢٨٠) كما ينقل عنه أيضاً روايات عديدة عن القبائل التركية ؛ وهذه الروايات تسوق إلى الافتراض بأن آثار المروزي كانت تضم مادة قيمة بالنسبة لاتحادنا السوڤيتي خاصة فيها يتعلق مجغرافيا آسيا الوسطى.

ويلى هذا من الناحية الزمنية فى تثبيت نمط «المسالك والمالك» تلميذ الفيلسوف الكندى وصديقه أحمد بن محمد بن الطيب السرخسى (توفى عام ٢٨٦ هـ ٩٩٩ ) (١٩٥٠ وهو يمثل نوعاً نادراً من الكتاب فى ميدان الأدب العربى وذلك بجمعه على السواء بن الاهبام بالفلسفة والعلوم الدقيقة من جهة والأدب الفي من جهة أخرى . ويمكن إرجاع اهبامه بالأدب إلى اتصاله ببلاط الحليفة المعتضد الذى راح ضجية السخطه عندما كان يشغل فى آخر سنى حياته وظيفة المحتسب ببغداد . وفى ميدان الأدب الحغرافي بنغم السرخسي من ناحية إلى المدرسة الرياضية الحغرافية ذات النزعة اليونانية وهذا بالطبع كان نتيجة لتأثير أستاذه عليه ، ومن ناحية أخرى نراه بهتم بالحغرافيا الوصفية من طراز «المسالك والمالك» ؛ فتوجد له في المحال الأول رسالة «في البحار والمياه والحبال» (٢٠٠ ترتبطار تباطآ وثيقاً بمصنف مماثل لأستاذه أحياناً باسم (كتاب منفعة الحبال» (١٠٠) . ويذكر المسعودي (٢٢) في موضع آخر أن السرخسي إلى جانب 128 ذلك «قد صنف . . كتاباً حسناً في المسالك والمالك والمالك وأصبار والأمهار وأخبار البلدان وغيرها» ؛ وهو معروف أيضاً باسم «كتاب المسالك والمالك» (٢٧٠) . وينقل ياقوت منه كثيراً خاصة فيا يتعلق بعصر معروف أيضاً باسم «كتاب المسالك والمالك» (٢٧٠) . وينقل ياقوت منه كثيراً خاصة فيا يتعلق بعصر المعتضد (٢٤٠) الذي صحبه السرخسي في بعض أسفاره .

ولو كانت جميع هذه المصنفات التي ذكرناها موجودة وفي متناول أيدى العلماء لاختلفت كثيراً لوحة التسلسل التاريخي لنشأة الأنماط المختلفة للجغرافيا الوصفية . ولكن ، وفي غير حاجة إلى دراسة القليل الذي حفظ لنا منها ، فإنه من الممكن أن نقرر على أساس ما أوردناه من حقائق أن الجغرافيا الوصفية بدأت تتخذ منذ النصف الثاني للقرن التاسع أنماطاً ثابتة كما هو الحال مع الجغرافيا الرياضية التي سبقتها بقليل . وفيها إنفسح المحال لا للفلكيين والرياضيين بل للغويين بصورة خاصة ، فهم الذين

وضعوا كتب الأنواء والرسائل الجغرافية اللغوية عن جزيرة العرب. وقد اتسع شيئاً فشيئاً وصف المدن والأقطار المختلفة من طراز « الفضائل » أو « الحصائص » الذى يرجع إلى العصر الأموى ليصبح « كتب البلدان » ؛ وأحياناً تحت تأثير الموضوعات الأسطورية والرغبة فى الإمتاع والتشويق ليتحول إلى «كتب العجائب » . وأخيراً دفعت الرغبة الملحة فى تنظيم المادة ووصفها على هيئة طرق إلى ظهور كتب « المسالك والمالك » . وفيا بعد ستختفى من بين هذه المجموعة كتب « الأنواء » وحدها ، أما الأنماط الأربعة الأخرى فقد أبدت جميعها حيوية فياضة عاشت بها فترة طويلة من الزمن ولم تطرأ عليها سوى تغييرات طفيفة .

وإلى جانب هذه الأنماط المذكورة للجغرافيا الرياضية والوصفية ثبتت في القرن التاسع أيضاً الصورة النهائية للقصص عن الرحلات وعن البلاد الأجنبية في جميع ألوانها وأنواعها ابتداء من الرحلات الأسطورية إلى أوصاف الطرق العملية والمراحل أو السرد الحاف للأسهاء ؛ ولايقل هذا الصنف عن سابقه من ناحية الكم حتى في الأزمنة الأولى . وقليلا ما وصلتنا أوصاف مباشرة عن ذلك العهد إذ أن معظمها لم يحفظ منه شيء ؛ وفي كثير من الأحيان تقتصر مادتنا على فقرات يسيرة أومجرد ذكر الموضوع معظمها لم يحفظ منه شيء ؛ وفي كثير من الأحيان تقتصر مادتنا على فقرات يسيرة أومجرد ذكر الموضوع من أنواع الرحلات عنه . وهذا بدوره قد يشير أحياناً إلى اتساع مجال الرحلة و يمكننا من التكوين فكرة هن أنواع الرحلات المختلفة . وقد انتظمت الرحلات مناطق عديدة فلم تقتصر على المشرق وحده الذي ربط العرب به تاريخ طويل من العلاقات التجارية بل دخل في نطاقها الغرب أيضاً .

وابتداء من هذا العصر نلتق بأخبار رحلات علمية فريدة فى نوعها تستهدف فى معظم الأحوال أغراضاً عملية . ويحفظ لنا الإدريسي (٥٠) قصة مؤداها أن أخ الحليفة هارون الرشيد (١٧٠ هـ ١٩٣٩ هـ أغراضاً عملية . ويحفظ لنا الإدريسي (١٧٠) قصة مؤداها أن أخ الحليفة هارون الرشيد (٢٧٠ هـ ١٩٣٩ هـ ٢٨٢ - ٢٨٨) وهو ابراهيم بن المهدى (المتوفى عام ٢٢٤ه = ٢٨٨) (٢٧٠) روى فى مصنفه «كتاب الطبيخ» (٢٧٠) أن الخليفة بعث إلى اليمن أشخاصاً ليعرفوا من أين يأتى العنبر وأنهم فى أثناء رحلتهم استقصوا أحوال مسكان عدن وخاسك على ساحل المهرة (٢٨٠) وغيرها من الأماكن المأهولة بجنوبي الحزيرة . وتحمل هذه القصة جميع علامات الصحة ، إذ أن أهمية العنبر الأشهب (الذي يجب التفريق بينه وبين العنبر الأصفر) كوسيلة للعلاج وكضرب من الطيب أمر جد معروف فى ذلك العهد (٢٩١) ؛ وكان يحصل عليه غالباً من السواحل الشرقية لأفريقيا قبالة اليمن (٨٠) ولعب دوراً ما فى اقتصاديات الحلافة ويذكره ابن يوسف معاصر الرشيد المعروف كمورد هام للخراج يعادل اللؤلؤ(١٨).

وليس بمقدورنا أن نقف موقف الثقة التامة من جميع الروايات التى تقترن بشخصية هذا الخليفة ، أضف إلى هذا أن التاريخ الأدبى يدل على أنه كثيراً ما نسجت حول اسمه مختلف الموضوعات الأسطورية ، وقد لفت فرين ، واضع أسس الاستعراب الروسي خاصة في ميدان الجغرافيا ، الأنظار إلى الرواية الآتية الواردة في مصدر متأخر ، وذلك في كتابه الكلاسيكي عن ابن فضلان .

« وكانت للخلفاء العباسية جواسيس من الرجال والنساء وكان عبد الله الشهير بسيد غازى يتجسس الأخبار من بلاد الروم عشرين سنة وكان سأله هارون الرشيد عن عجائب الأمور فكان يخبره كما حكى الإمام الدمشقى فى فضايل الحهاد »(٨٢٧).

واستناداً إلى سمعة فرين العلمية ثبتت هذه القصة في الدوائر العلمية وتناقلها عدد من العلماء ابتداء من رينو (٨٣٠) . ومن المؤكد أن العرب كانت لهم جاسوسيتهم المنظمة في ذلك العهد خاصة في آسيا الصغرى بالذات ؛ لكن هذه القصة التي لفت إليها الأنظار فرين لا تثبت عند التمحيص ، فهي أولا ترجع إلى 130 مصدر متأخر جداً لا ممكن اعتباره مصدراً موثوقاً به فقد نقل فرين هذه القصة عن مخطوطة «رسالة الانتصار» (۱۸۱ التي يبدو أنها من عمل المؤرخ البوسنوي على دده (المتوفى عام ١٠٠٧هـ = ١٥٩٨) (٥٠٠ من أواخر القرن السادس عشر الذي تستند شهرته أساساً على مصنف نقلي له أصاب نجاحاً ملحوظاً في القرون الثلاثة الأخرة ولكن قيمته التاريخية كما أثبت أحد المتخصصين في فن التاريخ لدى العثمانيين « لاتساوى شروى نقير ً» (٨٦٠) ؛ أضف إلى هذا أن ذكر اسم عبد الله سيدى غازى يدل على أننا أمام رواية أخرى للأسطورة المعروفة عن سيد البطال بطل الملحمة العربية ــ التركية . والشخصية التاريخية الواقعية التي صيغ حولها هذا الموضوع الأدبى ترجع إلى منتصف القرن الثامن وترتبط محملات الأمويين العسكرية على آسيا الصغرى ، وقد لتى عبد الله البطال مصرعه فى معركة ضد البيزنطيين عام ١٢٢ هـ = ٧٤٠(٨٧) ، ولم تلبث أن زحزحت الفترة التي عاش فيها إلى نهاية القرن العاشر لتتفق مع تطور الملحمة ؛ ثم تم ربطه بشخصية الرشيد الأسطورية لدى على دده حيث يظهر البطل فى دور لا تسنده أية وقائع تاريخية صحيحة . ولعله ليس من محض الصدفة أن تقتر ن باسم حفيد الرشيد وهو الخليفة الواثق ( ٢٢٧ هـ - ٢٣٢ هـ = ٨٤٢ – ٨٤٧ ) سلسلة من الرحلات والبحوث الحاصة بالحغرافيا ، بالرغم من أن الباعث إليها فى بعض الأحيان كان مجرد عوامل خيالية بحتة . واثنان منها قد أخذ فيهما طرفاً بأمر من الحليفة الواثق رياضي شهير هو محمد بن موسى (توفي عام ٢٥٩ ه =٣٧٨)(٨٨). ولايوجد ميل في الآونة الحاضرة ليُبْصَر في هذا اسم الفلكي المشهور محمد بن موسى الخوارزمي(٨٩) ناشر بطلميوس المعروف لنا جيداً ؛ وكان البعض قد نادى بهذا الرأى من قبل . أما الرحلة الأولى فقد توجهت بعد الحصول على موافقة إمبراطور

الاحيان كان مجرد عوامل خيالية محتة . واثنان مها قد اخد فيهما طرفا بامر من الحليفة الواتق رياضي شهير هو محمد بن موسى (توفى عام ٢٥٩ هـ ٨٥٣ هـ (٨٨٥). ولايوجد ميل فى الآونة الحاضرة لينبضر فى هذا اسم الفلكى المشهور محمد بن موسى الحوارزمى (٨٩٠) ناشر بطلميوس المعروف لنا جيداً ؛ وكان البعض قد نادى بهذا الرأى من قبل . أما الرحلة الأولى فقد توجهت بعد الحصول على موافقة إمبراطور بيزنطة إلى آسيا الصغرى لفحص كهف الرقيم بين عمورية Amorium ونيقية Nicaea . ومما هو جدير بالملاحظة أن محمد بن موسى رفض أن يرى فى الحثث المحنطة أهل الكهف الوارد ذكرهم فى القرآن . والظاهر أن قصة الرحلة قد نالت بعض الانتشار حتى أثناء حياته ، إذ يرويها لنا ابن خرداذبه (٩٠٠) بألفاظ المؤلف كذلك ، وروايته موجودة فى ترحمة روسية (٩١٠) ؛ كما يرويها لنا أيضاً السرخدى وبألفاظ المؤلف كذلك ، وروايته موجودة لدى المسعودى (٩٠٥) . ويميل علماء البرنطيات المعاصرون إلى اعتبار هذه الرحلة واقعة تاريخية صحيحة (٩٠٤) . أما الرحلة الثانية التى شارك فيها محمد بن موسى بأمر الحليفة 131

فقد بعث بها إلى طرخان حاكم الخزر<sup>(٩٤)</sup> وهي ترتبط برحلة سلا"م الترجمان المشهورة إلى سد يأجوج ومأجوج التي سيأتي ذكرها بالتفصيل عند الكلام على الرحلات إلى شرقي العالم الإسلامي .

ومن أهم الحوادث التي ساعدت على توسيع مدارك العرب عن أقطار الغرب في عهد الواثق كان بلا شك حادث افتكاك مسلم بن أبي مسلم الجرّمي (٩٥) من أسر البيزنطيين . ولسناعلي بينة من حقيقة اسمه إذ يمكن قراءته الحيرُن كما حدث أحياناً ، أو بصيغ أخرى . أما عن شخصه فلا يعرف سوى هذه القصة المتعلقة بإطلاق سراحه والتي حفظها لنا المسعودي ، وهي تمثل أهمية ليست بالضئيلة :

«الفداء الثالث فداء خاقان فى خلافة الواثق باللامس فى المحرم سنة ٢٣١ (الموافق سبتسبر ٨٤٥) .... وفيه خرج مسلم بن أبى مسلم الجرئ وكان ذا معل فى الثغور ومعرفة بأهل الروم وأرضها وله مصنفات فى أخبار الروم وملوكهم وذوى المراتب منهم وبلادهم وطرقها ومسالكها وأوقات الغزو إليها والغارات عليها ومن جاورهم من المالك من برجان والإبر والبرغر والصقالبة والخزر وغيرهم وحضر هذا الفداء مع خاقان رجل يكنى أبا رملة من قبل أحمد بن أبى دؤاد قاضى القضاة يمتحن الأسارى وقت المفاداة فن قال منهم بخلق التلوة وننى الرؤية فودى به وأحسن إليه ومن أبى ترك بأرض الروم فاختار حماعة من الأسارى الرجوع إلى أرض النضرانية على القول بذلك وأبى مسلم الانقياد إلى ذلك فنالته محن ومهانة إلى أن تخلص «٢٥٠).

ولا تخلو التفصيلات الأحيرة من طرافة بالنسبة للتاريخ الفكرى للخلافة ، فهى دليل على أن المذهب العقلى للمعترلة كان لا يزال سائداً إلى ذلك العهد ومتمتعاً بنفس القبول الذى تمتع به فيا بعد مذهب أهل السنة (٩٧٥) . غير أن الأهمية الحوهرية بالنسبة لنا في هذه القصة هو القول بوجود مصنفات للجرى بو وبالطبع لوكان قد تبقى لنا شيء مها لاستطعنا بلا ريب أن نصدر الحكم على كثير من المسائل المتصلة بتطور المعلومات الحغرافية عند العرب ، إلا أننا مع الأسف لانعرف في الحقيقة من جميع مصنفاته سوى شدرة واحدة لا يعتور الشك صحة نسبتها إلى الحرمى وهي المتعلقة بتعداد الولايات البيزنطية (Themata) شدرة واحدة لا يعتور الشك صحة نسبتها إلى الحرمى وهي المتعلقة بتعداد الولايات البيزنطية ويرجع تاريخها وما يرتبط بذلك من وصف نظم تلك الدولة . وقد حفظ لنا هذه القطعة ابن خرداذبه ويرجع تاريخها إلى عام ٨٨٥ هر٩٨٩) . وأغلب الظن أن المعلومات التي يوردها قدامة (٩٩٩) عن بيزنطة ترجع إلى الحرمى خاصة وأنه توجد من بينها إشارات إلى أوقات الإغارة على آسيا الصغرى (١٠٠٠) الأمر الذي نوه إليه المسعودي عند كلامه على مصنفات الحرمى . ومسألة الحزم بوجود مقتطفات وشذرات لدى المؤلفين المتأخرين نقلوها عن مصادر قديمة مفقودة أومجهولة العناوين من أصعب المسائل وأعسرها ؛ وقد أحسن بعض نقلوها عن مصادر قديمة مفقودة أومجهولة العناوين من أصعب المسائل وأعسرها ؛ وقد أحسن بعض العلماء ، خاصة ماركفارت Markwart الى ذكرها المسعودي عند كلامه على الحرمي حميع ما أورده الحفرافيون العرب بصدد الموضوعات التي ذكرها المسعودي عند كلامه على الحرمي (١٠٠٠). والأمر الوحيد المخورة ومعهورة الموسودي عند كلامه على الحرمي (١٠٠٠).

<sup>\*</sup> أو البنود كما يسميها العرب . ﴿ المترجمِ ا

الذى لا يتطرق إليه الشك هو أن مصنفاته كانت مصدراً هاماً للغاية فى معرفة العرب بالدولة البيزنطية بل وتقدم لنا لأول مرة معلومات مباشرة ومفصلة عن الصقالبة وجيرانهم . ويمكن أن نقرر وفقاً لرأى بارتولد أن مادته قد تناقلها جميع الجغرافيين المتأخرين حتى القرن الثالث عشر فى جميع العالم الإسلامي (١٠٢) دون أن يشيروا إلى مصدرها . ويظهر أن تسمية البحر الأسود ببحر الحزر ترجع إليه ؛ وهو قان عرف الصقالبة كجيران لمقدونيا من ناحية الغرب وميز عنهم البرجان أو بلغار الطونة كجيران لتراقيا من ناحية الغرب ولميز عنهم البرجان أو بلغار الطونة كجيران لتراقيا من ناحية الشمال .

وبعد نصف قرن تقريباً من مسلم الحرمى وذلك فى حوالى عام ٢٨٨ هـ = ٩٠٠ وجد فى أسر البيزنطيين هارون بن يحيى الذى حفظ لنا حقّائق هامة خاصة وصفه القيم للقسط:طينية فى ذلك العهد . ويبدو أن محيط معلوماته كان أضيق بعض الشيء من محيط مسلم الجرمي ؟ ولكن مما يزيد في أهمية روايته أنه قد حفظ لنا قطعة كبيرة منها الحغرافي ابن رستة (١٠٣)، كما توجد مقتطفات منها لدى القزويني (١٠٤). وكان هارون بن یحیی قد وقع فی أسر قراصنة من أهل أطاليه Attaleia بآسيا الصغری وذلك قرب عسقلان بفلسطين فساقوه بحرأ وبرأ إلى القسطنطينية وامتدت إقامته بعض الوقت زار خلاله رومه عن طريق سلانيك كما زار أيضاً أرض الصقالبة والبندقية ؛ وفى رومة حصل على معلوماته عن برغنديا والفرنجة وبريطانيا . وينصب الجزء الأساسي من روايته على وصف القسطنطينية ، أ وقد لفت النظر إليه حتى قبل طبع 133 كتاب ابن رسته المستشرق الروسى روزن Rosen فنشر النص مع ترجمة روسية منذ عام ١٨٧٩<sup>(ه.١٠)</sup> وكتب عنه مقالاً في عام ١٨٨٧ (١٠٠٠). وفي القرن العشرين أخضع ماركفار تـ(١٠٧) الرواية جميعها لفحص دقيق ، كما أن علماء البيزنطيات وجهوا اهتمامهم فى الأعوام الأخيرة إلى وصفه للقسطنطينية (١٠٨). هذا وقد ظهرت أمحاث عديدة واختلافات في وجهات النظر حول الفترة التي يرجع إليها وصفه هذا ، فالبعض يميل إلى نسبته إلى عام ٩١٢ (١٠٩)، هو فرض بعيد الاحتمال (١١٠). ومما يَلْفُتُ النظو، أنه إذا كان وصفه للقسطنطينية لا يخلو من معلومات هامة طريفة تقوم على الملاحظة المباشرة فإن وصفه لرومة على عكس ذلك يقتصر على إيراد « العجائب » Mirabilia ويمثل رواية نقلية ترتفع إلى مصادر مسيحية شرقية ، على أغلب الظن سريانية ؛ وهذا الحكم يصدق علىرواية بقية الجعفرافيين العرب عن رومة(١١١). وقد لعبت السفارات إلى جانب الأسرى دوراً ملحوظاً في توسيع نطاق المعلومات الجغرافية ؟ ولم تكن أخباء هذه السفارات حتى فى القرن التاسع نفسه شيئاً نادراً ولكن فيها يتعلق بالمغرب الإسلامى بجب أن نخص بالعناية شخصية حفظت لنا عنها معلومات حمة تلكم هي شخصية يحيي بن الحكم البكري (١٥٣ هـ - ٢٥٠ هـ = ٧٧٠ – ٨٦٤) الملقب بالغزال لحاله والذي لعب دور الدبلوماسي مرتبن . وهو شاعر فنان وعلى معرفة بعدد من اللغات، وكان أمير قرطبة عبد الرحمن الثانى قد وجهه إلى بلاد الشمال ، إلى جتلاند Jutland على ما يبدو ، لمفاوضة. النورمان. الذين أغاروا قبل ذلك بقليل الت عام ١٤٤٤ على الأندلس ونهبوا اشبيليه . ويلوح أنه قد زار قبل هذا القسطنطينية ضمن سفارة أوفدت لعقد معاهدة صلح مع الإمبراطور تيوفيل . وقد حفظ لنا أخبار السفارة الأولى مؤرخ الأندلس في بداية القرن الثالث عشر ابن دحية (١١٢)، أما الثانية فيروبها لنا في القرن السابع عشر علامة المغرب المقرى (١١٢)، غير أنه تم في الآونة الأخيرة العثور على معلومات لدى مؤلفين سابقين لهذا (١١٤) . وفد حفظ لنا إلى جانب التفاصيل عن الرحلة نفسها ، وهي تفاصيل تتسم بالاقتضاب والتشويش ، بعض شعر للغزال نفسه يمس جوانب من هذه الرحلة . ولايخلو من طرافة في هذا الصدد مخاطبته اسيدات البلاط البيزنطي في شعر عربي رصين تُستشف من خلاله تلك العواطف الوجدانية الحياشة التي حفل بها شعر التروبادور عربي رصين تُستشف من خلاله تلك العواطف الوجدانية الحياشة التي حفل بها شعر التروبادور بيزنطة هي الوحيدة التي حدثيت فعلا بينيا تستند رحلته إلى النورمان على محض اختلاق (١١٥) . بيد أنه من العسير الاتفاق مع هذا الرأى المتطرف لأن الرحلة في واقع الأمر تحفل بتفاصيل واقعية ، بل إن شخصية الملك المذكور في الرحلة والذي أجهد تحقيق اسمه العلماء وقتاً طويلا قد تمكن أخيراً العلامة النرومجي زايبل الملك المذكور في الرحلة والذي أجهد تحقيق اسمه العلماء وقتاً طويلا قد تمكن أخيراً العلامة النرومجي زايبل الملك المذكور في الرحلة والذي أجهد تحقيق اسمه العلماء وقتاً طويلا قد تمكن أخيراً العلامة النرومجي زايبل الملك المذكور في الرحلة والذي أجهد تحقيق اسمه العلماء وقتاً طويلا قد تمكن أخيراً العلامة النرومجي زايبل المناء وقتاً طويلا قد تمكن أخيراً العلامة النرومجي زايبل

وقد اقتدى عرب المغرب بإخوتهم عرب المشرق فلم يقصروا اهتمامهم على المشرق وحده الذى ربطه بالعرب تاريخ طويل من العلاقات ، بل جهدوا أيضاً فى التعرف على الغرب والكشف عن بلاده غير المعروفة لهم . وعرب الأندلس رغماً من خوفهم من الحيط الأطلنطي الذي اقترن في أذهانهم « ببحر الظلمات » الرهيب قد قاموا بمحاولات عديدة للكشف فيه ؛ ولكن نظراً لأنه لم يصلنا عن هذه الاستكشافات خبر متواتر فقد استمر مجهولا من العالم إلى أن أماط سره الأوروبيون . ويروى لنا المسعودي خبر إحدى تلك المغامرات في عبارات موجزة مع الإشارة إلى مصنف له لم يصل إلينا :

« ويذهب قوم إلى أن هذا البحر أصل ماء سائر البحار وله أخبار عجيبة قد أتينا على ذكرها فى كتابنا فى أخبار الزمان وفى أخبار من غرّر وخاطر بنفسه ومن نجا منهم ومن تلف وما شاهدوا منه ومارأوا وإذ منهم رجل من أهل الأندلس يقال له خشخاش وكان من فتيان قرطبة وأحداثهم فجمع جماعة من أحداثها وركب بهم فى مراكب استعدّها فى هذا البحر المحيط فغاب فيه مدة ثم انثنى بغنائم واسعة وخبره مشهور عند أهل الأندلس «(١١٧)

ويمكن من الناحية الزمنية إرجاع هذه المغامرة إلى القرن التاسع ، أما النقطة التي بلغوها فهي مجال للتخمين والافتراضات (١١٨) .

وقد حفظت لنا بتفصيل أكثر من هذا أخبار رحلة من الشبونة قام بها ثمانية شبان أبناء عمى مة لقبوا « بالمغرورين » ، أى المخاطرين . ويروى لنا قصتهم بشكل مفصل الإدريسي (١١٩) وذلك بمناسبة كلامه عن نشبونة ، فقد كان يوجد بها درب يعرف باسمهم هذا (١٢٠) ؛ ويعيد القصة أبو حامد الغرناطي ،

والعمرى(١٢١) . وجوهرها أن ثمانية إخوةعز موا على «ركوب بحر الظلمات ليعرفوا أمافيه وإلى أين انتهاؤه » فأمحروا مع الريح الشرقية مدة أحد عشر يوماً إلى موضع صخرى مخيف شديد الظَّلمة . ثم اتجهوا جنوباً مدّة اثني عشر يوماً إلى أن بلغوا « جزيرة الغنم » فأبصروا قطعان هائلة منها ؛ ثم توغلوا اثني عشر يوماً أخرى فى نفس الاتجاه حتى بلغوا جزيرة أخرى فأسرهم أهلها وكانوا ذوى بشرة حمراء وشعرهم قليل ناعم وطوال القامة . وعندما بدأ هبوب الربح الغربية أمرسيد الحزيرة بترحيلهم معصوبى الأعن إلى القارة

التي بلغوها بعد إبحار ثلاثة أيام بلياليها . وهناك علموا من البربر أنهم بجنوبي مراكش على مسيرة شهر بن

من بلدهم ، وكان موضع نزولهم البقعة الني قامت بها فيها بعد ميناء آسني Asfi .

وواضح من هذا أن نقاطاً عديدة من هذه القصة تدخل في محيط الأدب الشعبي « الفولكلور » (Folklore) العالمي للقرون الوسطى ؛ وقد استطاع دى خويه أثناء تحليله للأساطير الأوروبية المبكرة عن رحلة القديس براندان أن يكشف عن عدد من نقاط الشبه الطريفة بين القصتين ، مما يشير إلى مصدر مشترك(١٢٢) . وبالطبع فإن تحديد زمان ومكان رحلة « المغرورين » يفسح مجالا واسعاً للتخمين والافتراضات(١٢٣٠). ويبدو أن وصف الرحلة يرجع إلى القرن العاشركما يرى دى خويه ، وذلك قبل إنشاء ميناء آسني (١٢٤). ويميل بيزلى Beazley إلى الاعتقاد بأن الجزيرة الأولى الوارد ذكرها فى الرحلة هي جزيرة ماديره Madeira أما الثانية فيرى فيها إحدى جزر الكنارى Canaries (د١٢٥). وبخلاف هذا فإن أى قول يتعلق بالرحلة لا يخرج عن حيز الافتراضات التي لايدعمها الواقع ؛ ورنحماً عن هذا فقد اعتقد المتخصصون في جغرافيا العصور الوسطى أن هذه الرحلة ربما ساهمت في الحث على الرحلات المتأخرة التي قام بها الملاحون الأوربيون في المحيط الأطلنطي(١٢٦). وقد لاقت تسمية هؤلاء الملاحين بالمغررورين ، أو« المغرّرين » كما تروى أحياناً ، انتشاراً واسعاً ؛ ومما يدعم صحة اشتقاق اللفظ الثانى الاستعالات العديدة التي وردت لدى المسعودي (١٢٧) ، مما لا يفسح المحال للأُخذ برأى متز Metz فىأنه بجب قراءتها « المغربين » أى الضاربين في الغرب(١٢٨).

إن مغامرة هوًالاء «المغرورين» تخرج بعض الشيء عن الحدود الزمنية الموضوعة لهذا الفصل ولكنها من ناحية أخرى تكمل سلسلة المحاولات العربية للتجوال فى الغرب فى ذلك العهد . فإذا ما ولينا وجهنا شطر المشرق مرة أخرى أمكننا أن نقرر بكل ثقة أن الاهتمام الرئيسي للعرب قد انصب حقاً على البلاد الواقعة إلى الشرق من العالم الإسلامى وأن أفق معرفتهم الجغرافية بتلك النواحي قد اتسع بصورة ملحوظة . وهنا يقتصر الحال فى أول الأمر بالطبع على مجرد ذكر الرحلات المختلفة وقد يصحب 136 ذلك سرد لمراحل الطريق ، وشيئاً فشيئاً يقابلنا عدد من الروايات عن هذه الرحلات احتفظ بها مؤلفون متأخرون أو أعادوا صياغتها في قالب جديد . أما في القرن التاسع نفسه فلا نكاد نلتقي بوصف لرحلات يسرده الرحالون أنفسهم :

وفيما يتعلق بالتجارة عن طريق البحر مع الهند وأرخبيل الملايو والصنن فإن العرب قد مراروا على التقاليد القديمة لمنطقة جنوبي العراق وسواحل الحليج الفارسي في العصر الساساني. ويُروى أنه عندما سقطت ميناء الأبلة قرب البصرة في يد العرب في خلافة عمر وجد بها المسلمون سفناً صينية (١٢٩). وواضح أن الفرس ظلوا حتى في عهد السيادة العربية أكثر العناصر جسارة في ركوب البحر؛ ومن المعلوم منذ عهد طويل أن المستعمرة العربية الفارسية بميناء كانتون Canton بالصين بلغت حداً من القوة استطاعت معه في عام ٧٥٨ أن تضع يدها على المدينة وتنهم ا وتغادرها عن طريق البحر (١٣٠). وفي الآونة الأخيرة حالف التوفيق العلامة البولندي لڤيتسكي Lewicki فعثر على شواهد تثبت زيارة بعض العرب للصين في ذلك العهد(١٣١٦) ، وذلك في تاريخ طائفة الإباضية من الخوارج ؛ ومصدر هذه الشواهد مصنف لأبي سفيان محبوب العبدى المتوفى في النصف الأول من القرن التاسع (١٣٢٦)جاء فيه أن أحد شيوخ تلك الطائفة وهو أبوعبيدة عبد الله بن القاسم من أهل عمان كان عالمًا كبيراً لعصره وتاجراً معروفاً اشتغل بتجارة المر . وكان قد سافر بتجارة له إلى الصين ؛ ولكن تاريخ الرحلة غير معروف لنا ولوأنه لاعتبارات شَى يمكن القول بأنها حدثت دون شك قبل نهب كانتون السالف الذكر في عام ٧٥٨(١٣٣). أما التاجر الإِباضي الآخر فهو النضر بن ميمون الذي عاش بالبصرة على ما يظهر على حدود القرنين الثامن والتاسع ومن هناك سافر إلى الصين ؛ ولكن ليست لدينا أية تفاصيل عن رحلته هذه (١٣٤). وعلى أية حال فإنه يمكن اعتبار هؤلاء التجار الإباضيين بمثابة ممهدى الطريق للتاجر المعروف سلمان ولابن وهب اللذين سنلتقي مهما في رواية أبي زيد السيراقي التي دونت بعد قرن من ذلك .

يتضبح لنا مما مر أن العرب قد جمعوا عن بلدان الشرق الأخرى مادة وجيزة منذ ذلك العهد المبكر السابق للقرن التاسع معتمدين في ذلك على روايات لشخصيات عربية ؛ ويروى لنا ابن رسته حقائق عن الهند ينقلها عن شخص غير معروف لنا يدعوه أبا عبد الله محمد بن إسحاق ، وكان قد أمضى عامين من حياته في قار (أي خمير Khmer ، وهو الاسم القديم لكبوديا) (۱۳۰ وحدث هذا على أغلب الظن الظن في بداية القرن التاسع (۱۳۰). ويعتبره بارتولد المصدر الأساسي عن الهند لا بالنسبة لابن رسته الظن في بداية القرن التاسع شقرات أمعينة ، بل أيضاً « بالنسبة لابن خرداذبه وغيره من الجغرافيين العرب » (۱۳۷). وهذا لا يعني بالطبع أن مادتهم فيا يتعلق بتلك البلاد قد اقتصرت على أبي عبد الله وحده (۱۳۸) ، إذ يلوح أن مثل هذه الحالات لم تكن نادرة .

وإلى نفس هذا العهد المبكر ترجع أول معرفة للعرب بالطريق البرى الذى يخترق آسيا الوسطى إلى الصين ، وذلك اعتماداً على الوصف الذى يقدمه تميم بن بحر المطوعى . وكما يتبين من نسبته فإنه لم يكن تاجراً أوعالماً بل انتمى إلى فئة المتطوعة من جنود الثغور الإسلامية الذين كثر عددهم على تخوم الحلافة خاصة فى آسيا الوسطى . وقد توجه تميم إلى خاقان الترك التغزغز بمهمة دبلوماسية على ما يظهر ؛ ويرجع:

بارتوالد تاريخ هذه الرحلة مع بعض التردد (٢٩٩) إلى الفترة بين على ٢٦٠ و ٢٠٠٠. وحفظ لنا ياقوت (١٤١) أهم قطعة من هذه الرحلة أمكن بوساطتها الاستدلال على شخصية المؤلف الذى ترجع إليه القطعتان المجهولتا المؤلف في معجم ياقوت وكتاب ابن خرداذبه (١٤٢) ؛ وبهذا فإن الأخير هو أول جغرافي عربى يحفظ لنا وصف الطريق الرى إلى الصين (١٤٣) . ويمكن أيضاً تتبع أثر تميم عند بعض الحغرافيين مثل أبي دلف وقدامة (١٤٤) بل وحتى عند الإدريسي (١٤٥٠). وتميم هو أول عربي يمدنا بمعلومات عن التغزغز تستند على معرفة مباشرة بهم في ديارهم (١٤٤٥)، وهو إلى جانب الأخبار الطريفة عنهم وعن غيرهم من القبائل التركية الأخرى يصف لنا عاصمة التغزغز خامجو Kan-Chou قرب طرفان Turfan (١٤٧٠) . وقد ورد لديه أيضاً ذكر لحجر المطر عند الترك ، الأمر الذى دفع ياقوت بهذه المناسبة إلى نقل الرواية الأكثر تفصيلا والمأخوذة عن المروزى الذى مر ذكره (١٤٤٥) . والفرض الذى نادى به ماركفارت وهو أن تميا قد زارا الأويغور على نهر الأورخون Oikhon قبل هجرتهم منه (١٤٤٥) قد ثبتت صحته في الآونة الأخيرة بعد الاطلاع على مخطوطة ابن الفقيه التي عثر عليها بمشهد ، فهي تورد لنا قصة تميم بصورة أوفي مما لدى ياقوت (١٥٠) .

وباسم الخليفة الواثق ( ٢٢٧ هـ ٢٣٢ هـ = ٨٤٢ ـ ٨٤٧ ) الذي مر الكلام عليه كمشجع للرحلات تقترن الرحلة الشهيرة لسلام الترجمان إلى الأصقاع الشمالية . وتتخذ هذه الرحلة | بالنسبة لوطننا 138 السوڤيتي أهمية خاصة ، فليس غريباً إذن أن يرجع الاهتمام بها بين ظهرانينا إلى أكثر من قرنين فيكتب عن سلام الترجمان (Alsalemo Altargjeman) واحد من أوائل الأكادعيين لدينا وهو بأير Bayer وذلك في أول جزء من « التعليقات » (Commentaries) الأكاديمية (١٥١٠). ولم تتغير كثيراً نظرة الدوائر العامية فيما يتعلق بسلام في السبعين عاماً الأخيرة ؛ وإذا كان اشرنجر Sprenger قد اعتبر الرحلة منذ عام ١٨٦٤ « تضليلا مقصوداً »(١٥٢)، وهو موقف انضم إليه بالتالى غريغورييف Grigoriev (۱۰۳ فإن مينو، سكى Minorsky أيضاً ، وذلك في عام ۱۹۳۷ ، يرى فها « حكاية خرافية ثنتْر فيها بضعة أسماء جغرافية »(١٥٤). إلا أنه لا يجب أن نهمل الآراء المعارضة لذلك ، فمنذ عام ١٨٨٨ اعتبر دى خويه (١٥٥)الرحلة واقعة تاريخية لاشك فيها وأنها جديرة باهتمام العلماء، وقد أيده في هذا الرأي(١٥٠٠) خبير ثقة بالحغرافيا التاريخية هو توماشك ۲omaschek (١٥٧٠)، وفي الآونة الحاضرة يرى عالم البيزنطيات ڤاسيلييف Vasiliev أنه من الممكن القول بأن سلاماً « قد نقل إلى الخليفة الروايات المحلَّية التي سمعها في الأماكن التي زارها(١٥٨)» ، ويلوح لى أن هذا الرأى الأخير لا يخلو من الوجاهة رغماً من أن وصف الرحلة ، شأنه في هذا شأن جميع الآثار من هذا النوع ، لا يمكن اعتباره رسالة جغرافية بل مصنفاً أدبياً يحفل بعناصر نقلية من جهة وانطباعات شخصية صيغت في قالب أدبي من جهة أخرى :

وبجب قبل كل شيء ملاحظة أن القصة قد وصلت إلينا في رواية جديرة بالثقة ، فابن خرداذبه يروبها لذا بألفاظ سلام نفسه (١٥٩) ويوكد في آخر روايته (١٦٠) أنه قد سمعها في بداية الأمر من سلام ثم أمليت عليه من التقرير الذي رفعه سلام إلى الخليفة (١٦١) . ومما يدعم صحة هذه الرواية قول المقدسي عن ابن خرداذبه بصدد هذا : « لأنه كان وزير الخليفة وأقدر على ودائع علوم خزانة أمير المؤمنين » ، هذا إلى جانب أنه قد سمعها مباشرة من صاحبها (١٦٠٠). وقد نالت القصة انتشاراً واسعاً في الأدب الحمرافي العربي، ورواها المخرافيون المتقدمون والمتأخرون مع تفاوت في التفاصيل ، مثل ابن رسته (١٦٢) وياقوت (١٦٠) وأي حامد المغرافيوالإدريسي (١٦٥) والقزويني (١٦٠) والنويري (١٦٧) وغيرهم . وحفظ لنا الإدريسي بضعة تفاصيل المغرناطي والإدريسي بطهر في المسودة الأصلية لابن خرداذبه (١٦٨) التي لم تصل إلينا ، وسقطت من موجز كتابه الموجود بين أيدينا الآن .

وكان الدافع إلى إرسال هذه السفارة دافعاً خيالياً محتاً كنفس الدافع الذي جعل الخليفة يبعث محمد بن موسى الفلكي ليستقصي خبر أهل الكهف. فقد تراءى للخليفة في المنام كأنما انفتح السد الذي بناه الإسكندر ذو القرنين ليحول دون تسرب يأجوج ومأجوج ؛ ولعل هذا الحلم المزعج قد سببته للخليفة الشائعات عن تحرك القبائل التركية في أو اسط آسيا نتيجة لقضاء القرغيز على دولة الأويغور حوالى عام٠٨٤. هذا وإذا طرحنا جانباً كل التفاصيل نجد أن خط سير سلام(١٦٩)قد اتجه شمالا خلال أرمينيا وجورجيا ( بلاد الكرج ) إلى بلاد الخزر ، ثم اتجه من هناك شرقاً إلى بحر قزوين فوصل إلى بحيرة بلقاش Balkash وجنغاريا Zhungaria ، وعاد من هناك إلى سامرا بالعراق ماراً في طريقه على نخاري وخراسان . وهو بلاشك قد أبصر سد القوقاز المشهور عند دربند(١٧٠) ؛ ومن ناحية أخرى فإن من الممكن جداً أن يكون قد بلغ سور الصين العظيم كما أثبت ذلك دىخويه(١٧١). ويمكن تفسير الخلط في وصفه للحائطين بأن عصر الخوارزمي ، معاصر سلام ، قد عرف روايتين عن سدى ذى القرنين إحداهما تضعه في الشرق والأخرى في الشمال(١٧٢). ومن المحتمل جداً أن سلاماً قد حاول إلى جانب تسجيل انطباعاته المباشرة أن يردد أيضاً وفي قالب أدبي الرواية الموجودة في القرآن(١٧٣)عن سد يأجوج ومأجوج . ومن المستحيل بالطبع تحديد ميدان تجواله بالمنطقة الواقعة بين القريم والأورال كما فعل منذ عهد غير بعيد العالم الهنغارى زيتشي Zichy) الذي أبصر في السد ممرآ من ممرات جبال الأورال حصنته البلغار (١٧٠). وأحد كبار العلماء المحدثين وهو خبير في الجغرافيا التاريخية لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى يختتم كلامه عن سلام بقوله : « لا يوجد أدنى شك في أن سلاماً قام في حوالي عام ٨٤٢ ــ ٨٤٣ مرحلة عبر فيها القوقاز ، وأرض الخزر متجهاً صوب الشرق ، ثم مر فى طريقه على برسخان وطراز ( تالاس ) وسمرقند راجعاً 141 إلى خراسان ؛ وهو قد أبصر بالفعل في هذه الرحلة [ حائطاً أو ممراً جبلياً يشبه الحائط، ١٧٦٧ . ومهذا يمكن القول بأن سلاماً قد ظفر أخيراً ببعض الثقة لدى الدواثر العلمية :

لقد حاول البعض أن يعتبر رحلة سلام أسطورة خيالية وكنى ، ولكن يجب ألا يغيب عن بالنا أن مصادر الأساطير الجغرافية فى الأدب العربى توجد فى ميدان غير هذا ، فهى ترتبط بالأقاصيص والحكايات البحرية عن بلدان الشرق كالهند وأرخبيل الملايو أوبالدان الغرب خاصة سواحل أفريقيا الشرقية . وقد بدأت هذه الأقاصيص تزدهر فى القرن التاسع فى موانى الخلافة كالبصرة وسيراف وعلى وجه خاص فى العاصمة بغداد . ونادراً ما أودع القصاصون حكاياتهم بطون الأسفار ، فهى فى الغالب وصلتنا بأقلام شخصيات أخرى كانت أحياناً من معاصريهم أومن ممثلي الأجيال التالية لهم .

ويبدأ سلسلة القصاصين المعروفين لنا «التاجر سلهان» الذي لا يعرف عنه أكثر من أن قصصه ترجع إلى حوالي عام ٢٣٧ هـ = ٨٥١ . وهو قد سافر مراراً بغرض المتاجرة إلى الهند والصن؛ ويصف الطريق بدرجة من الدقة مكنت فبران Ferrand من أن يتتبعه على الخارطات الحديثة(١٧٧). وهو خبر مثال للتجار العرب والفرس الذاهبين إلى الصين ، وقد أبحر من سيراف إلى مسقط على ساحل الجزيرة العربية ومن هناك إلى كلم على ساحل ملبار ، ثم ممر بمضيق تالك شمال جزيرة سيلان وعبر خليج البنغال فوصل إلى جزيرة لنجبالوس (إحدى جزر نيكوبار). ثم تقدم إلى كَلَّه بَره على ساحل الملايو الغربي ومن هناك إلى جزيرة تيومن الواقعة إلى الحنوب الغربي من ملقا ، ومنها إلى رأس القديس يعقوب قرب سايجون ، ومن هناك إلى جزيرة هاينان فعبر المضيق الذي يفصلها عن أرض الصين ليصل إلى ميناء خانفو أوكانتون الحديثة بالصين . وكانت الرحلة البحرية من مسقط إلى الصين تستغرق أكثر من أربعة أشهر (١٧٨) . ولم يقتصر سليان في وصفه على ذكر المراحل ، أو « الىربلوس\* Periplus كما تقول اليونان ، وتقدير المسافات بالأيام وأحياناً بالفراسخ بل ترك أيضاً وصفاً حياً للسواحل والحزر والموانى المختلفة والمدن وسكانها والمحاصيل والمنتجات وسلع التجارة ؛ كما ثبت أن المعلومات التي أوردها عن كانتون تتميز بالتفصيل والدقة . ونظراً لعدم وجود أية معلومات عن سليمان نفسه فإن بعض كبار علماء الصينيات (Sinologists) مثل يول Yule وپليو Pelliot قد تشككوا في نسبة القصص إليه ، كما ظهر رأى آخر يقول بأن هذه القصص لعربي زار الهند ؛ ومن الملاحظ أنه لا ترد فيها إشارة إلى سليمان إلا مرة واحدة (١٧٩). غير أن أ فير ان (١٨٠) قد لفت الأنظار إلى أن ابن الفقيه ينسب القصص صراحة 142 إلى سليمان، (١٨١) ولهذا فإن مسألة تأليفه لها لا يحوم حولها أدنى شك حتى بعد مرور خمسين عاماً على وفاته . وقد أضاف إلى القصص المنسوبة إلى سليمان ، وذلك بعد عشرين عاماً من هذا ، رحالة آخر هو ابن وهب(١٨٢)الذي يرجع نسبه إلى قريش وكان من الأعيان الأثرياء فلما سقطت البصرة في يد ثوار

<sup>\*</sup> لفظ « بربلوس » Periplus معناها باليونانية دورة ملاحية (Circumnavigation) ، وقد أطلق اللفظ على رسائل فى الملاحة يصف فيها اليونان سواحل البحار المختلفة . ومن أهم ما تبتى لنا منها هو « بربلوس البحر الأحمر » ( المترجم ) Periplus Mare Erythraeum

الزنج عام ۲۵۷ ه = ۲۷۰ استقر رأيه على القيام برحلة طويلة من سيراف إلى الصين؛ وقد حالفه التوفيق فوصل إلى عاصمة الصين وكانت فى ذلك الوقت خمدان Khumdan (أوسينانفو Sinanfu) ولوصفه أهمية خاصة إذ بعد قليل من ذلك فى عام ٢٦٤ ه = ٨٧٨ تم القضاء على المستعمرة العربية بكانتون نتيجة للحروب الداخلية فانقطعت بذلك الصلات المباشرة بين العرب والصين (١٨٣) وأصبحت تخر ميناء تصلها السفن العربية ميناء كله أوكله بره بشبه جزيرة الملايو (١٨١)؛ ولم يتجدد الاتصال بالصين الا فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر (١٨٥٠).

وقصص سليمان وابن وهب قد دونها فى بداية القرن العاشر أبو زيد الحسن السير افى (١٨١) من أهل البصرة ، وهو الذى أعطاها شكلها المعروف لدينا الآن . والسير افى نفسه لم يكن رحالة ولاعالماً بل كان على ما يظهر من المغرمين بأمثال هذه القصص التى كان من السهل جمع محصول وافر منها سواء فى مسقط رأسه سير اف أو فى البصرة . وقد التهى به المسعودى عام ٣٠٣ ه = ٩١٦ ؛ ورنحماً عن الخلط فى الأسهاء فإن حميع الدلائل تشير إلى أن المسعودى قد أخذ عنه رواية ابن وهب (١٨٧) .

ومسودة أبى زيد السيرافى وصلتنا فى مخطوطة فريدة موجودة بباريس أضاف إليها النساخ مقدمة لا علاقة لها البتة بمحتويات الكتاب ؛ وزاد المشكلة تعقيداً أن المخطوطة تحمل عنواناً غير مناسب على الإطلاق هو «سلسلة التواريخ». وقد اجتذب هذا الأثر أنظار العلماء منذ عهد مبكر فظهرت له منذ عام ١٧١٨ ترجمة فرنسية لم تلبثأن أثارت الريبة لدى البعض والاشتباه فى التدليس لدى آخرين. ويعود الفضل فى دراسة هذه المجموعة من القصص إلى رينو، كما درسها فى القرن العشرين فيران الذى يدين له العلم بوضع أساس متين لدراسة الرحلات البحرية التى قام بها العرب فى بحر المشرق.

وقد سارت هذه القصص البحرية في سلسلة متصلة الحلقات فأبرزت لنا في فرع من فروعها «أسفار السندباد» التي طبقت شهرتها الآفاق والتي وجدت تمجموعة مستقلة قائمة بذاتها قبل أن تدخل ضمن بجموعة «ألف ليلة وليلة» الضخمة (١٨٨٠) ، وقد أثبت العلم أخيراً أنه من الحطل اعتبارها محض أسطورة خرافية تدور حوادثها خارج حدود الزمان والمكان ؛ إذ استبان من أبحاث رينو ودى خويه وفيران أن «أسفار السندباد» انبعثت في نفس الوسط الذى نشأت فيه قصص التاجر سليان وفي نفس مواضعها أيضاً أي سيراف والبصرة وبغداد ، بل وفي نفس العصر تقريباً أي حوالي عام ، ، ه (١٩٨٥). ويتفق فيران وكازانو قا Casanova في أنها ترتفع إلى زمن أبعد بكثير من زمن القصص الأخرى لأنه لا يرد فيها ذكر للصين (١٩٠٠) مما يستدل منه أن تلك البلاد إما كانت غير معروفة البتة أو كانت معروفة قليلا في العصر ذكر للصين تشكلت فيه الصورة الأولى «لأسفار السندباد» (١٩١١)، ويرجع كازانو قا تاريخها بالتحديد إلى عصر الرشيد (١٩٩٠)، أما مسرح حوادثها فهو الهند وأرخبيل الملايو ؛ وقد أمكن تحديد أماكن بعض حوادثها بالكثير من الدقة . هذا وكان لأسفار السندباد تأثير واضح على سير القديسين في أوائل العصور الوسطى بالكثير من الدقة . هذا وكان لأسفار السندباد تأثير واضح على سير القديسين في أوائل العصور الوسطى بالكثير من الدقة . هذا وكان لأسفار السندباد تأثير واضح على سير القديسين في أوائل العصور الوسطى

<sup>\*</sup> آخر دراسة لهذه القصص قام بها المستشرق الفرنسي سوڤاجيه G. Sauvaget ) . ( المترجم )

بأوروبا ، فأسطورة القديس براندان St. Brandan التي ترجع إلى أوائل القرن الحادى عشر (١٩٣) مدينة بالكثير في بعض مواضعها لهذه القصص (١٩٤) ، كما يجب ألا ننسى أيضاً تأثير الرحلات البحرية على الأساطر الأخروية (eschatological) للمسيحية الأوروبية (١٩٥) .

وكما رأينا فإن القصص البحرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببلاد الشرق كالهند والصين ، ولكن يمكن أن يضم إلى هذه الأقطار أيضاً سواحل أفريقيا الشرقية خاصة بلاد الزنج المشهورة ، وهي تنطبق بوجه التقريب على زنزبار الحالية . ويشغل مكاناً مرموقاً فى هذه السلسلة كتاب تم تأليفه بعد ذلك بقليل فى حوالى عام ٣٤٢ ه = ٩٥٣ ، أعنى مجموعة «عجائب الهند» لبزرج بن شهريار وهو ربان من رامهرمز على الخليج الفارسي ؛ وليس لدينا أية معلومات عنه بخلاف ما تقدمه لنا قصصه نفسها ؛ ويجب ألا ينظر فيه إلى المؤلف بقدر ما ينظر فيه إلى القاص "الرئيسي الذي دونت الحكايات من ألفاظه إذ يأخذ طرفاً فيها قاصون آخرون من الربابنة والنواخذة والتجار الذين ينتمون خاصة إلى الفترة ٢٨٨ ه – ٣٤٢ ه فيها قاصون آرائي فيران (١٩٦٠) .

والكلام في هذه المحموعة لا يدور حول قصة واحدة متاسكة الأطراف كما هو الحال مع كتاب أبي زيد السيرافي ولكنه يتناول مجموعة من القصص المتفرقة التي تختلف طولا وقصراً فتتراوح بين عشر 144 صفحات وبضعة أسطر ؛ كما تتميز مادتها أيضاً بالتنوع فتارة يقابلنا وصف قصير لنبات أوسمك أو عجائب ، وطوراً وصف لحادث في البر أو البحر قد يتحول إلى قصة مغامرات أو دراما أخلاقية معروضة بالكثير من المهارة الفنية . وبحس من هذا العرض العام للقصص أنها لشخص يتمتع بأسلوب حي سلس ويجيد الفن القصصي ويعرضه أحياناً بطريقة وجدانية مؤثرة ، ومن ثم فهي تمثل مصنفاً أدبياً ممتازاً لا يقل قيمة عن أفضل مواضع «أسفار السندباد» بل ويفوقها أحياناً . هذا وقد أصبح كتاب «عجائب المناد» في متناول الأيدى في طبعة فاخرة منذ الثمانينيات من القرن الماضي .

لقد عاش نمط القصص البحرية في الأدب العربي قروناً طويلة ولكنه لم ينتج لنا آثاراً ممتازة كالتي مر بنا الكلام عليها . أما مجموعة الحكايات المعروفة باسم «مائة ليلة وليلة » (١٩٧٧) فإنها لم تدون قبل النصف الثاني من القرن الرابع عشر ولكنها وبماعرفت منذ القرن العاشر (١٩٨١) ؛ ورنحاً من أنه يثبت من قراءتها معرفتها «بألف ليلة وليلة » إلا أنها لا تعتمد عليها في مادتها (١٩٩١). وتوجد بهذه المجموعة حكاية عن جزيرة الكافور (٢٠٠٠ تصف الرحلة البحرية إلى الصين ويرد فيها الكلام عن عاصمتها خمدان (٢٠٠٠)، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً محكاية ابن وهب (٢٠٠٠ ؛ أما مصادرها فتنتظم مجالا عريضاً يصل إلى كوزموغرافيا ابن الوردى في القرن الرابع عشر (٢٠٠٠ . وسنرى كيف أن مسارهذا التطور للقصص البحرية على ممر القرون سيؤدى بنا في القرن الخامس عشر إلى مرشدات الملاحة للربابنة العرب المشهورين في المحيط الهندى الذين كان من بينهم ربان قاسكو دى غاما .

وفي الفترة التاريخية التي نعالجها في هذا الفصل كان الطريق البحرى إلى الصين يعتبر أسهل الطرق المؤدية إلى تلك البلاد من أماكن نائية كسمر قنلد . ويحكي لنا المسعودي (٢٠٠١)أن أحد « التجار من أهل سمر قنلد من بلاد ما وراء النهر خرج من بلاده ومعه متاع كثير حتى أتى العراق فحمل من جهازها وانحدر إلى البصرة وركب البحرحتى أتى بلاد عمان وركب إلى كيلة وهي النصف من طريق الصين أو نحو ذلك ... ثم ركب هذا التاجر من مدينة كلة في مراكب الصينيين إلى مدينة خانفوا وهي مرسي المراكب » وبسبب إساءة لحقته عند جمع المكوس فقد سافر هذا التاجر إلى خدان (٢٠٠٠) شاكياً فظفر باستخلاص حقوقه (٢٠٠٦) . وهكذا فإن الطريق الذي سلكه هذا السمرقندي يتفق بوجه عام مع الطريق بالذي سافر به التاجر سليان أو ابن وهب ؛ ومن المؤكد إن هذه الرحلة من آسيا الوسطى إلى الصين لم تكن الوحيدة من نوعها .

ُ ولايوجد ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الطريق البحرى قد طغى على الطريق البرى نهائياً في ذلك العصر ، فالمسعودي محكى كذلك :

«وقد رأيت يبلخ شيخاً جميلا ذا رأى وفهم وقد دخل الصين مراراً كثيرة ولم يركب البحر قط وقد رأيت عدة من الناس ممن سلك من بلاد الصغد على جبال النوشادر إلى أرض التبت والصين (٢٠٧٠)». وهذا الطريق الأخير تعرفه المصادر الصينية أيضاً (٢٠٨٠). ومن العسير أن نحدد بالدقة أى طريق سلكه إلى الصين بعد قليل من ذلك الراهب النجراني الذي التي به في عام ٣٧٧ه هـ ٩٨٧ صاحب كتاب «الفهرست» وحفظ لنا عدداً من حكاياته بلسانه ؟ وهو يبدأ فصلا من كتابه بالطريقة الآتية :

« مذاهب أهل الصين وشيء من أخبارهم : ما حكاه لى الراهب النجراني الوارد من بلد الصين في سنة سبع وسبعين وثلثمائة هذا الرجل من أهل نجران أنفذه الحائليق منذ نحو سبع سنين إلى بلد الصين وأنفذ معه خمسة أناسي من النصارى ممن يقوم بأمر الدين فعاد من الحاعة هذا الراهب وآخر بعد ست سنوات فلقيته بدار الروم وراء البيعة فرأيت رجلا شاباً حسن الهيئة قليل الكلام إلا أن يُسئل فسألته عما خرج فيه وما السبب في إبطائه طول هذه المدة فذكر أموراً لحقته في الطريق عاقته وأن النصارى الذين كانوا ببلد الصين فنسيوا وهلكوا بأسباب وأنه لم يبق في جميع البلاد إلارجل واحد وذكر أنه كان لهم بيعة خربت قال فلم لم أر من أقوم لهم بدينهم عدت في أقل من المدة التي مضيت فيها فمن حكاياته قال إن المسافات في البحر قد اختلفت وفسد أمر البحر وقل من المدة التي مضيت فيها فمن حكوف وجزائر قطعت المسافات إلا أن الذي يسلم على الغرر يسلك » (٢٠٩).

والملاحظات الأخيرة التي يمكن أن يحس منها أنها ثمرة تجربة شخصية تدفع إلى الاعتقاد بأن الرحلة قد تمت على أية حال بطريق البحر .

إن حكايات الراهب النجرانى مقتضبة فى الواقع ولكنها تبلغ حد الطرافة(٢١٠)بالنسبة للتاريخ الحضارى

لذلك العصر وبالنسبة للأوضاع السائدة في الصين آنذاك . وقد اجتذبت منذ القرن السابع أنظار المستشرق غوليوس ، كما يبدو ذلك في تعليقاته على رسالة الفرغاني (٢١١٠) ، وكانت معرفة العلماء بالجغرافيا العربية آنذاك في مستوى جعل الشك وعدم التصديق يحيطان بالرواية إلى ما بعد قرن من ذلك التاريخ ، ولكن 146 لم يلبث أن وكد صحتها رينو (٢١٢) وترجمها فيران في القرن العشرين ترجمة علمية ضمنها صفحات مؤلفه عن الشرق الأقصى (٢١٢). ولقد صاغ صاحب «الفهرست » قصة الراهب النجراني بألفاظ عادت بالغرم عليه هو نفسه ، فقد حدث أن ناشر «الفهرست» وهو المستشرق فليجل Flügel قد أخذ خطأ «دار الروم» ، وهو أحد أحياء بغداد ، على أنه عاصمة الدولة البيز نطية وبني على أساس هذا نظرية واهية مؤداها أن ابن النديم زار القسطنطينية عام ٩٨٧ والتني بالراهب النجراني قريباً من آيا صوفيا . وقد كشف عن هذا الخطأ في بحث مفصل المستعرب الروسي روزن (٢١٤٠) ، ولكنه لا يزال مع الأسف الشديد يتسلل من آونة لأخرى إلى العالم الأوروبي إلى أيامنا هذه (٢١٥).

لقد كان القرن التاسع فاتحة عهد جديد فى تاريخ الأدب الجغرافى العربى ، ليس فقط لأن عدداً من الأنماط الجديدة قد رأى النور لأول مرة بل أيضاً لظهور رسائل ذات طابع عام وصلت إلينا فى صيغ مختلفة . وبمقدورنا الحكم على تلك المصنفات لا من مجرد ذكر عناوينها أو من المقتطفات التى حفظت لنا منها فى آثار متأخرة بل من أصولها الأولى التى ربما وجدت فى روايات ترجع إلى فترة تتلو بكثير تاريخ تأليفها .

## حواشي الفصـــل الرابع

```
(1)
- Brockelmann, GAL, I, p. 102, No 6; SBI, p. 160
                                 نالينو ، الفلك ، ص ١٢٨ ( Racc., p. 188 )
- Krachkovski, Arabsk. Kult V Ispanii, p, 18 - Reinaud, Introduction,
                                                                             ( )
  p. XC - XCII - Dozy, Le Calendrier
                                                 ( ٣ ) قالينو ، الفلك ، ص ١٣٤ - ١٣٦
  ( = Racc., p. 192 - 194)
  Motylinski - Griffini, RSTOR-, I, p. 423-438; 607-608
                                    ( £ ) (Racc., p 190) ( اللينو ، الفلك ص ١٣١
- Schjellerup, p. 32 ==
                                                                             ( 0 )
- Brockelmann, GAL, I, p. 102, No 7; SBI, p. 161
  أما عن هجرته من البصرة - ( Racc., p. 188 ) نالينو ، الفلك ، ص ٢٨ ، رقم ٢
  بحسب ألفاظ أبي عبيدة ( توفى عام ٢١٠ ه 🖚 ٨٢٥ ) فراجع : ابن خلكان ، الجزء الثالث ، ص
                                                ٩٤٥ = اليافعي الجزء الثاني ، ص ٨
             ( ٣ ) الفهرست ، الحزء الأول ، ص ٥٠ = ابن خلكان ، الحزء الثالث ، ص ٥٠ = ٥٠ = ٥٠٥
  Reinaud, Introduction p. LI - Flügel, - Gram Schulen, p. 60
                                                                             (v)
- Brockelmann, GAL, I, p. 106-107, No 14; SBI, p. 166-167
                                                                             (\wedge)
- Gottschalk, p. 284 - 285
                                             ( ٩ ) ياقوت ، المعجر ، الحزء الأول ، ٩ - ٧
                                                                  (١٠) شرحه ص ٧
- Brockelmann, GAL, I, p. 138-140, No I; SBI p. 211-212
                                                                             (11)
  Brockelmann, El, II, p. 737-738
                                             (١٢) ياقوت ، المعجم ، الجزء الثاني ، ص ١٥٨
                                                  (۱۳) الفهرست ، الجزء الأول ، ص ۷٪
                                                                             (11)
- Kramers, El, EB, p. 63
                                                                             (10)
- Heer, p. 5
                                              (١٦) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٧
                                                    (۱۷) شرحه ، الحزء الثاني ، ص ۲٥٢
                                                              (۱۸) شرحه ، ص ۸۷۹
                                                   (١٩) شرحه ، الجزء الرابع ، ص ١٩١
                                                              ( ۲۰ ) شرحه ، ص ۸٤٧
```

```
(41)
- Mieli, p. 81, note 6 bis
= Brockelmann, QAL, I, p. 104-105; No 11; SBI, p. 163-165
                                                                              ( 77 )
  Haffner, El, l, p. 509
                                                 ( ۲۳ ) نالينو ، الفلك ، ص ۱۲۹ ، رقم ه
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 164, No 10
                                                                              (Y4)
                                                ( ٢٥ ) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ص ٧ .
- Heer, p. 26, a
                                                                              (٢1)
- Haffner, Quellenwerke, p. 69 No 45
                                                                              (YY)
  Flügel, Gram, Schulen, p. 156.
                                                              (۲۸) الفهرست ، ص ۷۱
  Bevan, I, p. XI
                                                               ناشر « النقائض » :
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 175
                                                                              (74)
                                  (٣٠) شرحه ، ولكن ريتمبر Reitemeyer تتخذ موقفاً مُخالفاً
                           (٣١) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٧ - 28 - 27 (٣١)
- Reitemeyer, p. 247 - 254
                                                                              ( 44 )
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 188, No 2 b
                                                                              ( 44)
- Cheikho, Catalogue Raisonné, p. 112-113, No 184
                                                                              ( 44 )
                        ( = Racc, p.190 )
                                               ( ۳۵ ) نالینو ، الفلك ، ص ۱۳۲ ، رقم ۱۶
                                                             (٣٦) الفهرست ، ص ١١٤
- Brockelmann, GAL, p. 152 - 153 No 2; SBI, p. 239 - 247 - Al - Djáhiz,
  p. 1043-1044 — Sarton, Introduction I, p. 597 — Rescher, Abriss,
  II, p. 274 - 296 — Reinaud, Introduction, p. LII - LIII, CCCXCII
- Asin Palacios, Libro de los Animales
                                                                               ( WA )
                                          (٣٩) المسمودى ، المروج ، الجزء الأول ، ص ٢٠٦
                                             (٤٠) ياقوت ، المعجم ، الحزء السادس ، ص ٧٧
                       ( ٤١ ) حاجي خليفة ، الجزء الحامس ، ص ٥٦ رقيم ١٩٠٤ ( بحسب المسمودي )
– Rieu, Supplément, No 1129, 15 الورقة 199-219 - Brockelmann, GAL, SBI, ( ٤٢ )
  p, 244, No 59;
  وأيضاً في دار الكتب المصرية ، أدب ، ١٨٤٤ ، الورقة ١٣٩ – ١٥٣ ! ( نسخة من مخطوطة ٤٠٣ هـ )
                                                    فصل من صدر كتاب في . . . .
                                                (٤٣) ياقوت ، المعجم الجزء الثاني ، ض ٩٣ ه
                                                    ( ٤٤ ) شرحه ، الحزء الأول ، ص ١٥١
```

```
121
```

```
( ۵ ٤ ) شرحه ، الحزء الثاني ، ص ٧٩٧
                                                     ( ٢٦ ) شرحه ، الجزء الرابع ، ص ٥٥٢
                                     ( ٤٧ ) المقدسي ، BGA, III ، ص ٣٣ ( توجد تسعة فقط )
                                                ( ٤٨ ) ابن خرداذبه ، BGA, VI ، س ۱۷۰
                                                   ( ٤٩ ) ابن الفقيه ، BGA, V ، ص ١١٦
                                                   ( ٥٠ ) ابن حرقل ، BGA, II ، ص٢٦٦
– Kramers, Al-Nil, p, 991 – راجم: Krymski, Istoria Arabov, I, p. 101, note (ه١)
                                    (۲۰) المسمودي ، المروج ، الجزء الأول ، ص ۲۰۲ -- ۲۰۷
                                                  (٣٥) شرحه ، الحزء الثاني ، ص ٥٧ – ٣٥
  (£ ه) شرحه ، BGA,VIII ، ص ه ، الترحة لدى BGA,VIII ، مر عه الترحة لدى
– Sachau, Alberunis India, الترجمة : p. 100 : الترجمة : Rozen,
                                                                                 (00)
                                                يسلامة قلبه : 2VO, Ill, p. 160
                                               ( ٥٦ ) ابن حوقل ، BGA, 11 ، ص ٢٦٦ ب
                              ( ٥٧ ) المقدسي ، BGA, III ، ص ؛ -- ه ؛ راجع ص ه ، الملاحظة
- Al - Djahiz, p. 1044
                                                                                 ( o A )
                                                     ( ٩٩ ) المقدسي ، BGA, III ، ص ٢٤١
( ٦٠ ) المقصود « ثمار القلوب » ، ص ٤١١ ، ٣٨٤ ؛ راجع : عبد الوهاب : مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق
                                                          المجلد الثاني عشر ، ص ٣٧٤
   (٦١) شرحه ، ص ٣٢١ – ٣٢٥ ( مقدمة الناشر ) ، ص ٣٢٩ – ٥٥١ ( المتن ) ، ص ٣٥٢ – ٥٥٥
           ( مقارنته مع ابن الفقيه ) . تعليقات لغوية للكرملي ، المجلد الثالث عشر ، ص ٢٨٧ – ٢٩٥
                                                                                 (77)
Brockelmann, GAL, SBI, p. 244 No 54
                     (٦٣) عبد الوهاب ، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ، المجلد الثاني عشر ، ص ٣٢٤
                                            ( ١٤ ) للفهرست ، ص ۱۵۰ - ( ٦٤ ) Girgas. p. 193
                                               ( ٢٥ ) ياقوت ، المجيم ، الجزء الثاني ، ص ٠٠٠
                                                              ( ۲۳ ) حدود العالم ، ۹ س ۱۰
  · Kramers, El, EB, p. 65
                  ( ٣٧ ) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٤٠ ٨ - ١٤٨ ( تختلف الأسماء بمض الشيء )
                                               واجع : - 330 -330 BGA, V, p. 329
   ( ٦٨ ) يرد الكلام عن حجر المطر لدى تميم بن بحر ؛ راجع : ياقوت ، الممجم ، الجزء الأول ، ص ٨٤٠ .
                                                                 وعنه عامة راجع :
  Grigoriev, Abu Dulaf, p. 31 - Rohr - Sauer, p. 50
                                                       (۲۹) الفهرست ، ص ۲۹۱ – ۲۹۲
- Brockelmann GAL, I, p., 210, No 3; SBI, p. 375
  Sarton, Introduction 1, p. 597
                                                     Rosenthal
                                                                  عن السرخسي راجع
```

Cf p. 203 - 204

```
( ۷۰ ) المسعودي ، المروج ، الجزء الأول ص ه ۷۷ -- Reinaud, Introduction p. LIV, CCCII
                                                                 (۷۱) القهرست ص ۲۹۲
                                                  ( ۷۲ ) المسعودي ، BOA, VIII ، ص ه ۷
  (٧٣) الفهرست ، ص ٢٦٢ – حاجي خليفة ، الجزء الحابس ، ص ٥٠٩ ، رقم ١١٨٧٠ – حدود
                                        العالم ، ص 11 - Kramers, El, EB, p. 65 - ١١
- Heer, p. 17 - 18
                                                                                 (VE)
- Jaubert, I, p. 64
                                                                                 (\vee \circ)
- Brockelmann, OAL, SBI, p. 223
                                                                                 (٧٦)
                 ( ۷۷ ) وكتاب الطبيب Jaubert, I, p. 94 - ولكن راجع : الفهرست ، ص ١١٦
                                       ( ۷۸ ) عن بلدة خاسك ، راجع Schleifer ، ص ه ۳۰
                                                                                 ( va)
- Ruska, El, I, p. 363 - 364
- Devic, Les pays des Zendjs, p. 188 - 194 - Storbeck, p. 67-68
                                                                                 (\lambda \cdot)
                                                                                 (\lambda 1)
- Riedel, p. 257, 261
- Frähn, Ibn-Foszlan, p. XXV
                                                                                 (\lambda Y)
                                                                                 (\lambda \pi)
- Reinaud, Introduction, p. LII
                      ( ٨.٤ ) مخطوطة معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم السوثيتية ، راجع :
  ( Rosen, Notices sommaires, p. 144 - 145, No 194 ) الورقة ١٣١ / ١٣١
- Brockelmann, GAL, II, p. 427, No 6; SB, II, p. 635
                                                                                 ( A o )
- Babinger, GOW, p. 119-120 No 102
                                                                                 (\lambda\lambda)
-- Battal p. 709; قارن : Wittek, p. 336 - 337
                                                                                 (\lambda V)
- Brockelmann, GAL, I, p. 216, No 2; SBI, p. 382
                                                                                 (\lambda\lambda)
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 382 No 1
                                                                                  (\Lambda \Lambda)
                    ( ۹۰ ) ابن خرداذبه ، BGA, VI ، ص ۱۰۷ – ۱۰۷ – الترجمة ص ۷۸ – ۷۸
 - Krymski, Sem spiaschikh otrokov, p. 6-7
                                                                                  (41)
                                     (۹۲) المسمودي ، المروج ، الجزء الثاني ، ص ۳۰۷ – ۳۰۸
 -- Vasiliev, Byzance, I, p. 8-9 note
                                                                                  (97)
                                                      ( ۹٤ ) المقدسي ، BGA, III, س ٣٩٢ ص
 - Brockelmann GAL, SBI, p. 404
                                                                                  (90)
                                (۹۲) المسمودي BGA, VIII ، ص ۱۹۰ — ۱۹۱ ؛ الترجمة لدي :
     Carra de Vaux, Maçoudi p. 257 - 258 — Vasiliev, Byzance, p. 336;
```

```
- Goldziher, Vorlesungen, Zweite Auflage, p. 115 (الترجة غير دقيقة )
                                                                              (4V)
  Wensinck, Mihna, p. 551
                                                            شه اهد أخرى يسوقها :
                   ( ۹۸ ) ابن خرداذیه ، BGA, VI ، ص ه ۱۰ - ۱۱۳ ؛ التریخة ص ۷۷ - ۸۶
                                  ( ۹۹ ) شرحه ، ص ۲۰۵ – ۲۰۹ ؛ الترجمة ص ۱۹۹ – ۱۹۹
                                                               (۱۰۰) شرحه ، ص ۲۹۹
- Markwart, Streifzüge, p. 28 etc - الخ : راجع + ۲۲ شام ص ۱۹ الغ : راجع (۱۰۱) حدود العالم ص
                                              (۱۰۲) (حضرها للطبع وعلق عليها كوڤالڤسكى)
- V. V. Bartold, SV, I,
                                         (۱۰۳) ابن رسته ، BGA, VII ، ص ۱۱۹ – ۱۳۲
                             (۱۰٤) القزويني ، الحزء الثاني ، ص ٣٩٧ – ٣٩٩ ، ٢٠٠ – ٤٠٠
- Krachkovski, Opis, p. 1332, No 29; 1336, No 47
                                                                             (1.0)
- Rozen, ZVO, II, p. IV
                                                                             (1 \cdot 7)
- Markwart, Streifzüge, p. 206 - 207
                                                                             (1 \cdot V)
  Hudud, p. 419, note 2
                                                                 (۱۰۸) راجع عن هذا :
  Honigmann, Die Ostgrenze, p. 41
                                                                       (۱۰۹) قارن :
- Hudud, p. 419 note 2
                                                                              (11)
- Guidi L' Europa Occidentale p. 269 - Guidi Roma p. 7
                                                                              (111)
- Fabricius - Jacob, Arabische Berichte, p. 37 - 42
                                                                              (111)
- Vasiliev, Byzance I, p. 186 - 187
                                                                              (117)
- Byzantion, XII, p. 1 - 24
                                                                              (111)
                                                          (۱۱۵) شرحه ، ص ۱۰ – ۱۹
– Seippel, II, p. X – أيضاً : Nansen, Nebelheim, II, p. 149 note
                                                                              (117)
                                   (١١٧) المسعودي ، المروج ، الحزء الأول ، ص ٢٥٨ – ٢٥٩
- Beazley, I, p. 465 - Sarton, Introduction, II, p. 1062
                                                                              (11)
                                                    (١١٩) آخر نشرة لنص الإدريسي لدى :
  Levi - Provençal, La péninsule
                            النص ص ١٦ – ١٨ = الترجة ص ٢٣ – ٢٤ : الترجمة القديمة :
  Jaubert, II, p. 26 - 29; ed. Dozy—De Goeje, p. 184 - 185 ( المتن ) p. 223 - 225
  (الترجة) — Carra de Vaux, Les Penseurs, II (ترجة) p. 47 - 49
                                                                              (111)
– Lévi - Provençal, La Péninsule ( المتن ) p. 16 - 17
                                                      (۱۲۱) شرحه ، ص ۲۳ ، ملاحظة ۲
                                                                              (111)
```

- De Goeje, Brandan, p. 56 - 59

```
(۱۲۳) التاريخ راجع :
   Hennig, Il, p. 329 - 335
                                                                             (171)
- De Goeje, Brandan, p. 59 · 65
- Beazley, III, p. 532 - 533, note 2 - Sarton, Introduction, II, p. 1062
                                                                             (140)
                                                                              (174)
- Beazley, ill, p. 533
  (۱۲۷) المسمودي ، المروج ، الجزء الأول ، ص ۲۵۸ : « أخبار من غرر و خاطر بنفسه » ؛ وأيضاً ص ٣٢٧ :
                « وليس يكاد يقطع من عمان بحر الهند في تيرماه إلا مركب مغرر حولته يسيرة» .
                                                                              (11)
- Mez, p. 476, note 2
                                                   (۱۲۹) الدينوري ، ص ۱۲۳ ؛ قارن :
  Lewicki, RO, XI, p. 176. 180
– Mez, p. 480 ( امتاداً على : Chau Ju Kua, p. 14 Sui) – Lewicki, RO, XI, (۱۳۰)
   p. 176, 180
                                                                              (171)
- Lewicki, RO, XI, p. 173 - 186
                                                        (۱۳۲) شرحه ، ص ۱۷۷ – ۱۷۸
                                                           (۱۳۳) شرحه ، ۱۷۹ - ۱۸۱
                                                        (۱۳٤) شرحه ، ص ۱۸۱ – ۱۸۲
                                               (۱۳۰) ابن رسته ، BGA, VII ، ص ۱۳۲
                                                                              (141)
- Hudud, p. 236
                                                             (۱۳۷) حدود العالم ، ص ۱۹
                                                    (۱۳۸) قارن : Hudud p. 236
                                                                               (179)
 - Barthold Toghuzghuz, p. 873
 - Barthold, Vorlesungen, p. 54
                                                                               (111)
                                            (١٤١) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٨٤٠
                                          (١٤٢) ياقوت ، المعجم ، الجزء الرابع ، ص ٨٢٣ =
     BOA, V, p. 30 \cdot 31 =
                                                                               (124)
 - Barthold. Vorlesungen, p. 54
                                                                               (121)
 - Hudud, p. 268
                                                                (١٤٥) شرحه ، ص ٢٦٩
                                             (۱٤٦) شرخه ، ص ۲۶۸ – حدود العالم ، ص ۱۰
                                                             (١٤٧) حدود العالم ، ص ١٩
                                      (١٤٨) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٨٤٠ – ٨٤٢
 - Markwart, Streifzüge, p. 81
                                        (١٥٠) ابن الفقيه ، مخطوطة مشهد ، ص ١٦٩ – ١٧٠ –
    Hudud, p. 481 — Validov IRAN, p. 241 - 242
                                                                                (101)
 - Bayer, Sallam p. 438 - 442
```

```
- Sprenger, Reiserouten p. XV
                                                                          (101)
- Grigoriev, Abu Dulaf, p. 23
                                                                          (104)
- Hudud, p. 225
                                                                          (101)
                                                     (١٥٥) (على حدة ص ١٧ - ٢٣)
- De Goeje, De Muur, p. 103 - 109
- De Goeje, De Muur, 116, p. 30
                                                                          (107)
- Tomaschek, WZKM, Ill, p. 103 - 108
                                                                          (10V)
- Vasiliev, Byzance I, p. 9, note 2
                                                                          (10A)
                                          (۱۹۹) ابن خرداذبة ، BOA. VI ، ص ۱۹۲
                                                           (۱۲۰) شرحه ، ص ۱۷۰
                                          ( ١٦١) شرحه ( الترجمة ) ، ص ١٢٤ - ١٣١ -
  Wilson, p. 20 - 25 — De Goeje, De Muur, p. 103 - 109, p. 17 - 23
                                         (۱۶۲) المقدسي ، BGA, III ، ص ۳۹۲ – ۳۹۵
                                            (۱۶۳) ابن رسته ، BOA, VII ، ص ۱۶۹
                                     (١٦٤) ياقوت ، المعجم ، الجزء الثالث ، ص ٥٦ – ٥٨
  Jaubert, 11, p. 416 - 420
                                                                          (140)
                          (١٦٦) القزويثي ، الحزء الثاني ، ص ٢٠١ – ٢٠ – ترجمة كارادي ڤو
  ( Carra de Vaux, Les penseurs, II, p. 43 - 47)
                                            (١٦٧) النويري ، الحزء الأول ، ٢٧٤ - ٢٧٦
- Zichy, p. 191
                                                                          (۱۲۸)
- Barthold, Kirgizen, p. 1101 - Markwart, Streifzüge, p. 89 - 90
                                                                          (174)
                                                (١٧٠) عن توضيح لفظ في وصفه راجع :
  Y. N. Marr, p. 11 - 13
  Markwart, Streifzüge, p. 86 — Tomaschek, WZKM, III p. 108 : داجع (۱۷۱)
                                                                          (1 \vee 1)
- Mzik, Parageographische, p. 186, note
                                                              (۱۷۳) القرآن ، ۹۹۲۱
- Zichy, p. 194 - 200 - راجم : Hudud, p. 225 note I
                                                                          (171)
- Zichy, p. 200
                                                                          (140)
- Ibn Fadlan, p. 197-198
                                                                          (171)
– Ferrand, Sulayman p. 18 (راجع : Sarton, Introduction, I, p. 572 – (۱۷۷)
  Sarton, Isis, VI p. 146) — Sauvaget, Relation de la chine
- Ferrand, Sulayman, p. 18-19
                                                                          (۱۷۸)
                                                                          (174)
```

- Pelliot, p. 401-402

```
(11.)
- Ferrand, Notes, p. 21-35
                                          (۱۸۱) ابن الفقيه ، BGA, V ، ص ۱۱ - ۱۳
- Reinaud, Introduction, p. CCCXCIV - CCCXCV, CCCXCIX - Hudud, (1AY)
  p. 224 and index: Ibn Wahb
~ Reinaud, Introduction, p. LXXIV, CCCXCIX
                                                                           (117)
- Mez, p. 481
                                                                           (111)
- - Reinaud, Introduction p. LXXIV - LXXV
                                                                          (110)
  Hirth - Rockhill, Chau Ju-Kua, p. 0165
                                                         (۱۸٦) بارتولد في نقده لكتاب
                    (١٨٧) المسعودي ، المروج ، الجزء الأول ، ص ٣١٢ - ٣٢٠ ، ٣٢١ - ٣٣٤
     (١٨٨) يعتقد كازانوافا Casanova (p. 125) أنه «من المستحيل فصلها عن ألف ليلة وليلة » .
- De Goeje, Brandan, p. 65
                                                                           (١٨٩)
- Casanova, p. 119
                                                                           (14.)
- Ferrand, Relations, 11, p. 564
                                                                           (191)
- Casanova p. 121
                                                                           (197)
- De Goeje, Brandan, p 65, 75;
                                                                           (197)
                                وبراندان نفسه يرجع إلى القرن السادس (شرحه ص ٤٣)
                                                   (۱۹٤) شرحه ، ص ۷۷ ، ۲۰ ، ۳۰
- Asin Palacios, La eschatologia p. 264
                                                                           (190)
- Ferrand, Relations, II, p. 565
                                                                           (197)
  Ferrand, Note, p. 309, 318
                                                          (۱۹۷) شرحه ، ص ۲۹ه و
- Gaudefroy - Demombynes, Les cents et une nuits, p. 351
                                                                           (191)
- Ferrand, Note, p. 309
                                                                           (194)
- Gaudefroy - Demombynes, Les cents et une nuits, p. 68-77
                                                                           (Y \cdot \cdot)
- Ferrand, Relations, II, p. 570-573
                                                                           (Y+1)
- Ferrand, Note p. 310-316
                                                                           (Y \cdot Y)
                                                            (۲۰۳) شرحه، ص ۲۱۸
                            (۲۰٤) المسمودي ، مروج الذهب ، الجزء الأول ، ص ۳۰۷ – ۳۱۲
         ( Hudud, p. 224 ) Minorsky صحح هذا الإسم المشوء في الأصل العلامة مينورسكي
                               ( Hartmann, China, p. 877 ) لدى هارتمان (٢٠٦)
                                      (۲۰۷) المسمودی ، المروج ، الجزء الأول ، ص ۴۹ ۳
- Mez, p. 467
                                                                           (Y \cdot A)
```

|     | الفهرست ، ص ۲۶۹                                                                          | (٢٠٩) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | شرحه ، ص ۲۶۹ - ۳۰۰                                                                       | (۲۱۰) |
| _ ( | Bolius Notae, p. 76                                                                      | (۲۱۱) |
| - 1 | Reinaud, Introduction, p. CLI — CLIII                                                    | (۲۱۲) |
| - 1 | Ferrand Relation, I, p. 129-131                                                          | (۲۱۲) |
| - 1 | Rozen, ZVO, IV, p. 401-404                                                               | (111) |
| _ ] | Fück, ZDMG, 84, p. 117 and note 5                                                        | (۲۱۰) |
| •   | ولكنه يصححها في مقاله في دائرة الممارف الإسلامية ( El, III, p. 873 ) مع الإشارة إلى روزن |       |

## الفصل لخامس

## المصنفات العامة في الجغر افيا في القرن التاسع

## الجغرافيا الإقليمية فى القرنين التاسع والعاشر

يعتبر ابن خرداذبه عادة أول مؤلف يصلنا عنه مصنف في الحغرافيا الوصفية . وكما تبين لنا منذ برهة فإن هذا القول ليس صحيحاً كل الصحة ، فقد وجدت مصنفات أخرى مماثلة ترجع إلى تلك الفترة بل وإلى فترة سابقة عليها ؛ وهذه المصنفات الأخيرة معروفة لنا لا من أسهائها فحسب بل ومن مقتطفات وقطع كبيرة حفظها لنا المؤلفون المتأخرون . غير أن ذلك القول يمكن اعتباره صادقاً بمعنى أننا نلتي لدى ابن خرداذبه بأول مصنف كامل على الرغم من أنه وصل إلينا في رواية ملخصة عملت في عصور متأخرة ولا تمثل المسودة الأصلية للمؤلف ؛ بيد أن هذا لا يمنعنا من الحكم على محتويات المصنف . ويلوح أن هذا المصنف الذي كان يحمل العنوان التقليدي «كتاب المسالك والمالك» لم يكن بالنسبة للمؤلف سوى حدث ثانوى عابر في مجال نشاطه الأدبى ، لأنه لم يتحكم في ظهوره نزعته الأدبية بل طبيعة المنصب الذي كان يشغله في الدولة .

وأبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خُرُداذبه فارسي الأصل وكان جده مجوسياً كما هو واضح من الاسم الذي حمله المؤلف. وقد حاول بعض العلماء في الآونة الأخيرة تفضيل صيغة خُرَّداذبه (١) وهي محاولة لا غناء فيها على الإطلاق إذ كلا الصيغتين من أسهاء تمجيد الحالق ولهما اشتقاق واضح في اللغة الفارسية الوسيطة . والصيغة الأولى للفظ وهي خُرُدداذبه معناها «خُرُداد أفضل (٢)» ، أما الثانية وهي خُرَّداذبه فمعناها «حَلَقه خُرَّ أفضل » (٣) و هكذا فإن كلا الإسمين صحيح وليس ثمة حاجة لاطراح الأول الذي ثبت على ممر السنين منذ أن تعرف العلم الأوروبي على المؤلف . وفي العصور المتأخرة استعمل في اللغة العربية لفظ خردادي لتسمية نوع من البلور الحبلي والأواني المصنوعة منه (٤) . وكان والد المؤلف على المغتل حاكماً على طبر ستان جنوبي بحر قزوين أفي أوائل القرن التاسع وذاع صيته بسبب التوفيق الذي أحرزه في إخضاع 148 بعض مناطق الديلم التي لم تدخل ضمن أراضي الحلافة الإسلامية إلى زمانه . أما المؤلف فقد حصل على بعض مناطق الديلم التي لم تدخل ضمن أراضي الحلافة الإسلامية إلى زمانه . أما المؤلف فقد حصل على تعليم جيد وكان لوالده فضل كبير في دراسته [الموسيقي فتتلمذ ردحاً من الزمن على المغني والموسيق المشهور إسحق الموصلي (٥) ؛ غير أن مكانة أسرته حددت مستقبله بصورة جازمة فأصبح مقرباً من بلاط الحليفة المعتمد (١٣٥ هـ ٢٧٩ هـ ٢٧٠ مـ ٢٩٨) بسامرا ومن ندمائه أصحاب النفوذ . وحميع مؤلفاته الخليفة المعتمد (١٣٥ هـ ٢٧٩ هـ ٢٧٠ هـ ٢٠٨) بسامرا ومن ندمائه أصحاب النفوذ . وحميع مؤلفاته

البالغ عددها عشرة معروفة لنا من أسهائها فقط (٢) ومن المقتطفات الموجودة لدى المؤلفين المتأخرين أو الإشارات إليها فى المراجع المختلفة . وجميعها على وجه التقريب تدور فى محيط الأدب الخفيف والحياة المرحة ، وقد يلاحظ فى بعضها وجود اتجاهات شعوبية إيرانية كما فى كتابه «جمهرة أنساب الفرس» ؛ وبعضها يستهدف إمتاع الكبراء والأغنياء مثل «كتاب الشراب» و«كتاب الطبيخ» ، وقد كشف أخيراً عن مخطوطة واحد منها هو كتاب « الملاهى والأسهار» ، وذلك ضمن مجموعة شخصية (٧) . وله فضلا عن ذلك كتاب فى « التاريخ » يعالج فيه كما ذكر المسعودى (٨) تاريخ الأمم قبل الإسلام ؛ وكما هو الشأن مع كل أديب فى ذلك العصر فإن ثبت مؤلفاته لم يخل من «كتاب الأنواء» ، وقد وقفنا عنده فيا مر بنا من القول :

ويبدو أن مكانته في البلاط قد هيأت له شغل وظيفة هامة هي وظيفة صاحب البريد بنواحي الجبال بإيران ؛ ومن المحتمل أن هذا الوضع هو الذي دفعه إلى تأليف كتاب جغرافي استجابة لطلب أحد العباسيين . ولا نعرف على وجه التحديد التاريخ الذي شغل فيه ابن خرداذبه هذا المركز ، ولكن يبدو أن تأليف الكتاب قد استغرق وقتاً طويلا؛ ويرى دي خويه أن المسودة الأولى ترتفع إلى حوالى عام ٢٣٢ه = ٨٤٦ ، أما الثانية فلا تتجاوز بحال عام ٢٧٢ ه = ٨٨٥ . ولا تزال المسألة إلى أيامنا هذه باقية دون حل نهائي ، فبعض العلماء لا يزال يعتقد أنه ليست هناك سوى مسودة واحدة تعود إلى التاريخ الأخير (٩٠) رغماً من أن الأغلبية ترى رأى دي خويه (١٠) . وهذا الأخير يعتقد أن كلا المسودتين لم تصلا إلينا وأن الطبعة الحالية تمثل موجزاً متأخراً وجد في مخطوطتين فقط . كذلك لسنا على يقين من عام وفاة ابن خرداذبه ، وإذا كان صحيحاً ما أورده حاجي خليفة ، معتمداً في ذلك على مصدر غير معروف لنا ، من أنه توفى حول عام ٣٠٠ ه = ١١٩ (١١) فإن ابن خرداذبه يكون بذلك قد عاش عمراً طويلا لأنه ولد على ما يظهر حوالى عام ٣٠٠ ه = ٢١٩ (١١) .

أما قيمة كتابه « المسالك والمالك » فيمكن الحكم عليها من الاستشهادات التي سقناها فيا مر من الكتاب ؛ وستظهر محاسنه وعيوبه من خلال العرض العام لمحتوياته (١٢) . وهو يبدأ وفقاً للتقليد المعروف بالمعلومات المعهودة من من محيط الحغرافيا الرياضية خاصة وصف شكل الأرض كما لدى بطلميوس (١٣) ؛ وقد بينا فيا سبق من الكلام كيف يجب أن نقف من ترحمة بطلميوس التي نقل عنها ابن خرداذبه . وبعد فصل قصير عن اتجاه القبلة بالنسبة لكل بلد يكرس المؤلف قسما كبيراً للكلام على سواد العراق فيذكر تقسيمه الإدارى وأنواع الضرائب التي تجبي منه ، مع إيراد ملاحظات عن تاريخها هنا وفي "مواضع أخرى من الكتاب ؛ ويمكن على ضوء هذه التفاصيل وضع ميزانية الدولة الإسلامية لذلك العهد ، وأول من فعل ذلك المستشرق كريم Kremer. ويختم ابن خرداذبه هذا القسم بتعداد الملوك القدماء من لدن فعل ذلك المستشرق كريم Kremer.

أَفْرِيدُونَ مَعْتَمَداً فَى ذَلِكَ عَلَى المُصادِرِ الفَارِسِيَّةُ فَيْدَكُرُ مَلُوكُ الفَرِسُ والرومُ والترك والصينُ ويذكر أَحياناً أَلقابِهُمُ التَّى يلاحظ من بينها « ملك الصقالب قناز » \* (١٥٠) .

أما القسم الرئيسي من الكتاب فيشمل وصف الطرق ، وذلك بدرجات تتفاوت في التفصيل. فيبدأ بالطرق التي تخرج من بغداد شمالا إلى آسيا الوسطى وجنوباً إلى الهند ، ويصحب ذلك ملاحظات عابرة عن التقسيم الإداري والخراج مع استشهادات شعرية عند الكلام على الأمكنة أحياناً. ويمتاز محيوية أكثر وصفه الطريق البحرى إلى الهند والصين حيث يبدو واضحاً تأثير « القصص البحرية » التي مر الكلام عليها . وفي خلال هذا الوصف يبدو واضحاً اهتمامه بمحصولات البحار والحزر ، كما يذكر بالتفصيل كيفية الحصول على الكافور ويصف الفيل ووحيد القرن ويتحدث عن البوذية لدى ملك جاوه وعن الطبقات (Castes) في الهند (١٦٠) . أما فيما يتعلق بالغرب فإنه يصف الطريق إلى الأندلس ، ويسهب فى وصف الطرق المؤدية إلى بيزنطه مع إيراد تفاصيل ترجع إلى مسلم الجرمى كما بينا فى حينه . أما وصفه المسهب لرومه والذي قام بدراسته المستشرق جويدي Guidi فبرتبط بالمصادر المسيحية الشرقية وليست له أهمية تذكر ، شأنه في هذا شأن حميع أوصاف رومه التي تركها لنا الحغرافيون العرب قبل الإدريسي (١٧). ويصف طريق الشمال خلال أذربيجان والقوقاز كما يصف الطرق الحارجة من بغداد في اتجاه الجنوب الشرقي إلى مكة والمدينة وجنوب الجزيرة العربية ، فيذكر المنازل من البصرة وبغداد ومصر إلى مكة . ويختتم هذا القسم بالكلام على طريقين مهمين للغاية كان يسلكهما التجار اليهود من أوربا إلى الهند والصين ، أحدهما يمر بالسويس والبحر الأحمر ، والآخر بمر بأنطاكية إلى الفرات. وليس أقل أهمية من ذلك وصفه لطريق التجار الروس إلى الحنوب وهو الذي يمر بهرى الدون والفولحا ثم يعبر بحر قزوين متجهاً صوب الحنوب(٢١٨)؛ وهو بحمل على الاعتقاد بأنه مدخول على الكتاب ولكن يبدو أنه قد وجد في المسودة الأصلية(١٩٠ ومنها وقع لابن الفقيه الذي يختلف مع متن ابن خرداذبه في شيء بسيط هو أنه يتحدث عن تجار الصقالبة وليس الروس (٢٠). وقد أدى هذا الموضوع إلى ظهور أبحاث عديدة (٢١) وله ترحمة علمية باللغة الروسية (٢٢).

ولم يقتصركتاب ابن خرداذبه على وصف الطرق بل أتُسبَع ذلك أقساماً عديدة تحمل على الاعتقاد بأنها زيادات متأخرة أضيفت بمرور الزمن ، كالحديث مثلا عن تقسيم الأرض الذي يحفل بأخطاء عديدة ، وعن عجائب العالم وعن الأبنية المشهورة حيث يورد قصة عن فتح الأهرامات في عهد ابن طولون . وينضم إلى هذا القسم من كتابه الوصف المعروف لنا لرحلة سلام الترجمان ، ويتلوه حكاية عن العجائب المختلفة والحبال والأنهار . وهنا وعلى حين فجأة تنتهى المخطوطة كأنما بدون خاتمة .

ليس من العسير أن نبصر أن كتاب ابن خرداذبه يقوم على عنصرين متميزين كل التميز عن بعضهما

<sup>\*</sup> بالروسية Kniaz أي الملك والأمير ؟ ومن المحتمل أن الصقالبة قد أخذوها عن الجرمان . ( المترجم )

البعض ؛ فمن ناحية يقابلنا عرض جاف للمادة الرسمية ولكنه يمتاز بأهمية كبرى ، ومن ناحية أخرى للتَّهي ممجموعة من الغرائب Mirabilia الحغرافية المختلفة . ولاتحس من جانب المؤلف أية محاولة لصهر هذه المادة وصبها في قالب متجانس ، فضلا عن أن الكتاب يفتقر إلىالكثير من ناحية التبويب . وقد كان بمقدور المؤلف بلا شك الاطلاع على الوثائق الرسمية ، أي الأرشيف الحكومي ؛ ويشر إلى هذا المقدسي ، بُل والمؤلف نفسه عند الكلام على مصادره . وقد كان لاهتمام المؤلف بالرحلات أن حفظت لنا مادة مفيدة خاصة فيا يتعلق بوصف الطرق في عهود مبكرة ، الأمر الذي سبق الكلام عليه في فصل آخر : ولاشك أن عدم التناسق في مادة هذا الكتاب هو المسئول عن التناقض في حكم الحغرافيين العرب المتأخرين عليه (٢٢)، غير أن تأثيره على الأدب الحغرافي التالي كان كبيراً جداً فأخذ عنه من المؤلفين المتقدمين اليعقوبى وابن رسته وابن حوقل والمقدسي والحيهانى والمسعودي وذلك عن مخطوطة ثالثة هي أفضل المخطوطات حميعاً (٢٤) . كما أن العناية به ظلت قوية حتى بين المتأخرين فعرفه الإدريسي وابن خلدون كما عرفه جيداً الحغرافيون الفرس ، سواء المتقدمون منهم مثل المؤلف المحهول لكتاب « حدود العالم » أو المتأخرون مثل حمد الله قزويني وميرخوند وخوندمير . ولم يكن باستطاعة ابن خرداذبه أن يؤسس مدرسة جديدة ، غير أن المادة التي جمعها كانت بمثابة الأساس المتين بالنسبة لكثيرين . وقد عرف كتابه فى الدوائر العلمية الأوروبية فى مخطوطتين منذ الستينيات من القرن الماضي وأصبح فى متناول الأيدى بفضل الطبعة العلمية التي استخدم في إخراجها مخطوطة ثالثة أفضل من المخطوطتين الأولتين وظهرت مع ترجمة فرنسية لدى خويه De Goeje في عام ١٨٨٩ . وقد اجتذب اهتمام العلماء الروس بصورة خاصة وصفة للطرق التي كان يسلكها الروس ، وقد ظهرت في السنوات السبعينيات من القرن الماضي (٢٠٠) أبحاث هامة في هذا للمستشرقين كونيك Kunik وروزن Rosen ، كما ندين 151 بتحليل عام للكتاب للمؤرخ الكبير بارتولد(٢٦) .

وإلى طبقة موظنى الدولة ينتمى معاصر لابن خرداذبه هو الجغرافى والمؤرخ اليعقوبى ، واسمه الكامل أبو العباس أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسى اليعقوبى ؛ ويرد اسمه فى المصادر بصيغ مختلفة من هذا النسب الطويل فهو مرة أحمد الكاتب وأخرى أحمد بن يعقوب وتارة ابن واضح وطوراً اليعقوبى ؛ وجده الأعلى واضح كان من موالى الخليفة المنصور وشغل يوماً وظيفة الحاكم على أرمينيا ومصر ودفع حياته ثمناً لميوله الشيعية ؛ وقد ظلت هذه الميول الشيعية فى الأسرة إلى عهد مؤلفنا . وكان جده ووالده أيضاً من كبار عمال البريد ، ولايعرف على وجه التحديد ما إذا شغل اليعقوبى نفسه بعض المناصب الحكومية ولكن يمكن افتراض هذا من أسفاره العديدة . وعلى الرغم من أن مولده ببغداد إلا أنه غادرها مبكراً فعاش طويلا بأرمينيا وخراسان وزار الهند وفلسطين وتمتع برعاية الطولونيين أثناء مقامه الطويل بمصر والمغرب . وكتابه فى الجغرافيا بعنوان «كتاب البلدان» معروف إلى يومنا هذا

فى مخطوطة فريدة كان قد جلبها من المشرق مخلينسكى A. Mukhlinski (١٨٧٧ – ١٨٠٨) (٢٧) الأستاذ بجامعة بطرسبرغ، وهى الآن بميونيخ. وثمة مخطوطة أخرى كان يمتلكها المستشرق ف. كرن الأستاذ بجامعة بطرسبرغ، وهى الآن بميونيخ. وثمة مخطوطة أخرى كان يمتلكها المستشرق ف. كرن F. Kern (٢٨) ودخلت منذ عهد غير بعيد إلى المكتبة الملكية البروسية (٢٨) ولكنها لم تدرس حتى الآن (٢٩). ويرجع تاريخ تأليف الكتاب إلى حوالى سنة ٢٧٨ هـ (٨٩١ مـ ٨٩١ مـ ٨٩٠ أى قبل قليل من وفاة المؤلف على ما يظهر التى حدثت عام ٢٨٤ هـ (٨٩٧ مـ ٢٩٢ هـ ٢٩٠ م.)

وقد بدأت ميول اليعقوبى تتكيف منذ عهد مبكر ولم تلبث أن اتخذت اتجاهاً واضحاً نحو الجغرافيا بالذات ، وهو يبين هذا بجلاء فى مقدمة كتابه حيث يقول :

« إنى عنيت فى عنفوان شبابى وعند احتيال سنى وحدة ذهنى بعلم أخبار البلدان ومسافة ما بين . كل بلد وبلد لأنى سافرت حديث السن واتصلت أسفارى ودام تغربى فكُنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره فإذا ذكر لى محل داره وموضع قراره سألته عن بلده ذلك في . . . لدته ما هي وزرعه ما هو وساكنيه من هم من عرب أو عجم . . . شرب أهله حتى أسأل عن لباسهم . . . ودياناتهم ومقالاتهم والغالبين عليه والمنزأ ... (٣١٦) مسافة ذلك البلد وما يقرب منه من البلدان والـ ... لرواحل ثم أثبتُ كل ما يخبرنى به أ مَن أثق بصدقه واستظهر بمسئلة قوم بعد قوم حتى سألتُ خلقاً كثيراً وعالماً 152 من الناس فى الموسّم وغير ۗ الموسم من أهلالمشرق والمغرب وكتبتُ أخبارهم ورويت أحاديثهم وذكرتُ من فتح بلداً بلداً وٰجند مصراً مُصراً من الحلفاء والأمراء ومبلغ خراجه وما يرتفع من أمواله فلم أزل أكتب هذه الأخبار وأوَّلف هذا الكتاب دهرآ طويلا وأضيف كُل خبر إلى بلده وكلما أسمع به من ثقات أهل الأمصار إلى ما تقدمت عندى معرفته وعلمت أنه لا يحيط المخلوق بالغاية ولايبلغ البشر النهاية وليست َ شريعة لابد من تمامها ولادين لا يكمل إلا بالإحاطة به وقد يقول أهل العلم في علم أهل الدين الذي هو الفقه مختصر كتاب فلان الفقيه ويقول أهل الآ داب فى كتب الآداب مثل اللغة والنحو والمغازى والأخبار والسر مختصر كتاب كذا فجعلنا هذا الكتاب مختصراً لأخبار البلدان فإن وقف أحد من أخبار بلد مما ذكرنا على ما لم نضمنه كتابنا هذا فلم نقصد أن يحيط بكل شيء وقد قال الحكيم ليس طلبي للعلم طمعاً فى بلوغ قاصيته واستيلاء على نهايته ولكن معرفة ما لم يسع جهله ُ ولايحسن بالعاقل خلافه وقد ذكرت أسهاء الأمصار والأجناد والكور وما فى كل مصر من المدن والأقاليم والطساسيج ومَن ْ يسكنه ويغلب عليه ويترأس فيه من قبائل العرب وأجناس العجم ومسافة ما بين البلد والبلد والمصر والمصر ومن فتحه من قادة جيوش الإسلام وتأريخ ذلك فى سنته وأوقاته ومبلغ خراجه وسهله وجبله وبره وبحره وهواءه فى شدة حره وبرده ومياهه وشربه »(٣٢).

هذا وقد وفى اليعقوبي بوعده فخرج الكتاب وفقاً لمقاله ، إذ التزم فيه المؤلف بدقة الخطة التي وضعها في تبويب مادته . غير أن العرض العام يخرج من حد التناسق بعض الشيء فقد أسهب المؤلف في وصف بغداد وسامرا بحيث أخذ ذلك ربع الكتاب تقريباً . وبعد الفراغ من وصفهما يستمر في قوله : ..

«وقد ذكرنا بغداد وسر" من رأى وبدأنا بهما لأنهما مدينتا الملك.ودار الحلافة ووصفنا ابتداء أمر كل واحدة منهما فلنذكر الآن سائر البلدان والمسافات فيما بين كل بلد وبلد ومدينة ومدينة على قسم أربعة حسب ما تقسم عليه أقطار الأرض بين المشرق والمغرب ومهب الحنوب وهو القبلة وهو مطلع سهيل الذى يسميه الحسساب التيَّمتن ومهب الشهال وهو كرسيّ بنات نعش الذى يسميه الحساب الحدى ونصف كل بلد إلى الربع الذى هو منه والذى يتصل به وبالله التوفيق »(٢٣).

وقد النزم المؤلف في جميع كتابه هذا المهج في الوصف أي حسب الجهات الأصلية الأربعة ، فالقطاع الأول شمل الكلام على إيران وتركستان وأفغانستان مع فصول مفردة الحكام خراسان وسحستان ؛ والثانى يشمل غربي العراق وغربي وجنوبي الجزيرة العربية ؛ والثالث يشمل العراق الحنوبية والشرقية وشرقي المحزيرة العربية والهند والصين ؛ أما الرابع فبيزنطة ومصر والنوبة وشمال أفريقيا . والقسمان الثالث والرابع من المحتاب من المحتاب من المحطوطة عبثت بها يد البلي بصورة ضاعت من المحتاب مفقودان في المخطوطة ؛ وثمة عشر صفحات من المحطوطة عبثت بها يد البلي بصورة ضاعت معها خاتمة وصفه للبصرة ووصفه لبلاد العرب الشرقية وخوزستان وفارس والهند وجميع الشمال وبداية الغرب الغرب النهال والمنابع النهال والمنابع الغرب النهال والمنابع للغرب النهالي المحرة ووصفه للمحرة ووصفه لبلاد العرب الشرقية وخوزستان وفارس والهند وجميع الشمال والمنابع الغرب النهرية وخوزستان وفارس والهند وجميع الشمال والمنابع النهرب النهرة وحوزستان وفارس والهند وجميع الشمال والمنابع النهرب النهرة وحوزستان وفارس والمنابع وحوزستان وخوزستان وفارس والمنابع وحوزستان وفارس والمنابع وحوزستان وفارس والمنابع وحوزستان وخوزستان وفارس والمنابع وحوزستان وخوزستان وحوزستان وخوزستان وحوزستان وحو

ومن المستحيل إنكار النزعة التجديدية في هذا التقسيم على أساس الولايات ؛ أما طرق المواصلات فقد نالت اهتماماً كافياً بالرغم من أن المراحل لم تضبط بالدّقة التي التزمها ابن خرداذبه . واهتمام اليعقوبي يتجه بالذات إلى الحانب الاحصائي الطوبوغرافي ، وهو يولى عناية كبرى للخراج ؛ ولكن كتابه يحفل أيضاً بمسائل الاثنوغرافيا والصناعة والفنون . وقد اعترف عدد من الباحثين بأمانة اليعقوبي العلمية وتفرده بمعلومات وافية لا توجد في المصادر الأخرى . ويمثل وصفه للخطط التاريخية لبغداد وسامرا أهمية منقطعة . النظر ، كما بجب ملاحظة أنه ترك وصفاً لأفريقيا قبل انفصالها مباشرة عن بقية أراضي الحلافة على يد الفاطميين وأنه أورد أخباراً قيمة عن الأندلس من بينها خبر إغارة النورمان عليها في سنة ٨٤٤ حيث ترد في صدد ذلك عبارته التي اشتهرت بالتالى وهي «الذين يقال لهم الروس» ، مما أدى إلى اشتهار اسم اليعقوبي في الدوائر العلمية وظهور عدد من الأبحاث حول هذا . وأول من لفت الأنظار إلى ذلك فرين في عام ١٨٣٨ (٣٥٠) اعتماداً على المخطوطة التي اكتشفها مخلينسكي قبل ذلك بقليل ؛ وقد جمع فرين بما عهد فيه من الدقة كل ما استطاع جمعه عن المؤلف وكتابه ؛ وفي نفس العام بين سنكوڤسكي Senkovski لجمهرة القراء أهمية الاكتشاف الذي قام به فرين وذلك في مقال له بعنوان « أصل الروس » O Proiskhojdenii Russov . وبعد عشرة أعوام من هذا تمكن رينو استناداً على بحث فرين من تعريف الدوائر العلمية العريضة في أوروبا بشخصية المؤلف وذلك في مقدمته المشهورة في الجغرافيا إ العربية(٣٧) . وقد أصبحالمتن في متناول الأيديبفضل الطبعات الجزئية والترجمة بقلم دى خويه (١٨٦٠) ويينبول Harkavi ( ۱۸۷۰ ) وتلى هذا أن ضمنه هركني Harkavi في عرضه العام ( ۱۸۷۰ )(۲۸۸

ورجع إليه كونيك مرة أخرى فى مقال واف عالج فيه مسألة ذكره للروس (٢٩٠). ولم تلبث أن ظهرت طبعة جديدة للكتاب بواسطة دى خويه (١٨٩٢) ، وتم تتويج كل هذا بظهور ترجمة نموذجية للكتاب بقلم ڤييت О. Wiet ) تحتوى على تعليقات وافية .

أما من الناحية الأدبية فإن كتاب اليعقوبي يمتاز على كتاب ابن خرداذبه بصورة قاطعة رغماً من أنه قصد به نفس الوسط من القراء الذين كتب من أجلهم ابن خرداذبه . وهو قليلا ما يكترث للنظرية 159 الجغرافية بل هدفه إعطاء لوحة عامة للبلدان لمن يريدون الإلمام السريع بها . وقراؤه ، باستثناء المطلعين والراغبين في المعرفة ، هم على ما يبدو موظفو الدولة العديدين الذين كانوا يبتغون تعريف أنفسهم ببلد أو آخر قبل الذهاب إليه . وهو ليس بعرض جاف للطرق على طراز ابن خرداذبه بل يقرب أكثر من النمط المتأخر « لكتاب المسالك والمالك » كما عرفته المدرسة الكلاسيكية في القرن العاشر ، أضف إلى هذا أن أسلوبه علمي مبسطوسهل المأخذ . ويحس في الكتاب نزعة المؤلف إلى التحليل العقلي ، ولا عجب فهو يخلو من أي أثر للعجائب Mirabilia التي افتين بها المؤلفون الآخرون .

وقل أن تقابلنا اقتباسات أو نقل من كتاب اليعقوبي لدى المؤلفين المتأخرين ، غير أن القليل الذي وجد منها يرجع إلى أساء معروفة في ميدان الجغرافيا مثل الإدريسي وياقوت وأبي الفداء ، ويعتبره الأخير مصدراً هاماً يمكن وثوق به . ومحلاف مصنفه الجغرافي هذا فقد وصلنا عن اليعقوبي أيضاً كتاب في التاريخ هو « تاريخ اليعقوبي » في جزئين ، وهو مصنف له مكانته في ميدان التاريخ أضف إلى هذا أنه يحفل بالمادة الجغرافية أو على الأصح الاثنوغرافية . وعلى أية حال فوفقاً لما جاء في المقدمة التي سقنا شذرة منها فيا سبق من الكلام فإن اليعقوبي يعتبر نفسه جغرافياً قبل كل شيء . هذا وقد كان مجال نشاطه الأدبي من السعة بحيث لم يكن غريباً عليه قرض الشعر ، وتنسب إليه في هذا الصدد أبيات قالها حين زيارته للطولونيين بمصر (١٠٠).

وعلى النقيض من اليعقوبي فإنه يغلب عند البلاذري جانب التاريخ على جانب الجغرافيا ، بل إنه يحتل مكانة مرموقة في الميدان الأول لمحاولته تطبيق المنهج البراغمي (Pragmatic) فيه ؛ ويمكن اعتباره ليس جامعاً فحسب بل ومؤرخاً بمعنى الكلمة . ولقد حفظ لنا البلاذري مادة هامة في محيط الجغرافيا التاريخية يستحيل معها إغفال ذكر صاحبها في عرض للأدب الجغرافي . وكان البلاذري مقرباً أيضاً من بلاط الجلفاء كمعاصريه اللذين مر ذكرهما قبل قليل ، ولكن لا في مرتبة الموظف الكبير بل في مرتبة أكثر تواضعاً وهي التدريس ؛ وكان من تلامذته الشاعر والأديب الذي استخلف «ليوم واحد » عبد الله بن المعتز . ويجب أن نطرح القصة التي تحيط بأصل لقبه وهو أنه سمى بذلك لأنه كان يفرط في أكل البلاذر حتى مات من جراء ذلك ، إذ ليس مألوفاً لدى العرب إضافة النسبة عقب وفاة صاحبها ، فضلا عن أن جده قبله كان محمل هذا اللقب (١٤) :

و مهمنا من الناحية الحغرافية مصنفه الأصغر «كتاب فتوح البلدان» وهو أشبه بتاريخ للفترة الأولى الفتوحات الإسلامية ، و ممثل للأسف موجزاً للكتاب الأكبر . أما مضمونه فيشمل قصة كفاح محمد ضد أعدائه بعد هجرته إلى المدينة ، وحروب الردة ، وفتح الشام والحزيرة وأرمينيا ومصر والمغرب والعراق وفارس ، مع ذكر بعض الحوادث التالية لذلك . وتتركز قيمة الكتاب في أنه لا يمثل تاريخاً عسكرياً جافاً ؛ بل إن البلاذرى يورد بكل دقة الأخبار المحلية عن السكان والهجرات والأبنية الشهيرة . وهو يقدم لنا تفاصيل عديدة من مجال التاريخ الحضارى تمسألة دخول اللغة العربية الدواوين ، وعن الحراج ، وعن مسائل السكة ، وتاريخ الكتابة العربية . وقليلا ما يشير البلاذرى إلى مصادر مكتوبة ، ولعل هذا يفسر وجود عدد من الأخطاء التاريخية في صلب الكتاب . ولايخلو من أهمية بالنسبة لنا في الاتحاد السوڤيتي المحادة التي يوردها عن أذربيجان وأرمينيا والتي ترجمت إلى الروسية . وفي الأعوام الأخيرة أخذ يتحقق مشروع إصدار طبعة علمية لكتابه الكبير في التاريخ الذي انتظرت الدوائر العلمية طويلا صدوره ، وهو ذو قيمة كبرى في ميدان التاريخ الإسلامي ولكنه مختلف في تبويبه عن بقية المؤلفن\*.

وقرب نهاية القرن التاسع كانت أنماط الأدب الجغرافي تقف متنوعة في صورها ، فإلى جانب المصنفات التي وضعت من أجل الإداريين وعمال الدواوين نلتي بكتاب جامع على منهج مؤلفات الجاحظ قصد به إمتاع المثقفين ذلكم هو «كتاب البلدان» لابن الفقيه الهمداني الذي تم تأليفه حوالي عام ٢٩٠ ه عبر ٩٠٠ و لا نعلم عن المؤلف شيئاً ما ، وكل ما استطاع أن يذكره عنه صاحب «الفهرست» في نهاية القرن العاشر أنه كان من أهل الأدب وأن اسمه أحمد (٢٥٠) ، وأغلب الظن أنه من مدينة همدان Hamadan الميران وكان خبيراً بالرواية والأدب وله كتاب آخر عن الشعراء معروف من عنوانه فقط . ومؤلفه الجغرافي كان في الأصل ضخم الحجم يشتمل على خمسة أجزاء في حوالي ألفي صفحة على ما يقال ، ولكنه معروف فقط في مختصره الذي عمله على الشيزري في عام ٤١٣ ه = ١٠٢٢ ، أي بعد حوالي مائة عام من تاريخ تأليفه .

وينقل ياقوت عن المسودة الأصلية شذرات كبيرة ؛ أما المقدسي فيقف من الكتاب موقف الخذر حمن يقول :

« ورأيت كتاباً صنفه ابن الفقيه الهمدانى فى خمس مجلدات سلك طريقة أخرى ولم يذكر غير المدائن العظمى وأدخل فيه فنوناً من العلوم مرة يزهد فى الدنيا ودفعة يرغب فيها ووقتاً يبكى وساعة يضحك ويلهو وأما كتاب الأمصار للجاحظ فصغير وكتاب ابن الفقيه فى معناه غير أنه أكثر حشواً وحكايات

<sup>«</sup> يعنى المؤلف بذلك « أنساب الأشراف » وقد أخرجت دار الممارف بالقاهرة الحزء الأول منه ، ونرجو أن يحالفهم التوفيق في إخراج بقية أجزاء هذا السفر الهام . ( المترجم )

واحتجثًا بأنـًا إنما أدخلنا خلال كتبنا ما أدخلنا ليتفرَّج فيها الناظرإذا مل ٌور بماكنتأنظر في كتاب أابن الفقيه قاقع فأقع في حكايات وفنون انشأ أين كنت من البلدان ولم أستحسن أنا هذا »(٢٣) .

والحق إلى جانب المقدسي ، إذ أنارتباط أسلوب ابن الفقيه بأسلوب الحاحظ أمر غير مشكوك فيه وغلبة هذا الأسلوب لديه شيء واضح للجميع ؛ وليس كتابه إذا حكمنا من مختصره مصنفاً جغرافياً بالمعنى الدقيق للكلمة بل مجموعة أدبية عن بلاد العالم الإسلامى تذخر بكمية كبيرة من الشعر والقصص . وهو عبارة عن نخبة مختارة من الطرائف الأدبية من أجل القارئ العام لا تمس الحغرافيا أو الأسهاء الحغرافية إلا من بعيد . وبعض الأمثلة التي سقناها فيما مضى تصور بما فيه الكفاية ذوق ابن الفقيه الأدبى . ومصادر ابن الفقيه متنوعة بشكل كبير فجميع المؤلفين الذين مر ذكرهم على وجه التقريب وجدُوا مكاناً في مصنفه وأحياناً في مقتطفات كبرة كالحاحظ (١٤٤) وابن خرداذبه والتاجر .سلمان (١٤٥) والبلاذري وربما الحبهاني أيضاً (٢٦٠) . والمقدسي محقّ أيضاً من ناحية أخرىوهي اتهامه لابن الفقيه بالافتقار إلى خطة يسر علمها في مؤلفه ، ويكفي لإثبات هذا أن نورد عناوين الفصول ورؤوس الموضوعات التي يعالِحها في القسم الأول من كتابه : في خلق الأرض والبحار المحيطة بها وما فيها من العجائب، الفرق بين الصِّين والهند ، مكة والكعبة ، الطائف ، المدينة ومسجدها ، فرق ما بين تهامة ونجد ؛ اليمامة ، والبحرين ، اليمن ، انقلاب الهزل إلى جد والحد إلى هزل ، فى مدح التجوال ، مصر والنيل ، البلاد الواقعة إلى جنوبها (النوبة والحبش والبجة) ، المغرب ، المقدس ، دمشق ، العراق ، الروم ، مدح الآثار المشهورة وذمها ، الكوفة وقلعة الخورنق ( مع مجموعة من الملاحظات التاريخية والاستشهادات) ، البصرة ، فارس ، أذربيجان ، أرمينيا الخ . ولإعطاء فكرة عن ميله إلى الحشو والاستطراد الذي أشار إليه المقدسي من قبل نذكر أنه عند الكلام على عين ماء قرب همدان وقع ابن الفقيه في ثلاثة استطرادات مختلفة أحدها عن الماء مع مدح الماء العذب والثانى محاورة بين منتصر للعراق وممجد لهمدان ومنقص من شأنهما والثالث في حب الأوطان . ويسوق الاستطراد الأخبر إلى الاعتقاد بأن ابن الفقيه أصله من همدان.

ومنذ حوالى خمسة عشر عاماً اكتشفت بمدينة مشهد مخطوطة تحوى الجزء الثانى من المسودة الكبرى لكتاب ابن الفقيه ويبدأ على وجه التقريب بالكوفة . ولعل الدارسة والفحص الدقيق قد يسفران عن تفاصيل هامة فيه ، غير أن الفكرة العامة عن أمصنفه ستستمر فى الغالب على ماكانت عليه دون تبديل . وولا كان كتاب ابن الفقيه لا يرقى إلى مصاف عدد من مؤلفات معاصريه فى ميدان الجغرافيا إلا أنه من وجهة نظر تاريخ الحضارة يقف أحياناً على مستوى أعلى إذ يقدم لنا لوحة معبرة للنزعات والاتجاهات الأدبية للمجتمع العربى المثقف فى نهاية القرن التاسع (٤٧) . وابن الفقيه غير مجهول للمستشرقين الروس فهو إلى جانب ما يورده من معلومات عن تركستان والقوقاز (٤٨) يصف طريق سر التجار الهود والروس ،

وقد نقل ذلك عن ابن خرداذبه . وهو موضوع دفع إلى ظهور عدد من الأبحاث من بينها بحث خاص لكونيك Kunik ؛ ومن الممكن أن تلتى مخطوطة مشهد ضوءاً على بعض جوانب هذه المسئلة .

ومعروف بصورة أفضل من هذه للمؤرخين الروس الحغرافي الفارسي أبو على بن رسته الذي كتب بعد عشر سنوات من ابن الفقيه وذلك بين عامي ٢٩٠ هـ ٩٠٣ و ٣٠٠ هـ ٩١٣ . ويرى ماركڤار ت أن تاريخ تأليفه لكتابه يرجع إلى عام ٣١٠ ه = ٩٢٣ ، ذلك لأنه يعتبر المصدر الأساسي لابن رستة كتاب الجيهاني في الجغرافيا الذي تم تأليفه بحسب رأى ماركفارت في حوالي ذلك الوقت (٥٠) . ومن العسير بالطبع قبول هذا الرأى ، بل إن بارتولد يتشكك في صحة الزعم القائل بأن ابن رسته قد رجع إلى ابن فضلان في قصته عن الروس . ويلوح أن الرأى الأكثر قبولاً الآن هو أن الكتاب قد تم تأليفه بعد قليل من عام ٢٩٠ هـ =٣٠٠ (٥١) ، ويندر الآن وجود من يقول بإرجاع زمن تأليفه إلى عام ١٣٠ كما كان سائداً من قبل(٢٠٠) . وتستند شهرة ابن رستة لدينا على كتاب خفولسون Chwolson العتيق ( ۱۸۶۹ )(٥٣) الذي أثبت على مدى طويل الصيغة الخاطئة لاسمه وهي ابن دسته ؛ وهذا الكتاب لم يوضيح سوى جانب واحد من المادة المتعلقة بوصف الشعوب التي كانت تقطن ﴿ الاتحاد السوڤيتي والأصقاع المتاخمة له . أما المؤلف نفسه فلا نعرف عنه سوى القليل وهو أن أصله من أصفهان وأنه كان بالحجاز على ما يظهر في عام ٢٩٠ ه ٣٠٣ . ولم يتبق لنا من موسوعته الضخمة « الأعلاق النفيسة » سوى الحزء السابع فى الفلك والحغرافيا وهو موجود فى مخطوطة فريدة (١٥٠)؛ ويمكن أن يعتبر ابن رسته أستاذاً للكوزموغرافي القزويني . وابن رسته يتوخى الحذر في كتابته كي لا يتهم بحرية الفكر فهو يعتمد على شواهد من القرآن لإثبات التنجيم، وعرضه للجغرافيا الفلكية والرياضية واف جداً ويعتمد في ذلك على 160 الفرغانى وأني معشر المعروفين لنا جيداً ولكنه لا يحلو من تأثير عرض ابن حرداذبه (٥٠٠) . أما الحغرافيا الطبيعية لديه فتبدأ بوصف مكة والكعبة مع تحديد الأبعاد بدقة متناهية ولكن وصفه يفتقر إلى الحيوية ؛ ويلى وصف المدينة قسم مكرس لحميع صنوف العجائب من العالمين النباتى والحيوانى وللمبانى الشهيرة ، ثم يعقب هذا وصف البحار والأنهار والأقاليم السبعة بما فيها من المدن المشهورة . وفي وصفه للأقطار يفرد أهمية خاصة لإيران ولكنه لا يهمل الكلام على بلاد العرب الحنوبية ومدينة صنعاء والعراق ومدينة بغداد ومصر . وفيما يتعلق بالقسطنطينية يحدثنا عن موكب الإمبراطور المهيب إلى أياصوفيا ، ثم يصف الكنيسة نفسها ويتحدث عن الساعة الموجودة بها والتي تنسب صناعتها إلى أبولون التياني Apollo of Tean . وطبيعي أن تختلف قيمة كل قسم من كتابه عن الآخر ، ويظفر بأهمية خاصة كلامه عن صنعاء والإمبر اطورية البيزنطية والهند الشرقية والصقالبة والشعوب الأورالية الألتائية (Ouralo-Altaic)\* ونواحى

<sup>\*</sup> هى المجموعة اللغوية التى تضم الترك والمغول والتنغوس من ناحية ، والحجر والفنيين Finns وغيرهم من ناحية أخرى . ويميل علماء اللغة الآن إلى فصل هدين الفرعين عن بمضهما البعض . ( المترجم )

مدينة أصفهان . كما لا يخلو من الأهمية أيضاً كلامه عن مكة والمدينة ووصفه للأنهار ولنواحى طبرستان ووصف الطرق الوارد في آخر الكتاب . ويلى هذا استطرادات يحس منها أنها إضافات عارضة ليس هناك ما يربطها على الدوام بالموضوعات الحغرافية (٥٦) .

أما من ناحية العرض والأسلوب فكتاب ابن رسته ينضم إلى ذلك النوع من المؤلفات المفضلة عند جمهرة القراء والتي قصد بها على ما يظهر كتبة الدواوين ، ولكن يتضح لديه الميل الأدبي أكثر مما لدى ابن خرداذبه . وأحياناً يقتصر العرض على سرد الأسهاء ، ولكن يحس لدى المؤلف الميل إلى القصص فتوجد لديه مثلا قصة سلام الترحمان التي أسقطها الناشر لأنها تكرر النص المعروف لدى ابن خرداذبه . وإذا كان ابن رسته فارسياً فقد كان قدامة بن جعفر أرامياً فهو ينتمي إلى أسرة مسيحية من عمال الدولة أقامت بالبصرة وكانت مقربة إلى العباسيين ؛ ولم يعتنق قدامة الإسلام إلا بعد إلحاح شديد من جانب الخليفة المكتني ( ٢٨٩ هـ ٣٩٥ ٩ هـ ٢٠٩ - ٩٠٨ ) ، وكان من جراء ذلك أن انفسح أمامه الطريق إلى المناصب العليا فشغل في أواخر أيام حياته منصب صاحب البريد . ولم يكن هذا هو الشبه الوحيد الذي يربطه بابن خرداذبه بل إن حميع نشاطه وميوله الأدبية تذكرنا بذلك المؤلف ، فهو قد حمع الوحيد الذي يربطه بابن خرداذبه بل إن حميع نشاطه وميوله الأدبية تذكرنا بذلك المؤلف ، فهو قد حمع بين العمل الإداري والاهمام بالمسائل الأدبية البحتة وترك لنا بضعة مؤلفات . وفي إحدى هذه المؤلفات بيقدم لنا نظرية جريئة في الشعر على طرازما فعله ابن المعتز ، ينعكس فيها ثاثير الفلسفة اليونانية التي من يقدم لنا نظرية جريئة في الشعر على طرازما فعله ابن المعتز ، ينعكس فيها ثاثير الفلسفة اليونانية التي من ويتأرجح بين عامى معرفة بها وفقاً لتقاليد أسرته . وتاريخ وفاته غير معروف على وجه التحديد ويتأرجح بين عامى معرفة بها وفقاً لتقاليد أسرته . وتاريخ وفاته غير معروف على وجه التحديد ويتأرجح بين عامى معرفة بها وفقاً لتقاليد أسرته . وتاريخ وفاته غير معروف على وجه التحديد ويتأرجح بين عامى معرفة بها وفقاً لتقاليد أسرته . ومن المختمل أن يكون وسطاً بين هذين التحدين . ٣٠١٠

وليس لقدامة مصنف جغرافي بالمعنى الدقيق بل لديه مدخل من أجل عمال الدولة هو «كتاب الحراج وصنعة الكتابة ». وليس في الاستطاعة الحكم عليه ككل ، وقد تم تأليفه على ما يبدو 161 حوالى عام ٣١٦ هـ ٣١٨ (٨٥) ، وكان يتكون من ثمانية أقسام لم يصلنا منها سوى أربعة فقط تمثل الحزء الثانى من الكتاب ، وقد نشر من بينها الشطر الذى يتعلق بالحراج . أضف إلى هذا أن حالة المخطوطة لا تبعث كثيراً على الرضى فقد وجدت طريقها إليها من حين لآخر ملاحظات توضيحية أضافها إليها النساخ (٨٥) . والحزء الذى في متناول الأيدى الآن يذكر كثيراً بكتاب ابن خرداذبه فقد انصب اهمامه الأساسي على وصف طرق البريد والولايات مع إيراد معلومات هامة عن تقسيم الأراضي وجباية الحراج ؛ كما يوجد به استطراد في تاريخ الفتوحات الإسلامية يستند على البلاذرى . وترد في صلب العرض معلومات من محيط الحغرافيا الرياضية وأوصاف الحبال والأنهار والأقاليم السبعة كما يولى اهماماً كبيراً لحيران العالم الإسلامي . وعلى العموم فمن الأفضل اعتبار القسيم المطبوع من كتاب قدامة بمثابة تتمة هامة لابن خرداذبه إذ كثيراً ما يساعد في تحقيق نقاط عديدة فيه لأنه يعتمد في أغلب الأحوال

على الوثائق الرسمية لذلك العهد . وقد وضحت أهميته الكبرى فى هذا الحجال من أبحاث العلامة اشبرنجر Sprenger ( ١٨٦٤ ) .

ومقدمة القسم المطبوع من كتابه تعطى فكرة جلية عن وجهة نظر المؤلف والغاية التى استهدفها والخطة التى سار عليها (٦٠٠) ، وهى تسمح بتقدير دور البريد فى الدولة العباسية ، وهو الغرض الرئيسى من كتابى ابن خرداذبه وقدامة .

«قال أبو الفرج يحتاج في البريد إلى ديوان يكون مفرداً به ويكون الكتب المنفذة من جميع النواحي مقصوداً بها صاحبه ليكون هو المنفذ لكل شيء منها إلى الموضع المرسوم بالنفوذ إليه ويتولى عرض كتب أصحاب البريد والأخبار في جميع النواحي على الخايفة أو عمل جوامع لها ويكون إليه النظر في أمر الفُر وانقين أو والموقعين والمرتبين في السكك وتنجز أرزاقهم وتقليد أصحاب الخرائط في سائر الأمصار والذي يحتاج إليه في صاحب هذا الديوان هو أن يكون ثقة إما في نفسه أوعند الخليفة القائم بالأمر في وقته لأن هذا الديوان ليس فيه من العمل ما يحتاج معه إلى الكافي المتصفح وإنما يحتاج إلى الثقة المتحفظ والرسوم التي يعناها في غيره مما يضبط به أعماله وأحواله فاما غير يحتاج إليها من أمر الديوان هو ما يقارب الرسوم التي بيناها في غيره مما يضبط به أعماله وأحواله فاما غير ذلك من أمر الطرق ومواضع السكك والمسائك إلى جميع النواحي فإنا لم نذكره ولا غني بصاحب هذا الديوان أن يكون معه منه ما لا يحتاج في الرجوع فيه إلى غيره وما أن سأله عنه الخليفة وقت الحاجة إلى شخوصه وإنفاذ جيش يهمه أمره وغير ذلك مما تدعو الضرورة إلى علم الطرق بسببه وجد عتيداً وتعديده بأسهاء المواضع وذكر المنازل وعدد الأميال والفراسخ وغيره من وصف حال المنزل في مائه وخصونته وسهولته أوعارته أو ما سوى ذلك من حاله ونبدأ بالطريق المأخوذ فيه من مدينة السلام إلى مكة وهو المنسك العظيم وبيت الله الأقدم ونأخذ بعد البلوغ إليه بذكر ما بعده من الطريق إلى اليمن ثم في سائر الحهات المقاربة له وتسميته إن شاء الله».

في هذه المقدمة نبصر مرة أخرى كيف استحثت المطالب الدنيوية على تأليف الأوصاف الجغرافية التي انضمت إلى الجغرافيا الفلكية لتقدم لنا عرضاً عاماً شاملا مترابط الحلقات ابتداء من القرن التاسع. وإلى جانب هذه المصنفات الجغرافية العامة فقد أسهم القرن التاسع في تدعيم الأشكال المختلفة للجغرافيا الإقليمية المحلية ؛ وهذه الأخيرة لم يكن في طوقها أن تدعى حق الانضواء تحت ما يمكن أن يعتبر عرضاً عاماً للأدب الحغرافي إذ كثيراً ما طغت فيها المادة التاريخية ، أوالأسطورية بتعبير أدق ، على المخرافية . ولم يكن أمراً نادراً أن تتحول هذه المصنفات إلى مجموعات تعالج سير الشخصيات الكبرى التي اشتهرت في الأماكن والبلدان المختلفة ، هذا إلى أنه يمكن أن يلاحظ فيها تطور طراز «الفضائل».

162

<sup>\*</sup> من فرانق معرب بروائك الفارسية وهو البريد أو الذي يدل صاحب البريد على الطريق . (المترجم)

المعروف لنا جيداً ، أعنى بذلك ذكر مناقب الأماكن المختلفة استناداً إلى الأحاديث النبوية . ونادراً ما تكون المادة الجغرافية فيها سهلة المأخذ إذ يجب انتزاعها انتزاعاً من الروايات والأخبار التي قل أن تمس المسائل التي نعالجها . وعلى أية حال فإنه يلاحظ في هذا الميدان ميلاد أشكال جديدة حية تتعلق بالقواعد الجغرافية العامة ، بل إنه أنتج لنا في القرن العاشر مصنفاً هاماً ؛ ومن العسير أن نستعرض جميع أمثلته ونماذجه ولكن من الضروري أن نعطى فكرة عامة عن أشكاله المختلفة .

ومن الطبيعى أن يتجه اهمام العلماء فى ظروف ذلك العهد إلى «المدن المقدسة » ، كما اتجه اهمام الغوين من قبل إلى بلاد العرب . ونلتقى فى القرن التاسع بمؤلفّه يَّن على الأقل كتبا فى تاريخ مكة ،أحدهما هو الأزرق (المتوفى عام ٢٤٤ هـ = ٨٥٨) (١٦) والآخر الفاكهى (المتوفى حوالى عام ٢٧٢ هـ = هو الأزرق (المتوفى عام ٢٤٤ هـ = ٨٥٨) (٢٦) وهذا المحدد الأول من أسرة تنتسب إلى آل غسبّان وتربطها الرواية بالحديث النبوى . وهذا المنافع من المصنفات فى تواريخ المدن انبعث نتبجة لاهمام المسلمين بالأماكن المقدسة وحاجتهم إلى مصنف يكون أشبه بدليل جغرافى للتعريف بنواحيها ووصف الشعائر الدينية المرتبطة بهذا . وقد أسبغت عليها الأساطير القديمة التي ترجع إلى التوراة والتلمود طابعاً مميزاً فهى تتكون غالباً من مقدمة يايها وصف الكعبة وتاريخها المتأخر ووصف الأبنية المحيطة بها ، ثم يعقب هذا تعداد الدروب والأحياء بمكة مع الكعبة وتاريخها المتأخر ووصف الأبنية المحيطة بها ، ثم يعقب هذا تعداد الدروب والأحياء بمكة مع ذكر عدد كبير من الأسهاء ؛ أما المادة الحغرافية فضئيلة للغاية ولكنها ذات قيمة كبرى بالنسبة لتاريخ نشأة مكة ونموها (إلى الآونة الأخيرة . ويرجع الفضل فى إلمامنا بهذا الفرع من الأدب إلى أبحاث فستنفلد الذى نشر «أخبار مكة » فى أربعة أجزاء (١٨٥٧ – ١٨٦) ختمها بآخر ممثل لهذا الفط المغرافي وهو النهروالى من أهل القرن السادس عشر (توفى عام ١٩٠٠) ختمها بآخر ممثل لهذا الفط المغرافي وهو النهروالى من أهل القرن السادس عشر (توفى عام ١٩٠٠) ختمها بآخر ممثل لهذا الفط المغرافي وهو النهروالى من أهل القرن السادس عشر (توفى عام ١٩٠٠) ختمها بآخر ممثل لهذا الفط

والطابع الغالب على تواريخ المدن هو أن تحتوى المقدمة على الحانب الحغرافي الذي يعطى وصفاً طوبوغرافياً للمدينة ، بيما تتحكم في بقية مادة الكتاب السيّر ، أى تراجم حياة المشاهير من أهل تلك المدينة . ومن العسير الحزم هل وجدت مثل هذه المقدمة عند أول مورخ لبغداد وهو أحمد بن أبي طاهر طيفور (توفي عام ٢٨٠ ه = ٩٨) (١٠٥٠) ، إذ لم يعثر إلى الآن سوى على الحزء السادس من تاريخه وهو يحوى مادة تاريخية صرفة . ومثل هذه المقدمة موجودة عند خلفه المشهور الحطيب البغدادى (توفى عام ٣٠٤ ه = ١٠٧١) الذي يقدم لنا في «تاريخ بغداد» تراجم لنحو من ثلاثين وثمانمائة وسبعة عام ٣٠٤ ه = ١٠٧١) (١٠٧٠ الذي يقدم لنا في « تاريخ بغداد» تراجم لنحو من ثلاثين وثمانمائة وسبعة آلاف شخص في أربعة عشر جزءاً . وهذه المقدمة تمثل بالتقريب حميع المادة الحغرافية للكتاب ، وقد بينت أهميتها بالنسة لتاريخ تخطيط المدينة الترحمة الفرنسية التي قام بها سلمون Salmon ( ١٩٠٤) . واستخراج المادة الحغرافية من هذا النوع من المصنفات لا يمثل على الدوام جهداً يسيراً ، ويصدق هذا بصورة خاصة على أضخم مصنف من هذا النوع في الأدب العربي ، أعنى « تاريخ دمشق » في ثماني عشر بصورة خاصة على أضخم مصنف من هذا النوع في الأدب العربي ، أعنى « تاريخ دمشق » في ثماني عشر

مجلداً لابن عساكر (توفى عام ٧١ه ه = ١١٧٦) ، خاصة وأنه يوجد فى طبعة لا تبعث كثيراً على الرضى : ...

هذا النوع من تاريخ المدن الذي يتضح فيه الميل إلى وصف خططها قد نال انتشاراً واسعاً في الأدب العربي بحيث لا تكاد توجد مدينة كبرى في العالم العربي إلا ولها مؤرخها من هذا النوع . وبعض المؤلفات يمثل أحياناً أهمية خاصة من وجهة نظر الجغرافيا التاريخية في أوسع مدلولها ويصدق هذا بصورة خاصة على «تاريخ بخارى» للنرشخى (توفي عام ٣٤٨ ه = ٩٥٩) (٢٧٦) . وقد كتب هذا المصنف بأسلوب لا يخلو من الصنعة ، وقدمه مؤلفه إلى نوح بن نصر الساماني حوالى عام ٩٤٣ ثم ترجم إلى الفارسية في القرن الثاني عشر ، وهي التي وصلتنا وذلك في صورة معداة ترجع إلى أزمنة متأخرة . هذا وقد قدر مؤرخي تركستان قيمته منذ عهد طويل وأخضعوه لدراسة منظمة ، وفي الحقيقة أن التنقيحات والاختصارات والزيادات التي لحقت مهذا الكتاب (٢٨٦) تبرر بالكاد نسبته إلى النرشخي ، ولكن بالرغم من هذا الشكل والزيادات التي لحقت مهذا الكثير من أخبار بلاد ما وراء النهر قبل الإسلام وفي فترة الفتوحات العربية . كما لا تخلو من قيمة المعلومات ذات الطابع الحغرافي التي يوردها عن المناطق المأهولة حول العربية . كما لا تخلو من قيمة المعلومات ذات الطابع الحغرافي التي يوردها عن المناطق المأهولة حول بخارا والمباني والمحاصيل وأساليب الحياة المتخلفة عن العهد السابق لدخول الإسلام إلى تركستان (٢٩٠٠).

ويتميز بنفس هذه الدرجة من الطرافة كتاب هفترد هو «التاريخ فى أخبار ولاة خراسان » لعلى السلامى الذى يرجع تأليفه إلى حوالى عام ٣٤٤ هـ • ٩٥٥ ، وقد أفاد منه كثيراً المؤرخون المتأخرون مثل كرديزى وابن خلكان ، وعلى الأخص ابن الأثير الذى كان هذا الكتاب يمثل بالنسبة له المصدر الأساسى لتاريخ خراسان وبلاد ما وراء النهر إلى منتصف القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) . ويتضح مما نقلوه عنه أنه كان كتاباً حافلا بشتى صور الحياة اليومية والمعلومات الحغرافية .

وقد اكتسب الأدب الحغرافي ـ الطوبوغرافي انتشاراً واسعاً خاصة في مصر ، حيث يمكننا أن نتبع منذ النصف الثاني للقرن التاسع ميلاد نوع فريد مستقل من المصنفات من الطراز المعروف باسم « الحطط» ، أي وصف الأحياء والنواحي . وقد استمر هذا النمط في سيللا ينقطع ، بل ليس من العسير أن نتبين آثار مولده لدى أول مؤرخ لمصر وهو ابن عبد الحكم (توفي عام ٢٥٧ هـ ١٨٧١) (٧٠٠) في كتابه « فتوح مصر » ؛ وهو يقع في خمسة أبواب يفرد الثالث منها لوصف خطط الفسطاط والحيزة والإسكندرية ؛ وقد ورد في الشطرين الأولين من هذا الباب لفظ «خطة » . ويعوز المؤلف الكثير من الموهبة النقدية ، ومع ذلك فيجب تقدير كتابه بوصفه أول مؤلف يصل إلينا من هذا النوع . وأوضح دليل على قيمته أن المؤرخين المتأخرين قد أفادوا منه كثيراً ، ولا يقتصر هذا على المصريين وحدهم من أمثال المقريزي والسيوطي بل تعداه إلى غير المصريين مثل ياقوت : ويرى المقريزي أن أول من ألف في هذا الباب هو محمد بن يوسف الكندي (توفي عام ٥٠هه ١٩٦٤) صاحب كتاب «تاريخ ولاة مصر وقضاتها» (٢١٠) هو محمد بن يوسف الكندي (توفي عام ٥٠ه ١٩٦٩) صاحب كتاب «تاريخ ولاة مصر وقضاتها» (٢١٥)

إذ يبدو أنه وضع مصنفاً بعنوان «الحطط» (۲۲٪ مصل إلينا ، كما أن ابنه عمر بن محمد الكندى وضع رسالة بعنوان « فضائل مصر » (۲۲٪ سار فيها على نمط النهج القديم للمؤلفين الأوائل من العصر الأموى ؛ وفى الوقت نفسه جمع مؤرخ العهد الفاطمى ابن زولاق (توفى عام ۲۸۷ هـ (۹۹۷ مها وقد استمرت الفضائل من هذا النوع اعتاداً على الأحاديث النبوية ؛ وهو أيضاً ممن اهتموا بخطط مصر. هذا وقد استمرت الرواية الأدبية في مصر متواترة أكثر مما في غيرها من البلاد العربية الأخرى لذا فإن جميع الأنماط الأدبية التي تميزت ولو بقليل من الحيوية وجدت من يتممها وبسير فيها من رجالات الأجيال التالية . وفي القرن الحادي عشر وضع المؤرخ المعروف القضاعي (توفي عام 20٤ هـ ٢٠٦٢) (د٧٠) مصنفه «المختار في ذكر الخطط والآثار» ، وهو مصنف اجتذب أيضاً أنظار ياقوت والمقريزي مرات عديدة . وفي القرن الثاني عشر وضع أبو الصلت أمية بن عبد العزيز (المتوفى عام ٢٥٥ هـ ١١٣٤) (٢٧٠ ، وهو طبيب القرن الثاني عشر وضع أبو الصلت أمية بن عبد العزيز (المتوفى عام ٢٥ هـ ١١٣٤) (٢٧٠ ، وهو طبيب وشاعر وفلكي وعالم بالطبيعيات أصله من الأندلس ، كتاباً بعنوان «الرسالة المصرية» قدم فيه من ناحية تراجم لسير المشاهير ومن ناحية أخرى وصفاً طوبوغرافياً ؛ وهو معروف بدوره جيداً للمؤلفية اللذين اللذين مر ذكرهما .

هذا وقد شقت الحغرافيا الإقليمية لنفسها طريقاً إلى المغرب ، و يمكن أن نشير في خلال القرن العاشر إلى محمد بن يوسف الوراق (توفي عام ٣٦٣ هـ ٣٧٣) والذي عاش في القيروان وقرطبة وأفرد لوصف المغرب كتاباً يحمل العنوان المعهود لنا «كتاب المسالك والمالك »(٧٧). ولم يصلنا هذا الكتاب ولكن البكرى يدين له لا بعنوان كتابه فحسب بل بمقتطفات عديدة كما يتضح ذلك من نقوله عنه (٨٧). وأول من أدخل نمط الحغرافيا الإقليمية إلى الأندلس مؤرخها الكبير أحمد بن محمد الرازى التاريخي (توفي عام ٣٤٤ هـ ٥٩٥) (١٧٩) المشهور في أوروبا باسم Elmore Eirasis ، والذي حفظ لنا مصنفه التاريخي في ترحمة قشتيلية ترجع إلى عهد متأخر ونقلت بدورها عن ترحمة برتغالية مفقودة \*\*. وتشير حميع المصادر بعد الفتح. وبالرغم من أن استعال مصنف مر بترحمتين أمر معقد فإن كتاب الرازى مصدر هام جداً لمعرفة الأحوال الحغرافية في الأنداس على عهد عبد الرحمن الثائث ، أي عهد ازدهار خلافة توطبة (٢٠٠٠). لمعرفة الأحوال الحغرافية في الأنداس على عهد عبد الرحمن الثائث ، أي عهد ازدهار خلافة توطبة (٢٠٠٠). ويبدو أنه وضع أيضاً مصنفاً خاصاً بقرطبة هو «كتاب في وصف قرطبة » على طراز كتاب ابن طيفور في وسف بغداد ؛ وترد فيه تفصيلات عن شوارعها وقصور الأعيان مها (١٨).

<sup>\*</sup> عثر على الترجمة البرتمالية وتم نشرها منذ وقت غير بعيد ، كما تم العثور على شذور من كتاب الرازى لدى بعض المؤلفين المغاربة . راجع عن حياة الرازى مادة الرازى فى دائرة الممارف الإسلامية بقلم ليثى بروڤنسال ، واستدرك عليها بالرجوع إلى كتاب الدكتور حسين مؤنس « فجر الأندلس » ، (ص ٢١٥ وما يليها ، القاهرة ١٩٥٩ ) ، ومقال الدكتور لطنى عبد البديم الذى ظهر بمجلة معهد المخطوطات العربية ، الجؤء الثانى من المجلد الأول ص ٢٧٢ وما يليها ، القاهرة ١٩٥٥ . وأخيراً وليس آخراً المقال الوافى للدكتور حسين مؤنس بعنوان « الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس من البداية إلى الحجارى » ( المترجم )

وليس فى وسعنا إحصاء جميع المؤلفات العربية فى الجغرافيا الإقليمية التى ظهرت فى العصور التالية لذلك ؛ وقد ظل الوصف التاريخى الطوبوغرافى من أهم الأنماط التى افتتن بها المسلمون إلى أيامنا هذه لا فى الأدب العربى وحده بل وفى الأدبين الفارسى والتركى أيضاً .

وفى مصنفاته ترتسم أمام ناظرينا شخصية فذة لوطنى متحمس وعالم متعدد النواحى وشاعر فلا مرت بنا الإشارة عرضاً إلى معرفته الواسعة فى محيط الجغرافيا الفلكية ؛ وهو لم يكن جغرافياً فحسب بل وخبيراً كبيراً بأنساب العرب وتاريخ الجزيرة العربية نفسها ، خاصة آثارها القديمة (Archaeology) ، وهو أمر نادر بين العرب . ومما يدعو إلى الدهشة حقاً أنه استطاع فلك رموز الكتابة العربية القديمة في جنوب الجزيرة (١٨٠)؛ ويقف مصنفه « الإكليل » الذي يقع في عشرة أجزاء دليلا ساطعاً على سعة معارفه ، فقد أفرغ فيه جماع معرفته بالأنساب والتاريخ والآثار بل وحتى بأدب الجميريين سكان جنوب الجزيرة في القدم . ولم يكتف في كتابه بعرض المادة الأسطورية التي تجمعت في الأدب العربي بعد الإسلام بل بذل قصارى جهده ليقف منها موقف الناقد وذلك على ضوء دراسته المباشرة للنقوش التاريخية ، وإلى عهد قريب لم يعرف من كتابه هذا سوى الجزئين الثامن والعاشر وذلك بفضل أبحاث مو لر Müller الذي يرجع الفضل إليه في التعريف بالهمداني في القرن التاسع عشر. وقد نشر وترجم الآن الحزب ببغداد وأمريكا(١٥٥) ؛ أما الحزآن الأول والثاني فقد كشف عنهما منذ وقت بفضل بفضل غهودات العلماء العرب ببغداد وأمريكا(١٥٥) ؛ أما الحزآن الأول والثاني فقد كشف عنهما منذ وقت

<sup>\*</sup> همدان بتسكين الميم القبيلة وبفتحها المدينة . ( المترجم )

170

غير بعيد ببرلين المستشرق السويدى لوفجرين Löfgren ؛ وعثر على الجزء التاسع بمكتبة البارودى ببيروت (٨٦٠) . وهكذا لم يعد ثمة مجال فى الوقت الحاضر لتلك الفروض المتشائمة من جانب درنبورج لبيروت (٨٩٠) الذى أصر على أن المؤلف لم يتمم من الكتاب سوى الجزئين الثامن والعاشر فقط (٩٨٠) . أما فيما يتعلق بالكشف عن الأجزاء الباقية فقد راجت إشاعة قوية عن وجود نسخة كاملة بمكتبة الإمام بصنعاء (٨٨٠) وأجزاء متفرقة باستنبول (٨٩٠) وفي جنوب الجزيرة العربية (٩٠٠) بل وفي أماكن نائية مثل جاوه (٩١٠) .

ولاشك أنه قد اتضح مما اقتبسناه عن الهمداني فيما مر من هذا الكتاب أن «وصف جزيرة العرب والتي سيق لا يمكن ضمه بأية حال إلى ذلك النوع من المؤلفات الجغرافية اللغوية المفردة لجزيرة العرب والتي سيق وعالجنا الكلام عليها فيما مر من الكتاب . والهمداني كان بلا شك على علم تام بالمادة الجغرافية اللغوية التي عرفها المؤلفون السابقون له في القرن التاسع ، كما كان أيضاً على معرفة تامة بالجغرافيا الفلكية الرياضية ؛ ويمكن تتبع كلا الاتجاهين بوضوح في كتابه . ومن المستحيل بالطبع القول بأنه وفق في المزج بينهما في وحدة تامة منسجمة ، كما من العسير أيضاً القول بأن الهمداني قد نفذ خطته الأولى بحدافيرها . ومن الواضح أن وصفه لليمن يعتمد على الملاحظة الشخصية مع الإفادة بالطبع من المادة الأدبية التي خلفها السابقون ؛ أما وصف بقية الجزيرة العربية فيعتمد فيه أساساً على الرحالة والحجاج الذاهبين إلى مكة كما يعتمد أيضاً بدرجة كبيرة على مادة الجغرافيين اللغويين المتخصصين في جزيرة العرب ؛ بل إنه مكة كما يعتمد أيضاً بدرجة كبيرة على مادة الجغرافيين اللغويين المتخصصين في جزيرة العرب ؛ بل إنه قد يسوق أحياناً شواهد من مصادر غير معروفة لغيره من المؤلفين .

وللهمدانى معرفة جيدة ببطلميوس ، وهو يبدأ كتابه بمقدمة رياضية جغرافية وافية يورد فيها ذكر المذاهب المختلفة لتحديد الأطوال والعروض كما يورد فيها أيضاً وصفاً عاماً لمناطق الأرض بحسب توزيعها على الأقاليم السبعة . أما القسم الأساسى من كتابه فقد كرسه لوصف جزيرة العرب ، وهو ينقسم إلى خسة أبواب رئيسية في وصف تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن . ووصفه بالطبع لا يسير دواماً على نسق واحد أو يتبع خطة محددة فهو يكثر من إعادة الكلام على المناطق التى ذكرها من قبل . وبينا تحتل اليمن مكان الصدارة في كتابه نجد حضرموت لا تظفر منه إلا بالإشارة الطفيفة والذكر العابر ؟ وبصدد اليمن نراه يفصل في الكلام على مساكن قبيلته همدان . وهو يكشف دائماً عن معرفة لا تجارى بالآثار والنقوش القديمة التى حاول أحياناً أن يفك رموزها ؟ كما تبدو جلية للعيان معرفته الحيدة بالرواية السهاعية والأدبية فهو مثلا يعرف جيداً تقسيم اليمن قبل الإسلام إلى «مخاليف» (جمع «مخلاف» أي السهاعية والأدبية فهو مثلا يعرف جيداً تقسيم اليمن قبل الإسلام إلى ذكر حقائق ذات طابع تكيلي عن شمال الحزيرة العربية ولكنه على أية حال يختم كلامه باليمن ويفرد قسها خاصاً لذكر عجائها أوعلى عن شمال الحزيرة العربية ولكنه على أية حال يختم كلامه باليمن ويفرد قسها خاصاً لذكر عجائها أوعلى عن شمال الحزيرة العربية ولكنه على أية حال يختم كلامه باليمن ويفرد قسها خاصاً لذكر عجائها أوعلى

الأصبح خصائصها التى لا يشاركها فيها بلد آخر. ونفس هذا الطابع الفريد تحمله مجموعة الأشعار «الجغرافية التى استخرجها من دواوين الشعراء الأقدمين والوارد فيها ذكر الأسهاء الجغرافية المختلفة ، وتضاف إليها أرجوزة جغرافية طويلة تقع فى خمس قصائد ومائة وسبعة وعشرين بيتاً هى أشبه بملحق للكتاب يصف فيها صاحبها أحمد بن عيسى الرداعي طريق الحج فى بلاد العرب .

لقد تملك الهمدانى ناصية المادة الأدبية بأكملها ؛ ولم تكن مقدرته فى الملاحظة المباشرة بأقل من ذلك فى شىء . ولايزال كتابه محتفظاً إلى أيامنا هذه بقيمته العلمية ؛ وقد أشار الرحالة مالنزان Maltzan فى شىء . ولايزال كتابه محتفظاً إلى أيامنا هذه بقيمته العلمية ؛ وقد أشار الرحالة مالنزان العرب المعروف بتجواله فى الحزيرة العربية إلى أنه كثيراً ما يساعد فى دراسة الحغرافيا المعاصرة لحزيرة العرب (٢٠٠٠). أما فى مجال الحغرافيا الإقليمية فإن كتاب الهمدانى يمتاز على جميع مصنفات القرنين التاسع والعاشر ولا يبزه فى القرن العاشر إلا أثر واحد ذلكم هو كتاب «الهند» للبيرونى العظيم .

#### حواشي الفصـــل الخامس

```
- Kramers El, EB, p. 65 - Brockelmann, GAL, SBL, p. 404 etc No 2
                                                                              (1)
_ Barbier de Meynard, Livre des routes, p. 9, notel « قارن : « هبة الشمس الحميلة » (٢)
                                               A. A. Freimann توضیح فریمان (۳)
                              ( £ ) أخطأ متز Mez في قوله إن ابن خرداذبه معناها « الكوب »
  Mez, Renaiss., p. 264
            رأجع توضيح زكى محمد حسن ، كنوز الفاطميين ، ص ٤٤ ، ملاحظة ٢ ، ص ٥٥ .
                                                  (ه) عن ابن خرداذبه كموسيق ، راجع :
  Farmer, p. 169-170 and sui
                                                             (٦) الفهرست ، ص ١٤٩
                              (٧) حبيب الزيات ، Les Couvents ، ص ٣٧٨ ، ملاحظة ٧
                            ( ٨ ) المسمودي ، المروج ، الجزء الأول ، ص ١٣ ؛ الثاني ، ص ٢٧
                                                                              (1)
- Markwart, Streifzüge, p. 390
                                                            (١٠) حدود العالم ، ص ١٠
                                    (۱۱) حاجی خلیفة ، الجزء الثانی ، ص ۱۰۱ ، رقم ۲۰۸۳
- Ruska, GZ, p. 524-528
                                                                              (11)
ــ Blachère, p. 22-24; يقتطف منها : kimble p. 50 - 51
                                                                              (17)
- Kremer, Culturgeschichte, I, p. 268-269
                                                                              (11)
                                                                     (۱۵) راجع :
                                        Kpymski, Narisi, p. 131
                                                                              (11)
- Ferrand, Relations, I, p. 21-23
                                                                              (11)
- Florilegium, p 267-269
                                                             (۱۸) الترجمة لدى رينو :
- Reinaud, Introduction, p. LVIII - LIX
                                          Rozen, ZVO, IV, p. 452 : راجع (۱۹)
                                                                              (Y)
- Bartold, SV, I, 1940
- De Goeje, Russes - Normands, p 39 - 40 - Hennig, II, p. 208 - 214,
                                                                              (Y1)
  356 - 360
                                                                              (YY)
- Kunik - Rozen, II, p. 128 - 131
                          (De Goeje, BGA, VI, p. XII - XIII) جمها دی خویه (۲۳)
                              (۲٤) راجع عنها :     226 - 225 ، Rozen, ZVO, I, 1886, p. 225
                                                                      (۲۵) راجع :
- Kunik Rozen, II, p. 119 - 138
                                                       (۲۹) حدود العالم ، ص ۹ – ۱۱
                                                                   (۲۷) راجع عنه :
- Kotwicz i Kotwiczowna, Coll. Orient, No 8
```

(04)

```
Brockelmann, OAL, SBI, p. 405, No 3
                                                                              (YA)
(٢٩) في آخر زيارة له لألمانيا نقل عنها المستشرق الروسي بارتولد شذرات محفوظة الآن في أوراقه بأرشيف
                                                          أكاديمية العلوم السوڤيتية .
Brockelmann, GAL, SBI, p. 405 No 3
                                                                               (\tau \cdot)
                                             (٣١) النقاط المتتابعة تشير إلى طمس في المخطوطة .
     ( Blachére, p. 117 - 118 : قارن : BGA, VII ، ص ۲۳۲ – ۳۲۳ اليمقوبي ( ۳۲)
                     الترجة الدى : Wiet, Jakubi, 1 - 3 ) قارن : Mez, p. 265
Wiet, p. 64 = ۲۲۹ - ۲۲۸ س BGA, VII
                                                                      (٣٣) اليعقوبي :
                                                    (٣٤) شرحه ، ص ٣٢٣ ، ملاحظة د
Frähn, Beleg, p. 131 - 147
                                                                               (To)
šenkovski, Sobr. Soch., VI, p. 149 - 168
                                                                               (٣٦)
 = Bibl diia, Ch, XXIX, 1838, p. 45 - 58)
Reinaud, Introduction, p. LXI
                                                                               (rv)
Jarkavi, Skazania, p. 59-71
                                                                               (mn)
Cunik - Rozen, II, p. 151 - 174
                                                                               (٣٩)
                                  (٤٠) راجع مسألة صحة نسبتها إليه ، مع تحليل المتبتى منها لدى :
L. M. Hassan, Les Tulunides, p. 271 - 273
3rockelmann, GAL SBI, p. 216, No 3
                                                                               (٤١)
                                                             (۲۶) ألفهرست ، ص ۱۵٤
         (٤٣) المقدسي ، BGA, III ، ص ه ـ الاختلاف في المخطوطات لا يؤثر في الفكرة الأساسية .
van Vloten, Naturphilosoph, p. 43, note 4 : راجع : ۲۹۲ ، راجع (٤٤) الجاحظ ، ص
rerrand, Relations i, p. 3.5
                                                                               ($0)
<sup>7</sup>errand, Note, p. 309, and 318
 (۲ على عكس « الفهرست » ( De Goeje, BGA, V, p XI) الفكرة على عكس « الفهرست » ( ص ١٥٤ ) .
iprenger, Reiserouten' p XVII-XVIII
                                                                       (٤٧) راجم:
Caraulov
                                                                                (4A)
 Cunik Rozen, II, p. 138-151
                                                                                (11)
 Aarkwart, Streifzüge, p. 26
                                                                                (04)
 lartold SV, I, 1940
                                                                               (01)
 1 Hudud, p. 168, عسب مقال : Umniakov, Compendium, p. 1139, note 5
                                                                               (07)
```

Thwolson

```
(£ ه) يضيف بروكلمان مخطوطة بكامبر دج ، لا علم لنا بها (Brockelmann, GAL, SBI p. 406, No 5)
 _ Blachère, p. 34 - 44
                                                                             (00)
   Nallino, Il Valore (= Nallino, Cosmos, Ser. II. V. XII, p. 58,
                                                                      (۲۵) راجع :
   note 26)
 - Brockelmann, GAL, SBI, p. 406, No 8 -
                                                                 (۷۵) سوء فهم لدی :
- Nallino, Il Valore, p. 56 - Hudud, p. 168
                                                                             (o A)
- Hudud, p. 291, note 3
                                                                             (04)
    (٦٠) قدامة بن جعفر ، BGA, VI ، ص ١٨٤ – ١٨٥ (المتن) ؛ ص ١٤٤ – ١٤٥ (الترجمة) =
   Blachère p. 55 - 57
- Brockelmann, GAL, I. p. 137, No I; SBI, p. 209
                                                                (۹۲) شرحه ، رقم ۲
- Ruska, OZ, p. 590
                                                                             (77)
- Brockelmann, GAL, II, p. 381 · 382, No 3; SBII, p. 514 - 515
                                                                             (\t)
- Brockelmann, GAL I, p. 138, No 5; SBI, p. 210
                                                                             (٩٥)
- Marçais, El, II p. 997.998-Brockelmann, GAL, I p. 329 No I; SBI.
                                                                             (77)
  p. 562 - 564
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 211. No 6 - Krymski Istoria Persii,
                                                                             (44)
  1909, p. 6 - 7 وشرحه 1914, p· 191 - 192 — Bartold, Iran, p. 70
- Markwart, Wehrot, p. 160-161
                                                                             (44)
- Minorsky, Narshakhi, p. 914
                                                                            (11)
- Brockelmann, GAL, I, p. 148, No I: SBI, p. 227-228 - Sarton,
                                                                            (\vee \cdot)
  Introduction, I, p. 616 - Torrey, El, II, p. 375 - 376
- Brockelmann, GAL, I, p. 149, No 4; SBI, p. 229-230
                                                                            (11)
- Guest, GMS, XIX, p. 9 (3)
                                                                            (YY)
- Brockelmann GAL, SBI, p. 230, No 4 A
                                                                            (٧٣)
- Brockelmann, OAL, I, p. 149, No 6; SBI, p. 230
                                                                            (Y &)
- Brockelmann, GAL, I, p. 343, No 3; SBI, p. 584 - 585
                                                                            (vo)
- Brockelmann, GAL, I, p. 486-487, No 14; SBI, p. 889
                                                                            (٧٦)
- Kramers, EI, EB, p. 67 -
                                               (۷۷) المقرى ، الحزء الثاني ، ص ١١٢ الخ
  Pons Biogues, p. 80-81, No 39 — Brockelmann, OAL, SBI, p. 233,
  No 4 A - LéviProvencal, Fés p. 41
- Brunschwig, p. 151 - 152
                                                                            (VA)
```

(41)

```
- Brockelmann GAL, I, p. 150, No 2; SBI, p. 231-Pons Boigues, p.
                                                                               (VA)
  62-66, No 23
- Lévi - Provençal, Al-Räzi p. 1228
                                                                               (44)
                                                    (۸۱) المقرى ، الجزء الثانى ، ص ۱۱۸
- Pons-Boigues, p. 63, No 3 =
                                                                               (XY)
- Sprenger, Reiserouten, p. XVIII
- Löfgren, Hamdani Fund, p. 3 note 1
                                                                               (44)
- Müller, Südarabische Studien p. 33
                                                                               (A &)
                                                                               (A 0)
- Arendonk, Al-Hamadani p. 87
        (٨٦) عيسي اسكندر المعلوف ، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ، المجلد الحامس ، ١٩٢٥ ، ص ٣٢ .
- Derenbourg - Schefer, p. 18. - Löfgren, Hamdani-Fund, p. 8 note 1
                                                                               (NV)
                                           (٨٨) أمين الريحاني ، ملوك ، الحزء الأول ، ص ٤٤
                                                  (٨٩) شكيب أرسلان ، ص ٣٩ - ٤٤٤
                                                           (٩٠) إلا كليل ، الحز. الثامن :
   Krenkow L'A, IX, p. 291 - 202;
   p. 626 · 627 ، شرحه
                (٩١) مجملة المجمع العلمي العربي بدمشق ، المجلد الحادي عشر ، ١٩٩١ ، ص ٤٠٠ – ٤٤١
```

- Müller, Das Buch der Arabischen Halbinsel, p. 299

## الفصل لشاوس

### المسعودي والرحالة الذين زاروا الأصقاع الشمالية في القرن العاشر

يعتبر القرن العاشر من الناحية السياسية عصر الاضمحلال النهائي للخلافة الإسلامية ، ولكن من 171 ناحية أخرى يعتبر أيضاً عصر ازدهار الحضارة العربية أو «النهضة الإسلامية» Renaissance of Islam كما حلى لأحد المستشرقين أن يسميه (متز Melz) . وفي القرن العاشر كذلك بلغ الأدب الحغرافي العربي أوجه في مجال تطوره الحلاق كحركة مستقلة قائمة بذاتها . وهو يذخر بمصنفات هامة في محيط الحغرافيا الإقليمية ، غبر أن الإنتاج الأدبي فيه لم يقف عند هذا الحد فقد تم في هذا القرن أيضاً تشكيل ما يسمى «بالمدرسة الكلاسيكية» للجغرافيا العربية ، كما شهد أيضاً ميلاد أكثر آثار الكارتوغرافيا العربية أصالة وهو «أطلس الإسلام» . وقد بلغ عدد الرحالة في هذا القرن حداً كبيراً ، غير أن المهم بالنسبة لنا هو أن بعضهم قد جالوا في بعض أصقاع اتحادنا السوفيتي أو الأصقاع المتاخمة لها . وفي هذا العصر بالذات نفذت الحغرافيا إلى الأنماط الأدبية المقاربة لها وأفرد لها مكان في دواثر المعارف وفي المصنفات الببليوغرافية وفي معاجم المصطلحات ، كما ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالموضوعات الأدبية والعرض الأدبي . وإلى جانب كل هذا يقدم لنا القرن العاشر شخصيات كبرى ذات جوانب متعددة ليست هي الأدبي . وإلى جانب كل هذا يقدم لنا القرن العاشر شخصيات كبرى ذات جوانب متعددة ليست هي شخصيات جغرافية بالمفهوم الضيق للفظ.

ويحتل المكانة الأولى بينهم دون منازع المسعودي\* «أكثر الكتاب الحغرافيين أصالة في القرن العاشر»، على حد قول واحد من أفضل المتخصصين في هذا الفرع من الأدب في عصرنا(١). غير أن آراء العلماء حوله أبعد من أن تتسم بطابع الإجماع ، فخبير آخر بالحغرافيا العربية – لا يخلو في الحقيقة من بعض الميل إلى التناقض – يرى في أسلوبه «قرابة ورحماً مع أسلوب الصحافة الحديثة »، وفي شخصه «أنموذج المراسلين الصحفيين المعاصرين الذين يذرعون الأرض »(٢). هذا الحكم يقف دليلا آخر على عدم جدوى أمثال هذه المقارنات المبالغ فيها بين القديم والحديث ، ولايزال أفضل منهج لمعرفة شخص ما أو إلقاء ضوء على حياته هو التحليل الدقيق للظروف التي عاش فها.

والمسعودي عربي صرف يرتفع نسبه إلى الصحابي مسعود ؛ وقد ولد على ما يظهر البغداد في بداية 172 القرن العاشر وأحاط إحاطة تامة بكل التراث الأدنى لعصره وبمختلف نواحي العلوم . غير أن ميدانه

<sup>\*</sup> فى يناير من عام ١٩٥٨ أقيمت احتفالات بجامعة عليكرة بالهند بمناسبة مرور ألف عام على المسعودى وصدر بهذه المناسبة كتاب بمنوان : ١٩٥٠ Al-Masudi Millenary Commemoration Volume, المبترجم ) بمنوان : ١٩٥٠ Al-Masudi Millenary Commemoration كالمبترجم )

الحقيقى فيما يبدو كان الرحلات الواسعة والاتصال المباشر بممثلى مختلف الطبقات ؛ وقد شملت رحلاته جميع البلدان من الهند إلى المحيط الأطلنطى ومن البحر الأحمر إلى بحر قزوين ، ومن المحتمل أن يكون قد زار الصين وأرخبيل الملايو . وكثيراً ما يثبت في مصنفاته تاريخ زيارته لمواضع معينة ، وهو أمروإن لم يمكنا من تتبع خطاه إلا أنه على أية حال يعطى فكرة عن تجواله الواسع العريض .

ولعل شخصية المسعودى ككاتب يمكن أن تكون أكثر جلاء لو أن مؤلفاته الكبرى لم تمسها يد الضياع ، ونخص منها بالذكركتابيه الكبيرين «أخبار الزمان» الذي يقع في ثلاثين جزءاً والذي بدأ تأيفه في عام ٣٣٢ه = ٩٤٣ ، و«الكتاب الأوسط» . غير أن هذه المؤلفات مع الأسف لم تعرف إلا من خلال اقتباسات ضئيلة ليست بذات أهمية ، فضلا عن أن الشك يعتور صحة نسبتها إليه (٣٠٠) . وهكذا فمن بين جميع مؤلفاته العديدة المعروفة لدينا بأسهائها نستطيع إعطاء فكرة عن نشاطه العلمي اعتماداً على اثنين منها فقط أحدهما هو «مروج الذهب ومعادن الحوهر» (١٤) ، وهو أكثر مؤلفاته التاريخية الثلاثية إيجازاً ؛ وآخر يعكس مادة جغرافية بالمعنى الصحيح وهو كتاب «التنبيه والإشراف» . وكلاهما يقف مثالا حياً لصعوبة الفصل بين المؤلفات التاريخية والمحنرافية . وقد تم تأليف الأخير منهما في عام وفاة المسعودي ، وهو يقدم لنا فيه خلاصة وافية لمعارفه وتحليلا لكل مؤلفاته ؛ ومقدمته تعطى فكرة محددة عن الخلط وهو يقدم لنا فيه خلاصة وافية لمعارفه وتحليلا لكل مؤلفاته ؛ ومقدمته تعطى فكرة محددة عن الخلط في التبويب وعن الوفرة في مادة كتبه التي لم تصلنا .

لا ذكر الغرض من هذا الكتاب. قال أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودى أما بعد فإنا لما صنفنا كتابنا الأكبر في أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الحالية والمالك الداثرة وشفعناه بالكتاب الأوسط في معناه ثم قفوناه بكتاب مروج الذهب ومعادن الحوهر في تحف الإشراف من الملوك وأهل الدرايات ثم أتلينا ذلك بكتاب فنون المعارف وماجرى في الدهور السوالف وأتبعناه بكتاب من الملوك وأهل الدرايات ثم أتلينا ذلك بكتاب فنون المعارف وماجرى في الدهور السوالف وأتبعناه بكتاب على الأرض والممالك والبر والبحر والقرون البائدة والأمم الحالية الدائرة الأكابر كالهند والصين والكلدانيين وهم السريانيون والعرب والفرس واليونانيون والروم وغيرهم وتاريخ الأزمان الماضية والأجيال الحالية والأنبياء وذكر قصصهم وسير الملوك وسياساتهم ومساكن الأمم وتباينها في عاداتها واختلافها في آرائها وصفة محار العالم وابتدائها وانهائها واتصال بعضها ببعض وما لايتصل منها وما يظهر فيه المد والحزر وما لا يظهر ومقاديرها في الطول والعرض وما يتشعب من كل محر من الحلجان ويصب إليه من كبار وما فيها من الحزائر العظام وماكان من الأرض برًّا فصار محرًّا وصراً فصار برًّا على مرور الزمان وكرور الدهور وما قاله حكماء الأم في كيفية شبابها وهرمها وعلل حميع ذلك والأنهار الكبار ومبادئها ومقادير مسافاتها على وجه الأرض من ابتدائها إلى انتهائها والآخبار عن شكل الأرض وهمثها وماتها ومقادير مسافاتها على وجه الأرض من ابتدائها إلى انتهائها والأخبار عن شكل الأرض وهمثها وماتها ومقادير مسافاتها على وجه الأرض من ابتدائها إلى انتهائها والآخبار عن شكل الأرض وهمثها وماتون منها وحددكها وأنجادها وأغوارها

وتنازع الناس فى كيفية ثباثها وتأثيرات الكواكب فى سكانها واختلاف صورهم وألونهم وأخلاقهم ووصف الأقاليم السبعة وأطوالها وعروضها وعامرها وغامرها ومقادير ذلك ومجارى الأفلاك وهيأتها واختلاف حركاتها وأبعاد الكواكب وأجرامها واتصالها وانفصالها وكيفية مسىرها وتنقلها فى أفلاكها ومضاداتها إياها فى حركاتها ووجوه تأثيراتها فى عالم الكون والفساد التى بها قوام الأكوان وهل أفعالها على الماسنَّة أم على المباينة عن إرادة وقصد أم غير ذلك وكيف ذلك ومما سببه وهل حركات الأفلاك والنجوم حميعاً طباع أم اختيار وهل للفلك علة طباعية فاعلة فى الأشياء المعلولة التي هومشتمل عليها ومحيط مها والنواحي والآفاق من الشرق والغرب والشمال والحنوب وما على ظهر الأرض من عجيب البنيان وما قاله الناس في مقدار عمر العالم ومبدأه وغايته ومنتهاه وعلة طول الأعمار وقصرها وآداب الرئاسة .وضروب أقسام السياسة المدنية الملوكية منها والعامية مما يلزم الملك فى سياسة نفسه ورعيته ووجوه أقسام السياسة الديانية وعدد أجزائها ولأية علة لابد للملك من دين كما لابد للدين من ملك ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه ولم وجب ذلك وماسببه وكيف تدخل الآفات على الملك وتزول الدول وتبيد الشرائع والملك 174 والآفات التي تحدث في نفس الملك والدين والآفات الخارجة المعترضة لذلك وتحصن الدين والملك وكيف يعالج كلُّ واحد منهما بصاحبه إذا اعتلَّ من نفسه أومن عارض يعرض له وما نيَّة ذلك العلاج وكيفيته وإمارات إقبال الدول وسياسة البلدان والأديان والحيوش علىطبقاتهم ووجوه الحييل والمكايد فى الحروب ظاهراً وباطناً وغير ذلك من أخبار العالم وعجائبه ، وأخبار نبينا صلعم ومولده وما ظهر فى العالم من الآيات والكوائن والأحداث المنذرات بظهوره قبل مولده من أخبار الكهان وغيرهم وما أظهر الله سبحانه على يديه من الدلائل والعلامات والحرائح المعجزات ومنشأه ومبعثه وهجرته ومغازيه وسراياه وسواربه ومناسره إلى وفاته والخلفاء بعده والملوك والغرر من أخبارهم وماكان من الكوائن والأحداث والفتوح فى أيامهم وأخبار وزرائهم وكتابهم إلى خلافة المطيع. وذكرنا من كان فى كل عصر من حملة الأخبار ونتقيَّلة السِّيروالآثار وطبقاتهم من عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار وغيرهم من ذوى الآراء والنِّحلَ والمذاهب والحدل بين فرَّق أهل الصلاة ومن مات منهم سنة سنة إلى هذا الوقت المؤرّخ ، وذكرنا في كتاب منظم الأعلام في أصول الأحكام وكتاب نظم الأدلة في أصول الملة وكتاب المسائل والعلل في المذهب والملل تنازع المتفقهين في مقدمات أصول الدين والحوادث التي اختلفت فيها آراؤهم وما يذهب إليه من القول بالظاهر وإبطال القياس والرأى والاستحسان في الأحكام إذ كان الله جل وعزقد أكمل الدين وأوضح السبيل وبين للمكلفين ما يبغون في آياته المنزلة وسننن رسوله المفضلة التي زجرهم بها عن التقليد ونهاهم عن تجاوز ما فيها من التحديد وما اتصل بذلك من الكلام فى الفتوى والأحكام العقليات منها والسمعيات وغير ذلك من فنون العلوم وضروب الأخبار مما لم تأت الترحمة على وصفه ولا انتظمت ذكره رأينا أن نتبع ذلك بكتاب سابع مختصر نترجمه بكتاب التنبيه

والإشراف وهو التالى لكتاب الاستذكار لما جرى في سالف الإعصار نودعه للمُعَالُّ من ذكر الأفلاك 175 وهيأتها والنجوم وتأثيراتها والعناصر وتراكيبها وكيفية الفعالها والبيان على قسمة الأزمنة وفصول السنة وما لكل فصل من المنازل والتنازع في المبتدأ به منها والاستقصّات وغير ذلك والرياح ومهامها وأفعالها وتأثيراتها والأرض وشكلها وماقيل فى مقدار مساحتها وعامرها وغامرها والنواحي والآفاق وما يغلب عليها وتأثيراتها فى سكانها وما اتصل بذلك وذكر الأقاليم السبعة وقسمتها وحدودها وما قيل فى طولها وعرضها وقسمة الأقاليم على الكواكب السبعة الحمسة والنيرين ووصف الإقليم الرابع وتفضيله على سائر الأقاليم وما خُصٌّ به ساكنوه من الفضائل التي باينوا بها سكان غيره منها وما اتصل بذلك من الكلام فى عروض البلدان وأطوالها والأهوية وتأثيراتها وغير ذلك وذكر البحار وأعدادها وما قيل فى أطوالها وأعراضها واتصالها وانفصالها ومصبات عظام الأنهار إليها وما يحيط بها من المالك وغير ذلك من أحوالها وذكر الأمم السبع في سالف الأزمان ولغاتهم وآرائهم ومواضع مساكنهم وما باتت به كل أمة من غيرها وما اتصل بذلك ثم تتبع ذلك بتسمية ملوك الفرس الأولى والطوائف والساسانية على طبقاتهم وأعدادهم ومقدار ما ملكوا من السنين وملولة اليونانيين وأعدادهم ومقدار ملكهم وملوك الروم على طبقاتهم من الحنفاء وهم الصابئون والمتنصرة وعدتهم وجملة ما ملكوا من السنين وما كان من الكوائن والأحداث العظام الديانية والملوكية فئ أيامهم وصفة بنودهم وحدودها ومقاديرها ومايتصل منها بالخليج وبحرى الروم والحيزر وما اتصل بذلك من اللمع المنبهة على ما تقدم من تأليفنا فيما سلف من كتبنا وذكر الأفدية بين المسلمين والروم إلى هذا الوقت وتواريخ الأمم وجامع تأريخ العالم والأنبياء والملوك من آدم إلى نبينا محمد صلعم وحصر ذلك وما اتصل به ومعرفة سنى الأمم الشمسية والقمرية وشهورها وكبسها ونسيئها وغير ذلك من أحوالها وما اتصل بذلك من التنبيهات على ما تقدم جمعه وتأليفه وذكر مولد النبي صلعم ومبعثه وهجرته وعدد غزواته وسراياه وسواربه وكتتابه ووفاته والخلفاء بعده والملوك وأخلاقهم وكتابهم ووزرائهم وقضاتهم وحجابهم ونقوش خواتيمهم وماكان من الحوادث العظيمة الديانية والملوكية في أيامهم وحصر تواريخهم إلى وقتنا هذا وهو سنة ٣٤٥ للهجرة في خلافة المطيع منهين بذلك على ما قد منا ذكره من كتبنا ، وإنما اقتصرنا في كتابنا هذا على ذكر هذه المالك لعظم ملك ملوك الفرس وتقادم أمرهم واتصال ملكهم وماكانوا عليه من حسن السياسة 176 وانتظام التدبير أوعمارة البلاد والرأفة بالعباد وانقياد كثير من ملوك العالم إلى طاعتهم وحملهم إليهم الإتاوة والحراج وأنهم ملكوا الإقايم الرابع وهو إقليم بابل أوسط الأرض وأشرف الأقاليم وأن مملكتى اليونانيين والروم تتلوان مملكة فارس في العظم والعزّ ولما خُصّوا به من أنواع الحكم والفلسفة والمهن العجيبة والصنائع البديعة ولأن مملكة الروم إلى وقتنا هذا ثابتة الرسوم منسّقة التدبير وإن كان اليونانيون قد دخلوا في جملة الروم منذ احتووا على ملكهم كدخول الكلدانيين وهم السريانيون سكان العراق في جملة الفرس

[الأولى لغلبتهم عليهم فأحببنا أن لا نخلى كتابنا هذا من ذكرهم وإن كنا قد ذكرنا سائر المالك التي على وجه الأرض وما أزيل منها ودثر وما هو باق إلى هذا الوقت وأخبار ملوكهم وسياساتهم وسائر أحوالهم فيا سميناه من كتبنا على أننا نعتذر من سهو إن عرض في تصنيفنا مما لا يسلم منه من لحقته نحفلة الإنسانية وسهوة البشرية ثم ما دُفعنا إليه من طول الغربة وبعد الدار وتواتر الأسفار طوراً مشرقين وطوراً مغربين كما قال أبو تمام:

خليفة الخيضر من يتربع على وطن بالشأم قـــومني وأنا وكقوله أيضاً :

فى بلدة فظهـور العيِس أوطـانى بالرَّرقتينِ وبالفســطاط إخـوانى

فغربت حتى لم أجمد ذكر مشرق وشرقت حتى قد نسيت المغماربا خطموب إذا لاقيئةُ مَن رددنني جريحاً كأنى قد لقيت الكتائبا

ونحن آخذون فيما به وعدنا وله قصدنا وبالله نستعين وإيَّاه نسأل التوفيق والتسديد »<sup>(ه)</sup>.

والأبيات الأخيرة لأبي تمام التي مختتم بها المسعودي مقدمته تدل دلالة واضحة على مبلغ اهمامه بالعرض الأدبي الذي محتل أحياناً بالنسبة له المكانة الأولى . ولم يكن المسعودي بالطبع عالماً بحانة على غرار البيروني ولا متخصصاً في الجغرافيا أو التأريخ بل كان أديباً قبل كل شيء وناشراً للمعارف على منهج الحاحظ أو ابن الفقيه مع ميل أكثر نحو الحدية ونحو الأسلوب القصصي . فهو قاص ماهر ، وفي كتابه الذي يغلب عليه التأريخ إوهو «مروج الذهب» يقابلنا أفضل تصوير للحياة الاجتماعية والثقافية في عصر 177 الخلافة ، فليس غريباً إذن أن يفتتن به فى السنوات السبعينيات من القرن الماضي شخص عرف بتقديره لهذا النوع من العرضالتاريخيوهو المؤرخ الفرنسي ارنست رينانErnest Renan . وقد أعاد المسعودي تنقيح كتابه هذا مرتبن الأولى حوالى عام ٣٣٦ ه = ٩٤٧ والثانية حوالى عام ٣٤٥ = ٩٥٦ ، وفى هذا الكتاب فصول يغلب علما الطابع الحغرافي وقد تتحول أحياناً إلى استطرادات مطولة ، مثال ذلك ماكتبه عن البحار والأنهار ، وقبائل العرب والكرد والترك والبلغار ، وعن دور العبادة عند حميع شعوب ً [ العالم خاصة في القوقاز . وطريفة ملاحظاته عن هجرات القبائل وعن الهند وعن الزنج ؛ والفصل الذي أفرده للصقالبة أضحى منذ أكثر من مائة عام موضوعاً لبحث مستقل قام به شار وا Charmoy(٧) ( ١٨٣٤ ) ولبحث آخر لماركالهارت (٨٠ في أوائل القرن العشرين . وعلى الرغم من تقدم النقد العلمي فلا يزال عدد من مشاكل هذا الفصل في حاجة إلى الحل. ومنذ عهد غير بعيد ظهر رأى جديد ىقول بأن دولة الدِّيره التي ذكرها المسعودي (٩) إنما هي إمارة كييڤ Kiev وأنه يجب أن نبصر في هذا اللفظ اسم ديرDirالذي حكم في وقت واحد مع أسكولد <sup>(١٠)</sup>Askold. ولا تقلُّ قيمة عن هذا رواية المسعودي عن حملات الرواس يعد عام ٩١٢ – ٩١٣ على سواحل بحر قزوين الحنوبية إذ لا يفصله عن "حوادثها أكثر من "عشرة أعوام(١١١)

أما مصنفه الأخير «كتاب التنبيه » فقد اكتسب عن جدارة حق الانضام إلى «مكتبة الحغرافيينُ العرب » Bibliotheca Geographorum Arabicorum على الرغم من أنه ليس مصنفاً جغرافياً بمعنى الكلمة ولاتشغل الموضوعات الحغرافية فيه حيزاً كبيراً . وهي تتركز بصفة عامة في أول الكتاب على هيئة مقدمة تعطى عرضاً عاماً للجغرافيا الفلكية والطبيعية ، يلخص فيها المؤلف نظريات القرن العاشر في خطوطها الحوهرية المعروفة ويفرد مكانة خاصة لنظرية الرياح حيث يقول :

« وأن الشمس إذا كان مسيرها فى الميل الشهالى عن معد ّل النهار حمى الهواء فى ناحية الشهال وبرد الهواء الجنوبى ويحتاج إلى موضع أصغر ويتسع الهواء الشهالى ويحتاج إلى موضع أصغر ويتسع الهواء الشهالى ويحتاج إلى موضع أوسع إذ لا فراغ فى العالم فبالواجب أن تكون أكثر رياح الصيف عند من هو فى ناحية الشهال شمالية لأن الهواء من عندهم يتحرك إلى ناحية الجنوب إذ ليس الريح شيئاً غير حركة الهواء وتموجه وكذلك يجب أن تكون أكثر رياح الشتاء جنوبية لتحرك الهواء إلى ناحية الشهال لمسير الشمس فى الشتاء فى الميل الجنوبي » (١٢) .

ويلى هذا وصف لصناعات مصر وتجارتها ومحاصيلها ، وهذا بدوره يسوق المؤلف إلى محاولة لتفسير المميزات النفسانية حسب تأثير المناخ على الناس . ولايخلو من بعض الطرافة في هذا الصدد حكمه على أهل الشمال :

« وأما أهل الربع الشهالى وهم الذين بعدت الشمس عن شمتهم من الواغلين فى الشهال كالصقالبة والإفرنجة ومن جاورهم من الأمم فإن سلطان الشمس ضعف عندهم لبعدهم عنها فغلب على نواحيهم البرد وتبلدت أفهامهم وثقلت ألسنتهم وابيضت ألوانهم حتى أفرطت فخرجت من البياض إلى الزرقة ورقت جلودهم وغلظت لحومهم وازرقت أعينهم أيضاً فلم تخرج من طبع ألوانهم وسبطت شعورهم وصارت صهباً لغلبة البخار الرطب ولم يكن فى مذاهبهم متانة وذلك لطباع البرد وعدم الحرارة ومن كان منهم أوغل فى الشهال فالغالب عليه الغباوة والجفاء والبهائمية وتزايد ذلك فيهم فى الأبعد فالأبعد إلى الشهال »(١٣٠).

أما الجغرافيا الوصفية فتعرض بالطريقة المعروفة لنا جيداً أى على أساس الأقاليم السبعة مع تفصيل أكثر فى وصف الإقليم الرابع الذى تقع فيه العراق . ويرد القول عرضاً عن عجائب الإسكندرية التى شغلت الناس منذ العصور القديمة وعن زلزال عام ٣٤٤ هـ = ٩٥٥ . أما وصف البحار والأنهار فيصحبه وصف موجز للأقطار التى تجرى فيها أو تمسها مع استطرادات شتى كالحديث عن موقع بحيرة أرميه وبراكين فارس ، كما يستوفى القول فى فصل خاص عن البلاد الواقعة إلى الشمال والشمال الشرقى من بحر قزوين . وفى القسم الاثنوغرافى من الكتاب يقسم الشعوب إلى سبعة مجموعات هى الفرس ، ويليهم الكلدانيون الذين يضم إليهم العرب واليهود ، ثم سكان أوروبا (اليونان والبيزنطيون والصقالبة والفرنجة) ،

ثم الليبيون والأفارقة عامة ، ويلى هذا الترك ، فسكان الهند والسند وأخيراً الصينيون ومعهم الكوريون . ومن الغريب أن توجد لديه فكرة وحدة الشعوب السامية وذلك قبل عهد طويل من ظهورها كنظرية علمية فى أوروبا ؛ ولكن لا توجد لديه تسمية جامعة خاصة بهم . أما باقى الكتاب وهو ما يقرب من أربعة أخماسه فيغلب عليه الطابع التاريخي . وإن اتساع أفتى المسعودي ليظهر بجلاء أيضاً فى مصنفه هذا وهو لا يقتصر على تاريخ العرب وحدهم بل يولى اهتماماً كبيراً لتاريخ إيران القديمة ولوصف المقاطعات البيزنطية بل ولتاريخ الكنيسة المسيحية .

ومن المستحيل إنكار ما يمتاز به المسعودى من تنوع النشاط العلمى وما يتصف به من موضوعية في الحكم على ما يتعلق بالشعوب والأديان ؛ فهو يسأل باهيمام ممثلي مختلف العقائد ويفحص بانتباه فائق كتبهم ويتعرف جيداً على آدابهم ، وكان موقفه محايد آإزاء النصارى واليهود والصابئة . وفي أثناء تحرك القرامطة على بغداد اطلع المسعودى على تعاليمهم وكتبهم بل وحادث دعاتهم الذين رفضوا تعاليم أهل السنة وأخذوا على عاتقهم تفنيدها دون معرفة جيدة بها<sup>(11)</sup> . وإن تعدد نواحى اههامه لمدهش حقاً فهو يجمع بشغف المعلومات عن اقتران البحر الأسود ببحر قزوين كما يجمعها أيضاً حول موضوع : فهو يجمع بشغف المعلومات عن اقتران البحر الأسود ببحر قزوين كما يجمعها أيضاً حول موضوع : هل يمكن لوحيد القرن أن يمكث سبعة أعوام في بطن أمه ؟ وفي الإسكندرية يبحث بالكثير من الاهمام انهيار منارة فاروس Pharos المشهورة في زلزال عام \$٣٤٤ هـ = ٩٥٥ ؛ وفي سيستان يورد أول خبر معروف عن طواحين الهواء (١٠٥)؛ وفي المنصورة بالهند يراقب حياة ثمانين فيلا ملكياً . وإنه لما يدعو إلى الدهشة تمكنه من حمع وتحليل كل هذه المادة الضخمة .

غير أن منهجه في التبويب لا يرقى إلى المستوى المطلوب فقد كان من الصعب عليه أن يأخذ نفسه باتباع منطق صارم سواء في التفكير أو التعبير. وقد كان يزاول عمله بعجلة فائقة بحيث أضحى من العسير عليه أن يكون دائماً في حالة تسمح له بتحليل المادة المتنوعة التي جمعها من مختلف المصادر عن شعوب نائية . وقد أبان دوزى Dozy في يتعلق بالأندلس أنه لم يكن واضحاً بالنسبة للمسعودى أحياناً الفرق بين أسهاء الأعلام والأسهاء العامة (١٦٠) . ومهما يكن من شيء فإن المسعودى يقف على قمة المعارف الحغرافية لعصره وكان دائماً يتطلع إلى الحصول على أحدث المعلومات عن البلاد التي لم يزرها بنفسه . وطريقته في التأليف تعتمد على العرض الأدبي لا على الإسناد ؛ ومن ثم فإنه نادراً ما يشير إلى مصادره . وهو وما من شك في أن مجال اطلاعه وقراءته كان واسعاً ، ولكن هذا لا يبدو لنا جلياً ، سواء عن قصد أو غير قصد ، خاصة في معطياته الأثنوغرافية ، وهو شيء يعتبر بالنسبة لنا خسارة لا تعوض . وهو يشير بإيجاز إلى السابقين له في مضهار الجغرافيا وفي حدود معلوماتنا عنهم ، فنلتني عنده بأسهاء المثلين الرئيسين لنمط المسالك والمالك (١٤) كالسرخسي والحيهاني الذي لم يصلنا مصنفه وابن خرداذبه المعروف لنا جيداً . وهنا يظهر لنا مجلاء سعة أفق المسعودى فهو لا يخشي أن يذكر أسهاء الشخصيات التي كانت

ممقوتة في عصره ، فمثلا يشير في خاتمة تعداده للجغرافيين إلى كتاب «النواحي والآفاق» الذي يروى «الأخبار عن البلدان وكثير من عجائب ما في البر والبحر» . ومؤلفه هو محمد (١٨٠) بن أحمد بن النجم الذي اشهر باسم ابن أبي عون الكاتب (١٩٠) وهو أحد أتباع الزنديق المعروف الشلمغاني وقد أعدما سوياً في عام ٣٢٧ه = ٣٣٤ (٢٠٠)؛ ولعل هذه الظروف هي التي دفعت مؤلف كتاب «الفهرست» ، على نحو ما فعل بعض معاصريه من المؤرخين ، إلى أن يصفه بأنه «ناقص العقل »(٢١) ؛ وكان كتابه معروفاً لياقوت في القرن الثالث عشر (٢٢) . ويختم المسعودي كلامه عن السابقين له باستطراد طريف يتحدث فيه عن أهمية المؤلفات القديمة والحديثة (٢٢) ؛ وتنعكس فيه بمهارة الحصومات الأدبية التي كانت تهز غتلف الدوائر الاجتماعية في ذلك العصر . قال:

« فكل استفرغ وسعه وبذل مجهوده وقد يدرك الواحد منهم ما لايدركه الآخر وقد ذكرنا في كتابنا هذا وما سلف قبله من كتبنا التي هذا سابعها أخبار العالم وعجائبه ولم نخله من دلائل تعضدها وبراهين توتدها عقلا وخبراً وغير ذلك مما استفاض واشتهر وشاهد منالشعر على حسب الشيء المذكور وحاجته إلى ذلك ونحن وإن كان عصرنا متأخراً عن عصر من كان قبلنا من المؤلفين وأيامنا بعيدة عن أيامهم فلنرجو أن لا نقصر عنهم فى تصنيف نقصده وغرض نأمُّه وإن كان لهم سبق الابتداء فلنا فضيلة الاقتداء وقد تشترك الحواطر وتتفق الضائر وربماكان الآخر أحسن تأليفاً وأتقن تصنيفاً لحنكة التجارب وخشية التتبع والاحتراس من مواقع الخطأ ومن ها هنا صارت العلوم نامية غير متناهية لوجود الآخر ما لايجده الأول وذلك إلى غير غاية محصورة ولانهاية محدودة وقد أخبر الله عز وجل بذلك فقال وفوق كل ذى علم عليم (٢١) على أن من شييم كثير من الناس الإطراء للمتقدمين وتعظيم كتب السالفين ومدح الماضي وذم الباقي وإن كان في كتب الحدثين ما هو أعظم فائدة وأكثر عائدة وقد ذكر أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ أنه كان يؤلف الكتاب الكثير المعانى الحسن النظم فينسبه إلى نفسه فلا يرى الأسماع تصغى إليه ولاالإرادات تيميُّمُ نحوه ثم يوُلف ما هو أنقص منه مرتبة وأقل فائدة ثم ينحله عبد الله بن المقفع أو سهل بن هارون أو غيرهما من المتقدمين ومن قد طارت أسماؤهم من المصنفين فيقبلون على كتمها ويسارعون إلى نسخها لا لشيء إلا نسبتها إلى المتقدمين وليميًا يداخل أهل هذا العصر من حسد من هو في عصرهم ومنافسته على المناقب التي يخص بها ويُعني بتشييدها وهذه طائفة لايعبأ بها كبار الناس وإنما العمل على ذوى النظر والتأمل الذين أعطوا كل شيء حقَّه من العدل ووفوْه قسطه من الحق فلم يرفعوا المتقدم إذكان ناقصاً ولم ينقصوا المتأخر إذ كان زائداً فلمثل هؤلاء تُنصنيَّف الكتب وتدوَّن العلوم ».

أما ذوق المسعودى الأدبى فيتضح بجلاء من حكمه على الحاحظ فى كتابه « مروج الذهب» قال (٢٥٠): « وقد كان أبو الحسن المدائى كثير الكتب إلا أن أبا الحسن المدائى كان يؤدى ما شمع وكتب الحاحظ مع انحرافه المشهور تجلو صداء الأذهان وتكشف واضح البرهان لأنه نظمها أحسن نظم ووصفها أحسن

وصف ورصفها أحسن رصف وكساها من كلامه أجزل لفظ وكان إذا تخوّف ملل القارئ وسآمة السامع خرج من جد" إلى هزل ومن حكمة بليغة إلى نادرة طريفة وله كتب حسان مهاكتاب البيان والتبين وهو أشرفها لأنه جمع فيه بين المنثور والمنظوم وغُرر الأشعار ومستحسن الأخبار وبليغ الخطب ما لو اقتصر عليه مقتصر لأكتفى به وكتاب الحيوان وكتاب الطفيليين وكتاب البخلاء وسائر كتبه في نهاية الكمال». ونحن نعلم جيداً أنه رعماً عن هذا الإعجاب فإن المسعودي لم يأخذ مصادره الأدبية على علانها بل وقف منها موقف الناقد، وقد أبصرنا من قبل كيف فحص باهمام شديد رواية الحاحظ عن السند والنيل وكيف كان يقارن المادة المكتوبة بالمعطيات الواقعية في وصفه للطرق المختلفة ذاكراً في كثير من الأحايين أين ومتى التهى بالمسافرين ، المشهور منهم والمغمور ، فمن أولئك يذكر صاحب وصف طريق الهند والصين أبا زيد السيرافي . ومما يكفر عن افتقار مصنفاته إلى التنظيم والتبويب أنه لايتبع اتباعاً أعمى المنهج التأليفي السائد في الحغرافيا العلمية آنذاك ، بل يفرد مجالا واسعاً للمعلومات الحغرافية المأخوذة المنهج التأليفي السائد في الحغرافيا العلمية آنذاك ، بل يفرد مجالا واسعاً للمعلومات الحغرافية المأخوذة ألى التنظيم ما تقع على خط عرف ما كبير ، وقد مر بنا فيا سبق رأيه الغريب القائل بأن حميع المدن الكبرى لإقابم ما تقع على خط عرض واحد(٢٧).

ولم يكن بمقدور مصنفات المسعودي أن تظفر بانتشار واسع بسبب ضخامة حجمها ، غير أن الصغرى من بيبها نالت صيناً يعادل الصيت الذي ناله اسمه ومهجه في التأليف . ولعل هذا يفسر لنا لماذا نسبت إليه أكثر من مرة مصنفات منحولة كان أكبرها شهرة «كتاب أخبار الزمان وعجائب البلدان» أو «مختصر العجائب والغرائب» المعروف في عدد كبير من المخطوطات خاصة بالمكتبة الأهلية بباريس Bibliotheque العجائب والغرائب وهي التي قام بفحصها كارا دى فو (٢٨٠). وينقسم الكتاب إلى قسمين غير متساويين ، أولها وهو الأصغر يبحث في خلق العالم وعجائب الأمم القديمة ، وهنا يفرد مكاناً خاصاً للأساطير المتعلقة ببحر الهند والتي ترتبط بعض الارتباط بكتاب «عجائب الهند» ؛ أما القسم الثاني والأكبر فيعالج التاريخ الأسطوري القديم لمصر ؛ وهو لا يعتمد فيه على المصادر اليونانية أو الروايات الهيروغليفية . وفي بعض الخطوطات ينسب هذا الكتاب إلى المسعودي لا يذكره في تبت مؤلفاته وأن تلك الفصول من المحوض أو الشكل ؛ أضف إلى هذا أن المسعودي لا يذكره في تبت مؤلفاته وأن تلك الفصول من من ناحية العرض أو الترتيب . ويزيد في تعقيد المسألة المحيطة بشخصية مؤلف الكتاب عامل آخر هو وجود مقتطفات منه في خطط المقريزي منسوبة إلى ابراهيم بن وصيف شاه (٢٣٠)، وهو مؤلف معروف عاش في بداية القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) واشتهر يتاريخ له عن مصر محمل شطره عاش في بداية القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) واشتهر يتاريخ له عن مصر محمل شطره

الأول طابعاً أسطورياً كالذى فى « مختصر العجائب » ويصل إلى عام ١٨٨ هـ = ١٢٨٩ فى بعض مخطوطاته ، وقد ممتد أحياناً إلى عام ١٣٨ هـ ١٩٧٧ وما يليه . وهذا الكتاب تمثله مسودات مختلفة تحمل عناوين وقد ممتاينة (٢٣٠) ، وتوجد ترجمة تركية معروفة لمختصره تحمل عنوان « جواهر البحور ووقائع الأمور» ممتر روايتها إلى القرن السادس عشر. وبتحليله لمخطوطة لينغراد بين دورن أنه فيا يتعلق معالحته لتاريخ مصر القديمة فإنه يمثل أثراً من آثار « العصبية » القبطية (٢٣٠) . ورغها عن التشابه في الموضوعات فإن « محتصر العجائب » لا يمكن أن يكون من تأليف ابن وصيف شاه لأن التواريخ الموجودة فيه لا تتجاوز القرن العاشر ، ويصبح من المريب أن يقف ابن وصيف شاه عند هذا العصر إذا كان الكتاب قد خرج فعلا من يده (٢٣٠) . والأرجح أنه ممثل مسودة لأحد مصادره فقط أو أنه ممثل مسودة أولية لكتاب جرت فيه يد ابن وصيف شاه بالتعديل . وقد عرف هذا المصنف مبكراً فى أوروبا وترجمه إلى الفرنسية ڤاتييه فيه يد ابن وصيف شاه بالتعديل . وقد عرف هذا المصنف مبكراً فى أوروبا وترجمه إلى الفرنسية ڤاتييه وكل هذا يقف برهاناً على ما أحاط بروايات هذا الكتاب ومسوداته المختلفة من اللبس والتعقيد . وتمثل الترجمة العلمية التي قام بها كارا دى ڤو ( ١٨٩٨) أهمية بالغة سواء فى محيط التاريخ الأدنى أو الفولكلور وكل هذا يقام بها كارا دى ڤو ( ١٨٩٨) أهمية بالغة سواء فى محيط التاريخ الأدنى أو الفولكلور الواقم (٣٠٠) .

ورحلات المسعودى كما رأينا تشمل ميداناً واسعاً ووجدت انعكاساً كبيراً فى مؤلفاته ، ولكن رغماً عن هذا فقد دخل اسمه فى التاريخ لاكرحالة بل ككاتب . وعلى العكس من هذا برز فى عصره عدد من الرحالين ممن زاروا الأصقاع القريبة من الاتحاد السوڤيتى ونالوا شهرة واسعة بفضل أوصاف الرحلات التى خلفوها رغماً من أن أحدهم تمتع ببعض الصيت كشاعر أيضاً .

ويحتل ابن فضلان المكانة الأولى بينهم سواء من الناحية الزمنية أو الأهمية الذاتية وذلك بسبب رسالته المشهورة التي تجدد الاهتمام بها فى الأعوام الأخيرة بنفس الدرجة التي تمتعت بها لأول مرة منذ مائة وعشرين عاماً. وهذا الأثر بلا شك جدير بهذا الاهتمام خاصة فى الآونة الحاضرة بعد أن أصبح لأول مرة فى متناول أيدى الحميع فى طبعة كاملة تقريباً.

وفيه نجد أثراً طريفاً بالنسبة لعصره فهو يقدم لنا صورة حية للظروف السياسية في العالم الإسلامي والعلاقات بين بلاد الإسلام والبلاد المتاخمة لها في آسيا الوسطى أوالأصقاع النائية التي كانت تمثل أطراف العالم المتمدن آنذاك مثل حوض الفولحا . ويحفل الرسالة بمادة اثنوغرافية قيمة جداً ومتنوعة بصورة فريدة ، وهي تمس عدداً من القبائل التركية البدوية القاطنة آسيا الوسطى وعدداً من الشعوب التي كانت تلعب آنذاك دوراً أساسياً في تاريخ أوروبا الشرقية كالبلغار والروس والحزر . كما لا يمكن إنكار قيمتها الأدبية وأسلوبها القصصي السلس ولغتها الحية المصورة التي لا تخلو بين آونة وأخرى من بعض الدُّعابة التي ربما لم تكن مقصودة .

وقد تم إعداد هذه السفارة كطلب بلغار الثولحا الذين أرسلوا رسولا إلى عاصمة الحلافة يرجون العون ضد ضغط الخزر عليهم من الحنوب وأن يُنشق الهم من يفقههم في الدين ويعرفهم بشعائر الإسلام الذي اعتنقوه منذ عهد غير طويل ، وقد أرسلت إليهم سفارة تحت رئاسة سوسن الرسى كان من أفرادها أحمد بن فضلان كفقيه ذي خبرة ؛ وعلى الرغم من عدم وجود أية معلومات عنه إلا أنه يحاول دائماً في «الرسالة » أن ينسب إلى نفسه الدور الرئيسي. هذا وقد غادرت السفارة بغداد في الحادي عشر من صفر عام ٣٠٩ ه ٢١ يونيو ٣١١ ووصلت إلى بلغار في الثامن عشر من المحرم عام ٣١٠ ه من صفر عام ٣٠٠ ، وقد مرت في طريقها بهمدان والري ونيسابور ومرو ويحاري ، حيث التي ابن فضلان في سبتمبر من عام ١٢٠ بوزير السامانيين والعالم الحغرافي الشهير الحياني (٣٧٠) . ثم ساروا مع نهر جيجون في سبتمبر من عام ١٢٠ بوزير السامانيين والعالم الحغرافي الشهير الحياني فوصلوا إلى حوض الثول عالم أما تأريخ وخط سير الرجعة فليس معروفاً لدينا إذ أن خاتمة «الرسالة » قد امتدت إلها يد الضياع .

ومن الطبيعى أن يكون علماء الشمال هم أول من سبق إلى لفت أنظار الدوائر العلمية فى أوروبا إلى ابن فضلان ؛ وقد حدث ذلك فى الدنمارك وروسيا . وظلت رحلته معروفة لمدة طويلة عن ياقوت وحده الذى حفظ لنا جزءاً كبيراً منها فى معجمه الحغرافى ؛ ثم أفرد لها المستشرق الروسى فرين Frähn يحثاً رائعاً كان أشبه ببراعة الاستهلال فى تاريخ الاستعراب الروسى واستمر ثمانين عاماً تقريباً لا يبزه شيء بل وحفز إلى ظهور عدد من الأبحاث بأقلام ممثلى مختلف الاتجاهات العلمية ، احتل من بينها مكانة مرموقة أبحاث روزن وبارتولد . وقد أدى الكشف عن محطوطة مشهد فى السنوات العشرينيات من هذا القرن إلى اتساع المادة عن ابن فضلان بشكل ملحوظ ، وإذا صرفنا النظر عن خاتمها المفقودة فإن هذه المخطوطة الأخيرة تمكننا لأول مرة من الحكم على الرسالة فى صورتها الكاملة .ولم تلبث دراسة ابن فضلان أن دخلت فى طور جديد بفضل البحث الذى قام به كوقاليقسكى A. P. kovalevski ، بيد أن وجود مخطوطة ومن المستحيل بالطبع الحزم بأن جميع المسائل المتعلقة بمتن الرسالة قد حلت نهائياً ، بيد أن وجود مخطوطة مشهد سيمنع على أية حال من تكرار مثل تلك الأخطاء التى تسربت إلى مؤلفات هنغ Hennig الذى عاش فى أوائل القرن الثالث عشر \*٢٠٠٠ بالسبب دائماً إلى ابن فضلان روايات المؤلف الفارسى عوفى الذى عاش فى أوائل القرن الثالث عشر \*٢٠٠٠ ينسب دائماً إلى ابن فضلان روايات المؤلف الفارسى عوفى الذى عاش فى أوائل القرن الثالث عشر \*٢٠٠٠ ينسب دائماً إلى ابن فضلان روايات المؤلف الفارسى عوفى الذى عاش فى أوائل القرن الثالث عشر \*٢٠٠٠ ينسب دائماً إلى ابن فضلان روايات المؤلف الفارسي عوفى الذى عاش فى أوائل القرن الثالث عشر \*٢٠٠٠ كلى مؤلفات هنه المؤلف الفارس عوفى الذى عاش فى أوائل القرن الثالث عشر \*٢٠٠٠ كلى مؤلفات هنه كوفى الذى عاش فى أوائل القرن الثالث عشر \*٢٠٠٠ كلى مؤلفات على مؤلفات على مؤلفات هنه مؤلفات على مؤلفات هنه ومؤلفات على مؤلفات على مؤلفات عاش فى أوائل القرن الثالث عاش فى المؤلفات المؤلفات

وعلى الرغم من ندرة المعلومات عن شخص ابن فضلان إلا أنه لم يقم هنالك أدنى ريب حول صحة 186 نسبة الرسالة إليه . وإذا كان البعض قد أبدى ارتيابه من وقت لآخر بشأنها ، كما فعل عالم الآثار اسبتزن Spitzin ، فإن ذلك يمس فى العادة معض التفاصيل ولا يثبت على محك النقد الدقيق . ويختلف الأمر بالنسبة لرحلة أخرى خرجت من عاصمة السامانيين بخارى متجهة صوب الشرق والحنوب وهى تنسب

<sup>\*</sup> نشر أحد العلماء السوريين طبعة جديدة لرحلة ابن فضلان بدمشق عام ١٩٥٩ ؛ كما وأن كوڤالڤسكى أخرج بمثاً جديداً حول موضوع الرسالة . ( المترجم )

إلى أبى دلف الينبعي الخزرجي . ورغماً عن وجرد بعض المعلومات عن المؤلف إلا أن الرحلة نفسها كانت هدفاً للريبة والشكوك. وكما أن المؤلف قد عرف بكنيته فقد عرف أيضاً باسمه ميسمعر بن المهلهل، وهي أسماء واسعة الانتشار في وسط الحزيرة العربية منذ أقدم العصور إلى أيامنا هذه وتشر إلى أصاه العربي الصريح ؛ أما نسبة « الينبعي » و « الخزرجي » فتو كد علاقته بميناء ينبع على البحر الأحمر وقبيلة الحزرج بالمدينة ؛ ويبدو أنه أحد الأدباء العديدين الذين مكنتهم وحدة الحضارة الإسلامية في ذلك العصر من القيام برحلات عريضة . ويظهر أن الأقدار قد بعثت به كشاعر مدّاح متجول إلى بلاط نصر الثاني ابن أحمد الساماني ( ٣٠١ هـ ٣٣١ هـ ٩١٤ ـ ٩٤٣ ) ، وهو نفس الحاكم الذي سافر ابن فضلان فى عهده إلى البلغار . وفى أواخر أيام حكمه و صلت إلى نخارى سفارة من الصين حوالى عام ٣٣١ ه = ٩٤٢ فاغتم أبو دلف الفرصة وصحها فى طريق العودة فعمر تركستان الغربية وتركستان الشرقمة Sinkiang والتبت و دخل الصين عن طريق غير معروف (٠٠) ، ثم غادر ها إلى الهند و من هناك رجع إلى بلاد الإسلام عن طريق سجستان . و نلتق به عقب ذلك في بلاط الوزير البويي الأديب المشهور الصاحب اساعيل بن عباد (توفى عام ٣٨٥هـــ٥٥٥) ، وهناك وضع " القصيدة الساسانية <sub>»</sub> الغربية . وهي في لغة ومكائد الشطار والصعاليك الذين اتخذوا لأنفسهم في ذلك العصر اسم « الساسانيين » الرفيع\* . وفي نفس تلك الأعوام و ضع رسالته الثانية في وصف مشاهد أذربيجان وأرمينيا وإيران مما سيأتي الكلام عنه في موضعه . وربما كان الصاحب بن عباد هو الذي شجعه على وضعها ، إلا أن أبا دلف أهدى النسخة الأولى منها إلى أولئك الذين سبقت أيديهم عليه من قبل في ما وراء النهر والذين لم يقطع صلاته بهم فيما يبدو ، أعنى السامانيين .

ولم يكن وصف رحلة أبي دلف معروفاً معرفة مباشرة حتى الآونة الأخيرة . وإحدى الخدمات العديدة التى طوق بها ياقوت أعناق العلماء هى حفظه لشذرات كبيرة منه ، كما تقل منه أيضاً معاصره الأصغر الكوزموغرافي القزويني الذي يفتقر إلى الدقة كما هو ديدنه دائماً . وفي وقت واحد انصرف إلى دراسة الرسالة كل من فستنفلد (١٨٤٢) وشلوزر Schlözer (١٨٤٤) . وقام الأخير بطبعها وترجمتها الرسالة كل من أعتبر مجهوداً محموداً بالنسبة لذلك العصر ؛ وشارك في ذلك المستشرق فرين مشاركة فعالة . هذا ويرجع أول بحث جدى عن أبي دلف إلى العلامة الروسي غريغوريف الستشرق فرين طالباً بعد ، (١٨٧٧ ) ، كما يعتبر البحث الذي قام به المستشرق روزن (١٤٠٠ ) ، وهو لما يزل طالباً بعد ، خطوة إلى الأمام في دراسة الموضوع . غير أن النتائج التي خرج بها غريغوريف لا تبعث على الاطمئنان ، فهو يجد عند أبي دلف «خلطاً لا مثيل له في العرض » (٢٤٠ ويعتقد أن « القصة لا تقوم على أساس من فهو يجد عند أبي دلف «خلطاً لا مثيل له في العرض » (٢٤٠) ويعتقد أن « القصة لا تقوم على أساس من

<sup>\*</sup> عن استمال تلك الفئة لاسم « ساسان » الرفيع راجع مقال كرامرس Kramers في دائرة الممارف الإسلامية واستدرك عليه بتعليق الإمام الشيخ محمد عبده في شرحه لمقامات الهمذاني ( المقامة الساسانية ) . ( المترجم )

الواقع بل هي جمع لشتات ما قرأه وسمعه من آخرين (٣٠) ». وهذه الآراء قد رددها غريغوريف دون تعديل في المؤتمر الدولي الثالث عشر للمستشرقين الذي عقد ببطرسبورغ في عام ١٨٧٦( على ) ؛ وقلا ظلت تلك هي وجهة النظر السائدة إلى أيامنا هذه . وقد قام ماركفارت بدراسة خط سير أبي دلف إلى عاصمة الصين (١٩٠٣) (٥٠٠) ؛ ورخماً من أن بارتوالد قد أماط اللثام فيما يتعلق بإحدى تحقيقات ماركفارت عن مدى الخطورة التي تكن في طيات فروضه إلا أنه عاد فاعترف بأن قصة الرحلة «مدلسة» ( «قصة أسفاره التي لا شك أنها مداسة » ) ، واختتم كلامه بقوله «ومادامت قصة السفارة لا يسندها مصدر آخر يوكد صحتها فسيظل محتاجاً إلى جواب شاف مدى ارتباط هذه الرحلة ودوافعها بواقع الأحوال التاريخية (٢٩٠٠) يوكد صحتها فسيظل محتاجاً إلى جواب شاف مدى ارتباط هذه الرحلة ودوافعها بواقع الأحوال التاريخية (١٩٦٧) وهو مينورسكي وبلى نفس هذه النتائج بالتقريب انتهي أحد البحاثه المتأخرين ممن عالحوا هذا الأثر وهو مينورسكي (١٩٦٧) ، فهو يرى في الرحلة سلسلة من الوقائع التي لا يربط بينها شيء ، بعضها حقيقي وبعضها من نسيج الخيال (١٩٠٧) ، فهو يرى في الرحلة سلسلة من الوقائع التي لا يربط بينها شيء ، بعضها حقيقي وبعضها من نسيج الخيال (١٩٠٤) ، فهو يرى في الرحلة المسلة من الوقائع التي لا يربط بينها شيء ، بعضها حقيقي وبعضها من نسيج الخيال (١٩٠١) ، فهو يرى في الرحلة المسلة عن الوسطى والهند ، يعرضها أبودلف قيمة علية (له الله الله والهند ، يعرضها أبودلف عرضاً يفتقر إلى الدقة والمهارة أضف إلى هذا أن نسبتها إليه تعتمد على مجرد افتراض .

غير أن لهذه المسألة جانباً آخر أشبه ما عليه الأمر مع سلام الترجمان الذي مر ذكره بمنعنا من قبول ذلك الحل قبولا نهائياً: ذلكم أن رحلة أبي دلف إلى الصين واقعة حقيقية لاشك فيها. وتلك القصص الواردة على لسانه في «الفهرست (١٩٩٠»»، وهو مصدر معاصر له تقريباً، تحمل خميع الدلائل على رجحان حدوثها ولم تترك أدنى شك لدى خبير بالموضوع مثل فيران (١٩١٣) (١٠٠) أ. هذا ويلاحظ أن روسكا 189 Ruska ، الحبير الكبير في تاريخ العلوم الدقيقة عند العرب ، يلفت النظر إلى أن قصة تسلق أبي دلف لحبل دماوند (دنباوند) \* التي حفظها لنا القزويني تمثل شيئاً طريفاً للغاية وأن اهتمامه بظواهر الطبيعة يضطرنا إلى الوقوف موقف الاطمئنان من رواياته والبعد بها عن مواطن الرِّيّب الواهية (١٥٠).

هذا الفارق فى التقدير الإيجابى للكاتب والتقدير السلبى للقصة المرتبطة برحلته من بخارى قد اضطر الباحثين إلى ترك الباب مفتوحاً فيا يتعلق بمدى صحة نسبتها إليه لحين الحصول على معلومات جديدة ؛ وهو نفس الرأى الذى نادى به بارتولد وذلك عند تقييمه لمادة الرسالة من وجهة نظر التاريخ . وأول خطوة فى هذا السبيل كانت الدراسة الدقيقة لمسودة مصنف أبى دلف التى حفظتها لنا مخطوطة مشهد فى شكل رسالتين منفصلتين ؛ وهى نفس المخطوطة التى تضم قسما من مصنف ابن الفقيه وأيضاً رسالة ابن فضلان . وبالرغم من أن الترجمة والبحث الذى قام به رور زاور Rohr-Sauer (١٩٣٩) (٢٥٠) لا يمكن اعتباره بأية حال من الأحوال دراسة شاملة إلا أنه قد تمخض عنه عدد من الاعتبارات الحديدة ،

<sup>\*</sup> جبل دماوند Demavend قرب طهران وفي القاموس « دنباوند والعامة تقول دماوند » . ( المترجم )

ذات طابع خاص وعام . فقد وضح أنه لا أساس للقول بأن الرحلة من نسج الخيال (٢٥) ، إذ أبت مثلا صحة المعلومات التي أوردها عن والى سيستان في ذلك العهد ، وكان العلماء ير فضون الاعتراف بصحتها منذ أيام غريغورييف (٢٥) . وبعض التفاصيل المتعلقة بزيارته للصين وجدت توكيدها في وصف السفارة المتأخرة التي بعث بها شاهرخ (٥٥) إلى تلك البلاد ، كما تم الاعتراف بدقة ملاحظة أبي دلف في محيط الظواهر الطبيعية والتاريخية . وفيا عدا هذا فيمكن القول الآن وبصفة قاطعة أنه قد ثبت أن روايته لا تمثل يوميات أو وصفاً للطريق بل تم تدوينها من الذاكرة وبعد مدة طويلة من حدوث الرحلة على ما يظهر ومع عدم مراعاة التسلسل التاريخي حين الكلام على زيارته للقبائل والأماكن المختلفة ؛ وإلى جانب ما شاهده بعيني رأسه أضاف أبودلف غير قليل مما سمع ولم يفرق بين الاثنين (٢٥) . والحلاصة أنه لا توجد أدلة قاطعة تثبت أن الوصف لم يعتمد على رحلة واقعية أو أنه لم يكن سوى مجموعة من القصص المنسوبة إلى أبي دلف \* (٢٥) .

هذا وقد وصل الرحالة العرب إلى أوروبا لا من ناحية المشرق وحده بل من المغرب كذلك . ولدينا في ذلك أثر ممتاز هو مصنف إبراهيم بن يعقوب الذي حفظ لنا جزءاً منه الجغرافي والأديب الأندلسي للقرن الحادي عشر البكري ، وأيضاً كوزموغرافي القرن الثالث عشر القزويني . وإبراهيم بن يعقوب عالم أندمسي يهودي كان يشتغل بتجارة الرقيق وقد جال في جنوب ألمانيا في عام ٩٦٥ وقابل الإمبراطور أوتو Otto في مجد برج Magdeburg (٨٥) وحفظ لنا معلومات واسعة عن إمارات الصقالبة في أوروبا الوسطى في ذلك العصر ، ويحدثنا عن أربعة منها هي بلغاريا وبولندا والتشك وإمارة ناكون الأبدريتي الوسطى في ذلك العصر ، ويحدثنا عن أربعة منها هي بلغاريا وبولندا والتشك قوامارة ناكون الأبدريتي بفرنسا وهولندا وألمانيا ، ومن الطبيعي أن يجتذب مصدرهام فريد في نوعه كهذا اهتماماً خاصاً من جانب العلماء الألمان والسلاف الذين ندين لهم قبل غيرهم بأبحاث كثيرة ومتنوعة عن ابراهيم .

وجميع هذه الأبحاث تعتمد على كتاب كونيك وروزن (١٨٧٨ – ١٩٠٣) ، الذى بقي إلى الآن أفضل بحث في هذا الموضوع . ويشمل الحزء الأول (٥٩) من هذا البحث نص وترجمة جميع ما حفظه لنا البكرى من رواية إبراهيم في كتابه «المسالك والمالك» ، وذلك اعتماداً على المخطوطتين المعروفتين النا البكرى من رواية إبراهيم في كتابه «المسالك والمالك» ، وذلك اعتماداً على المخطوطتين المعروفتين آنذاك (إحداهما للمستشرق الإسباني غايانغوس Gayangos والأخرى موجودة بالقسطنطينية) . وتمثل الأبحاث العديدة التي قام بها جورج ياكوب G. Jacob ابتداء من عام ١٨٨٩خطوة إلى الأمام في دراستها ، وكذلك أبحاث قستبرج F. Vestberg التي ترجع إلى نهاية القرنالتاسع عشر وبداية العشرين . والميزة الكبرى لياكوب ، إلى جانب نحليله العميق للمادة ، هي دراسته المنظمة لما حفظه لنا القزويني عن إبراهيم وإفادته من مخطوطة جديدة للبكرى كشف عنها لاندبرج Landberg .

<sup>\*</sup> ظهرت طبعتان للرسالة الثانية لأبى دلف فى الآونة الأخيرة ، إحداهما لمينورسكى ( القاهرة ١٩٥٥ ) والأخرى لمستشرقين سوڤيتين هما بلغاكوف وخالدوف ( موسكو ١٩٦٠ ) . ( المترجم )

هذا وقد أدت المقارنة بين القزويني والبكرى إلى ظهور فكرة معقدة لدى ياكوب عن وجود شخصيتين عربيتين زارتا ألمانيا ، وهو ما يسمى بفرض (hypothesis) « إبراهيم – الطرطوشي » الذى أصر عليه ياكوب أكثر من مرة خلال اثنين وأربعين عاماً (٦٠٠) ، رنحاً عن أنه قد جر أحياناً إلى أعرر أضات شديدة بسبب غرابته ومجافاته للواقع . وجوهر فكرة ياكوب يمكن إيجازه فيما يلى (٦١٠) :

فى وقت واحد بالتقريب وعلى حدة وجه الحكام العرب سفارتين إلى بلاط أوتو الأول ، إحداهما بعث بها الفاطميون من شمال أفريقيا بطريق البحر إلى إيطاليا فجنوب ألمانيا . أما الثانية وهى سفارة خليفة قرطبة فقد بدأت سرها من أسبانيا وسارت فى محاذاة الأطلنطى وبحر الشمال مارة فى طريقها على بوردو وروان وأوترخت ، تم عبرت شلز ڤيج إلى بادربورن وسست وڤلدا إلى ماينز . وقد اشترك فى هاتين الرحلتين شخصيتان تركت كل منهما وصفاً لرحلتها ، وبحمل كل منهما اسم إبراهيم بطريق 191 الصدفة . فالسفارة التى خرجت من أفريقيا صحبها إبراهيم بن يعقوب وهو يهودى مغربى ، بينا صحب سفارة قرطبة إبراهيم بن أحمد الطرطوشى . وقد استقبل أوتو الأول كلا السفارتين فى عام ٩٦٥ بمجدبرج واستمع كلا الرجلين إلى حديث الإمبراطور عن أقطار أوروبا الوسطى . وعند عودتهما دوّن كل منهما انطباعاته وما سمعه عن الإمبراطور . وعلى هذا الأساس يمكن تفسير اتفاقهما فى تفاصيل القصة .

ورغماً عما يحيط بهذا الفرض من التكلف والصنعة فإنه يقوم على أساس الاختلاف فى أسمى الرجلين كما ورد فى الشذور المتبقاة والتى باستثناء هذا تتفق فى فحواها . والبكرى يدعوه عادة إبراهيم بن يعقوب بينا يدعوه القزويني بالطرطوشي ، ولكن يرد لديه مرة فى صورة «إبراهيم بن أحمد» . ومن هذه الصورة الاخيرة يتضح أنه مسلم وليس بهودياً ، الأمر الذى لا يرتني إليه الشك فيا يتعلق بمصدر البكرى (٢٦٠) . هذه المسألة المعقدة قد حلها العالم البولندى كوڤالسكى Kovaleski فوضع بذلك حداً نهائياً «لفرض» ياكوب (٢٣٠) .

فعلى مدى الأعوام الطويلة التى قضاها كوڤالسكى فى تحضير طبعة جديدة لرسالة إبراهيم بن يعقوب (١٦) أمكنه أن يفيد كثيراً من مخطوطة اكتاب البكرى كان قد تم الكشف عها حديثاً فى مراكش ؛ وقد وضح أن هذه المخطوطة ليست فى الواقع بذات قيمة كبيرة وأنها لا تخلو من العيوب ، فضلا عن أنه ينقصها القسم من رواية إبراهيم الحاص بالصقالبة . إلا أنها فى مقابل هذا تحمل الاسم الكامل للرحالة على شكل «إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطرطوشي» (٢٥) بحيث أصبح من اليسير إثبات أن الاسمين السابقين إنما هما فى حقيقتهما لشخص واحد . ومما يوكد صحة هذا أنه قد تم فى الأعوام الأخيرة نشر عدد من الآثار هما فى حقيقتهما لشخص واحد . ومما يوكد صحة هذا أنه قد تم فى الأعوام الأخيرة نشر عدد من الآثار الهامة فى محيط الأدب العربي الأندلسي التاريخي منه والحغرافي ، وأنه فى أحد هذه الآثار وهو من تأليف عبد المنع الحميرى ، أحد رجالات القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، نلتني بذات الوصف لمدينة لورقه Lorca بأسبانيا الذى ينسبه القزويني إلى إبراهيم بن أحمد الطرطوشي مع اختلاف جوهرى هو أن

اسم أحمد هذا لا وجود له في رواية الحميرى ، ومن ثم فإنه يجب أن يؤخد ذلك بوصفه سهواً إماً من القزويني نفسه أومن أحد النساخ . وبهذا يزول اللبس والغموض الذي أحاط بتحديد شخصية المؤلف . ومما يدعم هذا أن المخطوطة المراكشية الحديدة للبكرى التي تنقصها رواية ابراهيم عن الصقالبة قد وردت بها في مقابل ذلك عدة مقتطفات في وصف الأندلس غير موجودة بالمخطوطات الأخرى ويظهر فيها اسم إبراهيم بن يعقوب بصفته حجة ثقة في مسائل أسبانيا النصرانية ، كما ترد فيها أيضاً إشارة عابرة إلى محادثة له مع «قيصر الروم» (٢٦٠) . ولا شك أن المقصود بهذا هو الإمبر اطور أو تو الذي وردت الإشارة إليه في القطعة المعروفة لنا عن الصقالبة (٢٧٠) .

بذا يمكن القول بأنه قد ثبت بصفة قاطعة أنه قد عاش فى القرن العاشر رحالة عالم من الأندلس يدعى إبراهيم بن يعقوب اليهودى الطرطوشي نسبة إلى طرطوشة Tortosa بالأندلس ، وهو لم يكن تاجراً فحسب كماكان يظن عنه إلى الآن ، بل كان من المحين لاقتناء الكتب وخبيراً ماهراً بأنحاء أسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلاد الصقالبة الغربيين (٢٨٠) كما كان شخصاً مثقفاً دقيق الملاحظة يستطيع قراءة النقود الكوفية ويعرف عن نصر بن أحمد الساماني وشهرقند النائية والتوابل التي تجلب من الهند (٢٩٠) . أما وصف رحلته فلم يبق منه سوى شذرات عرفت منها الأقسام الحاصة بألمانيا والصقالبة وهي التي حفظها لنا العذرى والمترويني ، وانتقلت منهم إلى مؤلفين متأخرين مثل ابن سعيد الغرناطي وأبي الفداء والدمشتي وإلى الكاتبين التركيين سياهي زاده والباكوي ، ويبدو أن وصفه للأندلس الذي أماطت عنه اللثام وإلى الكاتبين التركيين سياهي زاده والباكوي ، ويبدو أن وصفه للأندلس الذي أماطت عنه اللثام المخطوطة المراكشية للبكري ووجد أيضاً لدى القزويني والحميري كان واسع الانتشار ؛ ومن الممكن أيضاً أن ترجع إليه شذور عديدة في نفس تلك الموضوعات عند المؤلفين الذين ذكرناهم ولكن لا توجد إلى مصدرها .

ومن الحطل الاعتقاد بأن رحلات العرب في القرن العاشر قد اقتصرت على الشرق والشهال ؟ وسير د الحديث عن الرحلات إلى الغرب في الفصل القادم عند الكلام على ابن حوقل . وهناك احمال بأن يكون الجنوب قد اجتذب أيضاً بعض الاهمام ولكن لم يصل إلينا عن ذلك إلا النزر اليسير ؟ وتمثل أهمية جوهرية في هذا الصدد رحلة ابن سليم الأسواني (٧٠) إلى بلاد النوبة حوالي عام ٣٦٥ ه = ٩٧٥ ؟ وكان قد بعث به القائد الفاطمي جوهر الصقلي إلى ملك النوبة في مهمة دبلوماسية ووضع كتاباً بعنوان «كتاب أخبار النوبة والمُتُرَّة وعلَّوه والبجه والنيل » . وفيه وصف دقيق لكل النواحي التي رآها ولسكانها وقد حفظت لنا شذرات منه لدى المقريزي(٧١) وابن إياس(٧٢) ؛ ويمتاز وصفه للنيل بالكثير من الدقة على الرغم من أنه يخضع أحياناً لتأثير الرواية المنقولة التي تستر وراء الملاحظة المباشرة . ويوشك هذا الوصف أن يكون هو الوصف الوحيد في الأدب العربي للعصور الوسطى الذي يبين لنا المدى الذي وصلت إليه معرفة يكون هو الوصف الوحيد في الأدب العربي للعصور الوسطى الذي يبين لنا المدى الذي وصلت إليه معرفة العرب بالمجرى الأعلى للنيل ، ولم يكن لروايته أي تأثير على المصنفات الحفرة التالمة فوصف الإدريسي

مثلا ∫ لحبرى النيل الأهلى يدل دلالة واضحة على مدى النقص الذي كان يعانيه ذلك المؤلف فى المصادر 193 الموجودة تحت يده والتي لم تكن إلى جانب هذا واضحة له على الدوام (٧٣) .

ومن الثابت أن ابن سليم الأسواني لم يكن المثال الفريد للكاتب المغمور الذي أسدل علبه النسيان ستاره في الأدب الجغرافي للقرن العاشر ، فإلى جانب كبار المؤلفين المعروفين لدينا جيداً والذين مر الكلام عليهم أو سيمر ، يوجاء عدد غير قليل من الكتاب المجهولين الذين لم يعرف المسنمون عنهم لسبب ما سوى القليل ، وفوق ذلك فإن هناك ثلة لم تصل إلينا مؤلفاتهم أو أنها لاتزال في طي المجهول . وعلى أية حال فإنه رغم افتقارنا إلى المادة في صورتها التامة فيمكننا أن نقرر بكل اطمئنان أن القرن العاشر هو عصر الازدهار الحلاق للأدب الجغرافي العربي . وإنه لما يسترعي النظر حقاً ليس هو العدد الكبير من الكتاب المبرزين فحسب، بل هو ظهور حركة جديدة يمكن أن يطلق عليها بجدارة اسم «المدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية» ، وقد استمرت هذه الحركة لمدة نصف قرن من الزمان تخرج محموعة من المصنفات يسودها طابع الوحدة والانسجام .

# حواشى الفصـــل السادس

| _     | Kramers, El, EB, p. 67                                                          | (1)   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| _     | Markwart, Streifzüge, p. XXXV                                                   | (٢)   |
| proce | Brockelmann, GAL, I, p, 143-145 No 6, SBI, p. 220-221                           | (٣)   |
|       | لا يزال العنوان يترجم أحيانا إلى الآن في اللغات الأوروبية : «golden meadows»    | ( )   |
|       | بالرغم من أن جلدمايستر  Gildemeister  قد بين منذ عام ١٨٤٤   خطأ ذلك             |       |
|       | ( Gildemeister WZKM, V, p. 202-204)                                             |       |
|       | المسعودي ، BGA, VIII ، ص ۲ ۷                                                    | ( • ) |
|       | Renan, Mélanges d'histoire p. 253-275                                           | (٦)   |
| _     | Charmoy, Relations de Masoudy                                                   | (v)   |
|       | Markwart, Streifzüge, p. 95-160                                                 | (٨)   |
|       | المسمودى ، المروج ، الجزء الثالث ، ص ٣٤ .                                       | (1)   |
|       | Markwart, Streifzüge, p. 145                                                    |       |
|       | Kvalen, Norwegian Settlements, p. 23 - Kvalen, Det norske gurdariki,            | (··)  |
|       | II, 1, p. 33, 44; Mzik, WZKM, 46, 1939, p. 317                                  |       |
| ىند   | Bartold, SV, I, 1940                                                            | (11)  |
|       | Nallino, Cosmos, XII, p. 60 = BGA. VIII, p. 12,                                 | (11)  |
|       | Carra de Vaux, Maçodi, p. 17-18                                                 |       |
|       | Nallino Cosmos XII = BGA, VIII p. 23-24                                         | (17)  |
|       | = Carra de Vaux, Maçoudi p. 38-36                                               |       |
|       | المسعودى ، BGA, VIII, p. 384 و ص ٣٩٦ و ص                                        | (11)  |
| _     | Sarton, Introduction, I, p. 638                                                 | (10)  |
| _     | Dozy, Rechrches, I3, p. 168-170                                                 | (11)  |
|       | المسعودي ، BGA, VIII ، ص ه٧                                                     | (1V)  |
|       | يوجد اختلاف حول الإسم : الفهرست ، ص ١٤٧ : ياقوت ، الإرشاد ، الجزء الأول ص ٢٩٦ . | (۱۸)  |
|       | حيث يوجد : أبراهيم بن محمد الخ .                                                |       |
|       | المسعودي ، BGA, VIII ، ص ه٧                                                     | (14)  |
|       | شرحه ، ص ٣٩٧ — ياقوت ، الإرشاد ، الجزء الأول ص ٢٩٧ ؛                            | (۲٠)  |
|       | راجع : Bartold, IAN, 1918 p. 790                                                |       |
|       | الفهرست ، ص ۷ ٤٧                                                                | (۲۱)  |
|       | ياقوت ، المعجم ، الحزء الأول ، ص ٧ = ياقوت ، الإرشاد ، الحزء الأول ص ٢٩٧ .      | (۲۲)  |

```
Carra de Vaux, Maçoudi, p. 110-111, ۷۷ – ۷۵ ص ه BĜA, VIII ، المسمودي (۲۴)
                                                              (۲٤) القرآن ، ۲۹۱۲
                                   (٢٥) المسعودي ، المروج ، الحزء الثامن ، ص ٣٤ - ٣٥
_ Kramers, Legacy, p. 87
                                                             (۲۷) شرحه ، ص ۸۸
                                                                           ( ۲۸ )
- Carra de Vaux, L'Abrégé
                                                          ( ۲۹ ) شرحه ، ص XXX
                                                         ( ٣٠ ) شرحه ، ص XXXIII
                                                          ( ٣١ ) شرحه ، ص XXXI
                                                                     (۳۲) شرحه
- Broekelmann, GAL, I, p. 335-336, No 5; p. - XXXIII
  SBI, p. 574-575
- Rosen, Netices Sommaires, p. 167-173, No 220
                                                                           ( 44)
- Cerra de Vaux, L'Abrégé, p. XXXIV
                                                                           ( ٣٤)
- Brockelmann, GAL, SBII, p. 1026, No 7; Carra de Vaux,
                                                                  (۳۵) راجع :
  L'Abrégé p. XXVIII and XXXI
  (٣٦) يذكر أصل الموجز تحت هذا العنوان حاجي خليفة ، الجزء الثاني ، ص ١٥٠ و ٦٤١ ، رقم ٢٧٢ ؛ :
                    الترجمة التركية بقلم يوسف بن نعمة الله الذي لا نعرف عنه كثيراً ؛ واجع :
  Babinger GOW p. 121 No 105
- Validi, Ibn Fadlan, p. 6 - M. J. Haschimi, Biruni p. 21, note 2
                                                                           ( WV )
                                         ( ۳۸ ) [ راجع طبعته الجديدة بخار كوف ، ١٩٥٦ ]
- A. P. Kovalevski
- Hennig, II, p. 215-220, خاصة p. 216, 218, 221, 222
                                                                           ( 44 )
                                                                           (11)
- Rohr - Sauer, p. 61
- Krachkovski Dopolnenia p. 271, 8A
                                                                           (11)
                                                                           (11)
- Grigoriev, Abu Dulaf, p. 3
                                                             ( ۲۳ ) شرحه ، ص ۱۹
- Grigoriev, Trudy, I, p. XXXIX, No 22, LVII
                                                                           ( 11)
                                                                           ( 40 )
- Markwart, Streifzüge p. 74 - 75
                                                                           ( 17 )
- Barthold, Sandabil, p. 158
                                                                           ( £ Y )
- Hudud, p 225
                                                            ( ٤٨ ) شرحه ، ص ٣٠٩
                                      (٤٩) الفهرست ، ص ٣٤٧ - ٣٤٧ ، ٣٥٠ - ٣٥١
```

- Ferrand, Relations I, p. 132-134

(0.)

```
197
- Ruska, GZ, XXXIII, p. 591
                                                                        (01)
- Rohr - Sauer
                                                                        (07)
                                                          (۵۳) شرحه ، ص ۲۱
                                                     ( ٤ ه ) شرحه غ ص ٤٢ - ٥٥
                                                           (٥٥) شرحه، ص ٥٧
                                            (۲۰) شرحه ، ص ۲۰ ، ۹۵ ، ۷۱ – ۷۱
                                                                (۷۷) شرحه ۷۱
                                                                        ( o A )
- Jacob, Studien, IV, p. 136 = Henngi
                                                                        (09)
- Kunik, Rozen
- Jacob, Studien, IV, p. 127 - 150 - Jacob, Arab. Berichte,
                                                                        (4.)
  p. 11 - 18
- Kowalski, Z hadan, p. 134
                                                                        (11)
                                                          (۹۲) شرحه ، ص ۱۳۵
                                                   ( ٦٣ ) شرحه ، ص ۱۳۳ -- ۱۳۷
- Kowalski, Z jazdy, III-VI, 1934, p. 63 - 64
                                                                        (41)
- Kowalski, Z hadan, p. 135
                                                                        (90)
- Lévi-Provencal, La Péninsule, p. 206-207
                                              ( ٦٦ ) تاريخ ٣٠٥ ه = ٩١٧ عرضة للشك
- Kowalski, Zhadan, p. 136
                                                                        ( 77)
                                                         ( ۲۸ ) شرحه ، ص ۱۳۷
- Jacob, Studien, II, p. 52
                                                                        (79)
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 410, No 12
                                                                        ( v · )
- Guest, El-Maqrisi, p. 109, 115 - Quatremère, «Khitat » Al-Makrizi,
                                                                        (YY)
  Journal des Savants 1856, p. 327
```

(VY) (VF)

- Arnold, Chrestomathia, p. 54, X

- Kramers, Al-Nil, p. 992

### الفصل لسابع

### المدرسة الكلاسيكية لجغرافي القرن العاشر

لعلى الاهتهام الواسع بالموضوعات الحغرافية فى القرن العاشر يتضح بصورة أكثر جلاء من سلسلة 194 المصنفات التى تعكس طراز (المسالك والمهالك) ، وهذا النمط من المصنفات الحغرافية يرجع فى الأصل إلى وصف للعالم الإسلامى وضعه رجل أصله من بغداد ولكنه عاش طويلا فى شمال أفريقيا(١) فصححه بإيران ؛ وعلى هذا الأخير اعتمد رحالة أصله من بغداد ولكنه عاش طويلا فى شمال أفريقيا(١) فصححه واستدرك عليه . وترتبط حلقات هذه السلسلة ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً ، ويندرج فيها من ناحية أو أخرى عدد من المصنفات المهاثلة ؛ وهى لا تنفصل عن سلسلة الحارطات المرتبطة بها ابتداء من أول أثر معروف لنا وتخضع لنظام دقيق لم تجر فيه يد التبديل . ومن الطبيعي أن يكون تأثير هذه المحموعة الأصيلة كبيراً جداً ؛ ويوجد مبرر كاف لأن يطلق على ممثابها الذين يرتبطون فيا بينهم ارتباطاً وثيقاً اسم ( المدرسة الكلاسيكية » للجغرافيا الإسلامية . كما يستحق أن يطلق على تلك السلسلة من الحارطات التي تستند عليها أساساً هذه المصنفات اسم ( أطلس الإسلام) الذي يمثل أوج ما بلغته الكارتوغرافيا التي تستند عليها أساساً هذه المصنفات المخرافية ) عند العرب (٢) .

ولا تزال غير واضحة المعالم إلى الآن في حميع تفاصيلها علاقة الحلقات الأساسية الثلاث ببعضها البعض ، على الرغم من أن دراسها قد سارت قدماً إلى الآونة الأخرة . وفي بداية السنوات السبعينات من القرن الماضي كتب دى خويه يقول «لعله لم يعرف خلط على الإطلاق أشد من الحلط الذى يرتبط بأسهاء الحغرافيين العرب الثلاثة : أبى زيد البلخى والإصطخرى وابن حوقل »(٣) . ومن الطبيعى أن يرجع الفضل الأكر في بدء دراسة هذه المسألة إلى دى خويه نفسه ، فهو الذى بطبعه للكتابين المعروفين لنا من هذه المحموعة ، وذلك اعتاداً على المخطوطات المعروفة لعصره ، بدأ السلسلة المشهورة «مكتبة الحغرافيين العرب » Bibliotheca Geographorum Arabicorum المولفين الثلاثة . وقد اتسعت المادة دون انقطاع خلال السبعين عاماً لتى انقضت منذ ظهور ذلك البحث إوبرز في الآونة الأخيرة جانب مهجى هام لم يكن قد وضح تماماً 195 حيها نشر دى خويه سلسلته تلك ، ذلك هو وجوب دراسة المن والخارطات جنباً إلى جنب عند مواني هذه السلسلة دون أن يفصل بينهما فاصل لأن المؤلفين أنفسهم لم يفصلوا بين الاثنين : وقد أبدى نشاطاً هذه السلسلة دون أن يفصل بينهما فاصل لأن المؤلفين أنفسهم لم يفصلوا بين الاثنين : وقد أبدى نشاطاً هذه السلسلة دون أن يفصل بينهما فاصل لأن المؤلفين أنفسهم لم يفصلوا بين الاثنين : وقد أبدى نشاطاً عليه المناسة دون أن يفصل بينهما فاصل لأن المؤلفين أنفسهم لم يفصلوا بين الاثنين : وقد أبدى نشاطاً

فعالاً فى هذا الصدد مواطن لدى خويه من المعاصرين لنا ، أعنى بهذا كرامرس Kramers الذى ندين له فى الأعوام الأخيرة نمجهود جبار فى إلقاء ضوء على هذه المسألة التى ما تزال على الرغم من كل ذلك مستعصبة على الحل.

ومما يزيد في وعورة المسألة قلة المعلومات عن المؤلفين أنفسهم . فالمؤلف الأول ، أي الذي لم يصلنا كتابه بطريقة مباشرة ، هو الوحيد الذي توجد لدينا عنه بعض المعلومات الصحيحة . وعلى النقيض س ذلك الوضع مع الموَّلفين الآخرين اللذين وصل إلينا مصنفاهما ، فإنه لم يمكن العثور إلى الآن على أية أخبار عنهما في المصادر الموجودة بين أيدينا . والمصنف الذي تبدأ به هذه السلسلة ندين به إلى عالم معروف لعصره هو أبو زيد أحمد بن سهل البلخي الذي ولد حوالي عام ٢٣٥ هـ = ٨٥٠ بإحدي قرى بلخ وبدأ نشاطه كمعلم ثم اضطره الاهتمام بدراسة العلوم الشرعية إلى القيام برحلة إلى بغداد مركز الحضارة T نذاك فأقام بها ثماني سنوات أدى في خلالها على ما يبدو فريضة الحج ؛ ولم تلبث ميوله أن اتخذت اتجاهاً مغايراً لماكان عليه الحال في شبابه فقد وقع تحت تأثير الفيلسوف المعروف الكندي( توفى بعد عام ٢٥٦ هـ = ٨٧٠) وأصبح من ألزم تلامذته به . وهكذا مر البلخي على نفس المدرسة التي مربها السرخسي من قبل ، وهو أحد مؤلني المصنفات الجغرافية المعروفين لنا . وعند رجوعه إلى بلخ لم يغادرها مرة أخرى واشتغل خاصة عسائل الفلك والفلسفة كأستاذه الكندى وضعف لديه الاهتمام بعلوم الشريعة ، بل ثار الشك حيناً في صحة عقيدته . وقد حدث أن قامت بينه وبين الحيماني الحغرافي وزير السامانيين علاقة وطيدة حتى نصحه الأخير بالمجيء إلى بخارى واكنه امتنع . وشغل الباحني فترة من الزمن وظيفة كاتب لأمير بلخ أحمد بن سهل (حوالی عام ٣٠٧ ه = ٩١٩ ـ ٩٢٠ ) الذي لم يحكم لوقت طويل ؛ وكان البلخي بوجه عام بعتر نفسه عالماً وأديباً من المشتغلين بالتأليف ؛ وارتبط اسمه عما يقرب من ستين مصنفاً لانعرف منها إلا أسهاءها ، أو وجدت في مخطوطات نادرة لم تفحص بعد . أما المصنف الضخم «كتابالبدء والتاريخ » الذي نسبه ناشره الأوروبي في بداية الطبعة إلى البلخي نتيجة لسهو ساقته إليه بعض المصادر فقد وضح بالتالي أنه من وضع مؤلفءاش في آخر القرن العاشر هو مطهر بن طاهر المقدسي .

وفى شيخوخته وذلك حوالي عام ٣٠٨ هـ ٣٠٩ هـ ٩٢٠ وضع البلخى مصنفه فى الجغرافيا الذى تختلف أسهاؤه باختلاف المصادر ، فهو مرة «صور الأقاليم» وحيناً «أشكال البلاد» وتارة «تقويم الذى تختلف أسهاؤه باختلاف المصادر ، فهو مرة «صور الأقاليم» وحيناً «أشكال البلاد» وتارة «تقويم البلدان» ؟ وهذا التباين فى العنوان يدل على أن الكتاب لم يكن فيما يبدو معروفاً فى صورته الأصلية حتى فى العهد القريب من عهد المؤلف. وهو يمثل شيئاً أشبه بالأطلس مصحرباً ببعض التوضيحات، ويمكن الحكم عليه من ألفاظ المقدسي الذي عاش بعد ذلك بنحو نصف قرن والذي لا تزال ألفاظه هذه مصدرنا الأساسي للتعريف بكتاب البلخي :

« وأما أبوزيد البلخي فإنه قصد بكتابه الأمثلة وصورة الأرض بعدما قسمها على عشرين جزءاً

ثم شرح كل مثال واختصر ولم يذكر الأسباب المفيدة ولا أوضح الأمور النافعة فى التفصيل والترتيب وترك كثيراً من أمّهات المدن فلم يذكرها وما دوّخ البلدان ولاوطئ الأعمال ألا ترى أن صاحب خراسان استدعاه إلى حضرته ليستعين به فلما بلع جيجون كتب إليه إن كنت استدعيتني لما بلغك من صائب رأيي فإن رأيي يمنعني من عبور هذا النهر ، فلما قرأكتابه أمره بالخروج إلى بلخ »(٤).

ومن العسير بالطبع استخلاص أية تفصيلات من مثل هذا التحليل الموجز ؛ ويمكن فقط الإحاطة قليلا أو كثيراً بالشكل العام لكتاب الباخي من خلال التعديلات المتأخرة التي أدخات عليه والتي يكتنف تاريخها مجموض شديد . ومن الملاحظات التي أبداها المقدسي في مواضع أخرى يمكن الوصول إلى أن أصل كتاب البلخي كان نادراً حتى في عصره (٥) ؛ وعلى الرغم من معرفة ياقوت بوجوده إلا أنه يقتصر على الإشارة إلى الإصطخري وحده تقريباً ، ولعله قد وجدت في يده مسودة واحدة للكتاب (٢) فاعتبر أجزاء متفرقة منها فقط قديمة وترجع إلى البلخي . وقد ثبت بعد الفحص الدقيق أن بعض المخطوطات التي نسبت في فهارس المخطوطات أو حتى في الأصل إلى البلخي إنما تمثل في الحقيقة مسودات لمصنف الإصطخري أو ابن حوقل (٧) .

وتوجد مادة غزيرة في متناول اليد للحكم على المصنفين الأخيرين . فإلى جانب المخطوطات الفريدة التي اعتمد عليها دى خويه في إعداد طبعته فقد شهدت الأعوام الأخيرة الكشف على ما لا يقل عن اثنتي عشرة مخطوطة (٨) باستنبول وحدها ، بعضها قديم جداً ؛ وكلها توكد از دياد الحاجة إلى طبعة جديدة للأجزاء الأولى من «مكتبة الحغرافيين العرب» . وعلى النقيض من وفرة المادة فيما يتعلق بالمخطوطات فإن معلوماتنا عن المؤلفيين لا تزال شحيحة كما كان عليه الحال من قبل ، وعلى أية حال فأقل كثيراً مما هو الشأن مع البلخي . هذا ويمكن أن نستنبط من اسم الأول منهما وهو أبو إسحق الفارسي الإصطخري أنه من إيران الوسطى ؛ ويتضح من مطالعة كتابه أنه قد سافر كثيراً فزار بلاد ما وراء النهر وإيران وجزيرة العرب والشام ومصر . وقد عنون كتابه على الطريقة القديمة «كتاب المسالك والمالك» وأنهي أول مسودة له وأبو زيد البلخي على قيد الحياة وذلك حوالى عام ٣١٨ هـ ٣٢١ هـ ٩٣٠ - ٩٣٠ غير أن كتابه قد انتشر في الشرق بوجه خاص على هيئة طوامير ترتفع إلى المسودة التي عملت حوالى عام ٣١٠ هـ ٩٣٠ .

والإصطخرى كغيره من جغرافي هذه المدرسة يقتصر على وصف العالم الإسلامى وحده مقسما إياه إلى عشر بن إقليما ، لا بالمعنى المعروف لنا عن الأقاليم كأحزمة عريضة تضم عدداً من درجات العرض (Klimata) ، بل كمناطق جغرافية واسعة أو ولايات (Regions) . ويلى الكلام العام عن «الربع المعمور» وأبعاده وعن البحار وصف جزيرة العرب وبحر فارس (مع المحيط الهندى) والمغرب (مع

<sup>\*</sup> ظهرت طبعة إجديدة لكتاب الإصطخري في بالقاهرة منذ وقت قصير . (المترجم)

الأندلس وصقلية ) ومصر والشام وبحر الروم والجزيرة والعراق وإيران الجنوبية والهند وإيران الوسطى والشمالية (مع أرمينيا وأذربيجان وبحر الخزر) ، ويختتم كلامه بوصف بلاد ما وراء النهر<sup>(٩)</sup> . ويورد الإصطخرى عن كل قطر معلومات عن الحدود والمدن والمسافات وطرق المواصلات ويروى تفاصيل متفرقة عن الحاصلات والتجارة والصناعة وعن الأجناس . ومعظم التفاصيل تتعلق بالبلاد التي زارها ولكن قد يحدث أحياناً أن بكون للاوصاف الموجزة أهمية خاصة ، وقد لاحظ أمارىAmari مثلا أنه « يذكر القليل عن صقلية ولكن ما أورده جوهرى للغاية »(١٠) ؛ ويصدق هذا القول على ما ذكره عن جزيرة القلال بالبحر الأبيض المتوسط وهي ليست بعيدة عن سواحل فرانسا والمرجح أنها جزيرة فراكسينيتم Fraxinetum ، وقد احتلها العرب بين عامى ۸۸۹ و۱۱۲ . ومعلوماته عن الصقالبة رغم تناثرها وقلتها لا تحلو من بعض القيمة . ويمكن القول بأن المحاولة التي قام بها هركني Harkavi لحمع شتات هذه المادة ومقارنتها ببعضها البعض ، وذلك قبل ظهور طبعة دى خويه ، قد عنى عليها الزمن ؛ وعلى النقيض من هذا لا تزال تتمتع ببعض الأهمية مقالة المستشرق التشيكي دفورجاك Dvorak ( ١٨٨٩ ) رغماً من افتقارها إلى التحليل الضرورى . وقد وضعت رواية الإصطخرى عن الخزر أمام المؤرخين صعوبات حمة إذ أنه حمع فيها دون فائدة تذكر بين روايتين مختلفتين كما حاول أن يثبت ذلك العلامة الهنغاري كموشكو Kmoshko (۱۹۲۱) فير أن هذه المشكلة قد حلت بعض الشيء عقب العثور على النص الأكمل لابن فضلان حيث اتضح أن القسم الحاص بالخزر الذى ينسبه ياقوت إلى ابن فضلان إنماهو فى الواقع للإصطخرى .

وكان لكتاب الاصطخرى تأثير كبير لم يقف عند حد الأدب العربي وحده ، فللكتاب عدد من الترجمات الفارسية ترتفع في العادة إلى المسودة الأولى للكتاب مما دعا إلى ظهور الرأى القائل بأن الإصطخرى قد كتب في الأصل باللغة إلى الفارسية (١٣) . ويمتد هذا التأثير من الناحية الزمنية إلى وقت طويل ، فعندما حصلت مكتبة شاهرخ في القرن الخامس عشر على الأصل العربي للإصطخرى حفز ذلك حافظ آبرو إلى وضع مصنفه الجغرافي (١٤) ؛ أما الترجمة التركية للإصطخرى فترجع إلى عهد السلطان محمد الثالث في حوالي عام ١٩٥٦ (١٥) .

وأما فى الوسط العربى فقد أكمل عمل الإصطخرى معاصره الأصغر منه سناً أبو القاسم ابن حوقل الذى نعرف عنه إلى حد ما أكثر من سابقه . ومن اسمه يمكن أن ندرك أنه من مدينة نصيبين بالحزيرة ، كما يتضح من خلال ألفاظه أنه بدأ تجواله من بغداد فى رمضان عام ٣٣١ ه = مايو ٣٤ ٩ (٢٦) متخداً التجارة مهنة له ، ولكنه ربماكان فى الحقيقة داعياً سياسياً . وقد انتظم تجواله أفريقيا الشمالية والأندلس ، وزار نابلى وبالبرمو وعرف عن كثب العراق وإيران وجزءاً من الهند . وقدظهر الاهمام بالحغرافيا لديه مبكراً ، ومما حفزه إلى ذلك مقابلته للإصطخرى عام ٣٤٠ ه = ١٩٥١ — ١٥٥ التى يرويها فيايلى :

« وكان أكثر ما حدانى على هذا الكتاب وتأليفه على هذه الصورة أنى كنت في حالة الحداثة شغفاً بأخبار البلدان والوقوف على حال الأمصار كثير الاستعلام والاستخبار لسافرة النواحي ووكلاء التجار وقرَأة الكتب المؤلفة فها وكنت إذا لقيت الرجل الذي أظنه صادقاً وإخاله بما أسأله عنه خبراً فأجده عالماً عند إعادة الحسر الذي اعتقد فيه صدقه وقد حفظت نَستَقلَه وتأملت طرقه ووصفه وأكثر ذلك باطلا وأرى الحاكي بأكثر ما حكاه جاهلا ثم أعاوده الحبر الذي ألتمسه منه والذكر ليسمع الذي استوصفته وأطالع معه ما صدر مع غيره فى ذلك بعد روية وأجمع بينهما وبين حكاية ثالث بالعدل والسوية فتتنافر الأقوال وتتنافى الحكايات وكان ذلك داعية إلى ماكنت أحسه فى نفسى بالقوة على الأسفار وركوب الأخطار ومحبة تصوير المدن وكيفية مواقع الأمصار وتجاور الأقاليم والأصقاع . وكان لا يفارقني كتاب ابن حرداذبه وكتاب الحيهانى وتذكرة أبى الفرج قدامة بن جعفر وإذا الكتابان الأولان قد لزمني أن أستغفرالله من حملهما واشتغالي مهما عن ما يلزمني من توخى العلوم النافعة والسنن الواجبة(١٧) ولقيت أبا إسماق الفارسي وقد صور هذه الصورة لأرض الهند فخلطها وصور فارس فجودها وكنت قد صورت أذربيجان التي في هذه الصفة فأستحسنها والحزيرة فاستجادها وأخرج التي لمصر فاسدة وللمغرب أكثرها خطأ وقال قد نظرت فى مولدك وأثرك وأنا أسألك إصلاح كتابى هذا حيث ضللت فأصلحت منه غير شكل وعزوته إليه ثم رأيت أن أنفرد بهذا الكتاب وإصلاحه وتصويره أحمعه وإيضاحه من غير أن ألم بتذكرة 🛮 199 أبى الفرج وإن كانت حقاً بأحمعها وصدقاً من سائر جهاتها وقد كان بجب أن أذكر منها طرفاً في هذاً الكتاب لكن استقبحت الاستكثار عما تعب فيه سواى ونصب فيه غمرى  $^{(1\Lambda)}$  .

وتحت تأثير هذه الظروف تم تأليف كتاب ابن حوقل ؛ وهو أيضاً يحيط بمسوداته الكثير من اللبس ، ويحمل فى العادة عنوان «كتاب المسالك والمالك» بالرغم من أنه قد حفظت لنا أحياناً تسمية أخرى ترتبط بالحلقة الأساسية لهذه السلسلة وهى «كتاب صورة الأرض». وقد رفع ابن حوقل المسودة الأولى من مصنفه إلى سيف الدولة الحمدانى (توفى عام ٣٥٦ه هـ ٩٦٧) ، وترجع المسودة الثانية إلى حوالى عام ٣٦٧ هـ ٣٦٧). وتمثل خطوة إلى الأمام بالنسبة للطبعة الأولى (editio princeps) لدى خويه تلك الطبعة الثانية التى نشرها كرامرس Kramers لأقدم مخطوطة لابن حوقل وهى مخطوطة استنبول التي يرجع تاريخها إلى عام ٤٧٩ هـ ١٠٨٦ أى بعد مائة عام من تأليف الكتاب . ويميل كرامرس إلى القول بوجود ثلاث مسودات للكتاب مع فوارق يسيرة بين الأولى والثالثة (٢٠٠).

والدراسة المباشرة لهذا الأثر توكد صحة ما ذكره ابن حوقل فى قصته عن مقابلته للاصطخرى ، فلدى مقارنته مع كتاب الأخير نجد أن يد التغيير والتبديل قد مست بصورة كبيرة الأقسام المفردة لمصر وأفريقيا وأسبانيا وصقلية كما أنه أجرى تعديلا أساسياً فى الأقسام الخاصة بالعراق وأرمينيا وما وراء النهر ، بينما تركت الأقسام المتعلقة بإيران بالذات دون أدنى تغيير . وقد ترسم ابن حوقل خطى السابقين

له فى تنظيم كتابه ، ولكن مادة الكتاب نفسها معروضة عرضاً دقيقاً مفصلا مع توضيح لبعض النقاط الحوهرية . ويمكن تطبيق قوله فى هذا الصدد على بقية مصنفات «المدرسة الكلاسيكية» للجغرافيين العرب . قال :

« وقد فصّلت بلاد الإسلام إقلما إقلما وصُقعاً صقعاً وكورة كورة لكل عمل وبدأت بذكر ديار العرب فجعلتها إقليها واحداً لأن الكعبة فها ومكة أم القرى وهي واسطة هذه الأقاليم عندى ، وأتبعت ديار العرب بعد أن رسمت فيها حميع ما تشتمل عليه من الحبال والرمال والطرق وما تجاورها من الأنهار المنصبة إلى محر فارس بفارس لأنه محتف بأكثر ديارها وشكلت عطفه علمها ولأن محر فارس يعطف من جزيرة متسقط مغرّباً إلى مكة وإلى القلزم عن خسىن فرسخاً من تُعان ويدعى ذلك الموضع رأس الحمجمة ثم ذكرت المغرب ورسمته فى وجهن وبدأت بشكل ما حاز منه أرض مصر إلى المهدية والقبروان وما فى براريها من المدن وإن قلَّت وأعقبتها بباقى صورته من القبروان والمهدية إلى أرض طنجة وازيلي ورسمتُ 200 على تحره مدنه الساحلية وشكلت طرقه إلى جميع أنحائها أ وكيفيتها مغربه ومشرقه فى سائر جهاتها ، ثممذكرت مصر فی شکلین حسب ما جری رسم المغرب به وبطول العمل المرتب فیهما عن حال مدنها ومواقعها على المياه الحارية فى أرضها وماكان برسمها فى البعد عن المياه وخططت جبالها ومياهها مخلجانها وشُعَّمها واتصال بعضها ببعض وانفصالها إلى البحر على حيالها وما يصب من ماء الفيوم إلى محمرة أقنى وتنهمت ، ثم صورت الشام وأجناده وجباله ومياهه من أنهاره وبحره وما على ساحله من المدن وبحيرة طبرية وبحبرة زُعْرُوتيه بني إسرائيل وموقعه من ظاهر الشام ، ثم محر الروم وكيفيته في ذاته وشكله في نفسه وما عليه من الحانب الشرقى للروم من المدن والأعمال المحاذية لبلد المغرب وذكرت ما بقلورية للروم من المدن والأنكبردة والزنقة المعروفة ببليوتس والحليج الحارج من بحر الروم إلى المحاز المحيط على القسطنطينية ومياه بلد الروم وأكابر أنهاره ومدنه وكنت استوفيت صورة الأندلس فى أشكال المغرب فلم أعده شيئاً منها وقد رسمت في هذا البحر الحزائر المسكونة ومادعت الحاجة إلى ذكره إذكان مسكوناً مشهوراً ، ثم ذكرت الحزيرة المشهورة المعروفة بديار ربيعة ومُنضَر وبكر وكيفية دجلة والفرات عليها واشتمالها على حدودها إلى ذكر جبالها وسائر طرقها وأحوالها ، وأعقبتها بصورة العراق ومياهها وبطائحها وانصباب مياهها إلىالبحروما ُيفَرَّعُ وُ يُفْرعُ إليها من أنهارها وذكرتخوزستان علىحدودها وأنهارها وما اقتضته صورتها وحالها وقنيها بصورة فارس على تصور حميع أنهارها وبحبراتها ومواقع مدنها وصورة برها وبحرها وسهلها وجبلها وسائر طرقها وسبلها ، ثم صورت بلاد السند ومدنها وطرقها وسبلها وما يصاقبه من بلاد الهند والإسلام ، ثم تلوتها بصورة أذربيجان وشكلت ما فها من الحبال والطرق والأنهار العذبة كالرَّس" والكُر إلى أن رشمتُ بحيرة خلاط ومحبرة كبودان وكلتاهما متصلتين بشيء من البحار وأثبت فها جبال القبق ، ثم صورت الحبال وأعمالها ومواقع بلدانها على ما هي به وما انحذق منها بدخول بعض

مفازة خراسان وفارس على حدودها وذكرتُ إليها صورة الحيل والديلم وطبرستان وما يليها من بحر الخزر وبعض سبله إذ لم أحط علما بكليته وأتبعتها بصورة بحيرة طبرستان وجزيرتها ومصب ما إليها من المياه وما يصاقبها من الحبال وكمية ما للإسلام منها وحدودها ما لغيره من أقطارها وشكلت المفازة التي بين فارس وخراسان وجميع ما فيها من الطرق إلى النواحي المحاورة لها والمضافة إلى حدودها وما يليها من أعمال سحستان على ما يجاورها من بلاد الغور وجبالها ومصب مياهها إلى محيرة زرّه وصورت خراسان وما في 201 ضمنها من طخارستان وجباله الباميان وطوس وقوهستان مجميع مياهها الحارية وجبالها المشهورة ورمالها وطرقها المعروفة ، ثم صورت نهرجيجون وما وراءه من أعمال نخاري وسمرقند وأشروسنه واسبيجاب والشاش وخوارزم إلى جميع ما يشتمل عليه من المياه ومحيط به من الطرق والمسالك .

فهذه جميع الأرض عامرها وغامرها وهي مقسومة على المالك وعماد ممالك الأرض أربع فأعمرها وأكثرها خيراً وأحسنها استقامة في السياسة وتقديم العارات ووفور الجبايات مملكة إيران شهر وقطبها إقليم بابل وهي مملكة فارس ؛ وكان حد هذه المملكة في أيام العجم معلوماً فلما جاء الإسلام أخلت من كل مملكة بنصيب فأخذت من مملكة الروم الشام ومصر والمغرب والأندلس وأخذت من مملكة الصين ما وراء النهر وانضمت إليها هذه المالك العظيمة ، ومملكة الروم يدخل فيها حدود الصقالبة ومن جاورهم من الروس والسرير واللان والأرمن ومن دان بالنصرانية ومملكة الصين يدخل فيها السند وقشمير وطرف من التبت ومن دان التبتتومن دان بدين أهل الأوثان منهم ومملكة الهند يدخل فيها السند وقشمير وطرف من التبت ومن دان بدينهم ، ولم أذكر بلدان السودان في المغرب والبُعجه والزنج ومن أعراضهم من الأمم لأن انتظام المالك بدينهم ألله في شيء من ذلك فيستحقون به إفراد ممالكهم بما ذكرت به سائر المالك ، غير أن بعض السودان لهم في شيء من ذلك فيستحقون به إفراد ممالكهم بما ذكرت به سائر المالك ، غير أن بعض السودان المقاربين هذه المالك المعروفة يرجعون إلى ديانة ورياضة وحيكم ويقاربون أهل هذه المالك كالنوبة والحبشة فإنهم نصارى يرتسمون مذاهب الروم وقد كانوا قبل الإسلام يتصلون بمملكة الروم على الحاورة فيها معادن الذهب ويتصلون بمصر والحبشة على بحر القلزم وبينهما وبين أرض مصر مفاوز معمورة فيها معادن الذهب ويتصلون بمصر والشام من طريق بحر القلزم ، فهذه المالك المعروفة ولما زاءت مملكة الإسلام عا اجتمع إلها من طرائف هذه المالك المدروفة ولما زاءت مملكة الإسلام عما المتمع إلها من طرائف هذه المالك المدروفة ولما زاءت مملكة الإسلام عا اجتمع إلها من طرائف هذه المالك المدروزة شرفت وعظمت »(٢١).

هن هذا يتضح أن ابن حوقل ، شأنه فى هذا شأن بقية ممثلى المدرسة الكلاسيكية ، قد حصر اهتمامه على وجه التقريب فى وصف «دار الإسلام» خاصة إيران ؛ ولكنه كان يتجاوز فى حالات معينة بالطبع نطاق العالم الإسلامى ، فمثلا لا يخلو من بعض القيمة روايته عن هزيمة الروس للبلغار والخزر (٢٢) حوالى عام ٣٥٨ه = ٩٦٩ مين كان المؤلف نفسه آنذاك بجرجان . وهذا الحادث يتفق مع حملة اسڤياتوسلاف 202 كام كام كييف Kiev على الخزر عام ٩٦٥ (٢٢) ؛ وقد ظهر فى الآونة الأخرة رأى يقرن

هذا الحادث بحمسلة هارالد إيركسون Haralde Eriksson ملك النرويج (٢٤). وإذا تركنا جانباً نقاط التشابه العديدة فإنه يجب الاعتراف بأن ابن حوقل هو الحبير الأول من بين جغرافيي هذه المدرسة في شقون المغرب (٢٥٠) ؛ ويتضح هذا بصورة أقوى من خلال المخطوطة التي نشرها كرامرس وذلك لدى المقارنة بطبعة دىخويه ، ففيها يرد وصف مفصل لمنطقة البجه وتاريخهم ولإرتريا Eritrea مع ذكر أسهاء ما لا يقل عن مائتين من قبائل البربر ؛ ويصف الواحات ثم يورد وصفاً مفصلا للغاية لموقع صقلية (٢٧٠). أسهاء ما لا يقل عن مائتين من قبائل البربر ؛ ويصف الواحات ثم يورد وصفاً مفصلا للغاية لموقع صقلية (٢٧٠). أكبر خبير بهذه البلادوالذي قدم لنا تحليلا دقيقاً لهذه المادة (٢٩٠) . وكثيراً ما انعكست المصالح التجارية أكبر خبير بهذه البلادوالذي قدم لنا تحليلا دقيقاً لهذه المادة التي جمعها لوحة طريفة لحضارة العالم الإسلامي في ذلك العهد . فهو قد التي مثلا في سجلهاسة بجنوبي مراكش بتجار عراقيين من أهل البصرة والكوفة المقيمين المعهد ، ويمكن الحكم على مدى اتساع معاملاتهم التجارية من أنه قد أبصر صكاًبدين على أحد سكان واحة أو دغشت بداخل أفريقيا قيمته اثنان وأربعون ألف دينار (٣٠٠) .

وتبرز الميول السياسية لابن حوقل من وقت لآخر جلية للعيان ، ومن الطريف في هذا الشأن موقفه من أمويى الأندلس فهو يقدم لنا في مصنفه صورة من أدق الصور للأندلس في العصر الأموى . ويرى دوزى Dozy فى ابن حوقل جاسوساً للفاطميين بلاريب (٣١) ؛ غير أن ليثى بروڤنسال Levi-Provencal وهو أحد كبار الخبراء المعاصرين عن أسبانيا الإسلامية لايرى فيه هذا الرأى القاطع إنما هو فى رأيه على أية حال من عملاء العباسيين أو الفاطميين . والأسباب التي دفعت إلى هذه التهمةتبدو منطيات كتابه إذ يمكن إبصار عواطفه الفاطمية في أنه كان من أوائل من قدموا معلومات وفيرة عن قرامطة البحرين الذين عرفهم فيما يبدو جيداً وعن كثب (٣٠) . وفوق ذلك فإن ابن حوقل قد عاش طويلا بقرطبة 204 في عهد عبد الرحمن الثالث أي عهد ازدهار خلافة الأمويين بالأندلس ؛ إ وهو يورد معلومات وافية عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالأندلس ويبين المحاصيل المصدرة إلى المغرب وإلى مصر . وله معرفة جيدة بتجارة الرقيق الأوروبي التي كان يقوم بها تجار منقطعون لها ، لا في الأندلس وحدها بل في حميع بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط . ويقدم ابن حوقل صورة سلبية عن شجاعة أهل الأندلس وعن نظامهم الحربي والإدارى مبدياً دهشته لعجزه عن إدراك السر في احتفاظهم باستقلالهم حتى ذلك الوقت دون أن يخضعوا لحاكم من حكام المشرق الإسلامى ؛ ويمكن أن يؤخذ قوله بأنه يرى ذلك أمراً سهلا عثابة إيعاز للفاطميين أو العباسيين بالتدخل(٢٣٠) . غير أن ابن حوقل على أية حال لا ينفي الحانب الإيجابي للحضارة الأندلسية فهو يعترف بأن الخزانة العامة كانت عامرة بصورة لا بمكن مقارنتها في المشرق إلا بالحمدانيين في حلب ، أما عاصمتهم الزاهية فيدعوها ببغداد الثانية ويصف بالتفصيل جمال مدينة الزهراء ورونق حي الرصافة (٣٤).

فليس غريباً أن يكتسب كتاب ابن حوقل في المغرب صيتاً أوسع مما اكتسبه في المشرق ، خاصة في الأندلس . ويبدو أنه لم تنقل إلى الفارسية سوى مسودة الإصطخرى وحده (٥٠٠) ، ولكن في مقابل هذا فقد عرف منذ منتصف القرن الثاني عشر مختصر ابن حوقل المعمول في الأندلس والذي يوجد في مخطوطة بباريس ويحوى إضافات كثيرة ترجع إلى عهد الشخص الذي اختصره وذلك في الفترة بين عامي ٧٣٥ ه بباريس ويحوى إضافات كثيرة ترجع إلى عهد الشخص الذي اختصره وذلك في الفترة بين عامي ٧٣٥ ه المعمول و ١١٣٨ و ١٨٥ ه عندا المختصر خارطة للنيل مأخوذة من خارطة كتاب الحوارزي (٢٧) مع زيادة مناسبة في المتن . وفي القرن الثالث عشر هاجم المؤرخ والحفر افي الأندلسي المشهور ابن سعيد (توفي عام ١٨٥ ه عند ١٢٦٨ أو ١٢٧٣ ه عندل كتاب ابن حوقل في أخلاق عرب الأندلس مهاجمة عنيفة (٢٨) ، ولعل هذا ما حفزه إلى أن يكمل كتاب ابن حوقل فيا يتعلق بالأبواب الثلاثة التي أفردها للأندلس وصقلية وأسبانيا الغربية (٢٩) .

ويقدم ابن حوقل مثالا حياً لمحاولة المدرسة الكلاسيكية فى الجغرافيا أن تقصر موضوعها على « دار الإسلام » ، وهو يبن ذلك فى قوله :

« ومملكة الإسلام في حيننا هذا ووقتنا فإن طولها من حد فرغانة حتى يقطع خراسان والحبال والعراق وديار العرب إلى سواحل اليمن فهو نحو خمسة أشهر (٢٠) وعرضها من بلد الروم حتى يقطع الشام والجزيرة والعراق وفارس وكرمان إلى أرض المنصورة على شط بحر فارس نحو أربعة أشهر وإنما تركت في ذكر طول الإسلام حد المغرب إلى الأندلس لأنه كالكم في الثوب وليس في شرقي المغرب ولا في غربيه إسلام لأنك إذا جاوزت مصر في أرض المغرب كان جنوبي المغرب بلاد السودان وشماله بحر الروم ثم أرض الروم ، ولو صلح أن يتُجمعل طول الإسلام من فرغانة إلى أرض المغرب والأندلس لكان مسيرة ثلمائة مرحلة »(١٠) .

إن محاولة قصر المادة على «بلاد الإسلام »(٢١) مع إهمال الأقطار الواقعة خارجها تعتبر من أبرز مميزات المدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية ؛ وبالطبع فقد حاول الكتاب المعروفون لنا جيداً من أمثال ابن خرداذبه واليعقوبي وابن الفقيه وابن رسته ثم المسعودي إعطاء وصف منتظم لتخطيط العالم الإسلامي ونظامه الإداري مع الاهتمام خاصة بوصف طرق المواصلات إلا أنه لم يكن من منهجهم الاقتصار على البلاد الإسلامية وحدها بل تكلموا عن البلدان غير الإسلامية كذلك ابنداءمن الشرق الأقصى إلى الإمبر اطورية البيزنطية ؛ كما وأنهم أولوا نفس القدر من الاهتمام لقصص العجائب بجميع أنواعها (٢٩٠٠). أما المدرسة الكلاسيكية وإن كانت أكثر تشدداً في أسلوبها وأكثر تمسكاً بالمنهج العلمي إلا أنها في مقابل ذلك كانت أميل إلى تضييق أفقها الحغرافي بعض الشيء.

والطابع الثانى الأكثر تمييزاً لهذه المدرسة هو الدور الذى لعبته فيها الخارطات. وقد سبق أن نوهنا في حينه وذلك بصدد الكلام على أول رسالة في هذه السلسلة وهي مصنف أبي زيد البلخي أنه يمكن من بعض النواحي اعتبارها أيضاً توضيحاً فحسب لمحموعة الخارطات. ومن المعلوم أن خارطات هذه الحلقة تسبر حميعها على نمط واحد وتتشابه تمام التشابه لأنها فى الواقع ليست سوى مجموعة معدلة لخارطات « أطلس الإسلام » ، أما المصنفات الحغرافية العربية من عمل العصور التالية لذلك فإنها باستثناء الإدريسي لا تضم سوى خارطات منفردة مستقلة عن بعضها البعض . وهذا بالطبع لا يعني أن الخارطات المنفردة لم تعرف في هذا العصر أيضاً ، بل إنها في الواقع كانت معروفة للعرب قبل ذلك . وقد مر بنا الكلام على 206 خارطة الديلم التي عملت اللحجاج بن يوسف الثقني ، كما توجد أيضاً معلومات مهمة عن خارطة البطيحة ، وهي منطقة المستنقعات قرب البصرة ، رفعت وفقاً لرواية البلاذري(٢٠٠) إلى الخليفة المنصور فيما يتعلق بتقسيم الأراضي (١٠) . ويذكر صاحب «الفهرست »(٢٦) أن الفلكي المشهور ثابت بن قرة (توفى عام ٢٨٨ هـ = ٩٠١ ) نسب لنفسه رسما للأرض ( « صفة الدنيا » ) من صنع حراني آخر ، وقد أبصر مؤلفنا هذا الرسم بعيني رأسه على نسيج دبيقي \* خام قد لوّن بألوان ثبتت بالشمع. وهناك رواية مماثلة لهذه مؤداها أنه لما نهبت خزينة الخليفة الفاطمي المستنصر ( ٤٢٧ هـ = ٤٨٧ هـ ١٠٣٦ = ١٠٩٤ ) وجدت خارطة كانت قد طرزت على نسيج تسترى\*\* في عام ٣٥٣ ه = ٩٦٤ للمعز لدين الله الفاطمي وبُدِّن علمها مختلف البلدان والحبال والبحار والأنهار والمدن والطرق وطرزت أسماؤها بالذهب والفضة والحرير وكانت تقدر على ما يقال باثنين وعشرين ألف دينار(٤٧٪) . ومن العسير بالطبع التكهن بما كانت عليه هذه الحارطات وما هو نوعها، غير أنه ليس بمستبعد أن تكون من صنع أيد محلية . وعلى النقيض من هذا فإنه يقترن بالتراث العلمي التأليني خارطات معروفة لنا في نماذج محدودة وذلك في الترحمة المصلحة لبطلميوس التي عملها محمد الحوارزمي ، وهي التي عالحنا الكلام علمها بالتفصيل في حينه ؛ وقد افترض العلماء بالطبع أن خارطاته تسير إلى حدما وفقاً لمهج بطلميوس الذي لابمثله في الوسط العربي المتأخر سوى

وخارطات المدرسة الكلاسيكية لا علاقة لها البتة بهذه النماذج البطلميوسية إذ هي تمثل «أطلس الإسلام» الذي يعتبر نسيج وحده والذي يحوى دائماً وفي نظام لا يتغير إحدى وعشرين خارطة تتتابع بالصورة الآتية: أولاهن «خارطة العالم المستديرة»، تليها خارطات جزيرة العرب وبحر فارس والمغرب ومصر والشام وبحر الروم، ثم أربع عشرة خارطة تمثل الأجزاء الوسطى والشرقية للعالم الإسلامي (الحزيرة والعراق وخوزستان وفارس وكرمان والسند وأرمينيا ومعها ارّان وآذربيجان أيضاً والحبال وكيلان ومعها طبرستان وبحر الخزر وصحراء فارس وسحستان وخراسان وما وراء النهر) (١٩٠٥). ومما يوكد صحة الرأى القائل بأن هذا الأطلس إيراني الأصل أن كل مقاطعة إيرانية تظفر فيه مخارطة مستقلة، في الوقت

<sup>\*</sup> دبيق بلد بمصر بين الفرما وتنيس خربت الآن ، وكانت تشتهر بصناعة الثياب . ( المترجم )

<sup>\*\*</sup> تستر أو شستر بلد بإيران . ( المترجم )

209

الذى خرج فيه الغرب بعدد أقل من الخارطات تنتظم مساحات جغرافية أكثر اتساعاً من رصيفتها الإيرانية . والغرض الأساسى من الأطلس هو تصوير «العالم الإسلامى » بالذات وذلك وفقاً لمفهوم هذا اللفظ عند الإصطخرى وابن حوقل كما اتضح من الشذرة التى أوردناها منذ قليل (٤٩) .

ويسوقنا نظام توزيع هذه الخارطات إلى الافتراض بأنها ترجع فى أصلها إلى «أطلس إيران» القديم ولكن جرت فيه يد التعديل بصورة طفيفة ليتفق مع حاضر العالم الإسلامي آ نذاك ، ثم أضيفت خارطة العالم والبحرين إلى خارطات المقاطعات الإيرانية الأصلية ؛ وربما ارتبطت خارطة العالم هذه بالحارطة «المأمونية» التي سبق الكلام عليها . أما بقية الخارطات فهى تمثل إما خارطات المقاطعات القديمة للدولة الساسانية وإما خارطات لمقاطعات كانت تخضع حيناً من الدهر لتلك الدولة على نحوما ، مثل بلاد العرب وأرمينيا وسواحل بحر قزوين وما وراء النهر وربما السند أيضاً . أما الشام وفلسطين فقد كانتا بلاد العرب وأرمينيا وسواحل بحر قزوين وما وراء النهر وربما السند أيضاً . أما الشام وفلسطين فقد كانتا بالطبع من أراضي الدولة الرومانية الشرقية ولكن نظراً لأنهما كانتا تمثلان معبراً أساسياً للمواصلات يربط إيران بالغرب وبالبحر الأبيض المتوسط فقد نالتا أهمية خاصة بالنسبة للساسانين . من هذا يتضح يربط إيران بالغرب وبالبحر الأبيض المتوسط فقد نالتا أهمية خاصة بالنسبة للساسانين . من هذا يتضح أن الأطلس قد وضع في الأصل من أجل الإمبر اطورية الساسانية القديمة ولم تمسه يد التعديل والتحوير إلا قليلا ليتفق مع حاجة المسلمين في القرن العاشر (٢٥) . وقد لوحظ أن تقسيم الأقطار المختلفة إلى مقاطعات يتفق مع الطريقة التي اتبعها البلاذري عند الكلام على فتوحها أن تقسيم الأقطار المختلفة إلى مقاطعات يتفق مع الطريقة التي اتبعها البلاذري عند الكلام على فتوحها أن تقسيم الأقطار المختلفة إلى مقاطعات يتفق مع الطريقة التي البعها البلاذري عند الكلام على فتوحها أن تقسيم الأورية الناسانية القديمة في المورية الساسانية الميناء على فتوحها الوراء المياه البلاذري عند الكلام على فتوحها المياه الميناء الميناء المياه المياه المياه المياه المياه الميناء المياه المي

أما الخارطات نفسها فيمكن القول على وجه العموم بأنها تدل على معرفة بالحقائق الجغرافية أدق مما كان عليه الحال فى أوروبا لذلك العهد ، الأمر الذى يمكن الحكم عليه من خارطة الراهب الإسبانى للقرن الثامن بياتوس Beatus . ويلاحظ أن الحارطات العربية خلو من صور الناس والحيوانات التى كانت تحفل بها الحارطات الأوروبية التى وضعت فى العصور الوسطى ، ولكن فى مقابل هذا بدا واضحاً فى «أطلس الإسلام» بوجه خاص ، وفى خارطة العالم المستديرة بالذات ، الحنوح إلى تصوير السواحل والأنهار تصويراً هندسياً ؛ فنى بعض خارطات الإصطخرى مثلا يصور البحر الأبيض المتوسط فى شكل كروى أو إهليلجى تقريباً (٥٥) . وخارطة العالم المشار إليها قد نالت انتشاراً واسعاً فى الأدب الحغرافى المتأخر ويمكن التعرف عليها دون صعوبة تذكر خلال جميع الرسوم التى نقلها القزويني وابن الوردى فى القرنين الثالث عشر والحامس عشر وكذلك فى خارطات الإدريسي المستديرة التى تنتمى إلى مدرسة أخرى ؛ بل وربما تعتمد عليها أيضاً الحارطة المستديرة الطريفة لمخطوطة كتاب محمود الكاشغرى الموجودة باستنبول ، وهو مؤلف من رجالات النصف الثاني للقرن الثاني عشر (١٠)

وهناك احتمال كبير فى أن يكون العرب قد عرفوا فى العصر الذى وضع فيه «أطلس الإسلام» خارطات من أصل آخر لا ترتبط به ويتردد ذكرها حيناً بعد حين فى مصادر مختلفة . فالمقدسي الذى سيرد الكلام عليه بعد قليل يذكر عرضاً أنه أبصر فى بعض مكتبات الأمراء والأفراد(٢١) ما لا يقل عن أربع خارطات . ومن العسير الحكم من هذه الملاحظات المتناثرة على أصل هذه الخارطات وصفتها وتأثيرها على الخارطات التالية ، أما غيما يتعلق «بأطلس الإسلام» فإنه توجد لدينا مادة وفيرة ، وبالرغم من أن تفاصيل كثيرة قد بقيت خافية علينا إلا أننا نستطيع بكل اطمئنان أن نعده الخطوة الثانية والأهم فى تاريخ الكارتوغرافيا العربية . أما الخطوة الثالثة والأخرة فتمثلها خارطات الإدريسي المشهور .

وكما هو الشأن مع الحارطات فإنه يحيط بمتن مصنفات المدرسة الكلاسيكية عدد من المشاكل المعلقة ؛ والأمر الذي لا يتطرق إليه الشك هو أن توزيع المادة الجغرافية فيها يعتمد اعتماداً تاماً على الحارطات ويخضع بصفة عامة لمنهج صارم محدد ؛ فيبدأ وصف كل منطقة بالكلام على المدن والأنهار فالحبال فالسكان ، ويعقب ذلك وصف طرق المواصلات . ومثل هذا الترتيب ملائم للغاية لأنه يفسح المحال لضم أية كمية من المادة الحديدة المأخوذه عن الرحالين وعن الوثائق الرسمية أو التي تجمعت بنتيجة نمو لضم أية كمية من الماوجودة في مظان أخرى. ولعل فيا زاده ابن حوقل على الأقسام المتعلقة بأفريقيا وأسبانيا ما ينهض مثلا حياً لهذا (٢٢).

وآخر المثلين الكبار للمدرسة الكلاسيكية هو المُقدَّدَّ سي الذي يعتبره اشبر نجر « أكبر جغرافي عرفته البشرية قاطبة » (٦٣٠ . وإذا شاب هذا الرأى بعض المبالغة من جانب عالم كان من أوائل من بحثوا في هذا الموضوع ، وهو الذي اكتشف أول مخطوطة لمصنف المقدسي ، إلا أنه يمكن أن نسلم دون تحفظ برأى العالم المعاصر كرامرس Kramers الذي يرى في الموالف أكثر الجغرافيين العرب إصالة وفي المصنف نفسه واحداً من أكثر المصنفات الجغرافية في الأدب العربي قيمة (٦٤٠ . وفي تحليله للكتاب يستدرك اشبر نجر

على نفسه بالكثير من الصواب فيقول «ولا أعنى بذلك أن كتابه في الحغرافيا يفوق المؤلفات الحديثة في هذا الفن ، إذ يعوزه من أجل ذلك تجربة الأجيال التالية . ولكن من المحتمل أنه لم يسبقه شخص في اتساع مجال أسفاره وعمق ملاحظاته وإخضاعه المادة التي جمعها لصياغة منظمة »(١٥٠).

ولعل اسمه في حاجة إلى بعض التوضيح ، فهو كمعظم المؤلفين العرب غير معروف باسمه الكامل الذي يرد على صفحة العنوان بإحدى مخطوطات كتابه (٢٦٠) وهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر البنياء الشامي المقدسي البشاري ؛ ولكنه اشتهر في الغالب بإحدى نسبتيه الأخيرتين . والأولى منهما ترتبط بالاسم الذي أطلقه العرب على أورشليم التي إلى جانب «القدُه س » تدعى أيضاً «البيت المُقدَد س» أو «بيت المَقدُه س » هذه الصيغة الأخيرة هي التي يتمسك بها اللغويون المتشددون (٢٧٠) ولاتز ال تعتفظ بها إلى يومنا هذا إحدى الأسر العربية الكبرى وهي أسرة المَقدسي (ينطقه العامة غالباً بضم الميم) ؛ غير أن صيغة المقدد سي واسعة الانتشار كذلك ؛ ولعل المؤلف نفسه يشير إلى هذه الصيغة الأخيرة في قطعة شعرية يختم بها كتابه حيث يُجرى لعباً بالألفاظ حول تعبير «حكمة مُقدَد سَّة » (٢٨٠) . الأخيرة في القرن الثالث عشر كان يدعوه في معظم الأحوال بنسبته البشاري وأحياناً بأسهائه الأخرى وياقوت في القرن الثالث عشر كان يدعوه في معظم الأحوال بنسبته البشاري وأحياناً بأسهائه الأخرى مثل ابن البناء مثلا .

والاسم الأخير يرتبط بتاريخ حياته ، فقد ولد المقدسي في عام ٣٣٥ هـ ٩٤٦ – ٩٤٧ ببيت المقدس وكان حفيداً لبناء الشهر ببنائه لميناء عكا في عهد أحمد بن طولون ؛ وتنعكس في كتاب حفيده نفسه بين آونة وأخرى ميوله المعارية التي ربما ورثها عن جده . أما أسرة أ أمه فتنتمي إلى قرية بيير من أعمال 211 قومس على مقربة من حدود خراسان وقد يسرت له عوامل النسب والقرابة التعرف على نصف العالم الإسلامي ، ودفعه ولعه بالأسفار إلى زيارة حميع أنحائه باستثناء الأندلس والسند وربما سحستان أيضاً ، ويلوح أنه قد زار صقلية كما أثبت ذلك أماري Amari الذي حلل روايته عن تلك الحزيرة (٢٩٥) ؛ أما معلوماته عن الأندلس فقد نقلها كما يذكر هو نفسه عن حاجين التي مهما في مكة عام ٣٧٧ هـ ٧٩٥ (٧٠) . ولكن معلوماته عنها كما بين دوزي Dozy المناشرة بتلك البلاد لم يكن بوسعه أن يفهم دائماً ما يروي له ؛ ورخماً عن هذا فإن روايته هذه مفيدة بل وقيمة جداً في بعض الأحايين .

ونتيجة لرحلاته الواسعة واستفهاماته العديدة ونشاطه الحم فى محيط الأدب والكارتوغرافيا فقد استطاع المقدسي وهو فى سن الأربعين أن يضع كتابه «أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم». ويبدو أن الكتاب قد وجد فى مسودتين ترتفع إحداهما وفقاً لألفاظ المؤلف نفسه إلى عام 000 هـ 000 م 000 م 000 ما الثانية وهى التى استعملها ياقوت فقد أكملت بعد ثلاثة أعوام من ذلك التاريخ وذلك فى عام 000 هـ 000 من مغزى بالنسبة للأوضاع السياسية فى ذلك العهد أنه رفع المسودة الأولى

إلى آل سامان بينها قدم الثانية إلى الفاطميين. والمسودتان ثنعكسان بوضوح تام فى المخطوطتين المعروفتين لدى الدوائر العلمية واللتين ترتكز عليهما الطبعة العلمية الموجودة بين أيدينا الآن (٢٤). وغير معروف عام وفاة المؤلف على وجه التحديد ولكن من الراجح أن المقدسي توفى فى أواخر القرن العاشر وذلك حوالى عام ٣٩٠ هـ = ١٠٠٠.

وفى أحد فصول مقدمته الطويلة كما وأيضاً فى استطرادات ذات طابع شخصى فى صلب الكتاب محدثنا المقدسي عن منهجه فى التأليف . ولانملك إلا الاعتراف بأنه قد أبدى فى هذا الصدد الكثير من التمحيص والتدقيق فى المنهج . قال : «اعلم أننى أسست هذا الكتاب على قواعد محكمة وأسندته بدعائم قوية وتحريت جهدى الصواب واستعنت بفهم أولى الألباب وسألت الله عز اسمه أن يجنبنى الحطأ والزلل ويبلغنى الرجاء والأمل فأعلى قواعده وأرصف بنيانه ما شاهدته وعقلته وعرفته وعلقته وعليه رفعت البنيان وعملت الدعائم والأركان ومن قواعده أيضاً وأركانه وما استعنت به على تبيانه سؤال ذوى العقول من الناس ومن لم أعرفهم بالغفلة والالتباس عن الكور والأعمال فى الأطراف التى بعدت عنها العقول من الناس ومن لم أعرفهم بالغفلة والالتباس عن الكور والأعمال فى الأطراف التى بعدت عنها إليه والوقوف عليه قصدته وما لم يقرّ فى قلبى ولم يقبله عقلى أسندته إلى الذى ذكره أو قلت زعموا ووشحته إليه والوقوف عليه قصدته وما لم يقرّ فى قلبى ولم يقبله عقلى أسندته إلى الذى ذكره أو قلت زعموا ووشحته بفضول\* وجدتها فى خزائن الملوك .

وكل من سبقنا إلى هذا العلم لم يسلك الطريق التى قصدتها ولاطلب الفوائد التى أردتها ... فهذا ما وقع إلينا من المصنفات في هذا الباب بعد البحث والطلب وتقليب الحزائن والكتب وقد اجتهدنا في أن لا نذكر شيئاً قد سطروه ولأنشرج أمراً قد أو روده إلا عند الضرورة لئلا نبخس حقوقهم ولا نسرق من تصانيفهم مع أنه لايعرف فضل كتابنا هذا إلا من نظر في كتبهم أودوّخ البلدان (٧٠ وكان من أهل العلم والفطنة . ثم إنى لا أبرئ نفسي من الزلل ولا كتابي من الخلل ولا أسلمه من الزيادة والنقصان ولا أفلته من الطعن على كل حال » (٧٠ .

يتضمح جلياً من هذا القول أن المقدسي يقف موقف الناقد بل والمتعسف أحياناً من السابقين له في هذا المضار ؛ وهو يوكد أكثر من مرة فضل كتابه على كتب الآخرين دون أن يبذل جهداً في إخفاء فخره واعتداده به . وفي استطراد له في وسط الكتاب ، وذلك في الفصل المفرد للمغرب ، كتب يقول : « فإن قال قائل إنك تركت كثيراً من العجائب في هذا الإقليم لم تذكرها قيل له إنما تركنا ما ذكره من قبلنا في تصانيفهم ومن مفاخر كتابنا الإعراض عما ذكره غيرنا وأوحش شيء في كتبهم ضد ما ذكرنا ألا ترى أنك إذا نظرت إلى كتاب الحيهاني وجدته قد احتوى على جميع أصل ابن خرداذبه وبناه عليه وإذا نظرت في كتاب الحيماني والمناخر في كتاب الحاحظ والزيج الأعظم وإذا نظرت في كتابنا الإعراض على مناخر والزيج الأعظم وإذا نظرت في كتابنا

پ فضل كراتشكونسكى قراءتها فصول ، وهكذا يترچها . (المترجم)

وجدته نسيج ألله وحده يتيما في نظمه (٧٧) ولو وجدنا رخصة في ترك جمع هذا الأصل ما اشتغلنا به ولكن لم بلسّخنا الله تعالى أقاصي الإسلام وأرانا أسبابه وألهمنا قسمته وجب أن ننهى ذلك إلى كافة المسلمين ألا ترى إلى قوله تعالى قل سيرُوا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا وفيما إيذكر عبرة لمن 213 اعتبر وفوائد لمن سافر» (٧٨).

وينضم كتاب المقدسي إلى السلسلة التي بدأها أبو زيد البلخي ، ويمكن اعتباره آخر ممثل للمدرسة الكلاسيكية الإسلامية بالمعنى الدقيق . وتنعكس صلته بهذه المدرسة في الخارطات أكثر مما في المتن نفسه ؛ وخارطاته تعيد إلى الذاكرة الطابع البدائي لخارطات الإصطخرى ويلاحظ فيها تقدم المعلومات الجغرافية الذي ينعكس بوضوح في الكتاب نفسه . أما تقسيم المناطق عنده ويطلق عليها كذلك اسم أقاليم في فيختلف بعض الشيء عما عليه الحال في «أطلس الإسلام» ، ولكن الفرق بين المشرق والمغرب واضح جداً لديه . وهو يمس أحياناً معطيات الجغرافيا الفلكية ولكن مساً رفيقاً (٢٩٥) ، كما وأنه يقصر وصفه على على العالم الإسلامي شأنه في هذا شأن جميع ممثلي المدرسة الكلاسيكية ، واضعاً في اعتباره أمرين فحسب كما يقول هو نفسه :

« ولم نذكر إلا مملكة الإسلام حسب ولم نتكلف ممالك الكفار لأنها لم ندخلها ولم نر فائدة فى ذكرها بل قد ذكرنا مواضع المسلمين منها »(٨٠٠).

لهذا فلا نجد أية معلومات لديه عن أوروبا الشرقية أو سواحل البحر الأسود ؛ غير أن وجود المسلمين بتلك الأصقاع يضطره أحياناً إلى الكلام عن البلغار والخزر(٨١٠) .

والفصول الأولى من الكتاب التي بمثابة مدخل إليه طويلة بعض الشيء ولاتخلو من الأصالة عند المقارنة بكتب السابقين له ، إذا تنعكس فيها شخصيته واضحة للعيان (٨٢) ؛ ومنها يستدل على أنه قد أعاد النظر في المسودة بحيث يصبح من العسير تتبع الحطة في كتابه . ويلى المقدمة التي اقتبسنا منها عدة مرات في صلب كتابنا هذا وصف البحار والأنهار مع محاولة لربط وصف البحار كما هي العادة بنظرية مذهب البحرين . أما الفصل الذي يعقده للكلام على أسهاء الأماكن ( Toponomy ) فيتناول فيه الحديث على المواضع المختلفة التي يجمع بينها اسم واحد والموضع الواحد الذي يحمل عدة أسهاء . ويلى هذا فصلان يحويان وصفاً موجزاً لحصائص « الأقاليم » المختلفة والمذاهب الإسلامية . ويعترض السرد العام حكايته المشهورة للمغامرات التي مرت عليه خلال أسفاره ونجوالاته والتي يعرض لنا فيها لوحة من أمتع اللوحات التي تصور حياة المسلمين في ذلك العهد رخماً من أن عرضه لا مخلو من الزهو والفخر بالنفس .

وأول من لفت الأنظار إلى هذه الحكاية هو دى خويه ( ١٨٧٥ ) الذى ترجمها إلى الهولندية ترجمة كاملة بالتقريب . ومنذ ذلك الحين بدأت تتوالى ترجمات أقسام منها بقلم كريمر Kremer ( ١٨٧٧ ) ونالينو

<sup>\*</sup> يفضل كراتشكوفسكى قراءتها «تسبح» كما ورد بالأصل . (المترجم)

المحالة بعلم رانكنغ المحالة الكتاب (١٩٣٧) وغيرهم . وقد ظهرت لها ترجمة كاملة بقلم رانكنغ المحالة بقلم رانكنغ المحالة المحتوبة في لغة مسجوعة تحفل بالكثير من التعابير النادرة والإشارات المقتضبة لذا فإنها تمثل أنموذجاً طريفاً الأسلوب المقدسي ويبرز فيها ميله الواضح إلى السجع والنثر المقنى . وإن الصعوبات التي تعترض فهم هذه القطعة قد جعلت من ترجمها أمراً عسيراً ولكن على أية حال ليس بالدرجة التي تقف حائلا دون ترجمها في الظروف المعاصرة . وإليك النص الكامل لها \*:

« ذكر ما عاينت من الأسباب (٨٤٪ . اعلم أن جماعة من أهل العلم ومن الوزراء قد صنفوا في هذا الباب وإن كانت مختلة غير أن أكثرها بل كلها سماع لهم ونحن فلم يبق إقليم إلا وقد دخلناه وأقل سبب إلا وقد عرفناه ، وما تركنا مع ذلك البحث والسؤال والنظر في الغيب فأنتظم كتابنا هذا بثلاثة أقسام أحدها ما عاينًاه والثانى ما سمعناه من الثقات والثالثما وجدناه فىالكتب المصنفة فى هذا البابوفى غبره ، وما بقيت خزانة ملك إلا وقد لزمتها ولاتصانيف فرقة إلا وقد تصفحتها ولامذاهب قوم إلا وقد عرفتها ولا أهل زهد إلا وقد خالطتهم ولا مذكرو بلد إلاوقد شهدتهم ، حتى استقام لى ما ابتغيته فى هذا الباب ولقد سُمَيِّيتُ بستة وثلاثين اسما دُعييتُ وخوطبتُ بها مثل مقدسي وفلسطيني ومصرى ومغربي وخراساني وسلمى ومقرئ وفقيه وصوفى وولى وعابد وزاهد وسياح ووراق ومجلله وتاجر ومذكتر وإمام ومؤذن وخطيب وغريب وعراق وبغدادى وشامى وحنيني ومتؤدب وكرى ومتقفه ومتعلم وفرائضي وأستاذ ودانشومند وشبيخ ونشاسته وراكب ورسول ، وذلك لاختلاف البلدان التي حللتها وكثرة المواضع التي هخلتها ، ثم إنه لم يبق شيء مما لحق المسافرين إلا وقد أخذت منه نصيباً غير الكدية وركوب الكبرة فقد تمنقهت وتأدبت وتزهدت وتعبدت وفقتَّهت وأدَّبت وخطبت على المنابر وأذنت على المنائر وأتمت في 215 المساجد وذكتَّرت في الجوامع واختلفت إلى المدارس ودعوت في المحافل وتكلمت في المجالس ◘ وأكلت مع الصوفية الهرائس ومع الخانقاءيين الثرائد ومع النواتىالعصائد وطُردت فى الليالى من المساجّد وسحت فى البرارى وتهت فى الصحارى وصدقت فى الورع زماناً وأكلت الحرام عياناً وصحبت عبّاد جبل لبنان وخالطت حيناً السلطان وملكت العبيد وحملت على رأسي بالزنبيل ، وأشرفت مراراً على الغرق وقُـطع على قوافلنا الطرق وخدمتُ القضاة والكبراء وخاطبت السلاطن والوزراء وصاحبت فى الطرق الغسَّاق وبعت البضائع فى الأسواق وسنُجنت فى الحبوس وأخذت على أنى جاسوس ، وعاينت حرب الروم في الشواني وضرب النواقيس في الليالي ، وجلَّدت المصاحف بالكرى واشتريت الماء بالغلي وركبت الكناثس والخيول ومشيت في السمائم والثلوج ونزلت في عرصة في الملوك بين الأجلة وسكنت بين الحهال

<sup>\*</sup> يورد المؤلف ترجمة دةيقة لهذه القطعة باللغة الروسية ويشرح الألفاظ الصعبة فى الهامش . أما نحن فنكتنى بالطبع بإيراد النص العربي كما هو دون إجراء تصحيحات فيه . (المترجم)

فى محلة الحاكه ، وكم نلتُ العز والرفعة ودبّر فى قتلى غير مرة وحججت وجاورت وغزوت ورابطت وشربت ممكة من السقاية السويق وأكلت الخبز والحلبان بالسيق ومن ضيافة إبراهيم الخليل وحمَّيز عسقلان السبيل وكُسيتُ خلع الملوك وأمروا لى بالصلات ، وعريت وافتقرت مرات وكاتبني السادات وونخيي الأشراف وعُرضت على الأوقاف وخضعت للأخلاف ، ورميت بالبدع واتهمت بالطمع وأقامى الأمراء والقضاة أميناً ودخلت في الوصايا وجُعلت وكيلا وامتحنت الطرّارين ورأيت دُولَ العيّارين واتبعني الأرذلون | وعاندني الحاسدون وسعى بي إلى السلاطين، ودخلت حمامات طبرية والقلاع الفارسية 216 ورأيت يوم الفوّارة وعيد برباره وبئر بُضاعة وقصر يعقوب وضياعه \*\* . ومثل هذا كثبر ، ذكرنا هذا القدر ليعلم الناظر في كتابنا أنّا لم نصنفه جزافاً ولارتبناه مجازاً ، ويميزه من غيره ، فكم بين مَن ْ قاسي هذه الأسبابُ وبن من صنف كتابه في الرفاهية ووضعه على السماع . ولقد ذهب لي في هذه الأسفار فوق عشرة آلاف درهم سوى ما دخل على" من التقصير في أمور الشريعة ، ولم يبق رخصة مذهب إلا وقد استعملتها ، قد مسحت على القدمين وصليت مُـدُهُ هامَّتان ونفرت قبل الزوال وصليت الفريضة على الدواب ومع نجاسة فاحشة على الثياب وترك التسبيح فى الركوع والسجود وسجود السهو قبل التسليم ، وجمعت بين الصلوات وقصرتُ لا في سفر الطاعات ، غير أنى لم أخرج عن قول الفقهاء الأئمة ولم أوُخر صلاة عن وقتها بتَّة ، وما سرت فى جادَّة وبينى وبين مدينة عشرة فراسخ فما دونها إلا فارقت القافلة وانفتلت إلها لأنظرها قدماً ، ورعما اكتريت رجالا يصحبونى وجعلت مسىرى فى الليل لأرجع إلى رفقائى مع إضاعة المال والهم » .

هذه القطعة تذكرنا بعض الشيء بالمقدمة المعروفة لليعقوبي، ولكنها تمتاز عليها بحيوية أكثر في العرض؛ وفي مدى بضعة قرون سنلتقي بابن بطوطة الرحالة التي لم تكن مشاهداته بأقل مما شاهده المقدسي هذا إن لم يزد عليه ، بل إن تجواله انتظم مجالا أوسع . غير أن عرض ابن بطوطة قد ذهب بأجمعه في الرحلة ولا يوجد لديه أثر للحديث عن مصادره كما فعل المقدسي في بداية كتابه بمهارة وبراعة فاثقتين .

ولا تقف فصول المدخل عند هذا الحد ، فقد رجع المؤلف إلى الكلام على الأماكن المجهولة الموقع وتعداد المدن والنواحي (« الأمصار والقصبات » ) والنقاط المأهولة بها . ويلى هذا الكلام على تقسيمه الأرض إلى الأقاليم السبعة المعروفة لنا ، وعلى موضع القبلة وامتداد « دولة الإسلام » . وحميع هذه الفصول الأولى من الكتاب تمثل ما يقرب من سدسه ، وفقط عند استيفاء الكلام فيها ينتقل بالقارئ إلى وصف البلاد الذي يخضع لتنظيم دقيق على طول صفحات الكتاب . وعند وصفه لكل قطر يقسمه عادة إلى ثلاثة

<sup>\*</sup> في هامش ص ه \$ من المتن المطبوع لكتاب المغدسي جاء أن إحدى المخطوطات تقرأ بعد « قصر يمقوب وضياعه » ما يأتى : «والمهرجان والسنده (والسنده) والنيروز بعدن وعجبه وعيد الماوسرجه (المارسرجه) » . وفي الترجمة الروسية أدخل المؤلف هذه الألفاظ في صلب المتن . (المترجم)

أقسام غير متساوية الحجم ، فني القسم الأول يرد الكلام على أقسام المنطقة ومدنها والمواضع العامرة منها ؛ أما القسم الثانى فيبحث فى المناخ والزرع والطوائف واللغة والتجارة والأوزان والنقود والعادات والمياه والمعادن والأماكن المقدسة وأخلاق السكان والتبعية السياسية للقطر والحراج ؛ هذا فى حين يتناول القسم الثالث ذكر المسافات وطرق المواصلات (٥٥٠) . وليس من العسير أن نلاحظ أن المقدسي قل أن يولى اهتمامه للجغرافيا الطبيعية كأن يصف مثلا الحبال والمياه إلخ ، ولكنه في مقابل ذلك يقدم لنا لأول مرة مجموعة هائلة من المعلومات عن التجارة والمعتقدات والعادات .

ويبدأ وصف المناطق المختلفة ، وذلك وفقاً للترتيب المشار إليه ، بجزيرة العرب فالعراق فأقور \* فالشام فحصر فالمغرب فبادية الشام التي ينتهي بها القسم الأول . أما القسم الثاني فيبدأ بالمشرق الذي يقسمه المقدسي إلى بلاد الهياطلة وخراسان والديلم وأرمينيا ومعها أذربيجان والحبال وخوزستان وفارس وكرمان والسند ومفازة فارس . وهكذا نجد أن الحزء الأساسي من كتابه إنما يسير حسب المهج العام للمدرسة الكلاسيكية على الرغم من استطرادات المؤلف العديدة .

ولعل لغة المقدسي وأسلوبه ينتميان لا إلى أعسر أساليب هذه المدرسة فحسب بل إلى أعسر أساليب هذه المدرسة فحسب بل إلى أعسر أساليب هذه المغرافيين العرب Bibliotheca Geographorum Aabicorum العربية المعربية المعربية الأصلح وأن يتبع أسلوباً مبسطاً في كتابه و يمكن تفسير بعض الوعورة فيه بأن اللغة العربية لم تكن لغته الأصلية ، وأن ابن حوقل بدوره لا يخلو من آثار الصنعة والتكلف والميل إلى السجع فإن المقدسي قد أوفى على الغاية في هذا الباب ، إذ بالرغم من تملكه لناصية اللغة نراه يلجأ إلى الصنعة المرهقة فيفسح المجال للسجع لا في بداية الكتاب وخاتمته فحسب بل وفي صلبه أيضاً ، ولداع أو لغير داع . ويحفل متن المقدسي بالألفاظ الصعبة القليلة الاستعال لأنه كان يميل بعض الشيء إلى غريب اللغة . وهو يقول في خاتمة أحد الفصول الأولى:

218 «وسنتكم فى كل إقليم بلسانهم ونناظر على طريقتهم ونضرب من أمثالهم لتعرف الغنهم ورسوم فقهائهم ، فإن كنا فى غير الأقاليم مثل هذه الأبواب تكلمنا بلغة الشام لأنها إقليمى الذى به نشأت . . . ألا ترى إلى بلاغتنا فى إقليم المشرق لأنهم أصحُّ الناس عربية لأنهم تكلفوها تكلفاً وتعلموها تلقيُّفاً ، ثم إلى ركاكة كلامنا فى مصر والمغرب وقبحه فى ناحية البطائح لأنه لسان القوم »(٨٦) .

ومن كتابه يتبين أن المقصود بهذا بالتأكيد ليس لغة الكلام التي لايلتفت إليها الأدباء عادة ، إنما يعنى بالذات الاختلاف في استعمال الألفاظ الكتابية بين المناطق المختلفة.

ومن الواضح أن مثل هذا يصعبِّب كثيراً من لغة المقدسي وأسلوبه ، ولعل هذا من الأسباب التي حالت دون ظهور ترحمة لكتابه إلى الآن ، شأنه في هذا شأن بقية ممثلي المدرسة الكلاسيكية . والترجمة

<sup>\*</sup> أقور أو أثور منطقة شهال العراق ، أى الجزيرة Mesopotamia . ( المترجم )

الإنجليزية التي بُدئت في الهند وقفت عند مصر ، أى فيما يمثل خمس الكتاب فقط . وفي السلسلة التي نظمها فيران Ferrand لترجمة مصنفات الجغرافيين العرب اقترح أن يعهد لوليم مارسيه Marçais بترجمة المقدسي ؛ وبالطبع فإن ذلك كان سيكون فتحا جديداً في دراسة المقدسي لأن مارسيه كان من بين معاصريه خبر من يعرف النثر العربي القديم ؛ بيد أن الفكرة قبرت مع الأسف بوفاة فيران .

إن شخصية المقدسي لتختم بجدارة المدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية وسلسلة الجغرافيين الكبار للقرن العاشر ، غير أن شخصيته لا تتمتع بالكثير من الجاذبية والعطف ؛ فأسلوبه لا يخلو من التكلف فضلا عن أن اعتداده الشديد بنفسه قد يحدث أحياناً بعض الضيق للقارئ . ولكن من غير المستطاع أن يغمطه إنسان نصيبه من الفهم والذكاء وألا يعترف له بالأصالة والطرافة وقوة الملاحظة ؛ لذا فيجب الاتفاق مع اشرنجر وكرامرس في اعتباره جغرافياً عظما وواحداً من كبار الكتاب العرب قاطبة .

## حواشى الفصــل السابع

|           | Bartold, Istoria izuchenia Vostoka, 2 ed, p. 54                                 | ()   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| -         | Kramers, El, EB, p. 66                                                          | ( Y  |
|           | De Goeje, ZDMG, 25, p. 42                                                       | ("   |
|           | المقدسي ، BGA, III ، ص ؛                                                        | ( 1  |
|           | حدود العالم ، ص ۱۳ – ۱۶                                                         | ( •  |
| _         | De Goeje, ZDMG, 25, p. 46                                                       | (4   |
|           | راجع : حدود العالم ، ص ١٧ والملاحظة ٣                                           | ( v  |
| _         | Ritter, DI, XIX, p. 55 - 56                                                     | ( )  |
| _         | Nallino Cosmos. XII, p. 46                                                      | (4   |
| -         | Amari Bibl. ar - sic. (versione), I, p. XXIV                                    | (1.  |
| _         | Hudud, p. 191-192, No 28                                                        | (1)  |
| _         | Kmoskó, p. 141 - 148                                                            | (11  |
| -         | Brockelmann, GAL, SBI, p. 408                                                   | (14  |
|           | حدود العالم ، ص ه ۱                                                             | -    |
|           | Taeschner ZDMG, 77 (2), p. 39 - 40, note 3                                      | (10  |
|           | ابن حوقل ، BGA ، ان ه = BGA ، ان على ٣ من ٣                                     | •    |
| _         | De Goeje, ZDMG, 25, p. 46 - Nallino, Cosmos, XII, p. 47-48 -                    | (17  |
|           | Kramers, AO, p. 18                                                              |      |
|           | ابن حوقل ، BGA, II ، ص ۲۳۰ – ۲۳۲                                                | (11  |
|           | Kudrian, b. 84 - 85                                                             | (11  |
| -         | Kramers, AO, p. 17 — BOA, II <sup>2</sup> p. V                                  | (4.  |
| -         | BGA, II, p. $7-10 = BGA$ , II <sup>2</sup> , p. $5-10$ ;                        | (41  |
|           | الترجمة حسب طبعة كرامرس ( Kramers، Ibn Haukai )                                 |      |
| Promitted | BOA, II, p. 14 = BOA, II <sup>2</sup> , p. 15 - Kunik i Rozen, II, p. 171 - 172 | (44  |
|           | Markwart, Streifzüge, p. 474 - 475 - Bartold Bulghar, p. 823                    | (44) |
|           | Kvalen, Dat norske Gurdariki, II, p. 3;                                         | (7 8 |
|           | Mzik, WZKM, XLVI, p. 317 ولكن راجع :                                            |      |
|           | Kramers AO, p. 18                                                               | (٢0) |
|           | Kramers, L'Êrythrée, p. 573-574                                                 | (۲٦) |
|           | Kramers BOA, 112 p. VI                                                          | (۲۷) |
|           | Amari (Nallino), I, p. 46-47, No 6                                              | (47) |
|           | W a 4 ₩ ₩ 0 a 11611 a 12.1 b a 5                                                | /UA  |

```
(4.)
- BOA, Il. p. 42 = 11^2, p. 61 = \text{Kramers}, Legacy, p. 102
- Dozy, Hist. des Musulmans, III, p. 17, 21, 181 - 182
                                                                                (٣1)
- Lewis, The Origins, of Ismailism. p. 99
                                                                                (mr)
     (٣٣) رد على ابن حوقل في آرائه عن أخلاق الأندلسيين الجغرافي الأندلسي ابن سعيد في القرن الثالث عشر .
                                                      راجع : Moritz, Ibn Said
                                                                                (Y1)
- Lévi-Provençal, La Civilization, p. 53-54
                                                              (۳۵) حدود المالم ، ص ۱۵
                                                                                (44)
- BGA,, Il<sup>2</sup>, p. V
- Kramers El, EB, p. 69
                                                                                (YY)
                                              (۳۸) المقرى ، الحزء الأول ، صن ١٣٠ – ١٣١
                                          (۳۹) المقرى ، الجزء الأول ، ص ۱۳۸ – ۱۳۹ – و
   Brockelmann, GAL, SBI, p. 408
- Kramers, Legacy, p. 80 - « four «, but the text
                                                                                (11)
   BOA, II, p. 16 = BOA, II 2, p. 17
- BGA, II, p. 16 = II^2, p. 16 \cdot 17 - Kramers, Legacy, p. 80
                                                                                 (11)
                                                                                 (11)
- Kramers, Legacy, p. 85
                                                             (٤٣) شرحه ، ص ه۸ – ۸۸
   (٤٤) البلاذري ، طبعة ,De Goeje ، ص ٣٧١ = طبعة القاهرة ، ١٩٠١ ، ص ٣٧٩ : فقدموا عليه
                                                             ومعهم صورة البطيحة .
- Kramers, El, EB, p. 66
                                                                                 (10)
          (٤٦) الفهرست ، ص ٢٨٥ : ورأيت هذه الصفة في ثياب دبيق خام بأصباغ وقد شمعت الأصباغ .
- Quatremére, Mémoires géographiques II, p. 377 =
                                                                                 ( £ Y )
                                                            زكي محمد حسن ، ص ٥٣
   Reinaud, Introduction, p. CCLXIII
                                                                                 (th)
- Kramres AO, p. 10
- Kramers, El, EB, p. 66
                                                                                 (11)
- Sprenger, Reiserouten, p. XIII - XIV
                                                                                 (••)
- Nallino, Cosmos, XII, p. 46, note 2
                                                                                 (01)
                                                               (۵۲) الفهرست ، ص ۱۳۸
- Suter, Mathematiker, p. 58, No 124 Sarton, Introduction p. 664
                                                                                 (04)
                                                     (٤٥) الاصطخري ، BGA, l ، ص ٣
                                                     (ه ه) ابن حوقل ، BGA, Il ، ص ؛
- Mzik, die Karten, p. 28
                                                                                 (07)
- Kramers El, EB, p, 66
                                                                                 ( v v )
— Sarton, Introduction, I, p. 536; J. K. Wright, Geogr. Lore, 69 : الصورة لذى الصورة الذي المحال (٨٥)
- Kramers Legacy, p. 87
                                                                                 (04)
- Kramers, El. EB, p. 67
                                                                                 (4+)
```

```
(۲۱) المقدسي ، BOA, III ، ص ۱۰
- Kramers El, EB, p. 66
                                                                              (17)
- Sprenger, Reiserouten, p. XVIII: « ... der grösste
                                                                              (44)
   Geograph den es je gegeben hat »
- Kramers, Al - Mukaddasi, p. 765
                                                                              (48)
- Sprenger, Reiserouten, p. XVIII = De Goeje, Eenige, p. 3
                                                                              (90)
- Kramers, Al-Mukaddasi, p. 765
                                                                              (11)
- Fischer, Al-Magdisi, p 404 - 410
                                                                              (17)
                                             (٦٨) المقدسي ،BGA, III ، ص ٤٩٨ راجع :
   Schwartz, Iran, II, p. VI
   Brockelmann, GAL, SBI, p. 410, note 1
- Amari (Nallino), II, p. 354-363;
                                                       (۲۹) عن زیارته لصقلیة : ص ۲۵۳
                                 (٧٠) المقدسي ، BGA III ص ٢٢٣ ، ملاحظة ا ؛ ص ٢٣٥
- Dozy, Recherches, I, p. 313
                                                    عرب القدسي ، BGA, 1112 ص ، و (٧٢)
                                             (٧٣) ياتوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٣٥٣
                                 (٧٤) عن مخطوطة اياصوفيا ، وهي أصل مخطوطة ليدن ، راجع :
   Ritter, DI, XIX, p. 57
                                                                       (٥٧) راجع :
   Nallino, Cosmos, XII, p. 49-50
                                            (٧٦) المقدسي ، BGA, III2 ص ٣ ، : ٥ – ٦
- Nallino, Cosmos, XII, p. 44.50 : « ... emergere sola ed unica nel suo (vv)
    genere >
                                            (٧٨) المقدسي ، BGA, III ص ٢٤١ – راجع :
   Nallino, Cosmos XII, p. 49
- Kramers, El, EB, p. 66-67
                                                                              (V4)
                                                    (۸۰) المقدسي ، BGA, III<sup>2</sup> ، ص ۹
                                                       (۸۱) شرحه ، ص ۳۹۰ = ۳۹۱ -
    Markwart, Streifzüge, p. 3
 - Kramers Al-Mukaddasi, p. 765
                                                                              (\lambda Y)
- 1875 : De Goeje, Eenige, p. 2-3 : 1877 : Kremer, Culturgschichte, II,
                                                                              (۸٣)
    p. 429-432; 1895: Nallino, Cosmos XII, p. 50-51; 1897: Ranking -
    Azoo p. 73-80; 1937: Krachkovski, Arabskie Geografy, p. 746-747;
    Sauvaget, Hist. Arabes, translation of preface, p. 65 - 68, 68 - 69
                                             (٨٤) المقدسي ، BGA, III2 ، ص ٤٣ – ه ؛
                                                               (۵۸) أكثر تفصيلا لدى :
 - Beliaev, MITT, I, p. 28
                                                   (۸۲) المقدسي ، BGA, III2 ، صر ۳۲
```

## الفصل أمن الفصل الأخرون العاشر الآخرون

إن المصنفات التى وضعها جغرافيو المدرسة الكلاسيكية لتعجز عن أن تستوعب جميع نتاج الأدب 219 الحغرافى فى القرن العاشر ، ولقد تبين لنا من خلال أحد الفصول السابقة أن عدد الرحالين الذين خلفوا أثار مدونة عن تجوالهم كان كبيراً جداً بحيث لا يضارعه كثرة إلا تلك المصنفات التى يصعب اعتبارها جزءاً من الأدب الجغرافى إما لأنه تعوزنا المادة اللازمة للحكم عليها أولأنها تدخل فى نطاق هذا الأدب بطريقة ما .

فن بين مصنفات النوع الأول يتمتع واحد منها بصيت واسع فى الأدب الجغرافى القديم ولكنه غير معروف لنا حتى الآن بصورة مباشرة ، ومؤلفه هو وزير السامانيين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن نصر الجيهانى (۱) الذى مر بنا ذكره أكثر من مرة بوصفه راعياً ومشجعاً للدراسات الجغرافية وللرحالين. وقد طوقت رعايته حيناً من الدهر مؤسس المدرسة الكلاسيكية أبا زيد البلخى ، كما خرج على عهده أيضاً أبو دلف فى أسفاره النائية ولعله قد رفع إليه الرسالتين اللتين وضعهما عن رحلته ، كما التي به ابن فضلان خلال مروره ببخارى فى رحلته إلى الأصقاع الشهالية . ومن الجلى أن منصبه كوزير قد ساعده فى تأليف كتابه هذا الذى اعتمد فيه على المؤلفات السابقة له وعلى رصيد كبير من الأسئلة والاستفهامات .

ومصدرنا الأساسى للحكم على الطابع العام للكتاب هو المقدسى ؛ فقد كتب فى مقدمته المعروفة لنا جيداً يقول :

«أما أبو عبد الله الحيهانى فإنه كان وزير أمير خراسان وكان صاحب فلسفة ونجوم وهيئة فجمع الغرباء وسألهم عن المالك ودخلها وكيف المسالك إليها وارتفاع الخُنَّس منها وقيام الظل فيها ليتوصل بذلك الى فتوح البلدان ويعرف دخلها ويستقيم له علم النجوم ودوران الفلك ألا ترى كيف جعل العالم سبعة أقاليم وجعل لكل إقليم كوكباً مرة يذكر النجوم والهندسة وكرّة يورد ما ليس للعوام فيه فائدة وتارة ينعت أصنام الهند وطوراً يصف عجائب السند وحيناً يفصّل الخراج والردّ ورأيته ذكر منازل مجهولة ومراحل مهجورة ولم يفصّل الكور ولا رتب الأجناد ولاوصف المدن ولا استوعب ذكرها بل ذكر الطرق شرقا وغرباً وشمالا وجنوباً مع شرح ما فيها من السهول والحبال والأودية والتلال والمشاجر والأنهار وبذاك طال كتابه وغفل عن أكثر طرق الأجناد ووصف المدائن الحياد »(٢) .

وبنفس هذا الأسلوب القاطع يقرر المقدسي أن ابن خرداذبه هو المصدر الأساسي للجيهاني: «ألا ترى أنك إذا نظرت في كتاب الحيهاني وجدته قد احتوى على جميع أصل ابن خرداذبه وبناه عليه »(٣) ، وفي موضع آخر من إحدى مسوداته يدعم قوله هذا بأمثلة محسوسة فيقول: «ورأيت كتابه في سبع مجلدات في خزائن عضد الدولة غير مترجم وقيل بل هو لابن خرداذبه ورأيت مختصرين بنيسابور مترجمين أحدهما للجهاني والآخر لابن خرداذبه تنفق معانهما غير أن الحهاني قد زاد شيئة يسرآ »(٤).

ومن العسير التسليم بصدق هذا الزعم استناداً على ألفاظ المقدسي وحده ؛ كما يجب أن نقر بحقيقة ثابتة وهي أن الشذور التي تبقت لنا من الحيهاني لا تتفق عادة مع ما هو معروف لدينا من نص ابن خرداذبه . غير أن هذا لا يعتبر رأياً قاطعاً في حد ذاته لأن طبعة دى خويه إنما تمثل المسودة المختصرة لكتاب ابن خرداذبه وهي وحدها المعروفة إلى أيامنا هذه . وليس بدعاً أن نبصر في رأى المقدسي بعض التشدد والمبالغة فقد عرف سلفاً بالتشدد في الحكم على من سبقوه ؛ وفي مقابل هذا نجد المسعودي أكثر اعتدالا في حكمه ، فهو حين الكلام على مصادره يقول بصدد الحهاني :

«أبو عبد الله محمد بن أحمد الحيهانى . . . ألف كتاباً فى صفة العالم وأخباره وما فيه من العجائب والمدن والأمصار والبحار والآبهار والأمم ومساكنهم وغير ذلك من الأخبار الهجيبة والقصص الطريفة» (٢٠٠٠) . وهو يتحدث عقب هذا مباشرة عن ابن خرداذبه ، أن يغض النظر عن الصلة الوثيقة التى تربطه بالحيهانى لو وجدت تلك الصلة حقاً كما زعم المقدسى .

وبالرغم من إيجاز هذه الإشارات إلا أنها تمكننا من تحديد النمط الذي ينتمى إليه مؤلف الحيهاني ؛ فهو وإن انبعث من نفس الوسط الذي نشأت فيه أول حلقة معروفة لنا من المدرسة الكلاسيكية إلا أنه لا ينتمى إلى هذه الحاعة لأنه يرتبط ارتباطاً بيناً بالحغرافيا الرياضية من جهة ، ويوكد هذا تقسيمه المعمورة للى سبعة أقاليم . ولدى المقارنة يمكننا أن نقرر بالكثير من اليقين أن استعاله للفظ (إقليم » إنما بمعناه الأول ، أي بوصفها أحزمة عريضة تنتظم المعمورة من الشرق إلى الغرب لا بمعنى المناطق الحغرافية كما هو الحال مع مفهوم المدرسة الكلاسيكية . كذلك لا يوجد ثمة مرر للأخذ برأى هونغان Honigmann الذي يعتقد أن المسألة تتعلق بفكرة اقتران الأقاليم بالكواكب . والسمة الثانية التي تميز كتاب الحيهاني عن تلك المدرسة هو اهتمامه البالغ بالبلاد الأجنبية وهو أمر غريب على المدرسة الكلاسيكية ، أضف إلى هذا أيضاً اهتمامه بالعجائب والغرائب المختلفة Mirabilia .

واستناداً إلى هذه الحطوط الرئيسية فإنه يمكن استشفاف بعض صلة الرحم بين هذا المصنف وكتاب ابن خرداذبه ، بل وكتب بعض المؤلفين الذين مروا بنا كاليعقوبي وخاصة الحاحظ وابن الفقيه ؛ فهذا الفن من المؤلفات في الحغرافيا الوصفية يقدم معلومات واسعة متنوعة تستطيع أن تجتذب أنظار الطبقات المثقفة لمحتمع ذلك العهد ؛ وهذا ما يؤكده إلى حد ما المقدسي في حكمه السلبي على الحيهاني : وقد استعمل

هذا الفن فى جمع شئات المعلومات عن العالم التى لم تجد طريقها إلى أدب الحديث أو الأدب الجغرافى فكانت بذلك فى حاجة إلى تنظيم أكثر وإلى صياغة علمية . ومن أساء بعض المصنفات الأخرى للجيهانى (٧) التى أوردها صاحب «الفهرست» يتضح أنه كان على معرفة بالأدب الإيرانى كالذى ينعكس عند ابن المقفع والحاحظ ، وذلك نتيجة لاتصاله بآل سامان .

ومما يؤسف له أننا لا نستطيع أن نصدر حكماً مرضياً على تفاصيل ثابتة من كتاب الجيهاني كما حدث عند الكلام على الكتاب نفسه بوجه عام ، إذ أنه لم يعثر له على أثر إلى الآن . وقد ثبت أن ما تردد منذ نيف وعشرة أعوام فى ثنايا مقال خاص (٨) عن الكشف عنه بمدينة مشهد إنما يستند على محض لبس (٩) . واسم الكتاب فيما يبدو كان ، وفقاً للعرف السائل ، هو «كتاب المسالك والمالك » ولو أنه يظهر أحياناً عنوان أكثر تعقيداً هو «كتاب المسالك فى معرفة المالك » (١٠) .

وليس من المستطاع إثبات تاريخ تأليف هذا الكتاب الذي كثرت حوله الآراء والمعلومات الحاطئة الا بصورة تقريبية . ويفترض بروكلمان Brockelmann (۱۱) ، ويظاهره في هنا هير Heer و ١٩٠٥ و ١٩٥٥ هـ ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ١٩٠٥ من الكتاب قد تم تأليفه بين على ٢٧٩ هـ ٢٧٩ و ٢٩٥ هـ ٩٠٧ . ولكن يضعف من هذا الرأى اعتبارات زمنية ، منها التقاوم بجغرافيين ورحالة آخرين ، وأنه قد استوزر لأمير ساماني . صغير السن هو نصر الثاني بن أحمد ( ٣٠١ هـ ٣٣١ هـ ٩١٤ – ٩٤٣) في أوائل سني حكمه (١٤) . ويدلل بارتولد استناداً على رواية كرديزى أن الحيماني قد وضع مؤلفه في ذلك الحين ، ومن ثم فهو يميل إلى الافتراض بأن ذلك قد تم قبل عام ٣٠٠ هـ ٩٢٢ (١٥) . وتاريخ وذاة الحيماني غير معروف لنا ؛ أما قول جرجاس Girgas (١٦) بأنه قد توفي عام ٩٥٦ فهو سهو واضح .

فإذا ما اعتبرنا أن الكتاب قد تم تأليفه قريباً من عام ٣١٠ ه ٣٢٠ فيجب أن نطرح جانباً بعض المزاعم القائلة بعلاقة الحيهانى بجغرافيي الجيل المعاصر له . ويرى بروكلمان (١٧٠) أن الحيهانى قد اعتمد في وضع كتابه على كتاب الحراج لقدامة بن جعفر وهو زعم لا تدحضه اعتبارات زمنية فحسب ، لأن قدامة كتب بعد الحيهانى أوعلى الأقل فى وقت واحد معه ، بل أيضاً ما نعرفه عن مصنف الأخر .

ويجب أن نأخذ بعين الحذر والارتياب قول صاحب «الفهرست» أن ابن الفقيه قد «سلّخ» كتاب الحيماني (۱۸) . حقاً أن الطابع النقلي لكتاب ابن الفقيه ليس في الوسع إنكاره ولكن كتابه يرجع تأليفه إلى ما قبل عام ٢٩٠ هـ ٢٩٠ ، أي قبل أن نخرج كتاب الحيماني إلى عالم الوجود .

وليس هناك شك فى وجود صلة الرحم بين جميع هذه المصنفات فى شكلها ومضمونها ، ولعل هذا من الأسباب التى دفعت صاحب «الفهرست» إلى افتراض فرضه هذا ، وذلك إلى جانب فروض أخرى قام بتحليلها دى خويه تحليلا عميقاً (١٩) .

ويقف ياقوت فيما يبدو من كتاب الجيهاني موقفاً يسوده التحفظ ، فهو يذكره من بين السابقين

له (٢٠) وينقل عنه رواية واحدة ذات طابع غريب تتعلق بمشابهة أرض الصغد لصورة الإنسان (٢١) \* 223 ولعل هذا يفسر من ناحية أخرى السبب فى أن ياقوت لم يفرد له فى معجم الأدباء سوى ملاحظة تافهة (٢٢) مليئة بالحكايات عن ضروب من تصرفاته الغريبة ويسوق بيتاً لأحد الشعراء فى ذلك . ويلوح أن المعرفة المباشرة بكتاب الحيمانى قد انقطعت مبكراً وأن معرفة المؤلفين المتأخرين به جاءت فيا يغاب على الظن عن طريق السماع ، فحاجى خليفة عندما يتحدث عنه لا يزيد عن تكرار ألفاظ المقدسي (٢٣) .

وليس أمامنا في هذه الحال سوى طريقة واحدة لتكوين فكرة واقعية عن مضمون الكتاب وهي دراسة المحادة التي حفظها لنا منه المؤلفون الذين نقلوا مادته . وطالما صحب هذه المحادة ذكر اسمه فإنه يمكن الاعتباد على هذه الطريقة بالكثير من الثقة ؛ أما الاستنتاجات المبنية على مادة مجهولة المؤلف من شأنها أن تقود إلى بعض النزيد كما رأينا من مثال مسلمة الحرى . واعل مصير الحبهاني يكاد يكون شبها لهذا فقد نسبت إليه في العادة تلك المعلومات الحافلة عن أوروبا الشرقية التي لم يعرف مصدرها بالضبط ، وهي التي استقي منها ابن رسته والبكرى والمؤلفون الفرس مثل صاحب كتاب «حدود العالم» بالضبط ، وهي التي استقي منها ابن رسته والبكرى والمؤلفون الفرس مثل صاحب كتاب «حدود العالم» بارتولد ، يجب إعمال الحذر في أمثال هذه المواضع (١٤٠٠) . وإذا كان كتاب الحبهاني مصدراً أساسياً عن الأقطار الغربية بالنسبة للموافين الشرقيين فهو أيضاً قد حمع مادة وفيرة عن المشرق . وقد رأينا كيف اعترف المقدسي بأنه كان نشيطاً في حمع المعلومات عن الأقطار المحاورة لحراسان خاصة وادى السند والهند عامة (٢٥) ؛ وهذه المادة الأخيرة بعينها هي التي تكاد تكون المصدر الوحيد ، أو على الأقل الأساسي ، للادريسي عن تلك البلاد . وليس أقل قيمة من ذلك ما أورده عن القبائل التركية وعن الشرق الأقصي (٢٦) ؛ وقد أثبت بارتولد أنه من المكن أن يرتفع إليه واحد من أهم أوصاف الطرق التي تربط بن تركستان وعاصمة الصن (٢٢).

ومما يثبت أن حكم المقدسي لا يخلو من الإحجاف شهادة موالف ذي مكانة كالبيروني الذي لم يأنف من الرجوع إلى الجيهاني أوالاستشهاد به (٢٨) ؛ وفي أمثال هذه الحالات يتوكد ميل الجيهاني إلى طراز العجائب والغرائب. وأطرف من هذا معرفته الواسعة بالديانة المسيحية ، فالبيروني في كتابه « الآثار الباركة » الباقية » ينقل عنه قصة معجزة حدثت بإحدى الكنائس القبطية بمصرذكر ته بمعجزة « النار المباركة » وفي كتابه « الجاهر في معرفة الجواهر» يروى عنه قصة أ تتعلق بكنيسة اسطفانوس رئيس الشهداء برومة التي كان يوجد بها مذبح ثمين (٣٠) . ويقف دليلا على صلة الجيهاني بالجغرافيا الرياضية أن أحد ممثلي المدرسة الرياضية في القرن الثاني عشر وهو الخرق ( توفي عام ٥٣٣ ه = ١١٣٨) (٢١)

<sup>\*</sup> رأينا تحاشيا للغموض أن فورد نص ياقوت بحذافيره. قال : « وقال الجيهافى فى كتابه الصغد كصورة إنسان رأسه بُشُـّجـِكَـّتْ ورجلاه كشانية وظهره وفر وبطنه كبوكت ويداه ما يـّمـُرْغ وبزماخر » . (المترجم)

قد أفاد من وصفه للبحار (٣٢٪) ، وهو أشبه بوصف البتانى الذى مر بنا ذكره فيما تقدم من هذا الكتاب . من كل هذا يمكن الخروج بنتيجة مؤداها أن كتاب الجيهانى رعماً عن النقد الذى وجهه إليه المقدسي يستحق اهتماماً كبيراً وأن العثور عليه سيكون من شأنه إلقاء الضوء على مسائل عديدة من ميدان الأدب الحخد افى العربى للقرن العاشر .

ويرتبط بكتاب الجيهانى إلى حد ما مصنف بارز يرجع إلى الربع الأخير من القرن العاشر وتم تأليفه في المنطقة الواقعة حالياً في شمال شرقى أفغانستان ، ذلك هو الكتاب الفارسي المجهول المؤلف «حدود العالم من المشرق إلى المغرب »(٣٣). وبالرغم من أنه مكتوب بالفارسية إلا أنه يجدر بنا الوقوف عنده لا لأنه وجد زعم يقول بأنه ترجم عن العربية في الأصل (٤٣) بل أيضاً لارتباطه الوثيق بالتراث العربي بحيث لا يكتمل الوصف العام للأدب الجغرافي بدونه.

والمخطوطة الوحيدة المعروفة لنا لهذا الأثر كشف عنها المستشرق الروسي طومانسكي Tumanski فى عام ١٨٩٢ ومن ثم فقد نسبت إليه فى الدوائر العملية فأصبحت تعرف باسم « مخطوطة تومانسكى· المجهولة المؤلف » L' Anonyme de Tumanski . وبعد أيحاث كثيرة حول المصنف ظهرت طبعة مصورة له (FaesImile) قام بنشرها بارتولد في عام ١٩٣٠، ثم تلي ذلك ظهور ترجمة إنجلنزية علمية تصحبها تعليقات وافية بقلم مينورسكي في عام ١٩٣٧ . وبمكن القول بلاتردد أنه لا يوجد مصنف جغرافي من العصر الكلاسيكي ظفر بترجمة مثل هذه جعلت منه بحق كنزآ في متناول أيدى الحميع(٣٠). ورنحماً عن هذا فلا يزال الكتاب إلى الآن مجهول المؤلف ، ولكن ثبت بالتحديد أنه ألف حوالي عام ٣٧٢ هـ = ٩٨٢. لأمير ناحية كزكان أوكزكانان ( جزجان في شكلها العربي ) من أسرة صغيرة حاكمة هي آل فريغون . والمؤلف فيما يبدو كان عالماً نقلياً لم يعرف التجوال أو الترحال ؛ وهو لا يميل إلى ذكر مصادره ولكنه يشير مرة أو مرتبن إلى كتابأرسطوطاليس في «الآثار العلوية» Meteorology ويذكر أيضاً بطلميوس(٣٦) الذي استعمله بالطبع في ترجمة عربية . وصلته بالأخير أمر لا يرقى إليه الشك فإن أسلوبه في توزيع البلاد بطلميوسي صرف الولكنه يهمل الأطوال والعروض ، ولو أن هذا لم يمنعه أحياناً من الاحتفاظَ ببعض 226 الأصالة كوصفه للبِّحار السبعة . ولم يقف إغفاله ذكر المراجع حائلًا دون التعرف على مصادره مع البحث العميق والتقصى ؛ ويرى بارتولد أن مصدره الأساسي هو الحيهاني وأنه أفاد بنفس القدر من مصنفات جغرافيي المدرسة الكلاسيكية خاصة من المسودات المختلفة لكتاب الإصطخري . كما يمكن أن نذكر ابن خرداًذبه كمصدر من مصادره الأساسية عن الأقطار الواقعة خارج العالم الإسلامي ؛ ويقيناً أنه اعتمد في ذلك على نسخة كاملة منه لم تصل إلينا . وبالطبع كان تحت تصرف المؤلف آثار المؤلفين السابقين التي تنعكس في أقسام مختلفة من كتابه ولكنها لم تلعب دوراً جوهرياً ، ولايزال الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة مهد لها السبيل إلى حدكبير العلامة مينورسكي . ويشير المؤلف عدة مرات إلى خارطة مم إعدادها فيما يبدو قبل تأليف الكتاب ؛ وليس من المستحيل في شيء أن يستند وصفه للبلاد على خارطة ولكن لم يلاحظ في هذا الصدد أية صلة بينها وبين « أطلس الإسلام » المعروف . وينقسم الكتاب إلى واحد وستين فصلا<sup>(٢٧)</sup> ليست كبيرة الحجم ، فيتلوا المقدمة القصيرة سبعة فصول تعالج مسائل عامة كشكل الأرض وأحوال سكانها والبحار والحزر والحبال والأنهار والصحارى وتقسيم الأرض إلى مناطق . وهذه المناطق قد أفرد لمعالجها اثنين وخمسين فصلا ابتداء من الشرق في اتجاه الغرب ، ولو أن تتابعها يضحي أحياناً غير مفهوم لنا فهماً تاماً . ويحمل الوصف عادة طابعاً عملياً مقتضباً ، ويلاحظ لدى المؤلف الاهتمام بمسائل التجارة والمحاصيل المحلية .

ولا ريب فى أن مخطوطة طومانسكى المجهولة المؤلف كانت ذات أثر فعال فى الأدب الجغرافى التالى لها ، غير أن مسألة إلقاء ضوء على هذه الحقيقة مسألة عسيرة تتطلب فحص مصادر عامة ليست معروفة فى مجموعها لنا ، مثل المسودة المكملة لابن خرداذبه أو مصنف الجيهانى . وليس ثمة شك، فى أن المؤرخ الفارسي كرديزى (٢٨) الذى سيأتى عليه الكلام فى حينه قد اعتمد فى القسم الجغرافى من كتابه على «حدود العالم».

ويرتبط بنشاط الدوائر الثقافية القريبة من السامانيين ظهور أثر آخر كبير أفرد فيه للجغرافيا مكان معين ، أعنى بذلك الموسوعة الفريدة في بابها «كتاب البدء والتاريخ». وفي المخطوطة الوحيدة المعروفة لهذا الكتاب الموجودة باستنبول والتي تحمل تاريخ ٣٦٣ هـ ١٢٦٥ ، كما وأيضاً لدى بعض المؤلفين المتأخرين مثل كوزموغرافي القرن الحامس عشر ابن الوردي ، أو ببليوغرافي القرن السابع عشر حاجي خليفة ، ينسب تأليف الكتاب إلى مؤسس المدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية أبي زيد البلخي (٢٩٠) و هكذا ظن ناشر الكتاب المستشرق الفرنسي هوار Huart عند طبع الأجزاء الأولى منه . غير أن وهكذا ظن ناشر الكتاب المستشرق الفرنسي مؤلفين متقدمين ، هذا بالإضافة إلى اعتبارات زمنية (٢٠٠٠) قد أقنع المتخصصين بأن الكتاب من تأليف شخص غير معروف في المصادر الأخرى أصله فيا يبدو من فلسطين ، وهو مطهر بن طاهر المقدسي الذي عاش ممدينة بست بسجستان ووضع كتابه عام ٣٥٥ هـ من فلسطين ، وهو مطهر بن طاهر المقدسي الذي عاش ممدينة بست بسجستان ووضع كتابه عام ٣٥٥ هـ قد رجع في ذلك إلى مخطوطة استنبول آنفة الذكر \_ يقول عنه :

« وهو كتاب مفيد مهذب عن خرافات العجائز وتزاوير القصّاص لأنه تتبع فيه صحاح الأسانيد فى مبدأ الخلق ومنتهاه فابتدأ بذكر حدود النظر والحدل وإثبات القديم ثم ذكر ابتداء الحلقوقصص الأنبياء وأخبار الأمم وتواريخ الملوك والخلفاء إلى زمانه فى ثلاثة وعشرين فصلا وهو فى مجلد واحد» (٤٢٪).

وفى طبعة هوار الذى كشف عن مخطوطة استنبول فى عام ١٨٧٧ ونشرها فى الفترة بين ١٨٩٩ وفى طبعة هوار الذى كشف عن مخطوطة استنبول فى عام ١٨٩٧ ونشرها فى الفترة بين فصلا

تتفاوت من حيث الحجم والأهمية . فالفصل الأول على هيئة مقدمة تعالج مناهج المعرفة وحدودها ، والفصلان الثانى والثالث أفردا للالهيات (Theodosy) ، أما الفصل الرابع فلنظرية النبوة والحامس لبسداية الحليقة والسادس للاهوت والسابع فى صفة السماء والأرض كما ورد فى الأديان ، ثم الثامن فى ظهور الإنسان على الأرض وانتشاره بها والتاسع فى الأخرويات (Eschatology) . ثم يعقب ذلك القسم التاريخي الذي يبدأ بتاريخ الأنبياء والرسل (الفصل العاشر) يليه تاريخ الفرس (الفصل الحادى عشر) فالأديان المختلفة (الفصل الثانى عشر) . وينتقل إلى التاريخ العربي بعد الفصل الثالث عشر وهو الفصل الذي يتكلم فيه عن الجغرافيا ، ويلى ذلك تاريخ العرب الأقدمين مع ذكر أنسابهم (الفصل الرابع عشر) فتاريخ عمد (الفصول ١٥ – ١٧) وصحابته (الفصل الثامن عشر) وتطور التعاليم الإسلامية (الفصل التاسع عشر) وتاريخ الحلافة إلى عام ٣٥٠ ه = ٩٦١ ، أى في خلافة المطبع العباسي (الفصول ٢٠ – ٢٧) .

وحميع هذه المادة الضخمة قد عرضت بلا تنسيق مما حدا بأحد العلماء المعاصرين أن يصف الكتاب ، خلافاً لرأى حاجي خليفة ، بأنه (٤٤) : « مجموعة مختلطة من المعلومات في اللاهوت وتاريخ الأديان والتاريخ العام » . والقول بأن هذه المعلومات وفيرة ومتنوعة لا يمكن إنكاره بأية حال ، فمطهر بن طاهر المقدسي كان بحق إجامعاً أكثر منه شيئاً آخر ولكنه لم يكتف بالمصادر المكتوبة بلأخذ عن عدد من الرواة 228 الذين عرف كيفُّ يتخبرهم ، فقد كانت له صلات باليهود و بالمجوس الإيرانيين بل وحتى بالهنود ؛ ويلأحظ أنه كان على معرفة جيدة بالحساب الزمي للهنود الذي مر بنا القول عليه عند الكلام على بداية الحغرافيا الرياضية . وهو يعدد عمر العالم لدى الهنود بأربعة مليارات وثلاثمائة وعشرين مليوناً من السنن وذلك بالأرقام الدونغارية (Dvengaari) ( وهذا المثال يقف شاهداً على أن اهتمام المؤلف بالحغرافيا إنما يتجه بالذات نحو الرياضة والفلك ، غير أن القسم المكرس للجغرافيا نفسها(٢٠٠) يهدف شيئاً أوسع من ذلك بكثير ، ويمكن الاستدلال على هذا من عنوان الفصل الثالث عشر وهو « في صفة الأرض ومبلغ عمرانها وعدد أقالِمها وصفة البحار والأنهار وعجائب الأرض والخلق » . وفى الواقع نراه يبدأ العرض بتلك الأقسام المعروفة لنا من جغرافيي المدرسة اليونانية ، أعنى وصف الأقاليم السبعة (٤٧٪ والبحار (٨٠٪ والأنهار(٢٩) والأقطار المعروفة(٥٠). ويظهر جلياً في وصفه لبلاد الإسلام(١٥) تأثير المدرسة الكلاسيكية للجغرافيين العرب ؛ وتلى ذلك أقسام ذات مادة مختلطة فى وصف المساجد المشهورة(٢٠) ووصف الطريق من العراق إلى مكة<sup>(٥٣)</sup> ووصف الثغور الإسلامية والرباطات<sup>(١٥)</sup> وعجائب الأرض<sup>(٥٥)</sup> وغرائب الناس (٥٦) وبناة بعض المدن (٥٧) وأسباب هلاكهم (٥٨) . لكل هذا فإن مصادر «كتاب البدء والتاريخ » جدُّ متنوعة ، ويبدو هذا جلياً الآن بعد أن تعرفنا على الأدب الحغرافي العربي ؛ ولعل ارتباطه الوثيق بالمدرسة الكلاسيكية ينعكس في اهتمامه الزائد بإيران ، أو « إيرانشهر » كما يدعوها ؛ وقد حدث هذا مرتان في كتابه (٩٥) . ولاريب كذلك في التأثير البالغ للمدرسة اللغوية عليه وأيضاً المجموعات العديدة من صنوف العجائب Mirabilia ؛ وأخيراً نصل إلى أدب الحديث الذي وجد مكانه في الفصل الأخير المتعلق بالأخرويات . من كل هذا يتبين لنا أن مضمون الكتاب متنوع جداً وأن المؤلف يفتقر افتقاراً تاماً 229 إلى الأصالة .

فإذا ما انتقلنا من هذا إلى المادة التي يوردها في مجال الحغرافيا الوصفية لألفيناها شحيحة في الواقع وقد أثبت هذا فيران Ferrand عند فحصه للفقرات المتعلقة بالهند وأرخبيل الملايو<sup>(٢٠)</sup>. ومن الملاحظ أن ياقوت (٢١٠) يعترف بأنه أخد عن طاهر المقدسي الرواية التي يذكر فيها أن الروس يقيمون بجريرة موبوءة تحيط بها محيرة (٢٢٠) و هذه الرواية معروفة بدورها لكل من ابن رسته وكرديزى وقد اجتذبت اليها أنظار الباحثين أكثر من مرة (٢٢٠). ولا محلو من طرافة نزوع المقدسي في الفصل الحغرافي (٢٠٠ من كتابه وأيضاً في الفصول الأخرى إلى النصح والإرشاد على حساب المادة التي يسوقها (٢٠٠ للفاء) وأيضاً بالإضافة إلى القسم الرياضي من الفصل الحغرافي ، فإن «كتاب البدء والتاريخ» ينضم إلى «رسائل وأيضاً بالإضافة إلى القسم الرياضي من الفصل الحغرافي ، فإن «كتاب البدء والتاريخ» ينضم إلى «رسائل إخوان الصفاء» التي ظهرت في نفس ذلك الوقت تقريباً والتي تعرض في الفصل المشابه لهذا نفس الآراء البطلميوسية التي ثبت في القرن التاسع (٢٠٠).

ولعل هذا الاتفاق ليس وليد الصدفة المحضة فقد وردت لدى بعض مؤلني هذه المحموعة ، الذين فاهراً ما يشيرون إلى مصادرهم ، الإشارة إلى شخص يدعى المقدسي البستى . حقاً إن الأساء الأولى تطتلف ، كما وأن النسبة الثانية ترد أحياناً في صيغة أخرى ، ولكن رغماً عن هذا فإن التقارب في النسبة يثير بعض النساؤل خاصة على ضوء الشبه بين القسمين الحغرافيين الذي أشرنا إليه ، أما مجموعة إخوان المصفاء نفسها فهي تمثل أهمية كهرى ليس فيا يتعلق بالقسم الحغرافي بقدرما يتعلق بالدور الذي احتلته الحاعة كظاهرة ثقافية كبرى لمنتصف القرن العاشر .

فنى هذا العصر الذى لحقت فيه عوامل الضعف والوهن بمذهب أهل السنة الأذى ازدهر مدة قرن من الزمان عقب خلافة المتوكل ثم ضعفت شوكته نتيجة لارتفاع نجم البويهيين المعروفين بميولهم الشيعية ، أقول في هذا العصر كان يجتمع بالبصرة حماعة من المفكرين في محيط الدين والفلسفة اتخذوا لنفسهم اسم إخوان الصفاء وخلان الوفاء » (١٧٠) ، إشارة إلى إحدى حكايات «كليلة ودمنة » (١٨٥) . ومن العسير معرفة ما إذا اتخذت هذه الحاعة شكلا معيناً أو أن نفوذها قد امتد إلى بغداد ، ولكن وضح في الأعوام العشرة الأخيرة بما لا يدع مجالا للشك أنها كانت قريبة من دواثر الإسماعيلية وتنتصر لمذهبهم . ويجب العشرة الأخيرة عن البال أنه إلى هذا العصر بالذات يرجع تمكين سلطان الفاطميين بمصر ونشاط الدعوة الإسماعيلية نخراسان (٢٩٥) .

ولنشر آرائهم بين الناس قامت الجماعة بوضع إحدى وخمسين رسالة دون الإشارة إلى أسهاء المؤلفين؛ وقد حاولوا في هذه الرسائل التقريب بين المنقول والمعقول ووضع فلسفة دينية جديدة(٧٠٪ : هذا وقد ظهرت هذه الموسوعة الفريدة في نوعهافي بداية النصف الثاني من القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) (٧١) ، على أية حال ليس بعد عام ٣٧٣ ه = ٩٨٣ إذ كان على معرفة جيدة بها الفيلسوف الأديب أبوحيان التوحيدي الذي يقدم لنا وصفاً دقيقاً لهذه الحاعة(٧٢) ولكنه كما هو العهد به دائماً لا نخلو من السخرية فى وصفه . هذا وقد أحاطت رسائلهم بجميع العلوم التي كانت سائدة فى ذلك العصر ، من علوم تربوية ودينية وفلسفية ، مع جنوح واضح إلى المذهب اليوناني (٧٣٪ . واختيار المادة عندهم يتخذ طابعاً انتقائياً ملحوظاً ، فالأساس عندهم هو التقافة اليونانية والعلم اليوناني ولكن يبصر لديهم بوضوح أيضاً نفوذ الثنائية الغنوصية (Gnostic Dualism) والنظريات الإيرانية في العناية الإلهية(٧٤). وفي صلتهم بالعلم. اليوناني بل وحتى فيما يتعلق بنظرتهم الفلسفية العامة إلى الوجود فإن أرسطو كان يأتى عندهم في المرتبة الثانية عند مقارنته بهرمس Hermes وسقراط وأفلاطون وفيثاغورس(٧٥) الذي تنال نظريته في الأعداد أهمية خاصاً بينهم، ومعرفتهم العامة بالفلسفة اليونانية تغلب عليها السطحيةعند المقارنة بالكندى والفارابي (٧٧). وفى بعض المخطوطات تضاف إلى الرسالة الحادية والعشرين عن الحيوان حكاية رمزية غريبة « في شكوى الحيوانات من الإنسان أمام ملك الجن (٧٧) » ، وهي بمثابة تلخيص لجميع الأفكار الأساسية للرسائل بما في ذلك الأفكار الجغرافية ؛ بل وتمتاز بأهمية أدبية فريدة ويمكن أن يبصر في أسلوبها في الكلام على على ألسنة الحيوان تأثير كتاب «كليلة ودمنة » الذي أخذت هذه الحاعة اسمها منه .

وعلاقة العلوم المختلفة التى تعالحها هذه الموسوعة ببعضها البعض تبدو في حدد الرسائل المفردة لكل منها ، فالرياضة والمنطق أفرد لها أربع عشرة رسالة ، والعلوم الطبيعية سبع عشرة رسالة ، بينها ظفرت الميتافيزيقيا وعلم النفس بعشرة رسائل ، والتصوف والتنجيم والسحر بإحدى عشرة رسالة (٢٨٠). والفكرة الأساسية التى يقوم عليها هذا المصنف الحهاعي يمكن تلخيصها في أن كل ما يحدث في العالم السفلي إنما هو انعكاس للعالم العلوى فحسب ، وأن كل ما يحدث على الأرض إنما يخضع لحركات النجوم (٢٩٠). وعلى 231 ذلك فليس من العسير أن نتكهن بنوع الحغرافيا التي يمكن أن نجدها لديهم ؛ وقد أفردت لها رسالة خاصة هي «الرسالة الحامسة في العلوم التعليمية في الحغرافيا أي صورة الأرض والأقاليم »(٢٨٠) ، وموضعها في القسم الأول بين الفلك والموسيقي وذلك في المحموعة العامة التي تشمل العلوم الرياضية والطبيعية ، ولى القسم منه أننا إزاء عرض موجز للجغرافيا الفلكية الرياضية وفقاً للمذهب اليوناني ، أي للنظريات البطلميوسية . وفي بداية الرسالة توكد النظرية القائلة بأن الأرض مركز الوجود (٢٨٠) ، ويتلو هذا وصف الربع المعمور (٢٨٠) والأقاليم السبعة (٢٨٠) كل على حدة . ويستغرق هذا الحزء الأكبر من موضوع الرسالة (٢٨٠) المبعد منها توضيح المباطني للظواهر المحسوسة ؛ وإحدى قطع هذا القسم وهي المتعلقة بالشرق الأقصى والتي قام المغزى الباطني للظواهر المحسوسة ؛ وإحدى قطع هذا القسم وهي المتعلقة بالشرق الأقصى والتي قام

232 بتحلليها فيران Ferrand (هُ تقف دليلا على أن المادة كما هُو متوقع تحمل طابعاً نقلياً وليست بذات إ أهمية كبيرة. أما جداول توزيع الأماكن المأهولة وفقاً لكل إقليم فمشوهة للغاية (٨٦) كما هو الشأن دائماً مع المخطوطات. ورنحماً عن ذلك فقد حاول الكارتوغرافي المشهور كيبرت Kiepert أن يضع على أساسها خاطة للعالم كما تصوره « إخوان الصفاء ».

وفيها عدا القسم الحاص بالحغرافيا فإن المعطيات الحغرافية تتناثر في بقية الرسائل ، وهي لا تخلو من أهمية في بعض الأحيان رغماً من أنها قليلا ما تميزت بالأصالة . وتلعب نظرية الأزمنة الكونية (Cycles من أهمية في بعض الأحيان رغماً من أنها قليلا ما تميزت بالأصالة . وتلعب نظرية الأزمنة الكونية النظريات القديمة للعالم الكلاسيكي ونظريات العلماء الهنود التي مر بنا ذكرها من قبل ، ولكنهم إلى جانب هذا أتوا باراء طريفة في مجال الحغرافيا الطبيعية (٢٨٠) والميتورولوجيا (Meteorology) . فهم قد لاحظوا ارتفاع حرارة الغلاف الحوى نتيجة لانعكاس أشعة الشمس على سطح الأرض ، كما تثبتوا من أصل المنابع والأنهار (٨٨٠) ولاحظوا أيضاً وجود التغير التدريجي في موضع كل من اليابس والماء\*\* . وقد تجاوزا عصرهم بكثير عندما نادوا بالنظرية التي مؤداها أنه بمرور الزمان تتحول الأراضي المزروعة إلى صحاري والصحاري إلى أرض مزروعة ، وتصبح السهول محاراً وتتحول البحار إلى سهول وجبال (٨٩٠) ؛ وفي بداية القرن التالى لهذا محاول العلامة البروني أن يثبت ذلك بأدلة محسوسة .

و «رسائل إخوان الصفا» التي صيغت في أسلوب سهل لا تثقله المصطلحات والتي تضم دائرة واسعة من الموضوعات في تركيب جلى واضح قد نالت انتشاراً واسعاً ولكن ليس في الأوساط السنية بالطبع ، فالغزالي مفكر أهل السنة الكبير (توفي عام ٥٠٥ ه ١١١١) يرى في استنتاجاتهم ضلالا مبيناً (٩٠٠ في فله تجاوزت شهرتهم بسرعة فائقة ليس حدود موطهم فحسب بل وحدود الأدب العربي بمعناه الضيق ، فغلد نهاية القرن العاشر نشر تعاليمهم بالأندلس (٩١٠) مسلمة المحريطي «اقليدس الأندلس» ، وفي القرن الثالث عشر وقع تحت تأثير هم الكاتب السرياني يعقوب (ساويرس) برشكو (شككو) Bar Shakko (٩٢٠) ، وفي القرن الرابع عشر نقلت رسائلهم إلى الفارسية في دولة تيمور (٩٣٠) ، كما أن أجزاء متفرقة مها وجدت طريقها إلى أوروبا الوسيطة . ويرجع الفضل في تعريف الدوائر العلمية المعاصرة بهم إلى ديتريتشي Dieterici الذي أفرد لهم أكثر من عشرين محثاً في تحليل وترجمة ونشر معظم الرسائل . وترتفع هذه الأبحاث الذي أفرد لهم أكثر من عشرين محثاً في تحليل وترجمة ونشر معظم الرسائل . وترتفع هذه الأبحاث وفي الأعوام العشرة الأخيرة فقط عندما وضحت طبيعة علاقتهم محركة الإسماعيلية أصبح في حيز الإمكان وفي الأعوام العشرة الأخيرة فقط عندما وضحت طبيعة علاقتهم محركة الإسماعيلية أصبح في حيز الإمكان

<sup>\*</sup> حدث سمهو لدى المؤلف عند ما كتب « اليابس والأرض » بدلا من « اليابس والمساء » . وفي الواقع أن الفاظ J. K. Wright التي نقلها هي كالآتي : «J. K. Wright التي نقلها هي كالآتي : «Gradual alteration in th the relative position of land and sea ص ۸۳ ) . (المترجم)

فهم أفكارهم إداخل الإطار العام للقرن للعاشر. أما بالنسبة للأدب الجغرافى وذلك فى مفهومه المستعمل 233 فى هذا الكتاب فإن هذه الرسائل ترتبط به ارتباطاً غير مباشر ولكنها لاتخلو من أهمية فى تحديد مدى الاهتمام بالجغرافيا لأنها تمثل أثراً ممتازاً فى نطاق التاريخ الثقافى لذلك العصر.

ولم ينتج المغرب الإسلامى فى القرن العاشر أية مصنفات جغرافية ممتازة حتى يتسنى لها انتشار واسع. ولقد ساهمت مصر والمغرب والأندلس فى هذا العصر بالكثير فى محيط الجغرافيا الإقليمية مما ورد ذكره فى موضعه ، ولكن المصنفات ذات الطابع العام كانت قليلة العدد وليست بذات أهمية تذكر.

و يمكن أن ينسب بشيء من التحفظ آلى هذا العصر مصنف لمؤلف يدعى إسحق بن الحسين نشرته منذ خمسة عشر عاماً أنجيلا كوداتسي Angela Codazzi و يحمل عنواناً فيه الكثير من أثر الصنعة هو «آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان». وقد حُفظ لنا في مخطوطة فريدة من مجموعة معروفة تمتاز بالأصالة بميلان وتقتصر كلية على مخطوطات من جنوب الجزيرة العربية. ولم يمكن العثور حتى الآن على أية معلومات عن المؤلف (٩٤) ويبدو أن الكتاب قد تم تأليفه بالأندلس، الأمر الذي يمكن ملاحظته من استعاله لتعبيرات لغوية خاصة (٩٥). وتحليل مصادر هذا الكتاب الذي قام به إلى جانب الناشرة مينورسكي وأومنيا كوف Umniakov يشير إلى أن تأليفه قد تم فيا يغلب على الظن في منتصف القرن الرابع الهجري (العاشر) ؛ ومن الحائز كذلك أن يمتد هذا التاريخ إلى قرن بعد هذا ، ولكن لن يتجاوز بأية حال عام ٤٥٤ ه = ١٠٦٠١٠٣٤.

ومن الواضح من مضمون الكتاب أنه لم يحفظ صورته الأصلية بل يمثل فى العموم ملخصاً لمصنف أكبر من ذلك بكثير تستند فكرته الأساسية على وصف المدن الكبرى (٩٧٥)، وهو نمط من الأدب الجغرافى أولع به الناس كثيراً فيا بعد . وليست واضحة لنا فى حميع تفاصيلها طريقة تصنيفة لمادته ، فبعد الكلام على المراكز الدينية وهى مكة والمدينة وبيت المقدس يأتى الكلام على بغداد ويتلو ذلك الحديث عن بلاد الشرق كالعراق والحزيرة العربية وفلسطين وإيران وما وراء النهر ، ثم عن الغرب كمصر والمغرب والأندلس ؛ ويفرد وصفاً خاصاً لرومه والقسطنطينية . ولسبب ما يعقب آسيا الصغرى الحديث عن «مدينة الزابج بالهند» ، وفي الحاتمة يأتي وصف بلاد الترك (٩٨٥) والحزر .

وتجىء الأوصاف بوجه عام قصيرة جداً وكثيراً ما يصحبها تحديد المواقع الحغرافية ، أى تبيان خطوط الطول والعرض . وقد يرد الكلام عن فتح مدينة ما فتعطى معلومات موجزة فى الحغرافيا الطبيعية والسياسية قد تتسع بعض الشيء كما هو الشأن مع القسم المفرد للأندلس . وتقل المعلومات ذات الطابع 234 الاثنوغرافي (٩٩) ولو أن الفصول المتعلقة بالحزر والترك ربما تمثل أهمية خاصة . ورغماً عن ذلك فقد ثبت الأثنوغرافي حشن خاصين عالحا هذه النقطة أن كتاب إسحاق بن الحسين لا يقدم عنهما سوى تفاصيل ثانوية تستند

على مصنفات لم تصل إلينا في صورتها الكاملة أومعروفة في مسودات أخرى :

وإسحق بن الحسين كما هو متوقع لا يستقى مادته من المدرسة الكلاسيكية وحدها بل من المتقدمين عليها كذلك ؛ ويمكن ملاحظة تأثير الخوارزمى وابن خرداذبة عليه ، ومن الواضح أنه كان أكثر اعتماداً على اليعقوبي وابن رسته . وفيما يتعلق بالأخير يستقى منه بشكل خاص فى الفصول المعقودة للخزر والترك ولو أنه لا يمكن استبعاد نقله عن مصنف الحيهاني الذي لم يصلنا ، وعلى أية حال فإنه يجب فيما يتعلق مهذا المؤلف الأخير إعمال الحذر الشديد (١٠٠) كما فعلنا من قبل . ومن العسير أن نحكم ما إذا كان الأدب الحغرافي المتأخر على علم بمصنف إسحاق بن الحسين ، إذ لم يعثر إلى الآن على ما يثبت ذلك . والرأى الذي الدى به نالينو من أن الإدريسي وابن خلدون قد أخذا عنه قوبل باعتراض شديد (١٠٠) لأن تحديد الأسامى الكشف عنها في إحدى مكتبات استنبول ولكن لم تنشر عنها أية تفاصيل بعد :

وبمصر الفاطمية ظهر كتاب كان له تأثير كبير على المؤلفات التالية ولكن لا يمكن الحكم عليه إلا من شذرات متفرقة . فقد وضع الحسن بن أحمد (أومحمد) المهلبي مصنفه «كتاب المسالك والمالك» للخليفة الفاطمي العزيز (٣٦٥ هـ ٣٨٦ هـ ٩٧٥ ـ ٩٩٦) ولذا فكثيراً ما ورد اسم الكتاب بعنوانه المقتضب «العزيزي «٢٠١) . والعنوان الكامل للكتاب يقودنا إلى الظن بأنه من طراز «المسالك والمالك» المعروف لنا جيداً من قبل . وقد تبين من المقتطفات التي نقلها عنه المؤلفون المتأخرون أنه يستند أساساً على أوصاف الطرق خاصة طرق أفريقيا (١٠٠٠) ؛ وهو عمثل فيا يتعلق بالسودان بالذات أحد المصادر الرئيسية لياقوت (١٠٠٠) الذي ينقل عنه أكثر من ستين مرة (١٠٠٠) ؛ ولكنه لا يقتصر على أفريقيا وحدها فياقو ت مثلا يرجع اليه أكثر من مرة بصدد مواضع مختلفة من الحزيرة العربية . وقد زار المهلبي سامرا وحفظ لنا ياقوت انطباعاته الشخصية عن أطلالها(٢٠٠١) ؛ وهو يوليه عناية خاصة من بين مصادره فيضعه جنباً إلى جنب انطباعاته الشخصية عن أطلالها (٢٠٠١) ؛ وهو يوليه عناية خاصة من بين مصادره فيضعه جنباً إلى جنب مع المقدسي (٢٠٠١) أويعرف مصنفه بالعنوانين اللذين ذكرناهما . وقد استعمله كثيراً أبو الفدا(٢٠٠١) ، من النصاري النساطرة (٢٠٠١) ، كما يورد عنه عدداً من الروايات تتعلق بموطنه الشام . هذا وقد ظل كتاب من النصاري النساري وعندما وضع مصنفه في الحفرافيا (١٠٠١) .

وجميع أنماط الأدب الجغرافى التى مرت بنا من قبل ظلت تعيش فى القرن العاشر فى مؤلفات ذات أصالة حقة فى بعض الأحيان . فمعروف لنا مثلا مصنف تلعب فيه دوراً أساسياً الرغبة فى إرضاء المطالب التعبدية وهو للفقيه أبى العباس أحمد بن القاص" الطبرى الآملى الذى اشتغل بالتدريس فى آمل وتوفى

بطرسوس عام ٣٣٥ هـ ٣٤٦ (١١١). وعنوان الكتاب فيما يبدو هو « دلائل القبلة » هذا إذا لم يكن حاجى خليفة (١١٢) ، قد استمده من تعبير ورد فى مقدمة المؤلف الدى يقول : « تتبعت من عام دلائل القبلة وزوال الشمس ومنازل القمر وطلوع الفجرين ومقادير النيء وأوقات الصلاة مما ألفه الماضون قبلى » (١١٢). ويصفه حاجى خليفة بقوله إنه «مختصر أكثر ها تاريخ وحكايات عن أحوال الأرض». هذا الطابع المزدوج لمحتويات الكتاب توكده المخطوطة الوحيدة المعروفة له والموجودة ضمن مجموعة شخصية ببيروت وأعطى وصفاً مختصراً لها باللغة العربية صاحبها نفسه (١١٤) ، كما أثبت أصلها في عام شخصية ببيروت وأعطى ولكنها لم تصل إلى أيدى الدوائر العلمية بعد (١١١٠).

و محتويات المخطوطة واضحة على العموم رغم أن أسلومها لا يخلو من الحلط ؛ وهى تنقسم إلى إحدى عشر فصلا تتفاوت فى أحجامها ؛ وتتضح الأهداف الأصلية للكتاب من فصوله الأولى ، فالفصل الأول يحدد القبلة والثانى يعالج علاقة النجوم بها والثالث يتحدث عن مواقع البلدان المختلفة بالنسبة للقبلة والرابع عن شكل الأرض والموقع المركزى الذى تحتله فيها الكعبة . أما الفصول التالية فتحمل طابعاً تغلب عليه الحغرافيا العمومية ، فالفصل الحامس يعالج الأطوال والعروض والسادس موقع مكة والجزيرة العربية من حيث الطول والسابع البحار والثامن الأنهار والتاسع تقسيم الأرض إلى أقالم والعاشر الحبال . أما أطول 237 الفصول وأكثرها افتقاراً إلى التجانس فهو الفصل الحادى عشر الذى يتحدث عن البلدان المختلفة والذي حمع فيه المؤلف بلا أدنى تنسيق كل ما ظنه ذا علاقة بموضوع كتابه . فهنا يرد وصف لمسجد مكة كما يرد الكلام على الكعبة والمدينة والبصرة مع وصف قلعتى الخضر والحورنق من عهد الحاهلية ، ثم بيت المقدس والقسطنطينية ورومة مع وصف أسوارها ، وكهف الرقيم وسد يأجوج ومأجوج ، فصنعاء ومعها إدم الأسطورية ، والإسكندرية والأندلس وأصفهان وطبرستان وشمرقند . ويختم الفصل بتصورات عن نهاية العالم وتاريخ الحلافة الإسلامية إلى عهد الراضي الذى ولى الخلافة عام ٣٢٢ ه = ٩٣٤ .

ورغما عن الحلط في كتاب ابن القاص فإن مادته الحغرافية واضحة بالنسبة لنا ، فالمؤلف فقيه يهم بمسائل الحغرافيا الفلكية بالقدر اللازم لمطالب العبادة المختلفة التي أهمها تحديده اتجاه الصلاة ومواقيت الصلوات المختلفة . وإلى جانب هذا فهو يقدم خلاصة لما وقع إليه من «الفضائل» و«العجائب» عن البلاد والمدن المختلفة مستقياً ذلك من الحديث أو من المادة اللغوية . وفي الأحوال النادرة التي ترد فيها الإشارة إلى المصدر الذي ينقل عنه فقد أمكن التثبت من صدق قوله ، فهو مثلا يسجل وصفاً للبصرة مأخوذاً عن ألفاظ أحد أهليها وهو خالد بن صفوان (توفي عام ١٣٥ه هـ ١٩٥٢ – ١٥٧) ووصف له بالفعل البلغاء وكان مقرباً إلى الحليفة الأموى هشام (١٠٥ه هـ ١٢٥ه هـ ١٢٥ – ٧٤٣) ووصف له بالفعل ذات مرة موطنه البصرة البيز نطيين في أوائل القرن العاشر ١١٠٥)

ولعل مصنف ابن القاص لم يكن ليتمتع بشيء من الذيوع لواقتصر الأمر على المخطوطة الوحيدة التي أمكن الكشف عنها حتى الآن ، فنى الواقع أن آثار معرفة الآخرين به يمكن ملاحظتها لدى عالم رزين كالبيرونى ؛ غير أن الطريف فى الأمرأن البيرونى لايرجع إليه فيا يتعلق بمسائل الجغرافيا الرياضية بل بصدد قصة «النار المباركة» فى بيت المقدس (١٢٠٠) ، ولكن من الجائز أن يكون الدافع الذى حفز البيرونى إلى التعرف عليه هو القسم الفلكى الرياضي من كتابه .

ومثل ابن القاص ليس هو الفريد لعالم عربى ترك لنا مصنفاً فى الجغرافيا دون أن يكون هو نفسه عالماً جغرافياً أورحالة ، فالمؤلفات التى ترتبط بالجغرافيا من جانب واحد لا تقع تحت حصر ، غير أن إغفال ذكرها من شأنه أن يقدم صورة ناقصة للعرض العام لتاريخ الأدب الجغرافى . ويهمنا من وجهة نظرنا عده فى القرن العاشر الله المؤلفات الببليوغرافية والاصطلاحية الفريدة فى نوعها ، وكذلك بعض مصنفات أخرى يمكن فى أحوال أخرى أن تندرج فى محيط الأدب الفنى .

لقد وضح فى الفصول السابقة من هذا الكتاب إلى أى مدى كان اعتادنا على كتاب «الفهرست» المشهور ، ذلك الكتاب الذى يعتبر محاولة فريدة فى نوعها لعرض تاريخ الأدب العربي (١٢١٠). وهو قد أصبح مرجعاً عاماً فى جميع فروع التاريخ والأدب والعلم العربية مند السنوات السبعينات من القرن التاسع عشر بفضل الطبعة التى عنى بتحضيرها فليغل Flügel والتى لم تر النور إلا بعد وفاته. وفى العشرين عاماً الأخيرة فقط بدأت تبرز إلى الوجود إمكانية تكوين فكرة عامة عن الكتاب فى مجموعه بصورة أكثر دقة ووضوحاً ، كما بدت الحاجة ماسة إلى إخراج طبعة علمية جديدة له رغماً عن المجهود الكبير الذي كان قد بذله فليغل. ولم يكن السبب فى هذا هو الكشف عن مخطوطات جديدة للكتاب باستنبول فحسب ، بل أيضاً التطور العام لمنهج البحث العلمى منذ السنوات السبعينات (١٢٢):

أما عن المؤلف نفسه فلا نعرف الكثير ، كما هو الشأن مع عدد غفير من المؤلفين . وجميع معلوماتنا عنه بالتقريب يجب استنباطها من كتابه نفسه (١٢٣) ، فاسمه الكامل وفقاً لمخطوطات الكتاب هو أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم الوراق البغدادى ، ومن هذا يتبين أن أباه كان يتاجر فى الكتب ببغداد ، ويبدو أنه صحب أباه فى شئون تتعلق بتجارة الكتب فزار الموصل مراراً ؛ أما الزعم القائل بأنه قد زار القسطنطينية ، فنه الذى لا يزال يتردد فى الأوساط العلمية إلى أيامنا هذه (١٢٤) ، فيستند على محض سهو لفت إليه الأنظار منذ عهد طويل المستشرق روزن . ويمكن أن نلمس فى كتاب ابن النديم وجود عواطف معينة نحو الشيعة .

وفى عام ٣٧٧ هـ = ٩٨٧ – ٩٨٨ فكر ابن النديم فى وضع مصنف من أجل الوراقين ومحبى الكتب، واتخذ لنفسه غاية معينة ذكرها فى مقدمة كتابه حيث يقول : « هذا فهرست كتب جميع الأمم من العرب والعجم الموجود منها بلغة العرب وقلمها فى أصناف العلوم وأخبار مصنفيها وطبقات مؤلفيها وأنسابهم وتاريخ مواليدهم ومبلغ أعمارهم وأوقات وفاتهم وأماكن بلدانهم ومناقبهم ومثالبهم منذ ابتداءكل علم اخترع إلى عصرنا هذا وهو سنة سبع وسبعين وثلاثمائة للهجرة «(١٢٥).

وقد أراد ابن النديم فيما يبدو للوهلة الأولى أن يقصر مهمته فى الكلام على العلوم «غير الإسلامية» ، فالمسودة الأولى لمصنفه تضم أربع مقالات فقط جمعت إلى جانب المؤلفات العربية الأصيلة ▮ الترجمات العربية للمصنفات اليونانية والسريانية والفارسية والهندية المعروفة للمؤلف . وقد أفرد المقالة الأولى للفلسفة و علوم الأوائل » معالحاً فيها إلى جانب الفلسفة المنطق والرياضة والطب . أما المقالة الثانية فلأدب الأسمار والحرافات وأساطير الأمم والسحر . وتحوى المقالة الثالثة الكلام على تاريخ الأديان وعن المذاهب والفرق المختلفة ؛ والمقالة الرابعة فى أخبار الكيمائيين . غير أن المؤلف أضاف إلى ذلك فى ذات العام نفسه ست مقالات أخرى كرسها «للعلوم الإسلامية» التي شغلت القسم الأول لما تُسميّت «بالمسودة الموسعة » . وفيه يرد على التوالى تعداد المصنفات التى تتصل بعلوم القرآن والنحو والتاريخ والشعر والكلام ؛ وقد ظل المؤلف يضيف إلى كتابه إلى بداية القرن الحامس الهجرى تقريباً (التاسع الميلادى) . أما عام وفاته فغير معروف لنا . وقد استعمل ياقوت كتاب «الفهرست» فى المسودة الموسعة من عمل الوزير المتوفى عام ١٤٤ ه = ١٥٧٧) (١٢٧٠) ؛ ويلوح أنها حظيت بانتشار واسع .

ومن المؤكد أن ابن النديم لم يكن من أصحاب السير بل من جامعى أساء المصنفات فى فروع العلوم المختلفة ( ببليوغرانى (١٢٧)) ، وما خلفه لنا من تراجم الأشخاص نزر يسير إذ أنه لم يلق بالا إلى المؤلفين بقدر ما حصر اهتمامه فى مصنفاتهم ؛ وهو المجال الذى برزت فيه مقدرته بحق . وهو يعالج عدداً من المسائل المتعلقة بالكتابات القديمة وبالحط ، وقد نالت ملاحظاته عن كتابات الأمم المختلفة بما فى ذلك الروس (١٢٨) شهرة واسعة وبدُلك محاولات شتى لفك طلاسمها . وهو يولى اهتماماً خاصاً إلى المخطوطات التى وجدت بخط المؤلفين أنفسهم ، وكذلك إلى المكتبات الشخصية والنسخ الممتازة الموجودة بها . وصاحب «الفهرست» على إحاطة تامة بفروع العلوم المختلفة و يمكن الموافقة تماماً على رأى بارتولد فى أن هذا الكتاب «سيبق على الدوام المصدر الرئيسي لمعرفة الأدب والعلم فى القرون الأربعة الأولى للإسلام »(١٢٩) .

ولم يفرد للجغرافيا فيه مقالة خاصة ولكن هذا لايقلل من شأن الكتاب بالنسبة لتاريخ علم الجغرافيا . فالجغرافيا لديه تنضم من ناحية إلى العلوم الرياضية ومن ناحية أخرى إلى التاريخ والأدب . وترد المعلومات عن المصنفات الجغرافية تحت أسماء المؤلفين عادة ؛ وقد أفدنا منها في معظم الحالات السابقة للقرن العاشر . غير أنه إلى جانب هذا يضم « الفهرست » أحياناً وقائع ذات طابع جغرافي صرف في غاية من الأهمية ؛ وقد سبق أن ذكرنا روايته لقصص أبي دلف ولقصة الراهب النجراني الذي زار الصين . ويمكن أن

يضاف إلى هذا معلومات أخرى مثل معلوماته عن الهند وفرقها وعن الصين ، وهي تمثل أهمية كبرى 240 فيما يتعلق بتلك البلاد كما دلل على ذلك فيران Ferrand (١٣٠) أثناء تحليله لها .

وإلى جانب هذا المصنف البيليوغرافي وصلنا عن أواخر القرن العاشر مصنف في المصطلحات العلمية لا يقل أهمية عن «الفهرست» ، ذلك هو كتاب «مفاتيح العلوم» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الحوارزمي . وقد أصبح هذا الكتاب معروفاً جيداً للعلماء المتخصصين في كافة فروع العلوم منذ الطبعة التي نشرها فان فلوتن Van Vloten عام ١٨٩٥ والتي تعتمد على أقدم مخطوطة يرجع تاريخها إلى عام ١٨٥٠ هـ ١١٦٠ – ١١٦١ (١٣١٠) ؛ أما أهمية الكتاب بالنسبة لتاريخ العلوم والثقافة فقد تم الاعتراف بها محق على أنها لا تقل أهمية عن «الفهرست» و «رسائل إخوان الصفاء »(١٣٢) .

وقد ظهر هذا الأثر فى ذات الوسط الإدارى الذى برزت فيه إلى الوجود فى ذلك العصر طائفة من الآثار الممتازة فى منطقة إيران الشرقية التى نافست بغداد نفسها فى القرن العاشر. وكان أبو عبد الله الخوارزمى كاتباً للعتبى وزير نوح الثانى السامانى الذى ولى الحكم فى المدة ٣٦٥ هـ ٣٨٧ هـ ٩٧٦ هـ ٩٧٠ من ٩٩٠ ، وعاش بنيسابور حيث وضع كتابه بين عامى ٣٦٥ هـ ٣٧٩ و ٣٨١ هـ ٩٩١ . وكان هدفه فى الأصل وضع مصنف للدواوين على هيئة معجم يشرح المصطلحات المستعملة فى جميع فروع العلوم المختلفة . وقد أفرد المقالة الأولى لعلوم الشريعة ولعلوم العربية المرتبطة بها ، وهى تقع فى ستة أبواب تضم الفقه والكلام والنحى والكتابة (الرسائل) والشعر (ومعه العروض) والتاريخ . أما المقالة الثانية فتعالج علوم «العجم» ويعنى بذلك اليونان والسريان والفرس والهند ، وهى تحتوى على تسعة أبواب فى الفلسفة والمنطق والطب وعلم العدد والهندسة وعلم النجوم والموسيقي والحيل والكيمياء (١٣٣) .

هذا الترتيب يكشف عن مدى إحاطة المؤلف الجيدة بتصنيف العلوم عند اليونان (١٣٤) ، ولعاه قد عرفة اليونانية والسريانية إلى جانب الفارسية التي كانت دون ريب قريبة منه . ولم يكن إلمامه بالمصادر العربية بأقل من تلك ، فهو كثيراً ما استعمل معجم الحليل ومصنفات الأصمعي اللغوية بل كان يرجع إلى مصنف مثل كتاب الشعر لابن المعتز . ولكتابه أهمية خاصة فيما يتعلق بحراسان وما وراء النهر التي عرفها أكثر من غيرها . ومعطياته عن مصطلح الرى في تلك البلاد قد بحثها العلماء الروس أكثر من مرة (١٣٥٥) ولا تزال تحتفظ بأهمية واقعية إلى أيامنا هذه . والكتاب بأجمعه كما قال فان فلوتن يمتاز « بترتيب وإيجاز في العرض قل أن يوجد مثيل لهما في المصنفات العربية » (١٣٦٥) .

والجغرافيا كعلم تحتل بالطبع مكاناً ثانوياً في «مفاتيح العلوم» ؛ ويقتصر المؤلف على معالحتها من 241 الناحية الرياضية فحسب ، وهي تدخل في الغالب في باب الفلك 【(الباب السادس من المقالة الثانية) خيث تشغل المكان الثاني (۱۳۷۶) . وفية يرد شرح مفيد جداً لجميع المصطلحات الأساسية المستعملة في اللغة

العربية فى ميدان الجغرافيا الرياضية والفلكية ، تلك المصطلحات التى مر بنا الكلام عليها عند ذكر المصنفات المرتبطة بالمدرسة اليونانية . ويوجد هذا الباب فى متناول أيدى غير المستعربين بفضل الترجمة التى قام بها فيدمان Wiedemann مؤرخ العلوم عند العرب(١٣٨).

وإذا كان ابن النديم وأبو عبدا لله الحوارزمى قد وجها اههامهما الرئيسي إلى تصنيف العلوم فإننا نلتتي في القرن العاشر بعدد لا يستهان به من مصنفات المنهج الأدبي اللغوى التي تمس علم الحغرافيا كذلك . وقد مر بنا في الفصل الأول من هذا الكتاب كيف أن دراسة الأعلام الحغرافية الموجودة في النسيب الحاهلي قد دفعت إلى وضع مؤلفات من طراز «كتاب جزيرة العرب» أو «كتاب جبال تهامة» ، والآن في القرن العاشر وفي عهد العباسيين نبصر ظهور عدد من الكتب الطريفة من طراز «كتب الديارات» التي جمعت فيها الأشعار الوارد فيها ذكر الديارات الشهيرة مع شروح وافية لها . وهي دون ريب لم تجتذب اههام المجتمع العربي والشعراء العرب بوصفها أماكن لعبادة المسيحيين ، بل اجتذبتهم بسبب الشهرة التي نالتها في إنتاج النبيذ وبيعه . ففيها كان يمكن شراء النبيذ الحيد وإقامة مجالس الشراب المقتصرة ، سواء في بساتين الدير أو في محلات خاصة بعيداً عن أعين الرقباء من متشددي المسلمين . وفي هذه المجالس كان الشعراء ينشدون أشعارهم ، بل إن المجالس نفسها كانت توصف في هذه الأشعار بطريقة حية تقدم لنا لوحة دقيقة لينقدون أشعارهم ، وكان عدد هذه الديارات كبيراً ، وسرعان ما أحس اللغويون بالحاجة إلى وضع مرجع عام عنها كما فعلوا من قبل مع مواضع الحزيرة العربية الواردة في الأشعار .

ويمكن الحكم على الاهتمام بهذا الموضوع من أن عدد المصنفات التى من هذا الطراز لايقل عن العشرين (١٣٩). أما ما حوته من مادة ضخمة حية عن الحياة الثقافية والاجتماعية للعصر فيتضح من ثنايا البحث الذى نشره منذ عهد غير بعيد العلامة العربى حبيب الزيات (١٤٠٠). ومن المرجح أن البحث الذى وعد به فيشر Fischer عام ١٩٧٩ لن يكون أقل أهمية من ذاك (١٤١٠).

وفى النصف الثانى من القرن العاشر تمتعت ثلاثة من «كتب الديارات» بشهرة خاصة ، وأحدها لمؤلف كتاب « الأغانى » المشهور أبى الفرج الأصفهانى (۱٤٢٥) . وترجع معرفتنا بهذه الكتب عادة إلى شذرات متفرقة ، إلا أن واحداً منها وهو السابشي معروف لنا معرفة مباشرة بفضل المخطوطة الفريدة 242 الموجودة ببرلين (۱۶۳ والتي لا تخلو من السقط . وهناك زعم بوجود مخطوط طريفة مصورة لهذا الكتاب رؤيت في القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى) (۱۶۶) . أما المؤلف فليست لدينا عنه أية معلومات مخلاف أنه كان أميناً لمكتبة الخليفة الفاطمي العزيز ( ۳۲۵ هـ ۳۸۲ ه = ۹۷۰ – ۹۹۲)

<sup>\*</sup> توفى فيشر عام ١٩٤٩ ، وليس لنا علم ببحث له فى هذا الموضوع . وهو نفس المشتشرق الألمانى الذى ندين له باللبنة الأولى فى وضع معجم تاريخى للغة العربية . (المترجم)

وقارئاً (۱۶۰) له . وقد أبدى ياقوت الذى كثيراً ما ينقل عن كتابه (۱۶۰) تردداً واضحاً فيما يتعلق باسم المؤلف (۱۶۰) ، أما ابن خلكان فإنه لم يستطع رغم بحثه وتقصيه أن يثبت أصل النسبة ، وافترض فى آخر الأمر أنها ديلمية الأصل (۱۶۸)\* . كذلك يحيط شك كبير بتاريخ وفاته وهل كان ذلك فى عام ۳۸۸ هـ ۹۸۸ أم عام ۳۹۹ هـ ۳۹۹ (۱۶۹) .

ولعل طبيعة وظيفته كقاص للبلاط هي التي حفزته لوضع مصنفه «كتاب الديارات» (١٥٠٠)، ووفقاً لفكرته الأساسية فقد كان من المفروض أن يشمل الكتاب جميع أديرة العراق والحزيرة والشام ومصر لا أن المخطوطة البرلينية لم تحفظ لنا عن أديرة العراق إلا قسما ضئيلا ، بينما تفتقد أديرة الشام بالكلية (١٥١). ونصيب مصر أقل بكثير من نصيب الحزيرة ، غير أن القسم الخاص بها كما هو واضح من بحث العلامة القبطي عزيز سوريال عطية (١٥٠١) يحوى مادة قيمة . وكما هو الشأن مع المصنفات السابقة فإن مركز النقل في الكتاب لا يقوم على الوصف الحغرافي لتوزيع الأديرة وإن لتي بعض الاهتمام ، بقدر ما يقوم على القصائد الطويلة والحكايات المتعلقة بها . وهذه بالطبع لها قيمتها الذاتية وقد جمعها زاخاو Zachau في كتيب خاص و ممكن للجغرافي أن يستني منها معلومات غير قليلة .

ومن الثابت أن كتب الديارات لم تكن النمط الوحيد فى ذلك العصر الذى يقدم لنا معطيات جغرافية ؟ إذ يمكن استخراجها بصورة أيسر من المجموعات التاريخية الأدبية التى ذخر بها ذلك العصر أيضاً . ويجب أن نولى اعتباراً خاصاً فى هذا الصدد لثلاث مصنفات لأبى على المحسنّن التنوخى (توفى عام ٣٨٤ ه علم ١٩٥٤) (١٥٣) الذى تزايد الاهتمام بشخصه فى الآونة الأخيرة عند المؤرخين بسبب طبع قسم من أحد مصنفاته الأدبية منذ عهد غير آبعيد (١٥٠١) . فنى مصنفاته هذه تنعكس قصة حياته المضطربة التى قذفت به من البصرة إلى بغداد إلى الأهواز تارة فى منصب قاض وأخرى مدرساً وثالثة أديباً مفلساً ؛ ويبدو فيها مجهوده لابتكار القصص الحديدة وقوة ملاحظته واتباعه لمنهج أصيل فى معالحة كل ما يقع تحت ناظريه ، وسأقتصر على إيراد مثال واحد طريف بهمنا من وجهة نظر الأدب الحغرافي .

فنى أكثر مجموعاته الأدبية شهرة وهر «كتاب الفرج بعد الشدة» الذى طبع فى القاهرة منذ وقت طويل أفرد الفصل السابع (١٥٠٠) للقصص المختلفة من عالم الحيوان ، كالفيلة(١٥٠١) والأسود(١٥٠١) والقردة (١٥٨) وكثير غيرها . وإذا اعتبر بعضها مجرد حكايات للتسلية فحسب فإن البعض الآخر يتميز بالكثير من الحيوية والتفصيل محيث يقدم للمتخصصين فى الحغرافيا الحيوانية (Zoological Geograply) مادة لاستقراءات علمية ذات أهمية . وفى كتاب التنوخى تنعكس تلك المصادر التى خلقت نمط «القصص البحرية» المعروف لنا ؛ وهكذا يقترن فى مصنفاته الأدب التاريخي بالأدبين الفنى والحغرافى .

<sup>\*</sup> عن توضيح أصل اسم الشابشتي راجع ما جمه الأستاذ كوركيس عواد في مقدمة طبعته لكتاب الديارات ﴿ (المترجم)

وإلى جانب «القصص البحرية» المحببة إلى الحجاهير وجد في هذا العصر دون شك «الراهماني» ؛ أي مرشد الطريق البحرى ؛ وهي أوصاف لطرق الملاحة يرجع أصل واحد منها إلى نهاية القرن العاشر ومؤلفه هو «المعلم» (أي الربان) خواشيربن يوسف الأركى الذي أمحر حوالي عام ٤٠٠ هـ ١٠٠٩ على سفينة هندية على طول الساحل الشرق والحنوبي الشرق لأفريقيا . وقد استعمل را همانيه مؤلفو القرن الثاني عشر ، أما أخباره فقد حفظها لنا الربابنة الكبار للقرن الخامس عشر من معاصري فاسكو دا غاما Vasco da Gama الذين صحبوه في رحلته التي كشف فيها الطريق من أفريقيا إلى الهند(١٥٠٠) . فيمثل القرن العاشر في جميع ميادين الأدب الحغرافي خطوة هامة ، بل ويرى فيه البعض أوج ويمثل القرن العاشر في جميع ميادين الأدب الحغرافي خطوة هامة ، بل ويرى فيه البعض أوج الحغرافيا العربية . ومن الثابت أن عدد المصنفات لم يتعرض للنقصان في العصور التالية ، ولكن يمكن الحزم بأنه لم يحدث كما حدث في هذا العصر أن ظهر في وقت واحد مثل ذلك العدد الضخم من الكتاب المبرزين .

## حواشي الفصـــل الثامن

Reinaud, Introduction, p. LXII-LXIV (١) راجع عنه : -Sprenger, Reiserouten, p. XVII-Bartold, Turkestan, p. 12-13. حدود العالم ، ص ١٧ ( الترجمة الإنجليزية ، ص ٢٣ – ٢٤ ) Markwart, Streifzüge, p. XXXI - XXXII - Markwart, Bericht p. 303 Wiedemann, Beiträge, XXVII, 1912. p. 8-9 note 3 - Krachkovski, Blagodatny Ogon » p. 241 note 7 Bartold, Turkestan, p. 12-13 (= Barthold, Turkestan, p. 12): القرحة ، راجع Hudud, p. XVIII (٣) المقدسي BGA, III من ٢٤١ (٤) شرحه ١١١، ص ٤، رقم ١ ٤ الدّرجة راجع : Bartold, Turkestan, p. 13 (=Barthold, Turkestan, p. 12) (ه) المسمودي BGA, Vill ، من ه٧ مد Carra de Vaux, Maçoudi p. 109 - Honigmann, Die Sieben Klimata, p. 178 (1)(٧) الفهرست ، مس ۱۳۸ - Janicsek, p. 15-26 ( \( \) ) - Z. Validi, OZ, XL. p. 368, note 1 - Brockelmann, GAL, SBI, p. 407, No 9 (4) - Reinaud, Introduction, p. LXIII (1)- Brockelmann, GAL, I, p. 228, No 9 (11)- Heer p. 21, No 9 (11) - Sarton, Introduction, I, p. 635-636 (17) - Markwart, Streifzüge, p. XXXI - Hudud, p. 168 (11) (10) - Bartold SV, I, p. 42 (11) - Girgas, p. 195 (17)- Brockelmann. GAL, I, p. 228, No 9 (۱۸) الفهرست ، ص ۽ ١٥ (۱۹) ابن الفقيه ، BGA, V ص اX (٢٠) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٧

```
(٢٢) ياقوت الإرشاد ، الحزء السادس ، ص ٢٩٣ ، ٢٩٤
                                 (٢٣) حاجي خليفة ، الجزء الحامس ، ص ١١٥ ، رقم ١١٨٧٢ –
   Frähn, Ibn. Foszlan, p. XXIV - XXV
- Hudud, p. XVII - XVIII
                                                                             ( 7 1)
- Reinaud, Introduction, p. LXIII
                                                                             (40)
- Hudud, p. XVIII
                                                                             (77)
                                    ( Hudud, p. 24 = ) 17 \sim (77)
(=. Krachkovski, « Blagodatny ogon » p. 242 note 1-2 - Wjedemann,
                                                                             (YA)
   Beiträge, XXVII p. 8-9 note 3
- Krachkovski, « Blagodatny ogon », p. 230, 241
                                                                             (Y9)
                                                  (٣٠) البروني ، كتاب الحياهر ، ص ١٦٦
- Wiedemann, und Kohl
                                                                             (٣1)
- Nallino, Al-Battani, I. p. 166,167-169; II, p. XXIII - Wiedemann,
                                                                             (٣٢)
   Beiträge, XXVII, p. 8.9, note 3-Validi, Schwerter p. 42
                 (٣٣) حسب ترجمة مينورسكي ( Hudud, p. VII, note 2 ) مناطق (Regions
- Kramers, El, EB, p. 67
                                                                            (44)
                                                            (۳۵) لقد تشر ، راجم ؛
                           Taeschner, DI, XXVI, p. 67
  Minorsky, une nouvelle source, p. 1-8; Umniakov,

 راجع أيضاً :

  VDI, No 3 (4), 1938, p. 211 - 218; Brockelmann, GAL, SBI, p. 411, No 15
  [ راجع أيضاً: Minorsky, Addenda to the Hudud, BSOAS, XVII, 1955, p. 250]
                                                             (٣٦) حدود العالم ، ص ٢
  (٣٧) حسب تعداد الكتاب نفسه ( الورقة الأولى ، ب ) ستون فصلا ، فقد أسقط « البجناق »
                                                          ( الورقة ١٨ ، ب ) .
                                         (۳۸) راجع : « (۳۸ ) Kramers, EI, EB, p. 67
- Huart, JA, qsérie, XVIII p. 16
                                                                            (44)
                                                               (٤٠) شرحه ، ص ٢٠
                                                (٤١) شرحه ص ۱۷، ۲۰۰ راجع أيضاً:
  Huart, Le Livre de la Creation-Brockelmann, GAL, SBI, p. 222, No 8
     Sarton, Introduction I, p. 659 - Krymski, Istoria Arabov, I, p. 103, 125
  Huart, Littérature Arabe, p. 282-283
```

(٢١) شرحه الحزه الثالث ، ص ٣٩٤ : راجم : طوره الثالث ، ص ٣٩٤ الحرم الثالث ،

```
(٤٢) حاجي خليفة ، الجزء الثاني ، ص ٢٣ ، رقم ١٩٩٣ ~
   Huart, Le livre de la Création, I, p. 5-6
                                                                       المتن :
   « فأمرنى أن أجمع له كتاباً . . . مصنى عن سقاط الغسالات وخرافات العجائز وتزاوير القصاص . . . » –
                                                       الترجمة ، الحزء الأول ، ص ه
- Huart, Le livre de la Creation
                                                                              (tr)
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 222 No 8
                                                                              (11)
- Sarton, I, p. 659 - Huart, Le Livre de la Création, II (الترخمة) p. 146; (ده)
   II, p. 135
- Huart, Le Livre de la Creation, IV, p. 49-104; الترجة p. 47-99
                                                                              (11)
                                                                 (٧٤) شرحه ، ص ٩٩
                                                                (٤٨) شرحه ، ص ٤٥
                                                                (۹٤) شرحه ، ص ٥٧
                                                                (۵۰) شرحه، ص ۲۱
                                                                (۱۱) شرحه ، ص ۷۰
                                                                (۲۵) شرحه ، ص ۸۱
                                                                (۵۳) شرحه، ص ۹۰
                                                                (٤٥) شرحه ، ص ٩١
                                                                (ه ه) شرحه ، س ۹۲
                                                                (۲۵) شرحه ، س ۹۲
                                                                (۵۷) شرحه ، ص ۹۸
                                                         (۵۸) شرحه ، ص ۱۰۲ - ۱۰۶
                                                           (۹۹) شرحه ، ص ۱۹، ۹۷
- Ferrand, Relations, I, p. 116-117
                                                                             (4+)
                                             (٦١) ياقوت ، الممجم ، الجزء الثاني ، ص ٨٣٤
– Huart, IV, p 66-67 = (الترجة) p. 62-63
                                                                             (11)
- Markwart, Streifzüge, 200, 556
                                                                             (17)
- Huart, IV, p. 49-104
                                                                             (41)
                                                         (۲۵) شرحه ، ص ۸۰ – ۸۱
- Kramers, El, EB, p. 67
                                                                             (11)
- Brockelmann, GAL, 1, p. 213-214, No 5; SBI, p. 379-380 - Sarton,
                                                                             (17)
  Introduction, I, p. 660-661 - Mieli, p. 128-130 - De Boer, El, II,
```

Y & 1

```
p. 489-440 — Krymski, Istoria Arabov I, p. 125 — Krymski, Istoria
   Persii, I, No 2, p. 171-172 — Levy, II, p. 362-400 — Krachkovski,
   Arabskie Entsiklopedii, p. 17-18
- Goldziher, Ichwan al - safa, p. 22 - 26
                                                                             (١٨)
- Brockelmann, GAL, I, p. 213-214: SBI, p. 380
                                                                             (44)
- Nicholson Literary History, p. 370
                                                                             (\vee \cdot)
- Massignon, DI, IV, p. 324
                                                                             (VV)
                                                            (٧٢) ابن القفطي ، ص ٨٢
- Arnold, Chrestomathia, p. 111
                                                                             (YY)
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 380
                                                                             (V t)
- Krachkovski, Arabskie Entsiklopedii, p. 17
                                                                             (vo)
- Sarton, Introduction, 1, p. 660
                                                                             (Y7)
hier und Mensch وأيضاً بحثه : - ( الترجمة ) Thier und Mensch
                                                                             (yy)
- Sarton, Introduction, I, p. 661 - Krachkovski, Arabskie Entsklopedii,
                                                                             (\lambda \lambda)
 , р, 17 - 18
                                                           راجع مذهباً آخر لدى :
  Gibb, Arabic Literature, p. 68
- Ruska GZ, p. 592
                                                                             (V4)
                            (٨٠) إخوان الصفا ، الحزء الأول ، ص ١٣٦ – ١٤٤ . القطمة لدى :
  Dieterici, Ichwan essafa, p. 59-65;
الترجمة راجع : Dieterici, Die Propaedeutik, 4th section, p. 86-99 – Levy, 11, : الترجمة
. p. 377 - 381
                                             (٨١) إخوان الصفاء، الحزء الأول ، ص ١٢٨
                                                             (۸۲) شرحه ، ص ۱۳۰
                                                             (۸۲) شرحه ، ص ۱۳۱
                                                       (٨٤) شرحه ، ص ١٣٤ - ١٤٢
- Férrand, Relations I, p. 114-115.
                                                                            (A 0)
- Dieterici, Die Propedeutik, p 191-199,
                                                                            (NN)
                                      مع المتن مصوراً وخارطة من عمل Kiepert كيبرت
. (A V)
                                                       (۸۸) شرحه ، ص ۳۹۵ – ۳۹۳
                                            (۸۹) شرحه ، ص ۸۳ = Kimble, p. 170
(r1)
```

```
454
```

```
- Brockelmann, OAL, SBI, p. 380
                                                                            (4)
 - Gonzalez Palencia, p. 262
                                                                            (41)
 - Ruska, Quadrivium, p. 5 - ZA, XII, 1897, p. 145
                                                                            (97)
 - Bartold, Kult, mus., p. 41
                                                                            (44)
 - Umniakov, Kompendium, p, 1139
                                                                            (413)
                                                            ( ۹۵ ) شرحه ، ض ۱۱۹۰
 - Brockelmann, GAL, SBI, p. 405, No 2 B
                                                                            (41)
 - Kramers, El, EB, p. 67
                                                                            (AV)
- Umniakov, Kompendium, p. 1140-1141
                                                                            (4)
                                                            (۹۹) شرحه ، ص ۱۱٤۱
                                                   (۱۰۰) شرحه ، ص ۱۱٤٥ ؛ وراجع :
   Minorsky, Khazars, p. 149-150
                                                            (۱۰۱) شرحه ، ص ۱۱۳۸
                               (١٠٢) حاجي خليفة ، الجزء الخامس ، ص ١١٥ ، رقم ١١٨٧٥ -
   Carra de Vaux, Les Penseurs, II, p. 9
- Kramers, El, SB, p. 67
                                                                           (1 \cdot r)
- Mez, p. 267
                                                                           (1.1)
                          (١٠٥) ياقوت ، المعجم ، الجزء السادس ، ص ٣٨٠ – يفتقد لدى Heer
                                              (۱۰۶) شرحه ، الحزء الثالث ، ص ۱۹ – ۲۰
                                                     (١٠٧) شرحه ، الجزء الأول ، ص ٧
- Reinaud, Introduction, p. XCII - XCIII = Mehren, udsigt p. 25
                             (۱۰۹) أبو الفداه ، الجزء الثاني ، ص ۳۷۱ = Storbeck, p. 52
- Bartold, Hafiz; Abru, p. 3-4
                                                                           (11.)
- Brockelmann, GAL, I, p. 180, No 5; SBI, p. 306-307
                                                                           (111)
                                  (١١٢) حاجي خليفة ، الجزء الثالث ، ص ٢٣٦ ، وقم ١٢٨٥
                                                    (۱۱۳) جرجس المندي صفا ، ص ۲۹۹
                                        (۱۱٤) شرحه ، ص ۹۳۹ - ۴٤٢ ، ص ۹۷۸ - ۹۷۹
- Krachkovski, Blagodatny ogon » p. 232-233
                                                                           (118)
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 951
                                                                          (111)
  (٢١٧) ياقوت ، إرشاد الأريب ، الجزء الرابع ، ص ١٩٠ – ١٩٥ ؛ راجع : الزركلي ، الجزء الأول ،
                                                             YA0 - YA1 ...
                                             (١١٨) جرجس أفلدي صفأ ، صير ١١٨) جرجس
```

```
(١١٩) راجع أعلاه الفصل الرابع
                                                                       (171)
- Krachkovski., « Blagodatny ogon », p. 232-233
                                                                       (111)
- Fück ZDMO, 90. 2, p. 299 - 321
                                                                       (177)
- Ritter, DI, XVII, p. 15-23 Fück, ZDMG
- Brockelmann, GAL, I, p 147-148, No 3; SBI, p, 226-227 - Ritter DI, (177)
  XVII, p. 17-23 = ۱۸۷ - ۱۷۸ مد يونس الحسيني ، ص ۲۷۸ - ۱۸۰ - Fück, ZDMO, 84,
  p. 111-124 - Fück, El, Ill, p. 873-874 - Nallino, Racc., p. 47-50
  - Sarton Introduction p. 662
- Fück. El, III, p. 873 - Fück, ZDMG, 84, p. 111 - 1.4 - Sarton, شرحه (۱۲٤)
                                                         (۱۲۵) الفهرست ، ص ۲
                                                                       (177)
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 226-227.
                               (YYY)
- Fück, El, III, p. 874
                                                                       (171)
- Fren, Pism dr. Russov
                                                                       (174)
- Bartold Musl, Mir, p. 51
                                                                       (17)
- Ferrand, Relations I, p. 118-130
                                                                       (171)
- Van Vloten, Mafatih al - olum, p. 6
                                                                       (177)
- Sarton, Introduction, I, p. 659 - Krymski, Istoria Persii p. 172
- Brockelmann, GAL, I, p. 244, No 1, SBI, p. 434-435 - Wiedemann,
                                                                       (144)
  Al-Khwarizmi, p. 979 - 980 Mieli, p. 96 - 97 - Beliaev, MITT, p. 29
- Bartold, Kult. Mus., p. 35-36
                                                                       (171)
- Bartold, K istorii orosh., p. 17-18, 54-58 - Volin Mafatih, p. 217 - 219 (170)
- Van Vloten, Mafatih al-olum, p. 5
                                                                       (141)
                                                   (۱۳۷) شرحه ، ص ۱۱۵ - ۲۲۵
- Wiedemann, Beiträge, XXVII, p. 37-40
                                                                       (14Y)
                              (۱۳۹) حبيب الزيات ، Les Couvents ، ص ۲۹۲
                                                   (١٤٠) شرحه ، ص ٢٩١ – ١١٨
- Fischer, SBSAW, 81, 3 (1929)
                                                                       (111)
- Heer, p. 23
                           (۱٤۲) حبيب الزيات ، Les Couvents ، ص ۲۹۳ ، رقم ۲
  Sachau Klosterbuch, p. 6
- Sachau, Klosterbuch
                                              (١٤٣) حبيب الزيات ، ص ٢٩٣ ، رقم ٤
```

```
(188) شرحه
 - Brockelmann, GAL, SBI, p. 411, No 14
                                                                         (140)
                                          (۱٤٦) تحليله لدى : 88 - 98
                                      (١٤٧) ياقوت ، الإرشاد ، الحزء السادس ، ص ٤٠٨
→ De Slane, Ibn Khalikan, II, p. 263
                                                                        (1 £ A)
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 411, No 14
                                                                        (149)
- Sachau, Arab. Erzählungen, p. 104 - 105, 115 - 119
                                                                  (۱۵۰) راجع:
                            (۱۵۱) حبيب الزيات ، Les Couvents ، ص ۲۹۳ ، رقم ؛
- A. S. Atiya, XXme Congrès, p. 77
                                                                        (101)
- Brockelmann, GAL, I, p. 155 - 156, No 10, SBI, p. 252 - 253 - Paret,
                                                                        (104)
  p. 710 - Wiener p. 39 - 41
 - Margoliouth, Al-Tanukhi p. 137 - 146
                                                                        (104)
                                           (ه ه ۱) التنوخي ، الجزء الثاني ، ص ٧٣ – ٩٤
                                  (۱۵۲) شرحه ، ص ۷۳ – ۷۶ ، ۹۷ – ۸۸ ، ۷۸ – ۸۸
                             (١٥٧) شرحه ، ص ٧٥ - ٨٨ ، ١٩٩ ، ١٠٨ ، ٨١ - ٨٩
                                                     (۱۵۸) شرحه ، ص ۷۸ – ۷۹
- Mez, p. 267 - Ferrand, Sofala, p. 394-395
                                                                        (104)
```

## الفصل لتاسع

## البيرونى وجغرافيو القرن الحادى عشر بالمشرق

بدأ القرن الحادى عشر مشرقاً بالنسبة للعلم العربى ؛ فنى عام ٣٩٠ ه = ١٠٠٠ أتم تأليف كتابه كلشهور «الآثار الباقية» علامة شاب هو البيرونى، وهو كتاب لا مثيل له فى جميع آداب الشرق الأدنى. وفى خلال نصف قرن تقريباً من هذا التاريخ لم يتوقف البيرونى عن تزويد مختلف فروع العلم بموالفاته العديدة التى يمكن القول بأنها بلغت ذروتها بكتابه عن الهند، ذلك الكتاب الذى وصفه روزن منذ أكثر من خسين عاماً بأنه «أثر فريد فى بابه لا مثيل له فى الأدب العلمي القديم أو الوسيط سواء فى الغرب أو الشرق »(١). وقد أحس العلماء بسمو شخصية البيرونى العلمية منذ بزوغ فجر الاستعراب العلمي ، فكاترمير Quatremère قد لفت إليه الأنظار قبل روزن بنصف قرن تقريباً (٢). وكلما توسع العلم وتعمق فى التعرف عليه وعلى مصنفاته كلما بدت شخصيته أكثر عظمة وسمواً. وفى أيامنا هذه أطلق سارطون على الفترة التي تشمل منتصف القرن الحادى عشر ، وذلك بالنسبة لتاريخ العلم العالمي ، اسم عصر البيروني لأنه أكبر شخصية علمية عاشت فى ذلك الوقت . ولاتزال شخصيته العلمية آخذة فى النمو، فقد تم العثور على مواد جديدة توكد أحقية هذا العالم الذى ينتمي إلى بلاد ما وراء النهر لكل ما ناله من تقدير وإجلال ؟

وحياة البيرونى أبعد من أن توصف بالهدوء والاستقرار؛ ولا نملك إزاء هذا إلا الانحناء فى خشوع واحترام أمام النتائج العلمية الباهرة التى توصل إليها والتراث العلمى الحافل الذى أنتجه فى ظروف الزمان الذى عاش فيه . ولد البيرونى فى الثانى من ذى الحجة عام ٣٦٧ ه = ٤ سبتمبر ٣٧٩ بضاحية من ضواحى خوارزم ، ومنها أخذ نسبته البيرونى التى تنطق فى العربية بكسرالباء ولكن فى الفارسية تنطق الباء ممالة بعض الشيء (أى تليها ع ممدودة) . ويمكن أن نجد إشارة إلى هذا فى إحدى النسخ التى كتبها لحط يده حيث يشكل اسمه بالعربية البيرونى أى بفتح الباء تليها ياء مسكنة (٤٠٠٠) ، يريد بذلك على ما يظهر أن يبين الصوت الممدود ع الذى لا يوجد فى الكتابة العربية . أما فى الاستعال العربى العادى فقد سرى 245 عليه اسم البيرونى بكسر الباء ، وهو الذى سنسير عليه أسوة بما حدث مع اسم المؤرخ الدينورى . والنسبة نفسها غير مستعملة كثيرة ، ولعله إلى جانب المعنى المعروف الذى يشير إليه السمعانى (٥٠٠ وهو «رجل الضاحية » ، تحتفى إشارة ما إلى أصل مغمور لموافنا . وعلى ضوء هذا فقد لا يكون من قبيل المزاح والفكاهة أبيات البيرونى التى حفظها لذا ياقوت والتى يقول فيها (٢٠) :

وكنيته أبو الريحان غير واضحة بدورها(٧)، كما وأن نسبه مجهول تماماً . أما اسمه محمد بن أحمد فلا يفاد منه شيء البتة ، بل جرت العادة على استعمال هذه الأسماء عندما تكون الأسماء الحقيقية غمر معروفة . ومهما يكن مدلول أبيات الشعر هذه فإن لغته الوطنية كانت الخوارزمية(٨) ، وتأتيَّى له أن يتلتى تعليها جيداً دعمته أسفاره العديدة وتجواله وتعطشه الشديد إلى المعرفة الذى ألهب مشاعره منذ سن مبكرة . ومند سن مبكرة أيضاً اتجه اهتمامه إلى نواح من العلم لم تكن معهودة للدارسين فى العصور الوسطى الإسلامية ، ويروى أنه عاش بخوارزم إذ ذاك عالم يوناني فكان يختلف إليه البيروني حاملا أنواع النبات والبذور والثمار يسأله عن أسمائها اليونانية ويدوّن ذلك (٩٠). وقد لفت وهو لايزال شاباً أنظار رعاة الأدب في دولة بني عراق المحلية الصغيرة ، ولكنه لم يلبث أن اضطر عقب إحدى الانقلابات إلى مغادرة وطنه وهو فى سن العشرين ، فرحل إلى سواحل بحر قزوين . وفى جرجان التقى بأكبر أساتذته وهو الطبيب والفلكي المسيحي أبو سهل عيسي المسيحي ؛ وهناك أيضاً تمتع بعطف أمير جرجان وطبر ستان قابوس بن وشمكير الزيارى(١٠)، الذى اكتسب بدوره بعض الشهرة كناثر وآخذ فى العلم بطرف(١١)؛ وإليه رفع البيرونى أول مصنفاته الكبرى وهو « الآثار الباقية » . ويبدو أن ميل هذا الحاكم إلى الطغيان جعل الحياة عسيرة ببلاطه ، الأمر الذي تردد صداه في أشعار متأخرة للبيروني . وإلى هذا الوقت المبكر من حياته العلمية ترجع أيضاً الرسائل التي تبادلها مع معاصره الأصغر منه سناً ابن سينا الذي طبقت شهرته 246 الآفاق فيما بعد ؛ وهي تتمف دليلاً على عمق معرفته بالفلسفة وعلى حدة مزاجه(١٢٪. وفي حوالي عام ٠٠٤ هـ = ١٠١٠ رجع إلى موطنه حيث كانت تتولى مقاليد الحكم أسرة المأمونيين التي ما لبثت أن وجدت نفسها بین شتی الرحی ، تهددها دولتان قویتان هما دولة ایلکخانات سمرقند و دولة محمود الغرنوی التی کانت تنمو بسرعة متزايدة . ولم يلبث البيروني أن تقاذفته الدسائس والمؤامرات السياسية ، فلما احتل محمود الغزنوى خوارزم أخذ البيرونى معه إلى غزنة عام ٤٠٨ هـ ١٠١٨ بوصفه عنصراً لا يُـطــْمــَأن إليه . ولاتكاد تخلو مصنفانه المتأخرة بأجمعها من الشكوى المُـرّة لما يلاقيه العلم من سوء التقدير ولمصيره الشخصي الذي انتهى إليه هو نفسه (١٣) . وليس في الاستطاعة النفاذ إلى جُوهر شكايته ، فهي بالنسبة لظروف ذلك الزمان كثيراً ما وردت على هيئة إشارات غامضة . ويبدو أن البيروني ظل طوال ذلك الوقت مُرَاقباً من محمود الذي كان لايثق فيه ، ومن ثم فقد اضطرالبيروني دائماً إلى البقاء إلى جانبه بل ومصاحبته ف حملاته العسكرية دون أن يتمتع بحرية التنقل ، وقد عرف البيروني في هذه الفترة شظف العيش ولم تكن الأجهزة والوسائل العلمية في متناول يده حتى يستطيع متابعة أبحاثه . ورغماً عن هذا فقد وضبع

فى هذه الفترة بالذات عدداً من المؤلفات الضخمة من بينها كتابه المشهور عن الهند . وإلى خليفة محمود وهو ابنه السلطان مسعود رفع البيرونى كتابه الكبير «القانون المسعودى» . ويلوح أن وضعه آنذاك كان 247 قد تحسن بعض الشيء فخصص له راتب منتظم وتمتع بحرية التنقل ، ومن ثم فقد استطاع فى حوالى عام ١٠٣٤ أن يزور مسقط رأسه خوارزم ، ولم نعد بعدها نسمع بشكاياته (١٠٤٠) . والظاهر أن الأعوام الأخيرة من حياته كانت هادئة إلى حد ما ؛ وفى عهد مودود الذي خلف مسعود وضع البيرونى كتابه فى «الصيدنة» وهو آخر مؤلفاته الكبرى ؛ وتوفى البيرونى بغزنة فى الثالث من رجب عام ٤٤ ه الموافق فى «الصيدنة» وهو آخر مؤلفاته الكبرى ؛ وتوفى البيرونى بغزنة فى الثالث من رجب عام ٤٤ ه الموافق

وعلى الرغم من أن اسم البيروني يجد مكانه في الأدب العربي في ميدان الجغرافيا والرحلات(١٦) ، إلا أنه كما يتبين لنا من المصنفات التي مر ذكرها فإن البيروني لم يكن جغرافياً ؛ أو على الأصح لم يكن جغرافياً بقدر ماكان مؤلفاً واسع المعرفة شمل نشاطه كلّ دائرة العلوم المعاصرة له والتي تحتل من بينها العلوم الرياضية والفيزيائية المكان الأول بالنسبة له ، بل وربماكانت أيضاً العلوم التاريخية والطبيعية ليست أقل مكانة عنده من تلك ؛ ويوكد هذا رسائله الموجزة التي وصلنا منها نحو العشرين ، وأيضاً ثبت موً لفاته الذي وضعه بنفسه والذي يصل إلى عام ٤٢٨ ه = ١٠٣٠ (١٧) . وقد بلغ محيط دراساته حداً أصبح معه من الأيسر تعداد فروع العلوم التي لم تجتذبه إليها عما اجتذبه فعلا . فلا نستطيع مثلا أن نلمس أثراً لاشتغاله بعلوم الشريعة ، ويبدُّو أنه لم يذهب فيها إلى أبعد من الحد المفروض على كلُّ مسلم مثقف . وإذا كانت اللحظات الأخيرة من حياته قد أمضاها كما تقول إحدى الحكايات(١٨) في فحص حالة معقدة تتصل بالتركات فهذا يمكن تفسيره بأن هذه الموضوعات بالذات كانت ترتبط بمسائل الرياضة والحبر ؛ وقد أولاها الحوارزمي الفلكي المعروف من قبل الكثير من الاهتمام . وكانت العلوم الاجتماعية تمثل عند البيروني أهمية كبرى ، وهو نفسه لم يكن غريباً على الشعر كما يتضح من الأبيات الشعرية التي خلفهاً لنا ؛ وعلى أية حال فقد كان على معرفة جيدة بالشعراء ووضع فى ذلك بضع مصنفات لم تصل إلينا . ومعرفته بالشعر تنعكس بصورة أكثر وضوحاً في مؤلفاته ذات الطابع التخصصي ، فني كتابه في « الجواهر» أ مثلا يستشهد بما يقرب من ثمانين شاعراً عربياً (١٩). ولم تصلنا مؤلفاته التاريخية التي عالج فيها تاريخ الفرق وتاريخ موطنه خوارزم وتاريخ الغزنويين الأول ، وليس ثمة ما يوجب الكلام عن الأهمية القصوى التي كانت ستمثلها حميع هذه المؤلفات ولكن يبدو أنها أصبحت نادرة الوجود منذ عهد مبكر؛ فياقوت ، وهو الذي كان على علم بكتاب البيروني في تاريخ خوارزم ، لم يكن هذا الكتاب في متناول يده عندما دون معجمه الحغرافي <sup>(٢٠)</sup>. ويبدو أن البيروني لم يشعر بميل إلى الفلسفة المجردة ، وفقط من 248 مراسلاته مع ابن سينا في سنى الشباب يمكن الاستدلال على معرفته بَها . وهو لم يعتبر نفسه ذا خبرة فى ميدان الطب خاصة الحانب العملي منه ؛ وفي آخر كتاب له وهو كتابه في « الصيدنة » يوكد عدم عزمه على أن عس مسألة الاستعال الطبي للأدوية(٢١) .

ومجال نشاطه العلمى وأبحاثه هو الرياضة والفلك والعلوم المرتبطة بهما كالمتريولوجيا وجميع المسائل المتعلقة بحساب الوقت وصناعة أجهزة الرصد. ولعل زيارته للهند قد اضطرته إلى الاهتمام اهتماماً كبيراً بالمعادن وذلك نتيجة لولع الحكام المحليين بالأحجار الكريمة ؛ وقد جره هذا إلى إجراء عدد من التجارب القيمة في الوزن النوعي ؛ وفي أواخر أيام حياته يقع اشتغاله بالصيدنة (٢٢).

ومن الطبيعي أن يتجه اهمام البيروني في ميدان الجغرافيا إلى الجانب الرياضي والفلكي . ولكن يتضح من كتابيه « الآثار الباقية » و « الهند » ، وهما اللذات اقتصر عليهما تداول الدواثر العلمية حتى عهد قريب ، أن البيروني لم يقف عند هذين الفرعين بل ضرب في جميع فروع العلوم الأخرى بنصيب . أما مصنفاته التي تعرف عليها العلم الحديث منذ عهد ليس بالبعيد فإنها تثبت أنه كان ملماً بجميع المادة العلمية المعاصرة له . ويمكن إعطاء فكرة جيدة عن مدى اتساع أفق المعلومات الجغرافية في عصره مما دونه بصدد توزيع البحار على سطح الأرض ، وذلك في مصنف لم يقصد به في الواقع إلى علم الفلك إنما قصد به التنجم . قال :

«أما البحر الذي في مغرب المعمورة وعلى ساحل طنجة والأندلس فإنه سمى البحر المحيط وسماه اليونانيون أوقيانوس ولا ُيلَجَّج فيه إنما يسلك بالقرب من ساحله وهو يمتد من عند هده البلاد نحو الشمال على محاذاة أرض الصقالبة ويخرج منه خليج عظيم في شمال الصقالبة ويمتد إلى قرب أرض بلغار بلاد المسلمين (٢٣) ويعرفونه ببحر وَرَنك وهم أمة على ساحله ثم ينحرف وراءهم نحو المشرق وبين ساحله وبين أقصى أرض النرك أرضون وجبال مجهولة خربة غير مسلوكة . . . وأما امتداد البحر المحيط الغربي من أرض طنجة نحو الحنوب فإنه ينحرف عن جنوب أرض سودان المغرب وراء الحبال المعروفة بجبال 249 القمر التي تنتج منها عيون نيل مصر (٢٤) وفي سلوكه غَرَر (٢٥) لا تنجو منه سفينة ٢٠. أوأما البحر المحيط من جهة الشرق وراء أقاصي أرض الصين (٢٦) فإنه أيضاً غير مسلوك ويتشعب منه خليج يكون منه البحر الذي يسمى في كل موضع من الأرض التي تحاذيه فيكون ذلك أول بحر الصين ثم الهند وخرج منه خلجان عظام(۲۷) یسمی کل واحد منها بحراً علی حدة کبحر فارس والبصرة الذی علی شرقیه تیز ومُكران وعلى غربيه في حياله فرضة عُـمان فإذا ما جاوزها بلغ بلاد الشحرالتي يجلب منها الكندُّر ومرّ إلى عدن وانشعب من هناك خليجان عظيان أحدهما المعروف بالقُـلـُـزُم وهو ينعطف فيحيط بأرض العرَب حتى تصير به كجزيرة ولأن الحبشة عليه بحذاء اليمن فإنه يسمى بهما(٢٨) فيقال لجنوبيه بحر الحبشة وللشمالى بحر اليمن ولمجموعهما بحر القلزم وإنما اشتهر بالقلزم لأن القلزم مدينة على منقطعه في أرض الشام حيث يستدق ويستدير عليه السائر على الساحل محق أرض البجة . . والحليج الآخر المقدم ذكره وهو المعروف ببحر البربر يمتد من عدن(٢٩) إلى سفالة الزنج ولايتجاوزها مركب لعظم المخاطرة فيه ويتصل بعدها ببحر أوقيانوس المغربي وفى هذا البحر من نواحي المشرق جزائر الزابج ثم جزائر الديبجات وقصير ثم

جزائر الزنج ومن أعظم هذه الحزائر الحزيرة المعروفة بسرنديب ويقال لها بالهندية سيلانديب ومنها تجلب أنواع اليواقيت جميعها ومنها مجلب الرصاص القلعي وستُربزه ومنها مجلب الكافور. . . ثم في وسط المعمورة في آرض الصقالبة والروس بحر يعرف ببنطيُس عند اليونانيين (٢٠٠) وعندنا يعرف ببحر طرابزنده لأنها لأنها فرضة عليه ويخرج منه خليج يمر على سور القسطنطينية ولايزال يتضايق حتى يقع في محر الشام الذي على جنوبيه بلاد المغرب إلى الإسكندرية ومصر وبحداثها في الشيال أرض الأندلس والروم وينصب إلى البحر المحيط عند الأندلس في مضيق يذكر في الكتب بمعرة هيرقلس ويعرف الآن بالزقاق بجرى فيه ماؤه إلى البحر المحيط وفيه من الحزاثر المعروفة قبُرْرُس وسامس ورودس وصقلية وأمثالها . وبالقرب من طبرستان بحرفُرضة جرجان عليه مدينة آبسكون ونها يعرف ثم يمتد إلى طبرستان وأرض الديلم وشروان من طبرستان بحرفُرضة جرجان عليه مدينة آبسكون وقد شمى باسم كل بقعة حاذاها ولكن اشتهاره (٢١٦) عندنا بالحزر وعند الأوائل بجرجان وسهاه بطلميوس بحر أرقانيا وليس يتصل ببحر آخر . . . فأما سائر المياه المحتمعة في مواضع من الأرض فهي مستنقعات وبطائح و٢٦٠) وربما شميت محيرات كبحيرة أفامية وطبرية وزُغر بأرض الشام وكبحيرة خوارزم وأبسكون بالقرب وربما شميت محيرات كبحيرة أفامية وطبرية وزُغر بأرض الشام وكبحيرة خوارزم وأبسكون بالقرب مهن برسفان " المسكون بالقرب وسفان " المسكون بالقرب وسفان " المسكون القرب وسفان " المسكون القرب الأرض الشام وكبحيرة خوارزم وأبسكون بالقرب

إن قرائن الأحوال تشير إلى أن البيرونى كان يعتبر هذا الفصل جماعاً للمعارف الجغرافية في عصره ، وهو يعيد نفس هذا الكلام بإيجاز ولكن في خطوطه الرئيسية في كتابه «القانون المسعودى » (٣٤). وإذا ما رجعنا بذاكرتنا إلى وصف البحار الذي يقدمه قبل قرن من هذا البتاني للاحظنا اختلافاً جوهريا بينه وبين البيروني ، ذلك أن البتاني يسير على هدى المدرسة اليونانية فيقدم لنا الرواية الكلاسيكية القديمة دون تغيير تقريباً ، أما البيروني فرغماً من تأثره بالعلم اليوناني إلا أنه يعمل على مزجه بالمعلومات الحديدة التي حصل عليها الجغرافيون العرب في ذلك العصر . ومن الميسور أن نستنتج من عرضه هذا بوصفه ملخصاً شاملا لمعلوماتهم بعض الحقائق الحلية (٥٠) .

لقد توفرت للعرب قرب ذلك العصر معلومات عن ساحل أفريقيا الشرق إلى خط عرض ٢٠ درجة جنوباً ؛ أما عن البلاد الواقعة إلى الجنوب من ذلك فقد كانت فكرتهم بصفة عامة تستند على الظن والتخمين ولو أن علمهم بالكوارث التى كانت تتعرض لها السفن يشير إلى معرفتهم بطريق غير مباشر بمضيق موزمبيق . ويتضح أنهم عرفوا أفريقيا كجزيرة رخماً من عدم توفر المعطيات الواقعية التى يمكن أن تبرر هذا ، ورخماً أيضاً من وجود أنصار عديدين لنظرية بطلميوس في هذا الصدد . ويلاحظ عدم وجود أية إشارة في كلامهم إلى وجود قارة جنوبية (Antipodes) ؛ وتندر معلوماتهم عن أوروبا

<sup>\*</sup> بحر ورنك هو بحر البلطيق ؛ والبربر الصومال ؛ وجزائر الزابج أندونيزيا ؛ والديبجات ارخبيل لكديڤ وملديڤ ؛ وبنطس البحر الأسود ؛ وممبرة هيرقلس بوغاز جبل طارق وأتل الفولجا ؛ وبحيرة آبسكون هي بحيرة أيسيق كول . ( المترجم )

الشهالية وآسيا الشرقية كماكان عليه الحال تماماً من قبل . أما البيروني فقد كان لديه عن جميع هذه المناطق معلومات وافية تعتمد لا على إلمامه التام بمؤلفات السابقين عليه بل وأيضاً على المعلومات التى حصل عليها من الرحالة والتجار. ولقد كانت لديه فكرة عن بحر البلطيق والبحر الأبيض الشهالي (٢٣٧) ، وعرف الكثير عن سكان شمالي وشرقي أوروبا (٢٨٨) خاصة النورمان الاسكندنافيين الذين يدعوهم لا باسمهم المعهود فقط وهو الروس بل باسم الورنك (٢٩٠) أيضاً ، وهو قد سمع بقصة الملاح الذي ضرب في الأصقاع الشهالية فبلغ بقعة لا تغرب فيها الشمس صيفاً (٢٠٠) ؛ ويورد لنا تفاصيل فريدة عن صناعة السيوف لدى الفرنجة والروس (٢١٠) . وفيا يتعلق بسيبريا فإنه أول من أورد لنا ذكر نهر أنغرا السيوف لدى الفرنجة والروس (٢١٠) . وفيا يتعلق بسيبريا فإنه أول من أورد لنا ذكر نهر أنغرا أفريقيا الواقعة إلى الحنوب من خط الاستواء فهو يذكر أن هناك أصقاعاً جنوبية «يكون فيها الوقت شتاء عندما يكون لدينا صيفاً ».

ونظرية البحاركما عرفها البيرونى قد ثبتت هذه التصورات فى الجغرافيا العربية لمدة طويلة ، إن لم نقل على الدوام . فياقوت الذى كثيراً ما نقل عن هذا المصنف للبيرونى (٣٠٪) ينقل عنه أيضاً بعد مضى قرنين الوصف المشار إليه عن البحار بحذافيره ودون أية تغييرات باعتباره أفضل ما عرفه عن توزيع البحار على الأرض (١٤) ؛ ونفس القول يصدق على أبى الفدا (٥٠) وذلك بعد قرن من ياقوت . وتمتاز بالصحة والدقة آراء البيروني الأصيلة حول عدد من المسائل الجغرافية . فمؤرخو علم الجغرافيا يشيرون بالكثير من الاحترام (٢٠) إلى بحثه لمسائل مثل دوران الأرض حول محورها ، وخضوع منابع المياه لقواعد الهيدروستاتيكا Hydrostatics ؛ وأنه كان محقاً عندما قال بأن وادى السند كان يوماً ما قاعاً للبحر ثم غطته الرواسب الفيضية بالتدريج :

وإلى جانب العدد الكبير من الرسائل المختلفة فى الجغرافيا الرياضية ، والتى لم تكن فيما يبدو كبيرة الحجم ، ندين للبيرونى بمصنفات تشير أسهاوها إلى اهتمامه بالأنماط الجغرافية المعروفة لنا . فياقوت مثلا كثيراً ما ينقل عن مصنف له يحمل عنوان « تقاسيم الأقاليم » (٢٧) و ذلك من نسخة خطية بقلم المؤلف ترجع إلى عام ٤٢٢ ه = ١٠٠١ (٨١) . وجميع هذه المصنفات لم تصل إلينا ومن ثم فسنقتصر فى تحليل آرائه فى الجغرافيا على مؤلفاته الكبرى التى تحمل طابعاً جغرافياً صرفاً ؛ غير أن استيعاب جميع المادة الحغرافية الموجودة بها أمر يحتاج إلى دراسة خاصة مهد لها الطريق أبحاث ڤيدمان Wiedemann رغماً من أن مؤلفات البيرونى التى تم الكشف عنها أخيراً لم تكن فى متناول يده . ولن نستطيع هنا صوى الإشارة إلى الحطوط الرئيسية لمؤلفاته مع الوقوف عند نقاط معينة لأهميتها بالنسبة لتاريخ الأدب الحغرافي العربي :

رأول مؤلفات البيرونى الكبرى من الناحية الزمنية وأكثرها شهرة فى العلم الأوروبي هو كتابه فى

التقوم « الأثار الباقية عن القرون الخالية » الذي انتهي من تصنيفه وهو في سن السابعة والعشرين تقريبًا بجرجان ؛ وقد أصبح فى متناول الأيدى منذ السنوات السبعينات للقرن الماضى بفضل مجهودات العلامة زَاخاو Sachau . وفي الآونة الحاضرة اشتدت الحاجة إن لم يكن لطبعة جديدة فعلى الأقل إلى إضافة زيادات جوهرية إلى المتن الذي طبعه زاخاو . ويمكن بفضل المخطوطات التي كشفت منذ عهد غير بعيد ، ومن بينها واحدة بالاتحاد السوڤيتي ، تدارك حميع الفجوات (Lacunae) الموجودة فى الأصول التي اعتمد عليها زاخاو والتي ترجع في معظمها إلى عهود حديثة ، هذا بينما ترتفع المخطوطات التي تم العثور عليها أخيراً إلى القرن السابع ( الثالث عشر الميلادى ) وكثيراً ما تبين القراءة الصحيحة (٢٩٠ . والكتاب فى جوهره خلاصة للتقاويم المختلفة فلكية كانت أم شعبية ؛ وهو يقدم لنا وصفاً كاملا لحميع. التوقيتات والأعياد المعمول بها عند الشعوب وفى الأديان المعروفة له كاليونان والرومان والفرس والصغد والخوارزميين والحرانيين والقبط والنصارى واليهود وعرب الجاهلية والمسلمين . ومصادره فى هذا الميدان غاية في التنوع فهو يعتمد من ناحية على مؤلفات خاصة مفقودة بالنسبة لنا ، ومن ناحية أخرى على الرواية المتواترة التي تمتاز في بعض الأحوال بقيمة نادرة . ويكفى في هذا الصدد أن نلاحظ أنه وهو المسلم يقدم لنا أول وصف مفصل لنظام التوقيت عند اليهود(٥٠) . أما في مجال الحغرافيا الرياضية فلاتقتصر الأهمية على المادة نفسها بل تنتظم أيضاً المنهج الأصيل الذي اتبعه البيروني كتحليله المفصل لفكرته عن مساقط الحارطات (Cartographic Projections) الذي دفع أحد الأخصائيين المعاصرين إلى الاعتراف بأنه قد حمع إلى سعة العلم خيالا خصباً(١٥) . وكما هو الشأن مع بقية مصنفاته فكذلك تبرز هنا بجلاء المميزات التي تنفرد بها معطيات البيرونى التي أخذ الاهتمام يزداد بها وفقاً لاطراد الاكتشافات الحديدة وتقدم العلم المعاصر . ويمكن إدراك ذلك فى الآونة الحاضرة من الاهتمام المتزايد بحضارة الحوارزميين القدماء عندما وكدت الأكتشافات والأبحاث الأخيرة أهمية معطياته فيما يتعلق بلغتهم وتقويمهم .

ويلاحظ بوضوح فى هذا المصنف المبكر إحدى العلامات المميزة للبيرونى فيما بعد ، ذلك هو إحساسه القوى بقوميته الإيرانية ألى فالتراث الإيرانى فى تاريخ الحضارة البشرية يستأثر باهتمامه ، بينما يبدو العرب 254 قبل الإسلام وكذلك دورهم فى الفتوحات الإسلامية فى صورة سلبية ؛ وهو يوجه نقده بصورة خاصة إلى فاتح بلاد ما وراء النهر المشهور قتيبة الباهلى لقضائه على حضارة خوارزم (٢٥٠) . ولما كان البيرونى يحرص دائماً على التزام الموضوعية (Objectivity) فن العسير اتهامه بمعاداة العرب (٣٠٥) ، فهو مثلا يعتقد أن اللغة العربية هى اللغة الوحيدة الحديرة بأن تكون لغة العلم (٤٠٥) . وتقف تجربة حياته بأكملها برهاناً على هذا ؛ وقد عبر عن رأيه فى اللغة العربية فى آخر مصنفاته وهو كتاب «الصيدنة» الذى وضعه بعد خسين عاماً تقريباً من تأليفه «للآثار الباقية» . ففيه يقول :

« وإلى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العالم فازدانت وحلت إلى الأفئدة وسرت محاسِن اللغة.

منها فى الشرايين والأوردة ، وإن كانت كل أمة تستحلى لغتها التى ألفتها واعتادتها واستعملتها فى مآربها مع ألا فها وأشكالها . وأقيس هذا بنفسى وهى مطبوعة على لغة لوخ لله بها علم (٥٥) لاستغرب استغراب البعير الميزاب والزرافة فى العراب (٢٥) ثم متنقلة إلى العربية والفارسية فأنا فى كل واحدة دخلولها متكلف والهجو بالعربية أحب إلى من المدح بالفارسية (٧٥) . وسيعرف مصداق قولى من تأمل كتاب علم قد نقل إلى الفارسي كيف ذهب رونقه وكسف باله واسود وجهه وزال الانتفاع به إذ لاتصلح هذه اللغة إلا الأخبار الكسروية والأسمار الليلية »(٥٩) .

وهكذا فلم يمنع الشعور التمومى الإيرانى البيرونى من تفضيل اللغة العربية على الفارسية ؛ وهو وإن أبدى فى ذلك بعض المبالغة إلا أنه بقى مخلصاً لهذا الرأى طول حياته .

وقد دون البيروني مصنفاته بكل تأكيد بالعربية التي كان بلا شك يمتلك ناصيتها ، سواء في الأسلوب العلمي الصارم في مجال الرياضة والفلسفة أو في الأسلوب القصصي البسيط الذي يحفل به خاصة أحد مصنفاته الأخيرة وهو كتابه إفي «الحواهر». ورغماً من هذا فإن العربية لم تكن لغته الأصلية ، ولعل هذا من الأسباب التي أكسبته أسلوباً خاصاً لا يمكن بأية حال اعتباره سلساً. وفي مؤلفاته للخاصة يبدو ميله إلى الإيجاز الشديد ؛ وهو نفسه يعترف بأنه لا يكتب من أجل المبتدئين ، ولكنه حتى في العرض القصصي العادي يجنح من وقت لآخر إلى الحروج عن المألوف المستعمل بل ويضحي أسلوبه عسراً وعراً يحتاج فهمه إلى إعمال الحهد . وقد تؤدي دراسة أسلوبه الكتابي إلى نتائج طريفة لو تفرغ لذلك أحد العلماء (٥٠) . وبالرغم من اعترافه بأفضلية اللغة العربية على غيرها من اللغات فإن هذا الحكم لم يخف عليه مناقصها ، فهو يقف موقفاً سلبياً تاماً من رسمها ، ففي كتابه «الصيدنة» يقول\* :

ه ولكن للكتابة العربية آفة عظيمة هي تشابه الحروف المزدوجة فيها واضطرارها في التمايز إلى نقط العجم وعلامات الإعراب التي إذا تركت استبهم المفهوم منها . فإذا انضاف إليه إغفال المعارضة وإهمال التصحيح بالمقابلة ، وذلك من الفعل عام قومنا ، تساوى به وجود الكتاب وعدمه بل علم ما فيه وجهله . ولولا هذه الآفة لكفي نقل ما في كتب ديسقوريدس وجالينوس وبولس وأوريياسيوس المنقولة إلى العربي من الأسامي اليونانية ، إلا أننا لا نثق بها ولانأمن التغاير في نسخها »(٦٠٠) .

وعواطف البيرونى نحو الشيعة التى تنعكس فى كتابه «الآثار البافية» قد اختفت بمرور الزمان ؛ ومن المحتمل أن يكون قد اضطر إلى خنق هذه العواطف فيما بعد أثناء إقامته فى الوسط السنى المتطرف لبلاط محمود الغزنوى. غير أن منهجه فى التفكير يدل على أن مثل هذه المسائل لم تمسه كثيراً وأن بعض الميول التى عرفها أيام شبابه قد حل محلها عدم الاكتراث بها(١٦).

هذه الفقرة والسابقة لها نقلتهما عن مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ل ٣٠١٤ وكانت ملكاً لميرهوف (ص ١٥،)
 من ١٧) . (المترجم)

أما المصنف الثانى من الناحية الزمنية فيرتبط بمسائل الجغرافيا الفلكية وذلك بالمعنى الضيق لهذا المصطلح ، وهو كتابه «تحديد نهاية الأماكن لتصحيح مسافات المساكن » المحفوظ حتى الآن فى مخطوطة فريدة باستنبول نخط يد المؤلف فيا يبدو وترجع إلى عام ٤١٦ه هـ = ٢٠٦١، وفى المقدمة النظرية لهذا الكتاب يدور الكلام حول تحديد العروض الجغرافية والاختلاف فى تحديد أطوال المواضع والتطبيق العملى للمناهج السائدة (٦٣٠) . ويبدى البيروني ملاحظته عن أن العرب قد اتبعوا ثلاثة مذاهب فى تحديد الحاصة المسافات ، فهم إما أن يكونوا قد أخذوا حسابات بطلميوس كما هى ، أو أجروا أرصادهم الخاصة وفقاً لمذهبه ، أواستقوا مادتهم فى آخر الأمر من أسفار الرحالة وسير البريد . وقد اتبع البيروني فى نشاطه العلمي المداهب الثلاثة ، مستعملا ملاحظاته الشخصية فيا يتعلق بمنطقة شرقى إيران (٢٠٠٠) . ولما كان من العلمي المداهب الثلاثة ، مستعملا ملاحظاته الشخصية فيا يتعلق بمنطقة شرقى إيران (٢٠٠٠) . ولما كان من العلمي المداهب الثلاثة ، مستعملا ملاحظاته الملاحظات فإنه من الممكن تتبع تحركاته من الوجهة الزمنية بالكثير من الدقة (٢٠٠٠).

وللبيرونى فى كتابه هذا استطراد لطيف يوضح فيه بالكثير من الحق والصواب الوضع الأفضل الذى تمتع به جغرافيو العرب بالنسبة للمؤلفين اليونانيين فيما يتعلق باتساع رقعة أفقهم الجغرافى نتيجة لاتساع نطاق الحضارة الإسلامية كما يقول «غرباً إلى الأندلس وشرقاً إلى حدود الصين وأواسط الهند وجنوباً إلى الجبش وبلاد الزنج وشمالا إلى مساكن الترك والصقالبة »(٢٢٠). وتتركز أهمية الكتاب كما هو الحال دائماً فى مواضع معينة من العسير الحكم عليها إلا من خلال نقاط مبعثرة ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى عدم وجود طبعة للكتاب . وتمتاز بقيمة كبيرة آراؤه فى هذا الكتاب عن جيولوجيا خوازرم القديمة ، وهى آراء تكشف عن الكثير من سعة الأفتى وعن جرأة فكرية نادرة(٢٧٠) . وفى القرن الحامس عشر نجد أن المقريزى يستشهد بكتاب البيرونى هذا عند كلامه عن محاولات القدماء لحفر قناة بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط (٢٨٠).

ومن بين مصنفات البيرونى الكبرى المعروفة لنا نعرف معرفة أجود ثلاثة منها ترجع بالتقريب إلى وقتواحد هو حوالى عام 211 هـ \* • • أى عام وفاة محمود الغزنوى . أما أبعدها صيتاً فهو «القانون المسعودى فى الهيئة والنجوم» الذى رفعه إلى خليفة محمود ؛ وعليه بالذات تعتمد شهرته فى المشرق (٢٩٠) . وهو لم يطبع إلا فى الآونة الأخيرة وذلك بفضل عناية المستشرق الألماني كراوزه Krause (٧٠) غير أن العلماء رجعوا إليه دائماً محيث أمكن تكوين فكرة عن الكتاب من خلال القطع المختلفة التى نقلوها عنه . وقد ترجم ڤيدمان (٧١) فصلين منه هما التاسع وهو فى وصف سكان الأرض وحدود الأقاليم وفقاً للأطوال والعروض ، والعاشر وهو الذى يبين لنا جداول أطوال وعروض المواضع المختلفة . وكان كتاب « المجسطى » النموذج الذى سار على هديه « القانون » ؛ فهو يقدم لنا فى اثنى عشر باباً موجزاً لعلم الفلك كله مع حساب التوقيت أ وحساب المثلثات والرياضة والحغرافيا والتنجيم (٧٢) ؛ وهو يستند 257

على الآثار السابقة المصلَّحة كما يعتمد أيضاً على أرصاد جديدة (٧٣٠). أما فيم يتعلق بشكله فهو تعداد ضخم للمدن كما هو الشأن عند الخوارزمى ، وهى موزعة فيه تبعاً للأقاليم المختلفة مع تبيان الأطوال والعروض . وتتمثل طرافة الكتاب بشكل خاص فى أن الهند والبلدان الشرقية للعالم الإسلامى تنال فيه من العناية أكثر ما نالته فى المؤلفات السابقة له ؛ أما من ناحية الشكل الحارجي فإن العرض لا يختلف عما هو عليه الحال مع الحداول السابقة عليه ، فهو يعتمد فى تحقيق عدد من معطياته على المصادر القديمة الموثوق بها مثل بطلميوس والبتاني (٢٠١) . وهذا الكتاب بالذات هو الذي أفرد له المؤلفون المتأخرون مكان الصدارة من بين جميع مؤلفات البيروني ، فالقفطي (٢٥٠) لا يذكر إلى جانبه مصنفاً آخر ، وياقوت يقول عنه إنه « يعني على أثر كل كتاب فى تنجيم أو حساب » (٢٧٠) ، كما أفاد منه كثيراً أبو الفدا بل إنه يدين له بالكثير من الفضل فى مصنفه الحغرافي على ما سوف نراه (٧٧)

وكتاب البيروني المعروف باسم « التفهيم لأوائل صناعة التنجيم » والذي يرجع إلى ذلك العهد نفسه لا يتسق موضوعه مع اسمه تمام الاتساق ، فهو في واقعه ليس بمقدمة تقتصر على التنجيم وحده كما يمكن أن يفهم من العنوان بل عبارة عن موسوعة كبرى تعرض بالتوالي لمسائل فنية ولمصطلحات الهندسة والحساب والفلك (وينضم إلى ذلك الجغرافيا وحساب الأوقات ووصف الأجهزة الفلكية) والتنجيم . وهو كتاب جديد في نوعه يتميز بالاستقلال ، حفظ لنا فيه البيروني قواعد المذهب القديم(٧٨) . وفي القسم الثالث المفرد للفلك للتي بقطع عديدة في الجغرافيا(٧٩) ؛ وقد مر بنا الكلام عن إحداها وهي التي تعالجُ موضوع توزيع البحار على الأرض . أما القطع الأخرى فتبحث فىكيفية ضبط العروض والأطوال ، وفي الأقاليم وخط الاستواء وارتفاع الشمس وقبة الأرض ، وفي المذاهب الأخرى في تقسيم الأرض بخلاف الأقاليم (٨٠) ؛ وحميع هذه القطع تقريباً معروفة في الترجمة الألمانية لفيدمان(٨١) . وإلى جانب الفصول الأخرى في الجغرافيا توجد قطعة بعنوان « ما يوجد من البلاد في كل إقليم »(٨٢) ، وهي تختلف اختلافاً كبيراً عن الحداول الفلكية المعروفة للفرغاني بالرغم من أن حدود الأقاليم عند الاثنين لا تتفاوت كثير ٢٥٣٦) . ويمتاز بالطرافة على وجه الحصوص القسم عن البحار الذي مربنا ، وتصحبه في جميع المخطوطات المعروفة خارطة مستديرة تبين توزيعها(٨٤) ، وهو نفس الرسم الذي نقله عنه ياقوت . وهكذا نجد أن هذا المصنف على نقيض تسميته الضيقة لا يمكن بأية حال اعتباره مقدمة في التنجيم ، فهو في أبسط مدلولاته عبارة عن محاولة لإبراز تلك العناصر العقلية (Rationalistic) التي يرتبط بها التنجيم . وهو إلى جانب بعض الرسائل الصغرى للبيروني قد دفع أكثر من مرة إلى التساوئل عما إذا كان البيروني نفسه يعتقد في التنجيم أو أنه كان منجها كما تصوره في أغلب الأحيان الأسطورة المتأخرة ؛ إن الإجابة على هذا التساول بجب أن تكون بالنفي ، فقد حفظ لنا عدد من القصص والإشارات المختلفة وكلها توكد أنه كان يقف من التنجيم موقف المستريب بل والمنهكم أحياناً . بيد أنه ليس هناك أدنى شك

258

فى أنه قد حدث له أن لعب دور المنجم شأنه فى هذا شأن جميع فلكيى ذلك العصر والوسط . أما القول بأنه كان المنجم الرسمى لبلاط محمود العزنوى كما تصوره بعض المصادر المتأخرة فأمر مشكوك فيه ، ولكنه يظهر في حالات معينة في هذا الدور محاولا فما يبدو أن يفسح المحال لغلبة العناصر العقلية كما فعل في كتابه «التفهيم» (٥٨٠).

وبخلاف الفصل الذي مر ذكره فقد أفاد ياقوت على وجه العموم كثيراً من كتاب البيروني هذا ؛ والحلاصة التي عملها ڤيدمان (٨٦) له تعطى فكرة ما عن مقدار ما يدين به ياقوت إليه ؛ كما أن أبا الفدا قد عرفه جيدآ <sup>(٨٧)</sup> . وثمة دليل على سعة انتشاره هو العدد الهائل من المخطوطات الذي وصلنا منه ؟ وإحدى هذه المخطوطات وهي ليست بأفضلها قام بنشرها بالزنكوغراف في عام ١٩٣٤ رمزى رايت Ramsay Wright وزودها بترجمة إنجليزية مرافقة للمتن ، وهي تستند أساساً على الرواية الفارسية للكتاب. ولا تزال طبيعة العلاقة بين الروايتين العربية والفارسية غير واضحة تماماً حتى الآن ، وظهر رأى يقول بأن كليهما بقلم أبي الريحان(٨٨) غير أن علمنا بموقفه من الفارسية يدفعنا إلى أخذ هذا الرأى بالكثر من الحذر.

و «كتاب التفهيم » على عكس مؤلفات البيرونى الأخرى لم ُيرفع إلى واحد من الحكام بل إلى سيدة من خوارزم تسمى ريحانة ابنة الحسين ، كانت على ما يلوح كثيرة الاهتمام بمسائل العلوم الدقيقة . ويمكن الافتراض بأنها كانت تنتمي إلى الأسرة الحاكمة بخوارزم وأنها قد رحلت إلى غزنة مع بقية أفراد أسرتها عندما أجلاهم محمود معه . أما القول اعتماداً على هذا بأن البيروني كان موجوداً وقت تأليف الكتاب 259 بخوارزم فهو قول لا ينهض على أساس (٨٩٠) . ومن ناحية الشكل نجد أن هذا الكتاب مختلف عن بقية مؤلفات البيرونى فهو معروض على هيئة أسئلة وإجابات ، وهو أمركما يقول المؤلف ﴿ أَحسن وللتصور أسهل »(٩٠) . ولعل البيرونى لم يتنكب الصواب فى حكمه هذا لأن ذلك الكتاب بالذات بمثل موسوعة. مبسطة لعدد من علوم عصره ونال انتشاراً واسعاً على ما يبدو من عدد المخطوطات الموجودة منه .

أما كتاب البيروني الذي كسب له الصيت والمحد في الدوائر العلمية الأوروبية ، وأعنى به كتاب « الهند » فهو ينتمي إلى طراز آخر من المؤلفات ويقف فريداً في نوعه إلى يومنا هذا . ولا حاجة بنا إلى الكلام عنه بالتفصيل ، فمنذ أكثر من خمسين عاماً قدم روزن عنه تحليلاً قيماً وكنَّدت قيمته على ممر نصف قرن من الزمان الاكتشافات التالية ولايزال محتفظاً بحيويته وجدته إلى أيامنا هذه . أما معرفة الدواثر العلمية به فندين بها إلى المستشرق زاخاو الذي ترجمه إلى الإنكليزية ونشر متنه العربي في الثمانينيات من القرن الماضي اعتماداً على مخطوطة ترجع إلى عام ٥٥٤ هـ = ١١٥٩ منقولة عن الأصل الذي كتبه المؤلف مخطيده . ومن المستحيل اعتباره كتاباً جغرافياً بالمعنى الضيق للفظ ؟ وهدف المؤلف الحقيقي يبدو في العنوان

الكامل للكتاب وهو «تحرير ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومرذولة »(٩١) . فالمكانة الأولى عنده

إذن تحتلها الحضارة الروحية للهند ، وقليل من فصوله الثَّانين يمس موضوعات جغرافية بحتة . فمقدمة الكتاب مثلاً تعرض للهند عامة ، ويضم الفصل الثامن عشر ملاحظات متفرقة عن الأرض والأنهار والأوقيانوس المحيط وعن اتساع الأقطار المختلفة . وفي الفصل الحامس والعشرين يرد الحديث عن أنهار الهند ومنابعها . ويجب أن يضم إلى هذا بكل تأكيد المحموعة الهائلةمن المعاومات الاثنوغرافية المتناثرة بالكتاب ، وكذلك الفصول الهامة التي يعالج فيها الكلام عن ديانة الهند وحياتها الفكرية(٩٢٪ . وتتخذ أهمية استثنائية ظاهرة خاصة هي أنه إلى جانب المحموعة الضخمة من المادة الحغرافية التي يحتويها الكتاب بصفة عامة فهو يكشف عن معرفة عميقة بالتصورات الحغرافية والكوزمولوجية لدى الهنود(٩٣) وبالتالى يوضح لنا الكثير من المسائل المتعلقة بالتاريخ المبكر للعلوم والآ داب الحغرافية العربية . أماطريقة العرض فتتشابه في حميع الفصول ، فالمؤلف بيدأ بسوق ملاحظات عامة تعقيها مقتطفات موثوق بصحتها من المولفين الهنود ، ثم ينظر في المسائل التي عالجوها ويقارنها بنظريات المسلمين واليونان والإيرانيين معلقاً على هذا بملاحظاته الشخصية الفذة . أما ما يحفل به انكتاب من مادة علمية فهو شيء يقف نسيج

260 وحده ولا يوجد له أى مثيل<sup>(٩٤)</sup> .

وللبيرونى كتابان كبيران معروفان لنا يرجع تاريخهما إلى الأعوام العشرة الأخيرة من حياته ، إذ تم تأليفهما في عهد السلطان مودود ( ٤٣٢ هـ - ٤٤ هـ = ١٠٤١ ـ ١٠٤٨ ) حفيد محمود الغزنوى الذي توفى فى عام واحد مع البيرونى . أحدهما هو مصنفه فى المعادن بعنوان «كتاب الحماهر فى معرفة الحواهر» الذي يبحث في المعادن والفلزات خاصة الأحجار الكريمة حيث يفرد لما يقرب من الحمسين منها فصلا خاصاً لكل واحد . وقد نشر الكتاب منذ عهد غير بعيد المستشرق كرنكو Krenkow بحيدر أباد ( ١٣٥٥ ه = ١٩٣٧ ) في طبعة تمكن من إعطاء فكرة واضحة عن الكتاب ، كما أن عدداً من المقالات والأبحاث قد بينت أهمية مادته لا من الناحية العلمية الخااصة فحسب بل ومن ناحية التاريخي الحضاري كذلك (٩٥٠) . وقد جمع فيه البيروني بين أبحاث قام بها على أساس تجربة طويلة الأمد ومعرفة جيدة بالأدب العلمي من جهة والأدب الفني من جهة أخرى ؛ ولم يقتصر في ذلك على الأدب العربي وحده . بل أفسح المحال لآداب اللغات الأخرى . ويمكن تكوين فكرة عن مصادره من الدراسة القيمة التي أفردها لذلك محمد يحيى الهاشمي ، فمن بين المصنفات الحغرافية الأصيلة أفاد بصورة خاصة من مصنفات المدرسة الكلاسيكية للجغرافيين العرب ومن الجيهانى كذلك . وكمية المادة الجغرافية في هذا الكتاب كبيرة للغاية سواء كانت في شكل ملاحظات قصيرة أوقصص مفصّلة ، غير أن استخراج هذه المادة يتطلب جهداً كبيراً لا يقل محال من الحهد الذي تتطلبه المصنفات من هذا الصنف ، وذلك إما بمعاونة الفهرس أو بفحص الفصول المختلفة الخاصة بكل معدن أوفلز على حدة .

ومن هذا الطراز نفسه «كتاب الصيدنة في الطب » ، وهو آخر مؤلفات البيروني ، ولعله لم يتممه .

261

وقد تم الكشف عنه منذ أمد غير بعيد فى مخطوطة فريدة بمدينة بروسة بتركيا ولايزال معروفاً فى مقدمته فقط التى نشرها ماكس مير هوف، Max Meyerhhof. وكما رأينا من قبل فإن البيرونى لم يقصد به البحث فى الأثر الطبى للادوية (٩٦) ، ولما لم يكن يعتبر نفسه متحصصاً فى هذه المسائل فقد استعان نخبرة طبيب من معارفه (٩٧) . والشذور التى نشرت من هذا الكتاب إلى الآن توكد أهميته البالغة ليس فقط بالنسبة للناحية التى يبحث فيها بل أيضاً بالنسبة لنواح عديدة من بينها الجغرافيا . وقد ترجم هذا الكتاب إلى الفارسية ، الأمر الذى يدل على ما تمتع به من انتشار واسع . وقد اقتنع مير هوف بعد بحث عميق أن هذا الكتاب يقف برهاناً على أن البيرونى عالم لا مثيل له فى جميع العصور الوسطى سواء فى عمق التفكير أو متانة منهجه فى البحث (٩٨) .

والمعلومات الواقعية التي يوردها البيروني كانت معروفة لدى الحغرافيين المتأخرين الذين أفادوا منها كثيراً كما أبصرنا من مثال ياقوت وأبي الفدا والمقريزي . وعلى النقيض من هذا لم تجد نظرياته الأصيلة الفذة من يكملها أويواصل البحث فيها وبقيت غير مطبقة من الأجيال التالية ، وقد حدث هذا بوجه التحديد لمشروعه الهندسي لمساقط الحارطات (٩٩٠) كما هو الشأن مع كثير غيرها مما أبدعته هذه العقلية الفذة . وقد كان مصيره في أوروبا الوسيطة أسوأ من هذا بكثير ، ويبدو أن الأندلس لم تعرف مولفاته جيداً . وفي الوقت الدى ترحمت فيه إلى اللاتينية أكثرية المصنفات الكبرى للعلماء العرب بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر ظلت مصنفات البيروني غير معروفة لأوروبا (١٠٠٠) . ويبدو أن الأقدار قد سفرت منه فتردد صدى شهرته في مفهوم مناقض لسمعته وجد طريقه بشكل ما إلى اللغة الفرنسية . «فالأوسطى اليبيورون » Maître Aliboron يقصد به كما يتضح من معجم الأكاديمية الفرنسية (١٠٠١) والفدامة ، والمضحك والحار» .

من هذا يتبين لنا أن العلم الأوروبي المعاصر هو الذي اكتشف حقاً البيروني في القرن التاسع عشر؛ بل إن المادة توفرت في السنوات العشر الأخيرة فقط لتمكننا من تقديره تقديراً جديراً بمنزلته . وإذا كان روزن على أيامه قد استطاع أن يوفيه حقه ، فالآن يستطيع بدوره علامة شاب يعد من خيرة العارفين بحصنفاته وهو كراوسه Krause أن يقول عنه بحق : « هكذا يدف البيروني أمام أعيننا بحاثة لا يعرف الكلل وعلا مة وضع نصب عينيه أهدافاً بعيدة المدى ، ولكنه في نفس الوقت تطلب الكثير من الآخرين . وكان أميناً في منهجه العامى لا تأخذه في الحقيقة لومة لائم إذا ما أبصر تلاعباً حولها أو ضرباً من الإهمال تلقد كان عالماً واسع الأفق ، وسعت معرفته العلوم الدقيقة لعصره ؛ وإن شوقه إلى البحث والتقصي يعود بالشرف لقومه وعصره ويقف قدوة لحميع العصور التالية » .

وإذا كان البيرونى قد غمط الفارسية حقها في أن ترتفع إلى مصاف لغة علمية فإن واقع الأحوال حتى

في عصره يشير إلى النقيض ؛ ولعله لم يكن على علم بذلك أو أنه بجاهله عن قصد . فقد وجد في القرن السابق عليه مصنف مثل «حدود العالم» . وحتى إذا سلمنا جدلا بأن البيروني لم يجد في الأدب الجغرافي ما يجعله أهلا لحمل اسم العلم فإننا نجد أمثلة تدل على أن اللغة الفارسية قد استعملت في ذلك العهد في ميدان العلوم الطبيعية ؛ فبين عامى ٣٥٧ هـ ٣٦٠٩ و٣٦٠ ه = ٧٧٧ وضع موفق الهروى ، وهو أحد المقربين العلوم الطبيعية ؛ فبين عامى ٣٥٧ هـ ٣٦٠ و٣٦٠ ه غتمداً في ذلك كما إله هو الحال مع كتاب البيروني لا على العناصر العربية وحدها بل أيضاً على العناصراليونانية والسريانية والهندية . وهو ذو أهمية لا بالنسبة لتاريخ العناصر العربية وحدها بل أيضاً على العناصراليونانية والسريانية والمندية . والطريف في الأمر أن أقدم الطب والكيمياء فحسب بل وبالنسبة لتاريخ اللغة الفارسية كذلات (١٠٢٠) . والطريف في الأمر أن أقدم خطوطاته ترجع إلى عام ٤٤٧ ه = ٢٠٠١/١٠٠ ، أي أنها تكاد تكون معاصرة للبيروني . وأما استعال اللغة الفارسية في محيط الأدب التاريخي والحغرافي فقد أضحي منذ ذلك العهد أمراً مألوفاً حتى في الوسط من اللغة الفارسية .

وواحد من هؤًلاء المؤرخين الذين كتبوا بالفارسية وهو كرديزى يذكر أنه استمع إلى البيروني . وكرديزي ينتسب كما يتضح من اسمه إلى محلة تقع إلى الحنوب عن غزنة على الطريق إلى الهند ؛ ولم يمكن العثور على أية معلومات تتصل بسيرة حياته (١٠٤) . ويرجع الفضل إلى حد بعيد إلى دراسات المستشرق الروسي بارتولد في تعريف الوسط العلمي بكتابه « زين الأخبار » الذي لم يطبع طبعة كاملة إلى الآن . وقد تم تأليفه في عهد السلطان الغزنوي عبد الرشيد ( ٤٤٠ هــ ٤٤٤ هـ = ١٠٤٩ ـ ( ١٠٥١ ) ، وهو يمثل فى جوهره مصنفاً تاريخياً يعالج تاريخ الأكاسرة وتاريخ محمد والحلفاء إلى عام ٤٢٣ هـ ١٠٣٢ وتاريخ خراسان من الفتح العربي إلى عام ٤٣٢ هـ = ١٠٤١ . وقد أضيفت إلى الكتاب فصول عن العلوم اليونانية والتقاويم والأعياد الدينية لمختلف الشعوب . وفي القسم الأخير من الكتاب يرد الكلام على الأنساب والعلوم عامة ، وعقد فيه المؤلف فصلا عن الترك (١٠٥) عثل أهمية كبيرة بالنسبة لحغرافيا آسيا الوسطى وهو ذلك الفصل الذي قام بارتولد بدراسته دراسة مفصلة . أما الفصل عن الهند فيستشهد فيه مراراً بالبيروني ، كما يدين فيه بالكثير إلى الحيهاني أيضاً (١٠٦) . وفي فصله عن الترك يذكر من بين مصادره ابن خرداذبه والحيماني(١٠٧) . ومن بين المصادر التي لا يسيميها يحتل ابن رسته مركزاً رئيسياً خاصة ف الأجزاء التي تمس أوروبا الشرقية ، هذا بالرغم من أن المؤلف لم يشر إليه ولو مرة واحدة(١٠٨) ي أما فيما يتعلق بالقسم التاريخي فإن مصنفه ينال أهمية خاصة لأنه يعتمد فيه إلى حد كبير على كتاب « تاريخ خراسان » للسلامي (۱۰۹) الذي لم يصل إلينا والذي يرجع تاريخ تأليفه إلى منتصف القرن الرابع الهجري (التاسع الميلادى) . وفى وصفه للصين يمثل أهمية قصوى وصفه للطريق بين طرفان Turfan وخمدان Khumdan عاصمة الصين آنذاك ؛ ولا تزال في هذا الوصف جوانب عديدة غير واضحة ، ورغماً

264

من ذلك فلا يوجد شك فى أن هذا الطريق قد سار فى نفس الاتجاه الذى سارت فيه طرق المواصلات 263 بين الصين والغرب (١١٠) . هذا ونادراً ما نقل المؤرخون المتأخرون عن كرديزى ، كما وأن تأثيره على تطور العلم بالتالى لم يكن كبيراً على ما يظهر (١١١) .

وفى وقت واحد مع كتاب كرديزى هذا الذى يمثل فى جوهره مصنفآ تاريخياً ظهر باللغة الفارسية وفى آسيا الوسطى أيضاً وصف رحلة «سفرنامه» لناصر خسرو المشهور (٣٩٤ه هـ حوالى ٤٨١ه هـ متوسط الحال ١٠٨٨ ) (١١٢٠) . ولد ناصر خسرو ببلخ وعاش نيفاً وأربعين عاماً من حياته كعامل حكومى متوسط الحال بمدينة مرو فى خدمة السلاجقة الذين بدأ نجمهم يعلو آنذاك . ثم اعتراه تحول نفسانى عميق دفعه إلى التجوال سبع سنوات ، وأنهى أيامه كداعية للإسماعيلية بمنطقة بدخشان الحبلية . ويحتل شخصه مكانة مرموقة فى الأدب الفارسى وفى تاريخ الحركات الدينية فى الإسلام (١١٣٠) . أما فيما يتعلق بموضوعنا فسنقصر الحديث على روايته لأسفاره .

فنى مارس من عام ١٠٤٦ خرج من مرو يريد الحج فمر بنيسابور فى طريقه إلى الرى ، وفى الناء مسيره يشير إلى أن الكثير من النشادر كان يستخرج إذ ذاك من جبل دنباوند (Demavend). وفى طريقه مر على قزوين وتفليس وميافارقين وآمد (دياربكر) إلى حلب وطرابلس ؛ وفى معرة النعان زار الشاعر الأعمى المشهور أبا العلاء المعرى. ثم أخذ طريق الساحل من بيروت فوصل إلى عكا ومنها قام بعدة زيارات إلى الأماكن المقدسة العديدة ومن بينها طبرية ؛ وبعد رجوعه إلى عكا استمر فى طريقه مارآ يحيفا والرملة وبيت المقدس حيث أقام مدة ما تخللها رحلات صغيرة إلى المدن القريبة مثل حبرون الخليل . ويمثل وصفه لبيت المقدس قسما من أهم أقسام كتابه ، مما مكن لمدنيكوف Mednikov على أساسه أن يقدم وصفاً واقعياً للمسجد المعروف بمسجد عمر (١٠٤٠) . ومن القدس أدى ناصر خسرو أول حجة أبى مكة فى ربيع عام ١٠٤٧ ، ومنها رجع إلى القدس فأخذ طريق البر ماراً بالمرملة متجهاً إلى عسقلان ثم أخذ السفينة من مرفأ طينة الصغير إلى جزيرة تنيس بمصر عند يحيرة المنزلة . وفي جزيرة تنيس — وبها مدينة مز دحمة بالسكان — كان يقيم آنذاك أهل الحرف من النساجين الذين اشتهرت صناعتهم فى الشرق بأجمعه ، ولكن كانت فى الغالب تحتكرها الحكومة ، وهى النسيج المعروف بالطراز ؛ كذلك اشتهرت بضناعة الحديد والعطر . أ

هذا وقد امتدت إقامة ناصر خسرو بمصر من أغسطس ١٠٤٧ لعدة أعوام . وفى هذه الفترة أدى فريضة الحج ثلاث مرات كانت كلها عن طريق البحر من القلزم إلى مرفأ الحار ، ومنها إلى المدينة ثم مكة . أما القسم الأساسى من وصف رحلته فقد كرسه لمصر وتم الاعتراف به منذ عهد بعيد كمصدر من أهم مصادر تاريخ وخطط مدينة القاهرة فى العهد الفاطمى (١١٥) . وهو يصف فى كثير من التفصيل التجارة وحياة المدينة ورسوم البلاط الفاطمى ونظام الإدارة فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر : وبعد كل ما رآه

فى المشرق فقد أثار دهشته ماكانت تتمتع به مصر من رخاء وأمن . ويغلب على الظن أن يكون اعتناقه نهائياً للمذهب الإسهاعيلي قد تم بالقاهرة ، وقد أصبح بالتالي داعية متحمساً لمذهبهم في موطنه .

أما حجيّته الرابعة إلى مكة فقد أخذ فيها طريقاً مغايراً ، إذ أنه ركب النيل إلى أسوان ، و بعد سفر شاق لمدة خمسة عشر يوماً من شهر يوليو عام ١٠٥٠ وصل إلى عيذاب على البحر الأحمر ومنها أخذ البحر إلى جدة . وفى زيارته هذه الرابعة يقدم وصفاً مفصلا لحميع المواضع والأبنية التي تهم الحجاج بمكة خاصة الكعبة وما يتعلق بها . أما قصة اجتيازه لجزيرة العرب فتمتاز بالكثير من الحيوية والمتعة ، فقد ذهب إلى الطائف حيث سمع فى نواحها قصة ليلي والمجنون ، ثم سار فى محاذاة جبل الطويق ذى الصحخور البازلتية فر فى طريقه بواحة فلج إلى البمامة فالبحرين على الخليج الفارسي . وقد اضطر إلى البقاء أربعة أشهر فى ظروف مرهقة بواحة فلج لم يكن بمتلك أثناءها من متاع الدنيا سوى سلتين مليئتين بالكتب لم تجدياه فتيلا مع السكان الجهلاء الذين كانوا يعيشون إلى حد كبير على قطع الطريق . وقد بلغ البصرة وهو لا بملك من المسائلة ، ولكنه يقدم لنا فى مقابل ذلك وصفاً مفصلا وهاماً للأحساء التي كانت لاتزال تحت سلطان شيئاً ، ولكنه يقدم لنا فى مقابل ذلك وصفاً مفصلا وهاماً للأحساء التي كانت لاتزال تحت سلطان القرامطة (١١١٠) . وفى البصرة تمكن من أخذ طريق العودة إلى وطنه بفضل معاونة وزير ثرى من أهل الأهواز ، فمر فى طريقه بمهربان وارجان وأصفهان ، ووصل إلى بلخ فى أكتوبر عام ١٤٤٤ ه = ٢٥ ، ١ (١١٧) بعد صعوبات حمة صادفها فى الطريق . وهو يختم كتابه بأمله فى أن يوفق فى القيام برحلة ممائلة إلى المشرق ، بعد صعوبات حمة صادفها فى الطريق . وهو يختم كتابه بأمله فى أن يوفق فى القيام برحلة ممائلة إلى المشرق ، غير أن طريق حياته اتحذ اتجاهاً مغايراً فلم يكتب لهذه الرغبة أن تتحقق .

وسفرنا مه يرتبط ارتباطاً ضئيلا بالرواية الحغرافية المدونة وقليلا ما يتحدث المؤلف عن التقائه بالعلماء في المدن المختلفة التي زارها . ولا ريب في أنه كان ملمتاً بالأدب الحغرافي لعصره ، غير أنه لم يهدف بكتابه غرضاً علمياً فهو ينتمي إلى نمط إلى مغاير لذاك . وعلى الرغم من دقته في الملاحظة إلاأنه كان في ذات بكتابه غرضاً علمياً فهو ينتمي إلى نمط إلى مغاير لذاك . وعلى الرغم من دقته في الملاحظة إلاأنه كان في ذات بنفسه ، وسرده بسيط في أسلوبه ويخلو من أثر الصنعة ولكنه يتميز بالحيوية أحياتاً ، كما لا يخلو من العنصر الدرامي . وهو في مواضع من وصفه يفصل الكلام بصورة مرهقة عن الأبنية والآثار ، بالرغم من أن ذلك قد لا يهم القارئ كثيراً . أما تاريخ تأليف الكتاب فغير معروف لنا ، لكن الكتاب نفسه يعتمد إلى خلا حد كبير على المذكرات التي دونها المؤلف أثناء الطريق وذلك وفقاً لألفاظه هو ؛ كما أنه يذكر فيه أنه عل أحياناً رسوماً (Sketches) للطريق . والكتاب وإن أمكن ضمه من ناحية فكرته الأساسية إلى نمط على أحياناً رسوماً (Sketches) للطريق . والكتاب وإن أمكن ضمه من ناحية فكرته الأساسية إلى نمط «كتب الزيارات» (أى الحج ) إلا أن هذه الفكرة لم تطغ على الانطباعات الأخرى التي أثرت في نفس المؤلف والتي عرف كيف يبرزها لنا محيوية فائقة . ومن المؤسف أن المسودة الأولى الكاملة له لم تصلنا ، بل وصلنا في رواية موجزة إلى حد ما ربما قام بها شخص من أهل السنة حاول بدوره أن يزيل عنها جميع بل وصلنا في رواية موجزة إلى حد ما ربما قام بها شخص من أهل السنة حاول بدوره أن يزيل عنها جميع

عواطف المؤلف نحو الشيعة خاصة الإسماعيلية (١١٩٠ . وإلى جانب الترجمات الجزئية فإن الكتاب موجود الآن فى ترحمة روسية كاملة وجيدة\* .

ويمكن من الناحية الزمنية أن ينسب إلى هذا العصر عالم معروف بمصنف له فى الجغرافيا ، ولو أنه لا يرتبط بشرق العالم الإسلامى . وكانت رحلته من بغداد إلى الشام ومصر كناصر خسرو ولكن أغراضه تختلف عن أغراض الأخير تماماً ؛ ومما يزيد فى طرافة وصفه أنه ينتمى إلى وسط النصارى العرب الذين ألما ظهروا على صفحات كتابنا هذا ذلكم هو العالم الطبيعي ابن بطلان الذي نال شهرة عريضة فى عصره وخلف عدداً من المصنفات الطبية التى ترجم بعضها إلى اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى (١٢٠٠) . وقد ولد ببغداد حيث درس الفلسفة والطب وتوفى بأنطاكية على ما يبدو عام ١٩٥٨ ه = ١٩٠١ (١٢١) ولو أن المصادر غير مجمعة على تاريخ وفاته (١٢٠٠) . وأول من لفت إليه الأنظار البارون روزن فى دراسته المعروفة عن يحيى الأنطاكي الذي كان ابن بطلان معاصر آ(١٢٠) له ؛ غير أن إشارة روزن إليه ظلت المعروفة فى الغرب شأنها فى هذا شأن عدد كبير غيرها من الأبحاث باللغة الروسية ؛ وقد وصل العلم إلى نفس النتائج التى وصل إلها روزن ولكن متأخراً وعلى حدة .

غادر ابن بطلان بغداد في رمضان من عام ٤٠٤ هـ ١٠٤٩ ووصف انطباعاته عن الطريق من العراق إلى شمال الشام في رسالة إلى صديقه المؤرخ هلال بن محسن الصابي (توفي عام ٤٤٨ هـ ٢٥٠١) (١٢٤). 267 وهذه الرسالة حفظها لنا ابن المؤرخ وهو محمد بن هلال (توفي عام ٥٠٨ هـ ١١١٤) في مصنفه «كتاب الربيع »(١٢٥) ؛ وعنه نقلها ياقوت (١٢٦) وابن القفطي (١٢٧) في القرن الثالث عشر . ويمكن من خلال هذه المقتطفات تتبع طريق رحلته بوجه عام كما فعل ذلك الأب شيخو (١٢٨) ؛ فمن بغداد سار في محاذاة نهر عيسي مرتفعاً إلى الفرات حتى بلغ الأنبار والرحبة ، ثم عبر المفازة إلى الرصافة المشامية . ويلوح أنه قد أمضي وقتاً طويلا محلب وانطاكية واللاذقية ، وكانت المدينتان الأخيرتان في أيدى البيز نطين آنداك ؛ ولأنه كان مسيحياً فقدا ستطاع أن يتعرف عليهما عن كثب كما فعل مع البلاد الإسلامية . ومن العسير معرفة ما إذا اقتصرت رسالته على وصف هذا الجزء من الرحلة أم أنها تناولت غيره أيضاً ، غير أن رجوع ياقوت إليه فيايتعلق بوصفه ليافا ربما يهض دليلا على أنه قد أتم وصف الطريق إلى مصر (١٣٠) . ومن خلال المصادر الأخرى نعرف أنه قد زار القسطنطينية (١٣٠) إلا أن ذلك قد تم عقب مصر (١٢٥) . ومن خلال المصادر الأخرى نعرف أنه قد زار القسطنطينية (١٣٠) إلا أن ذلك قد تم عقب هذا عدة طويلة .

آثومما يزيد فى أهمية رسالته أنه استطاع أن يوجه اهتمامه إلى جوانب من الحياة الاجتماعية والثقافية قل أن حفل بها العرب المسلمون، مثل كلامه عن وضع السكان النصارى وموقفهم من البيز نطيين وعاداتهم وأماكن العبادة عندهم الخ. وبالرغم من أن ابن بطلان كان أديباً وشاعراً إلا أن رسالته صيغت في أسلوب

<sup>•</sup> توجد له أيضاً ترجمة عربية كاملة وجيدة بقلم الدكتور يحيى الخشاب ، القاهرة ١٩٤٥ . (المترجم)

بسيط لا أثر للصنعة فيه ، هذا إذا استثنينا الافتتاحية بما يصحبها عادة من العبارات المتكلفة الموجهة إلى الشخص الذي بعث بالرسالة إليه . وهي بلاشك تعكس انطباعات حية مباشرة عن ذلك العصر المضطرب الذي لم يتجاوز فيه سلطان الحليفة في واقع الأمر بغداد ونواحيها ؛ وكانت حلب آنذاك تحت حكم المرداسين بينها كانت أنطاكية في قبضة البيزنطيين ؛ أما مصر فقد سيطر عليها الفاطميون تورغما عن هذا فقد كانت حرية التنقل كما أبصرنا مكفولة لا في داخل العالم الإسلامي فحسب بل حتى بن الدولة البيزنطية وأراضي الإسلام (١٣١).

ويرتبط بعهد السلاجقة التالي لذلك كتاب باللغة العربية ذو أهمية بالغة بالنسبة للجغرافيا ، ذلك 268 هو « ديوان لغات الترك »(١٣٢) ﴿ لمحمود الكاشغرى الذي يعتبره بارتولد « الوحيد تقريباً الذي كتب بالعربية عن آسيا الوسطى معتمداً في ذلك على معرفته الشخصية بتلك البلاد ولم ينقل عن مراجع مدونة »(۱۳۳) . وقد تم تدوین کتابه ببغداد بن عامی ۲۶٪ هـ = ۱۰۷۲ و ۲۶٪ هـ = ۱۰۷۲ کما یذکر ذلك هو بنفسه(١٣٤) ؛ وقد يثير هذا الاختلاف فى التواريخ بعض الشبهات رغماً من أن المخطوطة الفريدة المعروفة للكتاب والتي ترجع إلى القرن السابع أو الثامن الهجرى قد أخذت عن المخطوطة الأصلية بيد المؤلف . ولاعتبارات تتعلق بمادة الكتاب فإنه لا يوجد ثمة شك فى أن تاريخ تأليفه يرجع إلى النصفالثانى من القرن الحادى عشر . وليست لدينا معلومات على الإطلاق توضح سبب ظهوره ببغداد بالذات . والمعلومات الطفيفة عن حياة مؤلفه بجب استخراجها من صلب الكتاب نفسه ؛ فيتضح من ذلك مثلا أن المؤلف كان يجيد العربية إجادة تامة بالرغم من أنه كان تركى الأصل وربما انتمى فيما يبدو إلى أسرة القار اخانيين الذين حكمو ابالمشرق؛ وكانالاً بيه صلةً ما بمدينة برسخان القريبة من يحبرة ايسيق كول Issik Kol . وهو قد سافر كثيراً في سهوب آسيا الوسطى وجال في بلدان الترك وأجاد تقريباً حميع اللهجات التركية بآسيا الوسطى(١٣٠) . أما من ناحية اللغة فكتابه عثل أهمية كبرى لا نظير لها ؛ وقد كان الكشف عنه بين مجموعة العلامة التركى المعروف على أميرى الدياربكرى (١٨٥٧ = ١٩٠٤)(١٣٦) ، ثم طبعه بتركيا أثناء الحرب العالمية الأولى ( ١٣٣٣ هـ ١٣٣٥ ه = ١٩١٤ – ١٩١٦ ) ، حدثاً هاماً في تاريخ دراسة اللهجات التركية . ولا تقل عن ذلك أهميته من وجهة نظر الحغرافيا لأنه يقدم لنا مادة وفيرة من محيط الأدب الشعبي التركى ومعلومات وافية عن مواضع سكني القبائل التركية تصحيها تفاصيل عديدة عن الجغرافيا التاريخية للبلدان التي يقيمون بها . والمادة التي يوردها المؤلف جديرة بالثقة. وكثير آ ما دعمتها الاكتشافات الأثرية الحديثة في آسيا الوسطى (١٣٧).

أما الحا، طة المستديرة التي حفظت بالمخطوطة والتي توفر على دراستها اثنان من العلماء هما ميلر Miller أما الحا، طة المستديرة التي حفظت بالمحطوطة والتي توفر على دراستها اثنان من القول بأن جميع المسائل وهرمان Hermann فإنها تمثل أهمية قصوى ؛ ورخماً عن ذلك فلا يمكن القول بأن جميع المسائل المتعلقة بها قد وجدت الحل النهائي ، خاصة وأن الباحث قد درسها منفصلة عن متن محمود الكاشغرى ه

وقول هرمان بأن أحد الأسهاء الموجودة بالخارطة يقصد منه اليابان (۱۹۰۰) قد أحاط به الكثير من التشكك ، كما أن افتراضه بأن الخارطة بجب أن تعتبر أثراً طريفاً وأصيلا كل الأصالة لايستند على أى أساس من الواقع (۱۹۱۰) . ولايزال من الصعب القول بما إذا كانت الخارطة معاصرة للمتن وهل رسمها المؤلف بنفسه . والمرجح أنها ترجع في الأصل إلى خارطة العالم المستديرة («بأطلس الإسلام» للمدرسة الكلاسيكية في ووالمرجح أنها ترجع في الأصل إلى خارطة العالم المستديرة وفيحل مركز الخارطة مدينة كاشغر ومنطقة الخنرافيا(۱۹۲۰) ، ولكن واضعها استباح لنفسه حرية كبيرة فجعل مركز الخارطة مدينة كاشغر ومنطقة الأنهار السبعة (يدى صو Semirechie) مع مدينة بلاساغون ، وذلك بدلا من مكة . ومن المؤكد أنه كان يعتبر هذه المنطقة مركز مساكن القبائل التركية ، الأمر الذي يعززه متن الكتاب . ولا شك أن الخارطة قد عملت خصيصاً لتصوير هذه المنطقة والمناطق المتاخة لها ، أما الأقاليم الأخرى فإن واضع الخارطة لم يهتم لها كثيراً ، ولعلها أضيفت مؤخراً إلى النواة الأساسية للخارطة ؛ على أية حال فإن تبيينها ولكن على هيئة صورة «الخارطة المستديرة للعالم» ؛ إلا أن المؤلف قد ارتأى بالتالى أن يملأ الأجزاء ولكن على هيئة صورة «الخارطة المستديرة للعالم» ؛ إلا أن المؤلف قد ارتأى بالتالى أن يملأ الأجزاء الخالية منها بالأسهاء المعروفة له ، ومن ثم أصبحت خارطة للعالم قائمة بذاتها . ويرجع الفضل لأمنياكوف الخالية منها بالأسهاء المعروفة له ، ومن ثم أصبحت خارطة للعالم قائمة بذاتها . ويرجع الفضل لأمنياكوف عثل أهمية خاصة بالنسبة للجغرافيا التارخية لحوف آسيا والمناطق المتاخمة له .

وبعهد السلاجقة أيضاً ، ولكن في أخرياته ، يرتبط اسم شرف الزمان طاهر المروزي (١٤٤٠) الذي كان طبيباً ببلاطهم . ومنذ عهد غير بعيد أصبح معروفاً في بعض المخطوطات مصنفه « طبائع الحيوان » الذي يبحث في جوهره في علم الحيوان ولكن القسم الأول منه يعالج الكلام على الأجناس البشرية والحغرافيا (١٤٥٠) . ولا يمكن تحديد زمن تأليفه إلا بصورة تقريبية ، فآخر تاريخ موجود به يرجع إلى عام ١٥٥ ه = ١١٢٠ ولا يمكن تحديد زمن تأليفه إلا بصورة تقريبية ، فآخر تاريخ موجود به يرجع الحادى عشر (٢٩٠٠) . وأكثر رواياته قيمة هي تلك التي يرد فيها الحديث عن الشرق الأقصى – الهند والتبت والصين . هذا وأكثر رواياته قيمة هي تلك التي يرد فيها الحديث عن الشرق الأقصى – الهند والتبت والصين . هذا وكذلك عند ابن المهنّا في بداية القرن الرابع عشر وهو مؤلف اشتهر بكتاباته عن اللغات الشرقية ؛ غير وكذلك عند ابن المهنّا في بداية القرن الرابع عشر وهو مؤلف اشتهر بكتاباته عن اللغات الشرقية ؛ غير أمهما لم يقدما أية فكرة عن قيمة الكتاب بوجه عام (١٨٤) . ومهم بالنسبة لنا حفظه لعدد كبير من روايات الحيهاني مع الإشارة الدقيقة إليه ؛ ومهذا أمكن التعرف على عدد من الروايات الحيهولة الأصل عند المؤلفين الأخرين (١٩٩٤) . وثمة أهمية خاصة تمثلها قصته عن سفارة بعث بها حوالى عام ٤١٨ هـ عدد من الروايات الحيوان لنا من كرديزى ولكن «حاكم الصين والثرك » إلى بلاط محمود الغزنوى ؛ وخبر هذه السفارة معروف لنا من كرديزى ولكن بصورة مهمة (١٠٠٠) . وهي لم تسفر عن أية نتائج سياسية لأن محموداً رفض أن يدخل في علاقات بصورة مهمة (١٠٠٠) . وهي لم تسفر عن أية نتائج سياسية لأن محموداً رفض أن يدخل في علاقات ديركة الموراسية مع الكفار ؛ ولكنها فيا يبدو قد تركت أثرها على العلم ، إذ يلوح أن وصف الطريق بين غزنة ديركور المدين به الموراء ولكنها فيا يبدو قد تركت أثرها على العلم ، إذ يلوح أن وصف الطريق بين غزنة وصف الطريق بين غزنة المهاسية مو الكفار ؛ ولكنها فيا يبدو قد تركت أثرها على العلم ، إذ يلوح أن وصف الطريق بين غزنة المها على العلم ، إذ يلوح أن وصف الطريق بين غزنة الموروف لنا من كودين بي به علية المها من الموروف الموروف الموروف الكورون بي بعث بعروف بي علية به الموروف الموروف

وعاصمة الكيتان Kitans قد أخذ عن هذه السفارة . ويمكن أن نلاحظ عرضاً أن بعض الأسماء فى هذا الطريق مذكورة فى « القانون المسعودى » ، أى أن البيرونى قد استقاها على أغلب الظن من ذات المصدر وأكثر أهمية من هذا رواية المروزى عن هجرات شعوب آسيا الوسطى التى استعارها عوفى والتى استعصت على الأفهام لحين التعرف من جديد على هذا المصدر الذى يستر بعض الشيء فهم هذه المسألة وإرجاع حوادثها إلى منتصف القرن الحادى عشر (١٥١) .

ومن الملاحظ أننا عدنا إلى الكلام على البيروني مرة أخرى في آخر هذا الفصل الذي بدأناه بالحديث عنه . وهذا بالتأكيد ليس من محض الصدفة فالبيروني هو تلك الشخصية الفذة التي طغت على شرق العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر في ميدان العلوم المتصلة بالحغرافيا ، خاصة الجغرافيا الرياضية . ورعماً عن هذا فإنه لم تصلنا عنه مصنفات جغرافية بحتة وذلك بالمعني الذي حددناه من قبل ؛ ولعله ليس من قبيل المصادفة أن تنعدم أيضاً عند المؤلفين الذين مرذكرهم في هذا الفصل . وهذا يعني بلاشك أن الأنماط المعروفة في الأدب الحغرافي التي نالت انتشاراً واسعاً قد انقطع الاهتمام بها في القرن الحادي عشر بل وأخذت تختفي في البلدان الشرقية . غير أن هذا يجب ألا يفهم منه أنها انقرضت تماماً ؛ إذ سنراها بعد قليل تنتعش انتعاشاً كبيراً بالمغرب وبوجه خاص في الأندلس ، وهي مناطق سار فيها تطور الأدب بوجه عام يخطي أبطأ مما بالمشرق . أما في المشرق فلم ترفع رأسها من جديد إلا أنه يلاحظ في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بالذات ظهور أنماط جديدة وازدهارها بحيث يصبح من العسر القول بتدهور للأدب الحغرافي في حملته حتى في ذلك العصر .

## حواشى الفصـــل التاسع

(1)- Rozen, ZVO, III, p. 147 - Quatremère, Des sciences chez les Arabes, p. 45 ( ) ( 7 ) - Kreuse, Biruni, p. 2 - Meyerhof, Kitàb al - Saidana, p. 3 عام میلاد البیرونی ۳۹۲ ه = ۷۷۴ ( ) - Krenkow, Islamic Culture, VI, p. 528 ( ٥ ) السمعاني ، الورقة ٨٨ ب ( ٦ ) ياقوت ، الإرشاد ، الجزء السادس ص ٣١٣ - R. Wright, Al-Birüni, p. III ( Y ) ( \( \) - Krause, Biruni, p. 2-3 ( ٩ ) الترجمة ، ص ٤٢ ، ٥٠ – - Meyerhof, Kitab al-saidana, p. 14 Krenkow, Islamic Culture, VI, p. 531 - Brockelmann, GAL, SBI, p. 154 (1.)(11)- Krymski, Istoria Persii, 1915, p. 525-528 - Wiedemann, Al. Biruni, p. 59-60 (11)- Krause, Biruni, p. 6-7 (17) (١٤) شرحه ، ص ٧ Meyerhof, Kitab al-saidana, p. 7 ( القرن الثالث عشر ) (۱۵) شرحه – و وهناك أيضًا الملاحظة رقم ٢ عن : «أنافة على الثمانين » - Brockelmann, GAL, I, p. 475 (17) (١٧) الترحمة عند : Wiedemann, Albiruni, p. 66 95 Krause, p 30 · 43 المتن عند : Wiedemann, Al-Biruni, p. 96 (١٨) ياقوت الإرشاد ، الجزء السادس ، ص ٣٠٩ ؛ راجع : - M. J. Haschimi, Biruni, p. 37-30 - Meyerhof, kitab-al-saidana, p. 15 (14) ( ٢٠ ) ياقوت ، المعجم الجزء الثانى ، ٨٣ ؛ وأيضا : Heer, p. 41, h - Krause, Biruni, p. 8 (11)(۲۲) شرحه - R. Wright, Al-Biruni, p. 121 : قرب الأرض بلغار المسلمين ( ۲۳ ) الترجمة راجع : Validi, Schwrter, p. 40-41 ( 7 % ) ( 44 )

```
(٢٥) ياقوت، الممجم ، الجزء الأول ، ص ٢٠ ، اقرأ : غرر بدلا من غزر 🗕 وأيضا :
  R. Wright, Al-Biruni, p. 121
                                 غرو :
R. Wright, Al-Biruni, p. 122
                                                                           ( ۲۲)
                                           ( ۲۷ ) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ۲۱ .
                                   ( ٢٨ ) زيادة في : ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٢١
                                      ( ٢٩ ) زيادة في ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٢١
- Wright, Al-Biruni, p. 123
                                                                           (٣٠)
                                            (٣١) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٢٢
- R. Wright, Al-Biruni, p. 124
                                                                           ( 44 )
   ( ٣٣ ) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٢٠ - ٢٠ 3-7 XXVII p. 3-7 ٢٢ - ٢٠
- R. Wright, Albiruni, p. 121-124
  مختصرة في : « القانون المسعودي » ؛ راجع:  34-56 . Rimble, p. 54-56
                                          Validi, Schwerter, p 41 : راجع (٣٤)
                                                                           (٣0)
- Kimble, p. 55-56
                                Wiedemann, Al-Biruni, p. 57-58 : داجع ( ٣٦ )
                                                                           ( WY )
- Validi, GZ, XI, p. 364
                                                                           ( WA )
- Validi, Schwerter, p. 46
                                                             ( ٤٠ ) شرحه ، ص ، ځ ، ٧٤ – ٨٤
                                                        (٤١) شرحه ، ص ۲۷ وغيرها
                                                                           (11)
_ Validi, OZ, XL, p. 364
                                                                           (17)
- Wiedemann, Beiträge, XXVII, p. 19.25
                                             ( ٤٤ ) ياتوت ، المعجم ، الحزء الأول ، ص ٧٠
                                                                 (ه٤) أبو الفدا و
                                   Validi, Schwerter, p. 41
                                                                           ( 11)
_ Kimble, p. 56
                                                                            ( £ Y )
- Wiedemann, Beiträge, XXVII, p. 2-3
                                         ( ٤٨ ) ياقوت ، الإرشاد ، الخزء السادس ، ص ٣٠٨
- Zaleman. Al Biruni - Brockelmann, GAL, SBI, p. 872, 1
                                                                           (44)
                                                                           (00)
 - Krause, Biruni, p. 9
                                                                           (10)
 - Fiorini, p. 294
                                                                            ( o Y )
 - Krause Biruni, p. 9
```

```
(٣٥) راجع رأى زخاو في الطبعة :
   Brockelmann, GAL, SBI, p. 870-871
- Krause, Biruni, p. 9
                                                                             (01)
- Krenkow, Islamic Culture, VI, p. 530:
                                                  لا تستغر ب
                                                                             (00)
                                     ( ٥٦ ) شرحه : في الكواب ، راجع :   و Krause, p. 9
                                          (٧٥) والهجو بالعربية أحب إلى من المدح بالفارسية .
   ( ٥٨ ) الصيدنة : المتن لدى Meyerhof, Kitab al-saidana ص ١٣ : الترجمة ص ٤٠ - ١ :
   وفقاً لكرنكو Krenkow داجع : 222 RAAD, XIII, p. 422 ومع قراءات سيئة وأخطاء في الطباعة
                       Krenkow, Islamic Culture, VI, p. 530, note : داجع
   Rozen, ZVO, III, p. 162, note 4 - Krause, Biruni, p. 15 - Sachau, واجع : (٩٩)
   SBWA, Phil, hist - Kl., 73, p. 485=Wiedeman, al-Biruni, LX, p. 60
 - Krenkow, Islamic Culture, VI, p 531, note
                                                                             (11)
– Krause, Biruni, p 6; Meyerhof, Kitab al-saidana, p. 48-50 : راجع أيضاً : (٦١)
 - Brockelmann, GAL, SBI, p. 874-Krenkow, Islamic Culture, VI, p. 529 (77)
                                                          الصورة في ص ٣٤ه .
 - Krause, Biruni, p. 9
                                                                             (77)
 _ Ritter, DI, XIX, p. 54
                                                                             (11)
                                                             ( ٥٥ ) راجع التصحيح في :
 - Krause, Dl, XXII, p. 268 - Dl, XXV, p. 196
 - Validi, OZ, XL, p. 310-371
                                                                             ( 77)
 - Volin, VDI, No 1, p. 192-196
                                                                             (47)
 - Wiedeman, Beiträge, XXVII, p. 1-2, note 2
                                                                             ( 44 )
 - Brockelmann, GAL, SBI, p, 873, no 4
                                                                             (44)
- Krause, Dl, XXII, p. 267
                                                                             (\vee \vee)
 - Wiedemann, Beiträge, XXIX, p. 119-125
                                                                             (VI)
 - Kause, Biruni, p. 10
                                                                             (YY)
   راجع المحتويات في : ذالينو ، الفلك ، ص ٣٨ – ، ؛ (Raccolt, p. 117, 38 – 118, 40 ) =
 - Krause, Biruni, p 10
                                                                             ( ٧٣)
 - Honigmann, Die sieben Klimata, p. 165-166
                                                                              ( V t )
                                                      ( ه ۷ ) طبعة Lippert ، ص ۷ ۹
                                          (٧٦) ياقوت ، الإرشاد ، الحزء السادس ، ص ٣١١
```

```
- Honigman, Die, sieben Klimata, p. 166 - Wiedemann, Al-Biruni, راجع (۷۷)
  p. 88-99 - Brockelmann, GAL, SBI, p. 873, 4
- Honigmann, Die Sieben Klimata, 166
                                                                            (N)
- Wiedeman, Beiträge, XXVII, p. 3
                                                                            ( V4 )
                                              ( ٨٠ ) البيروني ، كتاب التفهيم ، راجع طبعة :
  R. Wright, Al-Biruni, p. 138-145, 236-241
- Wiedemann, Beilräge, XXVII, p. 3-16
                                                                            (11)
                                                          (۸۲) شرحه ، ص ۱۹ – ۱۸
- Honigmann, Die, sieben Klimata, p. 166
                                                                            ( 44 )
- Kramers, El, EB, p. 68
                                                            ( ٨٤ ) والصورة في ص ٧٠
                 Miller, V, p. 125-126;
                                           إعادة رسمها بواسعاة , Lelewel في 126
- Krause, Al-Biruni, p. 10-11
                                                                     ( ۸۵ ) راجع :
- Wiedemann, Beitäge, XXVII, p. 19-25
                                                                            ( \( \)
                                                                     ( ۸۷ ) راجع :
   Brockelmann, GAL, SBI, p. 873
- R. Wright, Al-Biruni, p. III
                                                                             (\lambda\lambda)
- Wiedemann, Al-Biruni, p. 87 - Semenov, Al-Biruni, p. 106-116
                                                                             (\Lambda \Lambda)
                                                            (٩٠) أحسن وللتصور أسهل
– Nazim, p. 6, note 2 – (= Meyerhof, Kitab Al-saidana, p 6, تحقيق ما الهند (٩١)
   note 4)
 - Ruska, GZ, XXXIII, p, 592
                                                                             (47)
 - Kramers, El, EB, p. 68
                                                                             (44)
 - Mieli, p. 100
                                                                             (41)
   Brockelmann, GAL, SBI, p. 874, 11
                                                             ( ه ۹ ) راجع تعدادها ادی :
   Krause, Di, XXII, p. 266 Meyerhof, Kitab al-saidana, p. 15,46 : راجع (٩٦)
                                                                             (4)
 - Brockelmann, GAL, SBI, p. 874, 27
                                                                             (AA)
 - Meyerhof, Kitab, al-saidana, p 52
                                                                             (44)
 - Kramers, El, EB, p. 68
                                                                             (1 \cdot \cdot)
 - Mieli, p. 102, note 9
 - Dictionnaire de l'Académie Française, 8 ed., 1931, I, p. 39 - Lokotsch, (111)
   p. 26, No 313 - Carra de Vaux, Les penseurs, II, p. 76.
   Meyerhof, Kitab al-saidana, p. 3, note 1
                                                عن المراجع الأخرى انظر :
                                                                             (1 \cdot Y)
 - Sarton, Introduction, I, p. 678-679 - Mieli, p. 121
```

```
- Krymski, istoria Persii, 1914, p. 170
                                                                               (1 \cdot r)
                                      (١٠٤) راجع عنه أيضاً : حلود العالم ، ص ١٧ – ١٨ : و
  Bartold, Iran, p. 26
  - Krymski, Istoria Persii, 1909, p. 3-4 - Romaskevich, MITT, I, p.
  44.55 — Mieli, p. 119, note 13
- Bartold, Ochet, 1897, p. 78-126
                                                                               (1.0)
- Minorsky, Une nouvelle source, p. 309
                                                                               (1 \cdot 7)
- Berthold, Gardizi, p. 137-138
                                                                               (1 \cdot V)
- Bartold, Ochet, 1897, p. 79
                                                                               (1 \cdot \lambda)
- Barthold, Turkestan, p. 20-21
                                                                               (1.9)
- Hartmann, China, p. 878-879 - Yule, Cathay, I, p. 140-141
                                                                               (11)
- Barthold, Gardizi, p. 138
                                                                               (111)
   Krymski, Istoria Persii, 1915, p. 461, note 2
                                                            (۱۱۲) عن تاریخ وفاته راجع :
- Berthels, El, III, p. 939-940 - Bertels, Nasir-i Khusrau - Browne, Literary (117)
   History, II, p. 221-246 - Mieli, p. 116, 119, note14 - Sarton, Introduction,
   I, p. 768 – Mednikov, Palestina, II, p. 843-882 – Krymski, Istoria Persii,
   1915, p, 451-506
- Mednikov, Palestina, II, p. 858, 864
                                                                                (111)
                        (١١٥) زكبي محمد حسن ، كنوز الفاطميين ، ص ١٠ – ١٣٠ ، ١٨٠ – ١٨٨ .
                                                 (۱۱٦) تقريظه لدى: 29-100 تقريظه لدى الدى: Lewis, p. 99-100
                        (Ruska, GZ. XXXIII, p. 593-594) طريق السير وفقاً لروسكا
 - Kramers, Legacy, p. 88
                                                                                (114)
 - Bertels, Nasir-i Khusrau, p. 21 - Berthels, El, III, p. 940
                                                                                (111)
 - Brockelmann, GAL, I, p. 483, No 2; SBI, p, 885 - Brokelmann, Ibn (141)
   Butlan, p. 392 - Cheikho, Poétes Arabes Chrétiens, III, p. 266-272, 392
   -- Sarton, Introduction, I, p. 730-731.
                                في الأونة الأخيرة جمم المادة عن ابن بطلان شاخت ومير هوف .
   (J. Schacht and M. Meyerhof, p. 14-15, note 14)
                                 " (١٢١) هذا التاريخ يشير إليه مؤرخ حلب المعاصر الطباخ ، راجع :
   Cheikho, Poétes arabes chretiens. III, p. 392
 – Brockelmann, GAL, I, p. 483, no 2: « ۱۰۹۳ = ه ;SBI, p. 885 : (۱۲۲)
          « بعد عام ١٠٦٨ ه ه ١٠٦٨ » راجع : Rozen, Vasilii Bulgaroboitsa, p. 40,48
```

```
_ Rozen, Vas. Bulg., p. 036,038.053
                                                                        (۱۲۳) شرحه
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 556-557, No 2
                                                                              (171)
                                                       (١٢٥) شرحه ، ص ٥٥ ، في أعلى
                          (١٢٦) (ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ص ٣٨٧ – ٣٨٥ : أنطاكية = )
- Heer, p. 22
   (والجزء الثانى ، ص ٣٠٦ – ٣٠٨ : حلب ؛ والجز الثانى ، ص ٣٧٢ : دير سممان ؛ والجزء الثانى ،
     ص ٥٨٥ : الرصافة : والجزء الثالث ، ص ٧٢٩ : عم ؛ والجزء الرابع ، ص ١٠٠٣ : يافا )
                                                 (۱۲۷) طبعة Lippert ، ص ۱۹۷ (۱۲۷)
- Cheikho, Poètes arabes chrétiens, III, p. 272 · 277.
                                                                              (IYA)
   راجم : Rozen, Vasili Bolgaroboitsa, p. 039
  (١٢٩) من المحتمل أنه ترجع إليه رواية عن اللاذقية ترتفع إلى عام ٤٤٦ ه == ١٠٥٤ ، حيث يوجد بدلا من
  اسم ابن بطلان اسم ابن فضلان : ياقوت ، المعجم ، الجزء الرابع ، ص ٣٣٩ ( الطبعة المصرية ، الجزء
                          السابع ، ص ۳۱۲ ) . راجع : Kovalevski, p. 14, no 1
   Meyerhof, Kitab al-saidana. p. 57, note 23
                                                                              (14.)
- Rozen, Vasilii Bolgaroboitsa, p. 044
                                                  (۱۳۱) ترجمة جزيئة لدى لوسترانج ورورخت
- (Le Strange, Röhricht)
                                                                       راجم :
   Brockelmann, GAL. SBI, p. 885, No 2
   Meyerhof, Kitab al saidana
                                                                              (141)
- Brockelmann, Mitteltürkischer Wortschafz
                                                                              (177)
 - Barthold, Vorlesungen, p. 58
                           (١٣٤) حدود العالم ، ص ١٦٨ (٢٦١ ه = ١٠٧٤ أو ٧٠٤ ه = ١٠٧٧)
                                                                               (140)
 - Barthold, Vorlesungen, p 93 95
                                                                               (141)
 - Babenger, GOW, p. 402-404, No 374
                                                                               (1 m v)
 - Beliaev, MITT, p. 31-32
                                                                               (۱۳۸)
 _ Miller, V, p. 142-148
                                                                               (184)
 - Hermann, Imago Mundi, I, p. 21-28
                                                                 (۱٤٠) شرحه ، ص ۲۳
                                                                  (۱٤۱) شرحه ، ص ۲۲
                                                                               (111)
 - Kramers, El, EB, p. 67
                                                                               (111)
 - Umniakov, Samia staria turetskia karta mira
                                                                               (111)
 - Brockelmann, GAL, SBI, p. 903, No 2 A
```

- Minorsky, une nouvelle source, p. 317-318

(۱٤٥)

- Muhammad Nizamuddin, p. 88-89, No 29

- Minorsky, une nouvelle source, p. 318

(۱٤٨)

- Barthold, Vorlesungen, p. 89 — Minorsky, une nouvelle source, p. 319 320

(۱۰۱) شرحه ، ص ۳۲۰ - ۳۲۳

## الفصِل العاشِر جغرافيو القرنين الحادى عشر والثانى عشر بالمغرب

272 تكاد جميع المصنفات الجغرافية الكبرى التي تحدثنا عنها حتى الآن ترتبط بمشرق العالم الإسلامى ، وهذا دون ريب لا يعنى أن غرب العالم الإسلامى ، أقصد المغرب والأندلس بالذات ، لم يأخذ بنصيبه في التطور العام لهذا الأدب ؛ غير أن الأدب الجغرافي في تلك الأقطار اتخذ صبغة محلية وقلها كان يخرج عن نطاق البلاد التي ظهر فيها ، كما وأنه لم يُبررز إلى الوجود مصنفات نالت انتشاراً عاماً . و يمكن القول بأن التطور الأدبي ربما تأخر بعض الشيء هنا؛ صحيح إنه يقابلنا حتى في العهود المبكرة ممثلون ذوو باع طويل في الجغرافيا الإقليمية مثل الرازى Elmoro Razis أو الرحالة الطريف في نظرنا ابراهيم بن يعقوب ، غير أنه فقط في النصف الثاني من القرن الحادي عشر انبعثت مؤلفات معروفة لنا معرفة مباشرة وظفرت

بمكانة رفيعة في المشرق نفسه .

وفى هذه الآونة تعرضت البلاد العربية لغير قليل من الحوادث التى وجهت ضربات قاضية إلى وحدة العالم الإسلامى ، بالرغم من أن تلك الوحدة كانت فى غالب الأحوال ليست سوى فكرة فى أذهان الناس . فنى نحو عام ١٠٥٠ للميلاد تعرض النصف الشرقى من العالم الإسلامى لغارة السلاجةة ، بينما وقعت صقلية بأجمعها وجزء هام من أسانيا بل ومن حين لآخر بعض المواضع على ساحل أفريقيا الشهالى تحت سيطرة المسيحية . وفى نفس ذلك الوقت بدأت تختمر فى أوروبا الفكرة الصليبية وأخذ العالم الإسلامى ينكشف بالتدريج للمسيحيين ؛ كذلك خميقت بعض الشيء حدة العلاقات السياسية بين العالمين ، ولكنها سرعان ما عادت سيرتها الأولى فترة من الزمن إبان حكم السلاجقة والأيوبيين فى خلال صراعهم العنيف ضد الصليبيين . بيد أن جميع هذه الأحداث لم تؤثر فى النظريات الأساسية التي سادت الأدب الحغرافى ، ويمكن فقط أن نلحظ بعض المحاولات إلى الاقتراب من الحغرافيا الفلكية . فمثلاً فى نسخة معدلة لمصنف ابن حوقل يرجع تاريخها إلى عام ١٠٦٤ لا تظهر خارطة العالم مستديرة بل تتخذ شكلا إهليلجيا ابن حوقل يرجع تاريخها إلى عام ١٠٦٤ لا تظهر خارطة العالم مستديرة بل تتخذ شكلا إهليلجيا ابن حوقل يرجع تاريخها إلى عام ١٠٦٤ لا تظهر خارطة العالم مستديرة بل تتخذ شكلا إهليلجيا ابن حوقل يرجع تاريخها إلى عام ١٠٦٤ لا تظهر خارطة العالم مستديرة بل تتخذ شكلا إهليلجيا ابن حوقل يرجع تاريخها إلى عام ١٠٦٤ لا تظهر خارطة العالم مستديرة بل تتخذ شكلا إهليلجيا ابن حوقل يرقم من الفكرة الفلكية عن المعمورة (elliptic) .

ومن الملاحظ أن تطور العلوم الجغرافية في الأندلس كان أبطأ مما في المشرق ، فمنذ القرن الحادي عشر يرمن الملاحظ الاهتمام بأنماط كانت قد بدأت تتقهقر في المشرق إلى الصف الثاني هذا إذا لم تكن قد اختفت تماماً . [ ويقدم لنا مثالاً طريفاً المحدث الأندلسي المشهور ابن عبد البر النمري القرطبي (٣٦٨ هـ ٣٦٠ هـ ويقدم لنا مثالاً طريفاً المحدث الأندلسي المشهور أبن عبد البر النمري القرطبي (١٠٧١ هـ ٤٦٣ هـ ٩٧٨ ـ ١٠٧١ ) الذي اكتسب شهرة واسعة كعالم في الحديث ، وقد أخذ العلم بقرطبة التي كانت لا تزال

تتصف بجميع أبهة عاصمة الحلافة الغربية ؛ وهو لم يغادر الأندلس على الإطلاق وتوفى بشاطبة Jative في التسعين من عمره تقريباً (٢٠). وقد نالت مؤلفاته العديدة في الحديث شهرة عريضة ولم يكن هو فيما يبدو غريباً على الموضوعات الأدبية ، ويتضح ذلك من أحد مصنفاته الأدبية وكذلك من شرحه المشهور لأشعار أبي العتاهية ، شاعر الزهد في العصر العباسي. وبالحديث يرتبط أكثر مما يرتبط بالأدب مؤلفه الذي مكن أن تكون له صلة بالحغرافيا ، أو على الأحرى بالاثنوغرافيا .

ويحمل الكتاب عنواناً طناناً قد يختلف أحياناً من مصدر لآخر هو «القصد والأمم في التعريف بأصول العرب والعجم » ؛ وهو في الواقع عبارة عن رسالة صغيرة تقع في عشرين صفحة تقريباً ولا تكاد تذكر شيئاً عن العرب بل تعالج فقط مسألة ظهور الشعوب الغريبة التي ورد ذكرها في الحديث . وبعض مادته مأخوذ من العهد القديم ، بل ومن أسطورة الإسكندر ذي القرنين كذلك ، وهي في هذا تتفق بعض الشيء مع روايات المسعودي . وقد افترض نولدكه Noldeke أن الرسالة إنما تمثل ذيلا فحسب لكتاب كتبير لابن عبد البر في أنساب القبائل العربية والصحابة وأن قيتهما العلمية ليست بذات بال (٣) . ومثل هذا النوع من المؤلفات معروف لنا جيداً فهو يشم محاولات العهد المبكر لتفسير الأحاديث النبوية تفسيراً جغرافياً ، وهي محاولات ترجع إلى عهد ابن عباس . وهذا بالتأكيد لا ينفي أن عناصر متفرقة منها يمكن أن تقدم بعض الفائدة في محيط الحغرافيا إذا ما عرضت لتحليل مناسب . ولعل شيفير Schéfer كان مصيباً عندما نشر قطعة من رسالة ابن عبد البر هذه مصحوبة بترحمة فرنسية ، وهي القطعة الحاصة بأهل الصين ، وأكد أنه توجد بها إشارة دقيقة إلى عبادة الأسلاف كما توجد بها فكرة عن وجود قبائل بأينو Aino في شمال الصين (٤) . وفيران لهمائة علاقة الصين بسكان الملايو (٥) .

وإلى نفس هذا الوسط ينتمى مؤلف يحتل مكانة كبيرة بالنسبة لنا وهو أحمد بن عمر العذرى (٣٩٣ هـ ٤٧٨ هـ ٤٧٨ مـ ١٠٠٣ مـ ١٠٠١) (٢) الذى يعتبر في ذات الوقت تلميذاً أو أستاذاً لابن عبد البر٧٪ ، تماماً إلى المكان تلميذاً وأستاذاً لابن حزم المشهور (٨) ، فجميعهم أبناء عصر واحد ووفقاً لما كان متبعاً في الدوائر العلمية الذاك فإنه لم يكن هناك ما يمنع أحدهم من التتلمذ على الآخر في فرع من العلوم التي يجيدها الأخير . وقد توفي العذرى عام استيلاء الفونس السادس المادس المادمة على طليطلة Toledo . وميزة العذرى الكبرى على ابن عبد البر ليست في رحلته إلى المشرق فحسب بل في أنه عاش بمكة نحواً من تسعة أعوام (٩٠) ، ولذا فمن المنطقي أن تقصف معلوماته الحغرافية بالعمق ولاتعتمد على المادة المدونة في الكتب وحدها بل وغلى انطباعاته الشخصية كذلك . ومن العسير معرفة أيٍّ من هذين الاتجاهين دفعه قبل الآخر إلى وضع مصنف خاص في الحغرافيا ، غير أنه يتضح من العنوان وهو « نظام المرجان في المسالك والمالك » أنه مصنف خاص في الحغرافيا ، غير أنه يتضح من العنوان وهو « نظام المرجان في المسالك والمالك » أنه مصنف خاص في الحغروف لنا جيداً .

ولم يعرف لهذا المصنف إلى الآن أية محطوطات ، ولكنه كان معروفاً معرفة جيدة للمؤلف التالى هذا ، كما نقل عنه آخرون شلوراً ضخمة . وقد كان العلرى أستاذاً للبكرى (١٠) المشهور الذى سير د الكلام عليه بعد حين فى شيء من التفصيل لذا فليس من الغريب أن يمثل مصنفه مصدراً من المصادر الأساسية لمصنفات البكرى فى ميدان الحغرافيا ؛ كما وقد استعار منه الكوزموغرافي القزوبني كل المادة المتعلقة بأسبانيا (١١) وورفه ياقوت جيداً . فني وصفه لموطنه دلاية Dalias من أعمال المرية Almaria ينقل عنه بتفصيل واف (١١) . ورغماً من معرفته بعنوان الكتاب (١٥) إلا أنه فيا يبدو لم يستعمله استعالا مباشراً ، والمرة الوحيدة التي يتحدث فيها عنه كانت بمناسبة الكلام على تلميذه ابن حزم (١١) . إزاء ذلك نجد من الصعب علينا إعطاء وصف فيها عنه كانت بمناسبة الكلام على تلميذه ابن حزم (١١) . إذاء ذلك نجد من الصعب علينا إعطاء وصف أنواع العجائب في مجموعه ؛ ومن ثنايا القطع المنقولة عنه يتضح أحياناً أن اهماماً كبيراً قد أفرد فيه لمختلف أنواع العجائب الكتاب في مجموعه ؛ ومن ثنايا القطع المنقولة عنه يتضح أحياناً أن اهماماً كبيراً قد أفرد فيه لمختلف فالقطع التي نقلها عنه باقوت مثلا تمس في الواقع مدينة مكة . أما انهاء الكتاب إلى نمط المسالك والمالك فالمالك والمالك فالمشار لا ريب فيه ولكن هذا لا يعني أنه ارتبط ارتباطاً مباشراً بالمدرسة الكلاسيكية للجغرافيا بالمشرق المكرى . المحدى . المكرى . المكرى . المحدى . المكرى . المحدود المحدود

وقبل أن ننتقل إلى الكلام عن الأخير يازمنا أن نوكد مرة أخرى ضرورة رفض الزعم القائل بوجود شخص قائم بداته يدعى ابراهيم الطرطوشي كما افترض ياكوب (١٨) عند كلامه على الرحالة الذى زار ألماليا وأرض الصقالبة ؛ ومما زاد في اللبس أكثر أن كرامرس Kramers يرجعه إلى القرن الحادى عشر ويجعل تاريخ وفاته تاريخ وفاة العذرى (٤٧٨ هـ = ١٠٨٥) (١٠١). وكما رأينا في حينه فقد أثبت كوڤالسكى Kovaleski أن إبراهيم الطرطوشي هو في حقيقة الأمر إبراهيم بن يعقوب نفسه الذي قام برحلة في النصف الثاني من القرن العاشر ، أما القول بوجود مؤلفين يحملان اسها واحداً فهو قول يجب إطراحه نهائياً.

وأبو عبيد عبد الله البكرى هو «أكبر جغرافى أخرجته الأندلس زقاطبة » كما قال دوزى ٢٠٠ Dozy .
وقد تعرف عليه الاستشراق الروسى أساساً بفضل حفظه لشدرات من مذكرات إبراهيم بن يعقوب الذى مر ذكره للتو . وبحث كونيك Kunik وروزن Rosen الذى اعتبر فتحاً جديداً بالنسبة لعصرهما قد أسدل الستار قليلا على النواحى الأخرى لشخصية البكرى ، فلم يتذكره الناس إلا بعد طبع مصنفاته الأدبية فى الآونة الأخيرة . وكان البكرى تلميداً للعذرى وابن عبد البر ، ومن هذا الأخير تسلم إجازته

<sup>\*</sup> عثر الأستاذ المصرى عبد العزيز الأهوانى على نص للعذرى فى جغرافيا الأندلس والظاهر أنه ناقص . وهو يعمل على تحضيره للصبع . (المترجم)

في التدريس(٢١٦) غير أنه كان ينتمي إلى وسط آخر سواء من ناحية أصله أو من ناحية شخصه : فهو لم يكن عالماً متفرغاً للحديث أو متفقهاً فيه بل كان أديباً ذا ميل واضح محدد نحو الموضوعات الأدبية ، لا يرفض حياة المتعة والحمر (٢٢) ، وكان موظفاً كبيراً ودبلوماسياً كما كان وثيق الصلة بمعاصريه من الأدباء كابن حيان وابن خاقان اللذين عرفهما عن كثب (٢٣) . ويرتفع نسبه إلى بكر بن وائل ، وكان جده وأبوه يوماً ما أميرين على مدينتي ولبه Huelva وشلطيش (٢٤) Saltès على ساحل البحر المحيط إلى الغرب من اشبيلية Seville؛ وقد اضطر أبوه إلى مغادرة إمارته عندما غلب علما العباديون أمراء إشبيلية ورحل مع ابنه إلى قرطبة التي احتفظت بعد سقوط الأمويين بأهميتها حيناً من الدهر كمركز ثقافى وكملاذ لأمراء الأَقاليم الذين فقدوا سلطانهم . وهناك أتم البكرى دراسته بل وانتسب إلى المدينة فعرف أيضاً باسم القرطبي . ونقابله بعد ذلك لفترة من الزمن وزيراً لأمير المرية ، وقد قام بمهمة دبلوماسية لدى بلاط الأمير الشاعر المعتمد بن عباد أ بإشبيلية . وبعد هزيمة الأخير على أيدى المرابطين Almoravides رجع البكرى مرة ثانية إلى قرطبة وظل يزاول نشاطه الأدبى بها إلى وفاته فى عام ٤٨٧ هـ = ١٠٩٤٪. ولم يتخذ اهتمامه بالجغرافيا طابعاً مستقلا بل كانت تخضع إلى حد كبير لميوله الأدبية . وقد اشتهر البكري كخبير في الشعر والأدب الفني اللذين أفرد لهما بعض الرسائل التي تنعكس فها مجادلاته مع اللغوي الشهير للقرن العاشر أبي على القالي الذي نقل ثقافة بغداد الأدبية إلى الأندلس. وكان البكري بطبيعته محبأ للكتب فأولاها اهتماماً متزايداً وكان يلفها فوق الحلدة بقطعة من النسيج « إكراماً لها » كما قال هو نفسه ٢٦٪. ورغماً من أنه لم يغادر الأندلس البتة إلا أنه تركُ لنا مصنفين في الحغرافيا تمتعاً بشهرة عريضة .

أحدهما بعنوان «المسالك والمالك» نحا فيه المنحى القديم فى وصف الطرق والمراحل وبين فيه بلدان العالم الإسلامى المختلفة. ووفقاً لتركيبه فهو كتاب جامع ولكن أسلوبه جاف ؛ وقد قصد به مؤلفه فى المكان الأول إرضاء مطالب الإدارة ولكنه لا يخلو من استطرادات ممتعة ويتضمن أحياناً وثائق هامة . ومن المستحيل نسبته إلى مدرسة البلخى ، وذلك لأسباب عديدة وليس فقط لأنه يخلو من الحارطات (٢٧٠) . وكان الفراغ من تأليفه حوالى عام ٤٦٠ هـ ١٠٦٨ (٢٨٠) ؛ غير أن النص لم يحفظ لنا كاملا بالرغم من أن غطوطاته استمرت تظهر ؛ إلى الآونة الأخيرة (٢٩٠) ، وكل ما تبقى منه هو أوصاف أفريقيا الشمالية ومصر والعراق وسكان نواحى بحر قزوين وبعض أجزاء أسبانيا ؛ وحتى هذا الموجود بين أيدينا لم يطبع ومصر والعراق وسكان نواحى بحر قزوين وبعض أجزاء أسبانيا ؛ وحتى هذا الموجود بين أيدينا لم يطبع بأجمعه أ. ومن أكثر أوصافه تفصيلا وصفه لأفريقيا الشمالية الذى أصبح فى متناول اليد بفضل طبعة وترحمة دى سلان De Slane بنس العنوان لمؤلف سابق من أهل القرن العاشر هو ابن الوراق (٣١) الذى مر بنا الكلام عليه ؛ ومن هذا القسم يتضح لنا معرفة من أهل القرن العاشرة وبكل الساحل بمرافئه وخلجانه العديدة . وفي مواضع أخرى توفرت لديه مصادر عديدة كمذكرات إبراهيم بن يعقوب في وصف أراضي الصقالبة ، وهو القسم من كتابه الذى نشره عديدة كمذكرات إبراهيم بن يعقوب في وصف أراضي الصقالبة ، وهو القسم من كتابه الذى نشره عديدة كمذكرات إبراهيم بن يعقوب في وصف أراضي الصقالبة ، وهو القسم من كتابه الذى نشره عديدة كمذكرات إبراهيم بن يعقوب في وصف أراضي الصقالبة ، وهو القسم من كتابه الذى نشره عديدة كمذكرات إبراهيم بن يعقوب في وصف أراضي الصقائة ، وهو القسم من كتابه الذى نشره وسونه المناورة ويورك ويورك المناورة ويقور القسم من كتابه الذى نشره ويورك و

277 روزن . والعله من الحائز أن يكون قد اطلع على وثائق قرطبة فاستخرج منها [ المادة اللازمة لوصف بعض الطرق(٣٢) . أما الأدب المدون فإنه كان بلا أدنى ريب معروفاً له معرفة جيدة ؛ فنى القسم الحاص بالصقالبة نلمس تأثير الحهاني (٣٣) والمسعودي (٣٤) وابن رسته ، كما أن انتاءه إلى المغرب قد يسر له أحياناً الرجوع إلى مصادر كانت غير معروفة بالمشرق فقد أثبت المستشرق الإسباني سيمونيت(٣٥٠) Simonet أن وصفه لحزر الكاناري The Canaries مأخوذ من كتاب «أصول الكلمات » Simonet الشهير لأيزيدور الإشبيلي Isidorus Seviliensis ، أحد مشاهير أصحاب الموسوعات في القرن السابع الميلادي (٢٦). و بمكن القول دون تردد بأن المصنف بأحمعه يقوم أساساً على جهد المؤلف الشخصي وأنه يقدم إلى جانب المادة المدونة معلومات عديدة معاصرة له ، وقد كان الكتاب واسع الانتشار أفاد منه ياقوت(٢٧) ورجع إليه كثيراً الدمشقي كوزموغرافي القرن الرابع عشر(٣٨) \*.

أما مصنف البكرى الثاني في الحغرافيا فقد كان إحياءاً للمنهج القديم في المعاجم الحغرافية الذي يرتفع إلى القرن التاسع ، وهي المعاجم التي وضعها اللغويون . وقد اضمحل هذا النمط في القرنين التاليين لذلك حتى إنه لم يظهر مصنف ذو بال في هذا الميدان قبل مصنف البكري ، لذا فإن معجمه كان إيداناً بفاتحة ههد جديد لازدهار هذا النمط الأدبي . ومن خلال المقدمة تبرز أمامنا واضحة الأفكار الرئيسية التي سيطوت عليه وعلى ممثلي هذا الصنف من المؤلفات الحغرافية ، فهو يقول :

« هذاكتاب محجم ما استعجم ذكرت فيه إن شاء الله حملة ما ورد فى الحديث والأخبار والحبال والآثار والمياه والآبار والدارات والحرار منسوبة محددة ومبوبة على حروف المعجم مقيدة . فإنى لما رأيت ذلك قد استعجم على الناس أردت أن أفصح عنه بأن أذكر كل موضع مبين البناء معجم الحروف حتى لايـُـدرك فيه لبس ولاتحريف . وقد قال أبومالك الحضرمى ربّ علم لم تُعجم فصوله فاستعجم محصوله . فإن صحة هذا لاتدرك بالفطنة والذكاء كما 'يلحق المشتق من سائر الأسهاء ، وما أكثر المؤتلف والمختلف\*\* في أسهاء هذه المواضع مثل ناعجة وباعجة ونبتل وثيتل ونخلة ونحلة وساية وشاية والنَّقَـرَة والنُّقـرَة وجُند وجَـنـد وجُسان وحسَّان وحُبُرْحُبُ وحبَرْحَب وسنام وسننام وشبام وسلنع وسللع والحتوَّب والحتوَّب وقرَّن وقَرَن وجُفاف وحيفاف وحُنتَّ وخَنتَّ وتربيم وترِّيم وتهامة ونيهامة بالنون وخزاز وجَرار وحَراز . 278 وكذلك ما اشتبه أكثَّر حروفه نحو سُمُنْ َ بالنَّون وَسُمْنِي ۗ بالياء وشمام بالميم وستَّقام بالقاف وشابة بالباء وشامة بالميم ونَمَــلَى بالنون وقَـمـَـلَى َ بالقاف وَخَمَـلَى َ بالخاء وَجُرُزان بالزاى وَجردان بالذال وإلاهه وإهالة بتقديم الهاء على اللام والقاعة والقاحة . وقديماً صحف الناس في مثل هذا .

\* إن أفضل تحليل لهذا المصنف هو الذي يقدمه الدكتور حسين مؤنس في مقاله الأصيل « الجغرافيا والجغرافيون في الأندلس » الذي ظهر بصحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلدان السابع والثامن ( ١٩٥٩ – ١٩٦٠ ) . ( المترجم ) \*\* المؤتلف والمختلف ما تتفق فى الحط صورته وتفترق فى اللفظ صيغته ( المترجم )

قال ابن قتيبة قرى على الأصمعي في شعر أبي ذويب :

بأسسفل ذات الدَّير أُفردَ جحشُها فقد ولهت يومين فهى خلوج (٣٩) فقال أعرابي حضر المجلس للقارئ ضل ضلالك إنما هي ذاتُ الدبـْر بالباء المعجمة بواحدة وهي ثنية عندنا ، فأخذ الأصمعي بذلك فها بعد (٠٠).

وقال أبوحاتم قرأت على الأصمعي في شعر الراعي :

وأفرعن في وادى الأمير بعدما كسا البيد ساقى القيظة المتناصرُ (١١)

فقال الأعرابي لا أعرف وادى الأمير . قال فقلت إنها في كتاب أبي عبيدة « في وادى دلاميد » ، فقال ولا أعرف هذا ولعلها جلاميد ففـُصِلت الجيم من اللام . قال أبو حاتم وفي رواية ابن جـبَـلة «وادى الأُمـيّـل » باللام ، وكلها غير معروفة .

فهو ُلاء عدة من العلماء قد اختلفوا في اسم موضع ولم يدروا وجه الصواب فيه ، وسأبين ذلك في موضعه إن شاء الله . . . .

وترتيب حروف هذا الكتاب ترتيب ا ب ت ث فأبدأ بالهمزة والألف نحو آرة ثم بالهمزة والباء نحو أُبُولي وأبان ، ثم بالهمزة والتاء نحو الأثيث م ، ثم بالهمزة والثاء نحو الأثيث والأثابية ، هكذا إلى انقضاء الحروف الثمانية والعشرين . فجميع أبواب هذا الكتاب سبع مئة وأربعة وثمانون باباً وهو ما يجتمع من ضرب ثمانية وعشرين في مثلها فالحرفان من كل اسم مقيدان بالتبويب ، وأذكر باقي حروف الاسم وأبين المشكل بالمعجم والمهمل وأذكر بناءه وضبطه واشتقاقا إن عرف فيه وأنستُب كل قول إلى قائله من اللغويين والأخباريين المشهورين . وجميع ما أورده في هذا الكتاب عن الستكوني فهو من كتاب أبي عبيد الله عمرو بن بشر السكوني في جبال تهامة ومحالها يحمل جميع ذلك عن أبي الأشعث عبد الرحمن بن عبد الملك الكندي عن عرّام بن الأصبغ السيَّلمي الأعراني في "

فالبكرى إذن يواصل منهج عرام بن الأصبغ بدوى القرن التاسع الذى مر بنا الكلام عليه من قبل ، ويبدو أنه لم يعرف مصنفات في هذا النوع أكبر من هذا .ويجب ألايبدو غريباً أن ترتفع مصادر البكرى 279 إلى هذه المحاولات للغويين الأوائل ، إذ لا يوجد أساس للبحث عنها في معاجم أنساب القبائل مثلها حاول أن يفعل في الآونة الأخيرة بلاشير Blachére معيداً في هذا الصدد ، وفي صورة أقل دقة ، مزاعم رينو Reinaud التي ترجع مائة عام إلى الوراء تقريباً (ئن) . وإذا كان معجم البكري، هو أول ما وصلنا في هذه السلسلة فإن هذا بالتأكيد لايعني أنه كان أول من سبق في هذا المضار ؛ إذ من العسير اعتباره أول من ولج باب هذا الفن من الأدب الجغرافي . ولكن من المرجح أن يكون أول من استعمل الطريقة

<sup>\*</sup> هذه القطعة نقلتها عن الطبعة الجديدة لمعجم البكرى التي نشرها السقا بالقاهرة في أربعة أجزاء ١٩٤٥ - ١٩٥١ . (المترخم)

الأبجدية فى هذا الباب وإلا لما شرحها بمثل هذا التفصيل فى افتتاحيته ؛ ومهما بدت لنا هذه الطريقة سهلة ومطروقة فى العصر الحالى فإنه بجب ألا يغيب عن الذهن أن أول معجم جغرافى يظهر بأوروبا (وهو معجم أورتلى Ortelius) كان فى القرن السادس عشر (٥١).

وكما هو الحال مع الحبراء الأول في معرفة بلاد العرب القديمة فإن معجم البكرى ليس كتاباً في الحغرافيا بقدر ما هو كتاب لغوى ، ولايعالج جميع البلدان المعروفة بوجه عام مثل ما يعالج جزيرة العرب بوجه خاص . فهو قد جهد قبل كل شيء في استغراق الأسهاء الواردة في القرآن والحديث وفي الشعر القديم وقصص المغازى الأولى وذلك عن طريق شرح الشواهد المتعلقة بها . وهذا المعجم الذي ورد نظام ترتيبه مشروحاً مفصلا في الافتتاحية يبدأ بمقدمة كبيرة تبحث في حدود الحزيرة العربية ومناطقها ونواحيها كالحجاز وتهامة واليمن ؛ وفي القسم الثاني من المقدمة يرد الكلام على القبائل العربية المستوطنة بها وعن هجراتها . وقد كانت الافتتاحية مصدراً لبحث خاص للعلامة ڤستنفلد الذي يدين له العلم بطبعة كاملة للمعجم .

نال المعجم تقديراً كبيراً لدى الحيل الأول من المستشرقين في القرن التاسع عشر فاعتبره دوزى فريداً لا يمكن مقارنته بشيء آخر (٢٦) ، ولا شك أننا نوافقه في أنه يمثل مرجعاً لا غناء عنه لكل من يشتغل بالتاريخ العربي القديم والحغرافيا والشعرالياهلي ، ولكن يجب أن نعترف في ذات الوقت بأنه إنما يعتمد في الغالب على المادة المدونة وأن المكانة الأولى فيه تشغلها جزيرة العرب . ومن المنطقي أن يحمل ذكره وتتضاءل قيمته منذ أن أصبح معجم ياقوت في متناول الأيدى ، لأن الأخير يفوقه بشكل ملحوظ سواء في اتساع ملاحظاته المباشرة أو في اهتمامه بجميع البلدان على قدم المساواة أوفي ضخامة المادة التي ينقلها عن المؤلفين الآخرين . ومن الطريف أن نلاحظ أن ياقوت كان على علم بهذا المعجم ولكن لم يستطع الإفادة منه مباشرة ، وهو يقول ما نصه : «ولم أره بعد البحث عنه والتطلب له »(٤٠) . وهو يستطع الإفادة منه مباشرة ، وهو يقول ما نصه : «ولم أره بعد البحث عنه والتطلب له »(٤٠) . ولكن نظراً لأنه يتحدث أحياناً عن كتابه الآخر « المسالك والمالك »(٥٠) فن الراجح أن يكون قد أخذها بأجمعها من هذا المصنف الأخير . وإذا حدث وأن وقفنا موقف التحفظ من شهادة دوزى الحاسية عن البكرى فإنه يتحتم علينا موافقته في أن البكرى هو أكبر جغرافي الأندلس ، واو أنه يجب أن نستدرك على ذلك بإضافة «أي للمدرسة اللغوية» .

ويجب ألا يقتصر الاستدراك على لفظ الأندلس وحدها ، ذلك أنه منذ القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى) ظل عدد كبير من المصادر الأدبية ، وبوجه خاص التاريخية ، يقدم مادة جغرافية ، الا أن الأدب الجغرافي نفسه بدأ يتخذ شيئاً فشيئاً طابع التجميع لما خلفه المؤلفون السابقون . ولم بلبث حجم هذه المادة أن تزايد بشكل ملحوظ بحيث توادت الرغبة في توحيد جميع المعطيات التي جمعتها الأجيال

السابقة بطرق شتى في قالب أدبي : ومما زاد في تعقيد المسألة أن مفهوم الوحدة الجغرافية للعالم الإسلامي انكمش شيئاً فشيئاً نتيجة لاختلاف المصير التاريخي الذي أحاط بكل قطر من أقطاره . وإلى جانب كل هذا فقد قوى الاتجاه نحو الغريب والخارق والخارج عن المأاوف ، بنفس الصورة التي انعكس فها هذا في المصنفات الجغرافية المتأخرة التي ظهرت باللاتينية في أوروبا الوسيطة(٥٠).

ولعل الجهد في البحث عن نمط جديد يمكن تفسيره على ضوء ظهور اتجاء جديد في هذا العصر يرمى إلى الربط بين الحغرافيا الوصفية والحغرافيا الفلكية مرة أخرى. وهذا الاتجاه يبدو واضحاً عند الإدريسي بالذَّات ، ولكن يقابلنا أيضاً عند غيره ليس بدرجة أقل . وقد حدث أن مر بنا في أحد الفصول الأولى من هذا الكتاب ذكر الزهري جغرافي الأنداس لمننصف القرن الثاني عشر وكيف ركّز جهده فى وصف ما سميت « بالحارطة المأمونية للعالم » . وكما رأينا فإن تقسيمه الأرض إلى ستة أقاليم تحبط بإقليم سابع يقع في مركزها وينقسم كل منها إلى ثلاثة أقسام إنما يرجع في الأرجح إلى النظر يات الإيرانية القديمة عن السبع كشورات التي تنعكس في إحدى خارطات البيروني . ومما يدعو إلى الأسف أن تحليل هذه المشكلة يزيد من صعوبته عدد من النقاط الغامضة التي تحيط بالمؤلف نفسه ، وأيضاً ذلك اللبس الذي يكتنف مخطوطات مصنفه(٥٢) ؛ وعلى أية حال فقد ثبت في الآونة الأخيرة أن اسمه هو محمد بن أبي بكر الزهرى ويظن أنه عاش بغرناطة حوالى عام ٥٣٢ ه = ١١٣٧ ؛ ولما لم تكن الآراء متفقة اتفاقاً تاماً حول اسمه فإن البعض يدعونه وفقاً لرأى دوزى بمؤلف المرية المحهول Anonyme d' Almerie). والمقتطفات التي نشرت عن مخطوطاته المختلفة التناول بوجه خاص مراكش والأندلس وصقلية (١٥٠ ؛ 281 وقد أفرد لأسبانيا في مصنفه عناية أكبر ، أمَّا تبويب الكتاب فيتمشى برمته مع وصف الأقاليم على التوالى ، كما يبدو من معطياته فى الجغرافيا الفلكية ميل واضح إلى جميع أنواع العجائب(٥٥) ؛ وهو فى هذا الصدد يقص علينا حكاية من أكثر الحكايات تفصيلا وقيمة ، تلك هي أسطورة الشجرة المسحورة بجز اثر واق الواق بالصين التي تثمر أشجارها كل عام نساءًا بدلا من الفاكهة <sup>(٥٦)</sup> .

وخسر مثال لمحاولة التقريب بين الجغرافيا الوصفية والفلكية ، وهي محاولة لم تكلل بالنجاح التام ، هو كتاب الإدريسي Idrisi ( أو Edrisi كما تعود أن يكتبه الأوروبيون منذ القرن السابع عشر ) . وهو أبعد من أن يكون أكبر الجغرافيين قاطبة داخل الإطار العام لتطور الأدب الجغرافي العربي ، بل ولا نستطيع أن نضعه في مصاف العلماء المبرزين الممتازين ، ورخماً عن ذلك فكتابه أكثر الكتب الحغرافية باللغة العربية رواجاً وصيتاً فى أوروبا ؛ إذ ليس هناك مؤلف حفظ لنا معطيات وافرة ذات قيمة كبرى عن بلاد الغرب كما فعل الإدريسي . وقد مر وقتكان فيه الممثل الوحيد للأدب الحغرافي العربي (٥٧٠ في الدوائر العلمية الأوروبية ، أضف إلى هذا أنه لم يظهر مصنف مماثل له في وسط مثل الوسط الذي : ظهر فيه ، وهو ذلك الوسط الفريد نصفالعربي ونصف الأوروبي الذي تقدمه لنا صقلية في ذلك العهد :

ورغماً عن هذا الاهتمام الكبير بالإدريسي ، والذي يرجع إلى عهد قديم ، فإن معلوماتنا عن سيرة حياته نزرة للغاية ، وهي جميعها في جوهرها إما أن تكون قد استمدت من نفس كتابه أو أنها تمثل روايات ترددها الأحاديث المنقولة وظل مصدرها مجهولا بالنسبة لنا .

ويلوح أن صلة الأسرة بالأندلس لم تنفصم فالإدريسي نفسه تلقي العلم بقرطبة التي ظلت مركزاً ثقافياً كبيراً . وهو قد عرف قرطبة معرفة جيدة ، فالوصف الشاهل الذي أفرده لها في كتابه يحمل جميع آثار المعرفة المباشرة بالمدينة (٢٥٩) . وقد بدأ الإدريسي أسفاره منذ سن مبكر فزار أماكن لم تكن مألوفة في ذلك العصر . ومعرفته الواسعة بأسبانيا ومراكش ليست أمراً غريباً ، ولكن يبدو من مواضع مختلفة من كتابه أنه زار لشبونة وسواحل فرنسا بل وانجلترا ؛ وفي عام ١٥٠ ه = ١١١٦ ، وهو لما يتجاور السادسة عشرة من عمره زار آسيا الصغرى . وهذا جميع ما أمكن استنتاجه بالتحديد بشأن رحلاته ؛ والظاهر أنه لم ير بقية أفريقيا وآسيا . وفي عام ١١٣٨ عبر البحر في ظروف يشوبها الغموض إلى جزيرة صقلية أنه لم ير بقية أفريقيا وآسيا . وفي عام ١١٣٨ عبر البحر في ظروف يشوبها الغموض إلى جزيرة صقلية حيث كان يوجد بلاط روجر الثاني ببالرمو ؛ وقد ظل الإدريسي وثيق الصلة بروجر إلى وفاة الأخير في فبراير من عام ١١٥٠ ؟ ثم مرت عليه وهو بصقلية لحظات قلقة في عهد خليفة روجر ، ولكنه رجع في أيام شيخوخته فيا يبدو إلى مسقط رأسه سبتة وتوفي بها في عام ٢٥٠ ه = ١١٦٠ على أرجع الأقوال ٢١٠ .

و بمدينة بالرمو تقترن ذكرى أنضر فترة فى حياة الإدريسى ، وببالرمو أيضاً يقترن كتابه الكبير «نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » (٦٢٠). وقد انبعثت فكرة الكتاب فى عصر ازدهار حضارة صقلية تحت حكم النورمان ويرجع الفضل فى ظهوره إلى روجر الثانى نفسه . ويوكد هذا القول كلام المؤلف نفسه فى مقدمة الكتاب حيث يبين فى وضوح وجلاء دور الملك النورمانى فى ذلك ، ويصف لنا بالكثير من الحيوية الظروف الفريدة التى تم فيها تنفيذ هذه الفكرة الرائعة لإخراج مصنف جامع فى الحغرافيا . فنى خاتمة تمجيده لراعيه وولى نعمته يقول الإدريسى :

« فمن بعض معارفه السنية ونزعاته الشريفة العلوية أنه لما اتسعت أعمال مملكته وتزايدت هم أهل دولته واطاعه البلاد الرومية ودخل أهلها تحت طاعته وسلطانه أحب أن يعرف كيفيات بلاده حقيقة ويقتلها يقيناً وخبرة ويعلم حدودها ومسالكها براً وبحراً وفى أى إقليم هي وما يخصها من البحار والخلجان الكاينة بها مع معرفة غيرها من البلاد والأقطار في الأقاليم السبعة [التي اتفق عليها المتكلمون وأثبتها فىالدفاتر 283 الناقلون والمؤلفون ، وما لكل إقليم منها من قسم بلاد يحتوى عليه ويرجع إليه ويعدّ منه بطلب ما فى الكتب المؤلفة في هذا الفن من علم ذلك كله مثل كتاب العجائب للمسعودي وكتاب أبي نصر سعيد الحبهاني وكتاب أبي القسم عبيد الله بن خرداذبه (٦٣) وكتاب أحمد بن عمر العذري وكتاب أبي القسم (٦٣) محمد الحوقلي البغدادي وكتاب جاناخ بن خاقان الكيماكي وكتاب موسى بن قاسم القردي وكتاب أحمد بن يعقوب المعروف باليعقوبي وكتاب إسحق بن الحسن المنجم وكتاب قدامة البصري وكتاب بطلميوس الأقلودي وكتاب أرسيوس الأنطاكي ، فلم يجد ذلك فيها مشروحاً مستوعباً مفصلاً بل وجده فيها مغفلا فأحضر لديه العارفين بهذا الشأن فباحثهم عليه وأخذ معهم فيه فلم يجد عندهم علما أكثر مما في الكتب المذكورة ، فلما رآهم على مثل هذه الحال بعث إلى سائر بلاده فأحضرالعارفين بها المتجولين فيها فسألهم عنها بواسطة (١٦) جمعاً وأفراداً فما اتفق فيه قولهم وصح فى حمعه نقلهم أثبته وأبقاه ، وما اختلفوا فيه ألغاه وأزجاه ، وأقام في ذلك نحواً من خمس عشرة سنة لا يخلينهسه في كل وقت من النظر في هذا الفن والكشف عنه والبحث عن حقيقته إلى أن تم له فيه ما يريده ثم أراد أن يستعلم يقيناً صحة ما اتفقعليه القوم المشار إليهم فى ذكر أطوال مسافات البلاد وعروضها (٢٥٠) فأحضر إليه لوح الترسيم (٢٦٠) وأقبل يختبرها بمقاييس (٢٧٠) من من حديد شيا فشيا مع نظره في الكتب المقدّم ذكرها وترجيحه بين أقوال مولفيها وأمعن النظر في جميعها حتى وقف على الحقيقة فيها فأمر عند ذلك أن يفرغ له من الفضة الخالصة دائرة مفصلة (١٦٨) عظيمة الجرم ضخمة الجسم فى وزن أربعائة رطل بالرومى فى كل رطل منها مائة درهم واثناعشر درهما (٢٩٠) 284 فلما كملت أمر الفعلة أن ينقشوا فيها صور الأقاليم السبعة ببلادها وأقطارها وسيفها وريفها وخلجانها وبحارها ومجارى مياهها ومواقع أنهارها وعامرهاوغامرها وما بينكل بلدمنها وبينغيرها منالطرقات المطروقة والأميال المحدودة والمسافات المشهودة والمراسى المعروفة على نص ما يخرج إليهم ممثلا فى لوح الترسيم ولا يغادروا منه شيئاً ويأتوا به على هيئته وشكله كما يرسم لهم فيه وأن يولفواكتاباً مطابقاً لما فى أشكالها غير أنه يزيد عليها بوصف أحوال البلاد والأرضين فى خلقها وبقاعها وأماكنها وصورها وبحارها وجبالها وأنهارها ومواتاتها ومزروعاتها وغلاتها وأجناس بنائها وخواصها والاستعالات التي تستعمل بها والصناعات التي تنفق بها والتجارات التي تجلب إليها وتحمل منها والعجائب التي تذكر عنها وتنسب إليها وحيث هي من الأقاليم السبعة مع ذكر أحوال أهلها وهيئاتهم وخلقهم ومذاهبهم وزينهم وملابسهم ولغاتهم وأن يسمَّى هذا الكتاب بنزهة المشتاق في اختراق الآفاق وكان ذلك في العشر الأول من ينير

الموافق لشهر شوال الكائن في سنة ثمان وأربعين وخسيائة فامتثل فيه الأمر وارتسم الرسم " (٧٠) . فإذا غضضنا الطرف عن المحسنات البديعية في المقدمة فإنه لا يوجد ما يدعو إلى التشكك في صحة الوقائع التي يوردها . حقاً إن المصادر الغربية لا تتحدث عن نشاط خاص لروجر في ميدان الجغرافيا غير أن كلام الإدريسي يحمل جميع مقومات الصحة والواقع ، خاصة على ضوء ظروف الحياة الثقافية بصقلية في ذلك العهد . كما لا يوجد مايدعو إلى التشكك في تاريخ إتمام الكتاب وهو يناير ١١٥٤ ، أى قبل أسابيع من وفاة روجر . ومعلوم أن الملك النورماني كان في أيامه الأخيرة فريسة لمرض عضال لا يرجى الشفاء منه ، ولعل الرغبة في أن يرى الكتاب الذي ترجع فكرة ظهوره إليه تاماً كاملا قبل أن يغادر الحياة تفسر طابع العجلة الذي اتسم به مؤلف الإدريسي في أكثر من موضع خاصة في القسم الثاني منه . وليس اعتباطاً تاريخ إتمام الكتاب فإننا نحصل على عام ١١٣٩ ؛ ومعلوم لدينا من المصادر الغربية أنه عقب صلحسان جرمانو تاريخ إتمام الكتاب فإننا نحصل على عام ١١٣٩ ؛ ومعلوم لدينا من المصادر الغربية أنه عقب صلحسان جرمانو حروبه الطويلة واستطاع أن يمكن لسلطانه في صقلية وجنوبي إيطاليا (٧١) ومن ثم فيمكنه حينئذ أن يشغل نفسه بنشاط سلمي .

ويمكن أن نلاحظ بعض التناقض في مخطوطات الكتاب المختلفة – ولعل مرد ذلك إلى أن المؤلف قد ترك مسودات عديدة للكتاب – حول الدور الذي لعبه الإدريسي نفسه في وضع الكتاب إذ يدور الكلام فيه بضمير الغائب ؛ غير أن العنوان قد ينسب إليه أحياناً وليس إلى روجر . هذا ولايرقي الشك إلى أنه مؤلف هذا الكتاب ؛ ولعله مما يكمل الفائدة التي جنيناها من افتتاحيته لو أضفنا إلى ذلك رواية لمؤلف مشهور من أهل القرن الرابع عشر وهو الصفدي (توفي عام ٧٦٤ ه = ١٣٦٣) الذي لم يقف عند حد الإفادة من تلك الافتتاحية بل ضم إليها مواد أخرى كما يتبين من بعض الحكايات التي يسوقها . قال :

« رجّار ملك من الفرنج صاحب صقلية هلك بالخوانيق سنة ثمان وأربعين و خمسائة . ويقال فيه أجّار بهمزة بدل الراء وجيم مشددة وبعد الألف راء — كان فيه محبة لأهل العلوم الفلسفية . وهو الذى استقدم الشريف الإدريسي صاحب كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، من العدوة إليه ليضع له شيئاً في شكل صورة العالم . فلما وصل إليه أكرم نزله وبالغ في تعظيمه . فطلب منه شيئاً من المعدن ليدع منه ما يريد ، فحمل إليه من الفضة الحجر وزن أربعائة ألف درهم فصنع منها دوائر كهيئة الأفلاك وركب بعضاً على بعض ثم شكلها له على الوضع المخصوص . فأعجب بها رجّار ودخل في ذلك ثلث الفضة وأرجح بقليل وفضل له ما يقارب الثلثين فتركها له إجازة وأضاف لذلك مائة ألف درهم ومركباً مساقاً كان قد جاء إليه من برشلونة بأنواع الأجلاب الرومية التي تجلب للملوك — وسأله المقام عنده وقال له أنت من بيت

الخلافة ومتى كنت بين المسلمين عمل ملوكهم على قتلك ومتى كنت عندى أمنت على نفسك . فأجابه إلى ذلك ورتب له كفاية لا تكون إلا للملوك . وكان يجيء إليه راكباً بغلة فإذا صار عنده تنحى له عن مجلسه فيأبي فيجلسان معاً — فقال له أريد تحقيق أخبار البلاد بالمعاينة لا بما ينقل من الكتب فوقع اختيارهما على أناس ألباء فطناء أذكياء وجهزهم رجار إلى أقاليم الشرق والغرب جنوباً وشمالا وسفر معهم قوماً مصورين ليصوروا ما يشاهدونه عياناً وأمرهم بالتقصى والاستيعاب لما لا بد من معرفته . فكان إذا حضر أحد مهم بشكل أثبته الشريف الإدريسي حتى تكامل له ما أراد وجعله مصنفاً وهو كتاب نزهة المشتاق الذي للشريف الإدريسي» . (٧٢)

وروجر وقد عاش على الحد الفاصل بين الحضارتين العالميتين لذلك العصر كان على معرفة جيدة بالاثنتين ، وتكليفه لعالم عربي بالذات بوضع وصف للعالم المعروف آنذاك لدليل أساطع على تفوق الحضارة العربية في ذلك العهد وعلى اعتراف الحميع بهذا التفوق. وقد كان بلاط النورمان بصقلية نصف شرقى ، هذا إذا لم يكن أكثر من النصف ؛ وتشهد على هذا يختلف المصادر بما في ذلك الأشعار العربية التي كانت تنشد في صقلية في عهد روجر (٢٢) ؛ ولم يكن الأدريسي هو الوحيد الذي مجد من شأن روجر . ورغبة روجر في الحصول على مصور للعالم يعمل خاصة من أجله تنعكس فيها نزعة شرقية صرفة . وإذا ما صرفنا النظر عن المحاولات المرغلة في القدم للإسكندر وملوك إيران في هذا الشأن فإننا نذكر بلاريب أنه قد مرت بنا في هذا الكتاب محاولتان شبهتان بهذه . ولاشك أن اهتهام المأمون بالحغرافيا (٢٤) ، وعلى الأخص بعمل « الحارطة المأمونية » إنما يرجع في الأصل إلى رغبته في تكوين فكرة عن العالم الخاضع لسلطانه .

يفهم من افتتاحية الإدريسي وكلام الصفدى أن العمل في الكتاب قد مر بثلاثة أطوار وخلف وراءه ثلاثة آثار — أحدها أنموذج فريد في نوعه للكرة السهاوية وهو عبارة عن قرص من الفضة مرسوم عليه صورة العالم ، وثانيها خارطة مرسومة على الورق ، وثالثها كتاب خاص مبينة فيه الأسهاء الحغرافية . وقد ثبت أن أقلها دواماً ومقاومة لطوارق الحدثان كانت الكرة الفضية التي يقال بأن الثوار حطموها ونهبوها عند اقتحامهم لقصر روجر في عهد خلفه سنة ١٦٦٠ (٢٧٧) . ومن حسن الحظ أن الكتاب والحارطة قد حفظا لنا في مخطوطات عديدة ولكنها بالتأكيد ليست معاصرة للمؤلف بأى حال من الأحوال ، كما وأنها ليست كاملة دائماً . بل إنه توجد إلى جانب ذلك مسودات مختلفة لها ، ولكن على الرغم من ذلك تمكن في مجموعها من بناء متن الكتاب والأطلس معاً . وقد بلغ عدد المخطوطات حالياً حداً كبيراً ، فإلى جانب الخطوطتين المعروفتين منذ النصف الأول للقرن التاسع عشر وهما مخطوطا باريس وأكسفورد ، على القسم في أوائل هذا القرن المحتبة العامة من إيران في عام ١٨٩٧ (١٨٥ فقد على القسم الثاني من الكتاب وحده ، والتي وصلت إلى المكتبة العامة من إيران في عام ١٨٩٧ فقد على القسم الثاني من الكتاب وحده ، والتي وصلت إلى المكتبة العامة من إيران في عام ١٨٩٧ فقد

كان زيبولد Seybold هو أول من أورد ذكرها في الأدب العلمي الأوروبي (٢٩) ، ثم عكف على دراستها ميلر Miller (٨٠) وتوليو Tuulio حيناً ما وسارعلى نهجهما بعض العلماء السوڤيت مثل ڤولين Tuulio ميلر وبترون Petrun (٨٠). ورنحماً عن ذلك فإنها لاتزال في حاجة ماسة إلى بحث خاص لما لها من أهمية . ويبدو أن الأمل في العثور على نسخ من كتاب لإدريسي لايزال يراود الكثيرين حتى الآونة الأخيرة ، فمنذ خسة أعوام تقريباً تواترت الأنباء بالكشف عن مخطوطة له في شومين Shumen ببلغاريا (٢٨٠) ، إلا أن تقصى صحة هذا الزعم لم يتم مع الأسف . كذلك محتاج إلى التقصى والتحقيق الزعم القائل بوجود كتاب الإدريسي في إحدى مجموعات المخطوطات بمدينة الموصل (٨٥) ، ولعل الأمر كله يدور حول الطبعة القديمة التي عملت برومه كما حدث ذلك أكثر من مرة فيما يتعلق بفهارس مكتبات استنبول .

وعلى الرغم من العدد الكبير لمخطوطات الكتاب فإن من العسير القول بأن دراسة مؤلف الإدريسي بهامه قد بلغت الدرجة المنشودة من الكمال ؛ والطبعة الوحيدة التي نشمل أصل الكتاب طبعت عام ١٥٩٢ بمطبعة المديتشي Medici المشهورة برومه تحت عنوان مطول هو « نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والحزر والمدائن والآفاق »(٨٦) . وقد أصبحت هذه الطبعة نادرة الوجود وهي تمثل واحدة من أقدم الطبعات التي ظهرت في أوروبا بالحروف العربية ، هذا بجانب أنها لا تقدم كتاب الإدريسي في صورة مرضية لأنها تمثل رواية موجزة إنجازاً مخلاً يرجع تاريخها إلى فترة متأخرة وعملت بنابلس •ن أعمال فلسطين في عام ٩٤٤ هـ =١٥٣٨ وأصَّلها محفوظ بباريس (٨٧) . وبنفس الصورة تمثل أهمية تاريخية فحسب تلك الترجمة اللاتينية لهذه الطبعة التي ظهرت بباريس عام ١٦١٩ والتي قام بها عالمان مارونيان Maronites كانا يشتغلان بتدريس اللغات الشرقية وهما يوحنا الحسروني Joannes Hesronitaوجبريل الصهيوني Geographia Nublensis" . وهي تحمل عنوان ( جغرافيا النوبي « Geographia Nublensis ، وهي تسمية قادت إلى تثبيت خطأ فاحش بصدد المؤلف استمر لمدة قرنين في الدوائر العملية الأوروبية . ذلك أنه بسبب جهلهما باسم المؤلف فقد قرر المترجمان أنه نوبي الأصل ، لأنه في الموضع الذي يرد فيه الكلام عن أن النيل يقطع أرض النوبة قرأ المترجمان «أرضنا » بدلا من «أرضها »(١٩٩) ، أي أرض النوبة . أما الترجمة الكاملة لمتن الإدريسي فقد ظل العلم الأوروبي في انتظارها إلى منتصف القرن التاسع عشر حينما ظهرت باللغة الفرنسية في جزئين ( ١٨٤٦ – ١٨٤٠ ) بقلم جوبير Joubert ( ١٧٧٩ – ١٨٤٧ ) ، وهو أحد العلماء الذين اشتركوا في حملة بونابرت على مصر. هذه الترحمة التي صيغت في لغة فرنسية رصينة واعتمدت على المخطوطة الباريسية (وهي ليست أفضل المخطوطات) ظفرت في أول الأمر بتقدير عال ولكن عكوف العلماء بالتالي على دراسة الإدريسي سرعان ماكشف عن عيوبها الأساسية بحيث لم تعد ترضى المطالب العلمية . وقد قام دوزي ودي خويه (٩٠) بتحليل مفصل للأخطاء الحسيمة الموجودة بها ، ومنذ ذلك الحين أعلن عدد من العلماء بأنه ليس من المستطاع الركون إليها في أي يحث جدى(٩١).

วลล

لذا فإنه من الواجب إلى يومنا هذا الاعتماد على المخطوطات أو على الدراسات المفردة للأقسام المختلفة من الكتاب، وبهذه الطريقة وحدها يمكن تقدير كتاب الإدريسي في مجموعه تقديراً صحيحاً.

وإلى جانب العنوان المشهور الذي مر ذكره آنفاً فإن كتاب الإدريسي يحمل أيضاً عنواناً آخر واسع الانتشار هو «كتاب رجيّار» أو «الكتاب الرجيّار» نسبة إلى راعيه وولى نعتمه . وليس هناك في الواقع أساس للتشكك في أن الكتاب قد تم تأليفه في يناير ١١٥٤ ، ولكن يجبألا يفهم من هذا أن الأدريسي لم يجر فيه بيد التعديل والإضافة ؛ ويستدل من التباين في المخطوطات على إمكان وجود مسودات شي للكتاب . وقد استطاع الحغرافي الإيطالي باردي O. Pardi أن يستخلص (٩٢٥) من إغفال ذكر مدينة اسبوليتو للكتاب ، وقد استطاع الحغرافي الإيطالي باردي نا المسودة الثانية للكتاب ، إذا جاز القول بذلك ، قد تم إعدادها بعد يوليو ١١٥٤ (٩٢٥).

وطريقة ترتيب كتاب الإدريسي بسيطة بالرغم من أنها لا تخلو من آثار الصنعة . فهو يقدم لنا في أول الأمر وصفاً موجزاً للأرض التي يتصورها على شكل كرة طول محيطها اثنان وعشرون ألفاً وتسعائة ميل ومعلقة في الفضاء «كالمح في البيضة» . وبعد وصف قصير للأقاليم والبحار والخلجان ينتقل إلى وصف سطح الأرض بالتفصيل . وهو يتبع في هذا مذهب بطلميوس المعروف لنا بتقسيمه الأرض إلى سبعة أقاليم ، أي أحزمة عريضة فوق خط الاستواء ، غير أن الإدريسي أدخل على ذلك تجديداً بتقسيمه لكل إقليم من هذه الأقاليم السبعة إلى عشرة أقسام رأسية هي التي يتفرغ لوصفها في كتابه الواحد تلو الآخر مبتدئاً من الغرب ومتجها نحو الشرق . وكل وصف لقسم من هذه الأقسام يرتبط بخارطة ، محيث إذا ضمت هذه الخاطات السبعون الصغيرة إلى بعضها البعض لتكوّن أمن ذلك خارطة عامة لكل وقعام على شكل مستطيل ، الأمر الذي يستحيل فعله مع «أطلس الإسلام » (١٩٤) \* . ويبدو جاياً أن العيب الأساسي لمثل هذا المنهج هو في أن وصف قطر ما يأتي موزعاً بين عدد من القطع الصغيرة المبعثرة هنا وهناك ، محيث يتطلب حمهها مجهوداً ملحوظاً .

وأهم الأقسام بالطبع هي تلك التي أفردها لأفريقيا الشمالية وأسبانيا وصقلية ونواحي إيطاليا الأخرى لأنها تعتمد قبل كل شيء ، وذلك خلافاً للأقسام الأخرى ، على الملاحظة الشخصية للمؤلف (٥٠) . كذلك ينم وصفه لأوروبا الغربية (فرنسا وألمانيا واسكتلنده وإيرلنده وسواحل بحر الشمال) عن المقدرة والمهارة التي اقتضتها الظروف العلمية لذلك العهد . وقد بلغت معرفة الأدريسي شمالا بلاد البلطيق فعرف سغتونا Sigtuna (« سقطون » ) وفنارك ) Finmark (« فنارك» ) وتاڤستلاند Tavastland (« طبست» ) .

<sup>\*</sup> تم بالفعل ضمها بعضها إلى بعض وإخراج خارطة كبرى موحدة اهتم بطبعها المجمع العلمى العراقي وخرجت ببغداد منذ أعوام . (المترجم)

أما ألمانيا وبولندا وروسيا فإن وصفها يرد فى دقة أقل بكثير ولو أنه لا يخلو من اشباله على مجموعة من المعلومات الهامة (٩٦٠). وقد ظفرت رومانيا وسائر شبه جزيرة البلقان بتفصيل كثير ربما مرده إلى الحملات الصليبية التى كانت قد بدأت منذ عام ١٠٦٤، وأيضاً إلى نمو العلاقات التجارية بين الغرب الفرنجى — الرومانى والشرق الإغريقي — الصقلبي (٩٧).

و بمكن اعتبار تحليل توماشك Tomaschek لرواية الإدريسي عن البلقان أنمو ذجاً لبقية أقطار أوروبا . فمادة الإدريسي في هذا الصدد تمثل في جوهرها تقريراً عن الأحوال التجارية ، فضلا عن أن الطرق التي يصفها هي بدورها الطرق التجارية (٩٨). وكانت شواطيء نهر الطونه Danube في عهد الإدريسي تتمتع بشيء من الهدوء فكان يرد إليها بالتجارة مختلف الشعوب كالإغريق والبلغار والولاخيين(الأفلاق) Wallachians والقومان Komans\*\* . وفيها بعد لعبت دوراً كبيراً في تلك التجارة الحمهوريات البحرية مثل البندقيةVenice وجنوا Genoa وتلتهماراغوزة Ragusa ؛ ثم أخذ طرفاً بالتدريج تجار روسيا وبولندا والمحر وتلتها النمسا وبقية البلاد الألمانية إلى حدود الفلاندر <sup>(٩٩)</sup> Flanders . وقد استطاع الإدريسي أن يكوّن فكرة عن أهم المراكز والطرق التجارية برومانيا من خلال استماعه إلى روايات التجار من العرب والهود والإغريق والفرنجة ؛ وتمثل روايته في هذا الشأن محاولة مبكرة لم يستطع أن يقوم بها أحد في بيزنطة في ذلك العهد بالرغم من مجاورة بلادهم لتلك الأصقاع ؛ وهي لن تفقد قيمتها على مر الزمن(١٠٠٠). ومعطياته عن الحغرافيًا الطبيعية للبلقان طفيفة ولكنه يقدم لنا الكثير في مجال التاريخ ، وأكثر من ذلك في وصف الوضع الاقتصادى للإمبراطورية البيزنطية وبلغاريا في القرن الثاني عشر(١٠١) . ولم يخل الأمر بالطبع 290 في حالات معينة ٳ من ضرورة إيضاح بعض المسائل الغامضة ؛ مثال ذلك أنه من غير المستطاع الاعتماد على الإدريسي فياً يتعلق بتحديد المسافات والأبعاد بوجه خاص(١٠٢) . وهوحين يتكلُّم عن الميل لايتضح دائماً ما إذا كان يقصد بذلك اللوغا Leuga الفرنجية أم الميليا Miglia الإيطالية أم الميل العربي (١٠٣). كذلك يحيط نفس هذا الاضطراب بمفهوم مرحلة الطريق لديه وهي التي كان يستعملها جنباً إلى جنب مع الميل . وعلى أية حال فقد أثبت توماشك بصفة عامة أنه فها يتصل بالمسافات القصيرة فإن الميل يساوى لديه أَلْفاً وخمسهائة وخمسة وخمسين متراً ﴿ أَى أَنْهُ أَقْلُ مِنَ المَيْلُ الْعَرْبِي الْمُعْتَادُ الذِّي يَبْلُغُ طُولُهُ أَلْفاً وثَمَانُمَائَةُ وثَمَانِيَّةً وسبعين متراً )، بينما تبلغ المرحلة البحرية نحواً من المائة ميل فى اليوم ( ١٥٥ كيلومتراً )(١٠٤). وفى تحديده للطريق البرى بين كييف Kiev و فلاد عمر قولنسكي Vadimir Volynskl وكتدليم تسكى Lawicki صحة مقاس الميل(١٠٠٠ ولكنه اختلف فيما يتعلق بمقاس المرحلة اليومية ، إذ لا يمكن فى رأيه أن تتجاوز العشرين ميلا ( ۱۱ و ۳۱ کیلومتر آ) <sup>(۱۰۷)</sup>.

<sup>\*</sup> شعب من العنصر التركى كان يقطن سهوب روسيا الجنوبية وعرفه الروس باسم البلوڤتسيين Polovtsi وعرفته المصادر الإسلامية باسم القپچاق . أما اسم القومان فهو الموجود بالمصادر البيزنطية واللاتينية . (المترجم)

ومن المؤكد أن الإدريسي لم يجد تحت تضرفه مادة مفصلة عن كل البلادكما وجد عن البلقان . فمعلوماته عن الروس مثلاً إنما هي تكرار لروايات ابن حوقل والحيهاني ، وهو يقسمهم إلى ثلاث قبائل(١٠٧٧) ، ولايذكر من مدتهم الكبرى إلى جانب كييف ونوفغورود Novgorod إلا اسمولنسك Smolensk (١٠٨) التي حاول البعض أن يبصر فيها مدينة تموتاركان Tmutarakan (١٠٩). وقد جاءت روايته على درجة من الضحالة حتى أنها لا تسمح بفهم ألفاظ أحد البحاثة الذي صرح بأن الخوارزمي هو مصدر الإدريسي عن أوروبا الشمالية والشرقية(١١٠).

فإذا ما انتقلنا إلى الأقطار غير الأوروبية فإن الإدريسي لم يكن يعرفها معرفة مباشرة باستثناء أفريقيا الشمالية ، بل ولم يستطع أن يجمع عنها مادة حافلة كالتي جمعها عن أوروبا بفضل استفهاماته وأسئلته المتواصلة . ويجب الاعتراف بأن مادته في هذا الصدد ليست بذات قيمة تذكر ، بل إن الكثرة الغالبة من البحاثة لا تعتر ف لها بأية قيمة إطلاقاً . ويرى نالينو أن تخطيط بلاد آسيا وأفريقيا غير الإسلامية عند الإدريسي إنما يعتمد على بطلميوس الذي استعمله في الترجمات والتعديلات العربية(١١١). وإلى هذه النتيجة نفسها و صل مجيك الذي بين أن الإدريسي إنما يعتمد اعتماداً كلياً على بطلميوس في معلوماته عن داخل أفريقيا بحبيث يضحي من العسير اعتباره مصدراً مستقلا فيما يختص بتلك المناطق(١١٢) . وعلى الرغم من قسوة هذه الأحكام إلا أنه من المستطاع أحياناً تلميّس بعض أ فوائد معينة لديه ، فبعض مؤرخي 291 الحغرافيا يرى أن الأدريسي في وصفه لأفريقيا لم يترسم خطى بطلميوس دون وعي ؛ فوصفه لمجرى « النيل الغربي » ، أي نهر النيجير Niger ، قد وكدت صحته الاكتشافات الحغرافية في القرن التاسع عشر: و هو على معرفة جيدة بالتجارة مع داخل أفريقيا وقد أورد أسماء المراكز التي ازدهرت فها الحضارة الإسلامية في ذلك الوقت مثل غانا وسلاّ وتكرور (١١٣) .

أما اعتماده على بطلميوس فيما يتعلق ببلاد الشرق الأقصى فأمر لا يرقى إليه الشك ، وقد أثبت هذه الحقيقة بعد تحليل معلوماته عن الصين مثلاكل من ريختهوفن Richthofen (١١٤) ويول Yule . ومعلوماته عن جنوب شرقى آسيا بما فى ذلك الهند ضحلة للغاية ويشوبها الاضطراب(١١٥) ؛ وكثير من الأسماء الحغرافية في هذا القسم ترتفع إلى بطلميوس ولكن هناك أسهاء أخرى لم يمكن تحديدها بدقة إلى الآن(١١٦). وعلى الرغم من هذا النقد الشديد فإن هذا القسم بدوره لا يخلو من بعض النتائج الإيجابية ؛ وتعليقات فعر ان على الحزء الخاص بالهند<sup>(١١٧)</sup> يو كد إمكانية الحصول على معطيات قيمة في وصف تلك البلاد ترتفع في معظمها إلى الحيهاني(١١٨)\* ، وقد لايؤدي أحياناً تحليل مادة الإدريسي إلى نتائج قاطعة فالنتف التي أوردها عن الغز Guzz والتي ترجمت منذ عهد غير بعيد (القسم الثامن من الإقليم الخامس)(١١٩)

<sup>\*</sup> نشر وترجم الجزء المتملق بالهند العلامة الهندى مقبول أحمد الأستاذ بجامعة عليكرة . ( المترجم )

تدل على أنه بجانب اعتماده فيما يبدو على رواية الجيهانى فإن الإدريسي يورد عدداً من الأسماء لم يمكن العثور عليها فى مصنفات المؤلفين الآخرين (١٢٠).

ويمكن الحكم على مصادر الإدريسي لا من تحليل أقسام الكتاب المختلفة فحسب ، بل ومن ملاحظاته الشخصية فى افتتاحية الكتاب كما رأينا ذلك فى حينه . ومن العسير القول بأنه استهدف استيعاب حميع المصادر المكتوبة التي كانت في متناول يده . ونصف مجموع الأسماء الحغرافية التي يذكرها يرجع في الأصل إلى مؤلفين معروفين لنا جيداً من أمثال ابن خرداذبه واليعقوبي وقدامة والمسعودي والحيهاني وابن حوقل ؟ وقد مر بنا الكلام في أول هذا الفصل عن مصدر آخر له هو العذرى ، أما إسحاق بن المنجم فإن نالينو محاول أن مجعل منه مؤلف النص الذي نشرته كوداتسي Codazzi . والكاتبان الآخران اللذان أورد الإدريسي اسميهما واللذان مازالت شخصيتاهما مجهولتين لنا تمامآ فإن أحدهما يمثل بالنسبة لنا أهمية خاصة وهو جاناخ بن خاقان الكيماكى الذى يرجع أصله كما يبدو من الاسم إلى قبيلة كيماك التركية بآسيا الوسطى .

ومن المؤلفين الذين كتبوا باللغات الأوروبية لايذكر الإدريسي سوى بطلميوس وأوروسيوس Orosius 292 (هروشيش)\* مؤلف الجغرافيا العامة الشهير [الذي عاش في النصف الأول من القرن الخامس الميلادى والذى كسب شهرة عريضة فى أوروبا الوسيطة . ويقيناً أن مصادره لم تقف عند هذا الحد فلدينا علم بأسفار وبعثات أرسلها روجر ، ولكن يلوح أن الإدريسي قد أفاد إلى جانب هذا من كثرة تسآله واستفهامه من الرحالة والحجاج . وقد لوحظ مراراً موقفه غير النقدى من مصادره ، سواء المدونة أو السماعية . ولن يدهشنا فى شيء اهتمامه بالكلام عن يأجوج ومأجوج (١٢٢٦) فقد شغلا مكانة كبيرة فى كل من الحغرافيا العربية والجغرافيا الأوروبية فى العصور الوسطى . كذلك يلوح أنه قد وضع أسطورة حياة القديس براندان St Brandan موضع الاعتبار فجعل منها مادة جغرافية ذات قيمة ؛ كما يضحى من الميسور أن نفهم سبب اتباعه لرأى بطلميوس القائل بأن الطرف الحنوبى لأفريقيا متجه نحو الشرق وأن الأراضي الواقعة جنوبي خط الاستواء غير مأهولة(١٢٤) . وحتى في وصفه لمدينة قريبة منه كرومه يفعل ذلك في أسلوب يذكر بحكايات «ألف ليلة وليلة» ، معيداً في هذا الصدد قصة ابن خرداذبه تارة وقصة بهودى « تائه » (Wandering Jew) تارة أخرى(١٢٥) .

لقد برهنت دراسة الإدريسي منذ بداية القرن العشرين على أن تحليل متن كتابه لا يمكن أن يتم إلا بتحليل مماثل لخارطاته جنباً إلى جنب مع المتن . غير أن هذا لم يصبح ميسوراً بصورة قاطعة إلا في العشرينات من هذا القرن فقط ، وذلك بعد أن نشر ميلر جميع المادة الكارتوغرافية المعروفة فى المخطوطات العربية والفارسية . بيد أن مسألة العلاقة بين متن الإدريسي وخارطاته ليست من السهولة بالدرجة التي

<sup>\*</sup> عرفه العرب باسم هروشيش ، راجع عنه وعن تاريخه ودوره كمصدر بالنسبة للمؤرخين والجغرافيين المرب مقال الدكتوو حسين موُنس عن الجغرافيا والجغرافيين في الآندلس . ( الماترجم )

تصورها افتتاحيته ؛ ومن ثم فإن الكثرة الغالبة من البحاثة يميلون إلى اعتبار الكتاب شرحاً للخارطات فحسب(١٢٦) ، وقد تردد أكثر من مرة الرأى القائل بأن المسافات المذكورة بالمتن ، سواء المراحل منها أو الأميال ، لا تستند في الواقع على معطيات واقعية عن الطرق نفسها بل يعتمد على القياس المقرّب لمواقع الأماكن الحغرافية المختلفة على الخارطة(١٢٧). ويمكن لأول وهلة إثبات أسبقية الخارطات على المتنُّ من الدراسة المقارنة لكلمهما ؛ فمن الملاحظ مثلاً أن الأسماء الموجودة على الحارطة ترد في صورة أصح وأقدم مما هي عليه في المتن ، فضلا عن أن عددها أكثر (١٢٨) ، خاصة فما يتعلق بأسماء الحبال والمدن(١٢٩) ؛ وإذا ما حدث العكس ووجدت في المتن أسهاء(١٣٠) لا أثر لها بالخَّارطات فمرد ذلك إلى أنه ليس من السهل تضمين كل ذلك الحشد من الأسهاء داخل خارطة في حين يسهل إيرادها في متن الكتاب. غير أنالدراسة الفاحصة قد تسوق أحياناً إلى نتيجة مضادة عند محثموضوع الأسبقية هذا، فتوليو Tuulio الذَّى درس بعناية فائقة خارطة الأجزاء الشهالية من أوروبًا وهي القسمان الثالث والرابع من الإقليم السابع قد وصل إلى نتيجة حاسمة مؤداها أن الحارطة تالية للمتن (١٣١). لذا فإنه من غير الميسور إصدار حكم عام في هذا الصدد يصدق على حميع أقسام الكتاب ؛ أما إذا أخدنا بمنطوق الافتتاحية فإنه بجب القول بوجه عام بأسبقية الخارطات . ولكن يجب الاستدراك على هذا بقولنا إنه فى حالات معينة ، خاصة عندما يدور الكلام على مناطق معروفة قليلا ، فإنه يمكن الافتراض بأن العمل في كليهما قد سار جنباً إلى جنب ؛ أضف إلى هذا أن المتن فيها يبدو قد تعرض للتدوين في أكثر من مسودة ، مرتبطاً في ذلك بالخارطات أو مستقلا عنها ، كما وأنه من الممكن أن يضاف إلى الخارطة من المتن فيما بعدُ .

ومن العسير علينا أيضاً في الوقت الحاضر الوصول إلى رأى قاطع حول أصل خارطات الإدريسي وصلتها بأصل بطلميوس . وكما ذكرنا من قبل فإن أطلس الأدريسي يضم سبعين خارطة ، يفتقد منها عادة في المخطوطات واحدة أو اثنتان (١٣٣) . كما يوجد سوى ذلك في مطلع الكتاب خارطة مستديرة للعالم (١٣٥) هي الوحيدة التي يمكن ربطها بمنهج « أطلس الإسلام » للمدرسة الكلاسيكية (١٣٥) . فالفكرة الخاصة بهذا الأطلس وهي المتعلقة بوجود نحرين كبرين تنعكس بوضوح في خارطة الإدريسي هذه ، ولكن تحديد سواحل البحر الأبيض المتوسط بها يقرب من الواقع أكثر مما هو الحال مع أية واحدة من الحارطات السابقة (١٣٥) . وحميع خارطات الإدريسي بما في ذلك هذه الحارطة المستديرة تنفرد بدقة الرسم (١٣٦) وباطراح منهج الخطوط المستقيمة والدوائر الهندسية الذي تميزت به الفترة الثانية للكارتوغرافيا العربية ، أي

ومن الصعب القول هل كانت الكرة الفضية التي عملت لروجر. على هيئة خارطة مستديرة للعالم أم خارطة كبرى « للأقاليم » . وفيا عدا بعض ملاحظات عامة فى الحغرافيا الفلكية فإن مقدمة الكتاب لا تذكر شيئاً عن المناهج الفلكية التي اتبعت في تخطيط هذه الحارطات ، وهذا بدوره قد سول لكرامرس (٧٧)

Kramers الافتراض بأن مثل هذه المناهج لم تستخدم في ذلك العصر وأن أنموذج الرسم لم يكن سوى خارطة قديمة من نوع الحارطات البطلميوسية مبين عليها الأسهاء باللغة العربية على أغلب الظن (١٣٧٥) وأن الإدريسي كان يضيف إليها بالتدريج أسهاء جديدة (١٣٨٠) . وحتى مثل هذا الفرض لا يمكن قبواه إلا بشيء من التحفظ . وفي دراسته لحارطة الإدريسي المبين عليها بحر الأدرياتيك اضطر العلامة الإيطالي فورلاني furiani إلى التصريح بأن هذه الحارطة تقف بمعزل ، سواء عن متن « نزهة المشتاق » أو عن خارطات بطلميوس (١٣٩٠) . وقد وافقه على هذا الرأى نالينو (١٤٠٠) .

والفترة الثالثة في تاريخ الكارتوغرافيا العربية وهي المقترنة باسم الإدريسي (١٤١) تعتبر الأوج الذي بلغه فن رسم الحارطات الحغرافية عند العرب ، ولكن في الوقت نفسه تحمل في طياتها بوادر الاضمحلال رغماً عن الدقة الكبيرة في طريقة الرسم . ويظهر بوضوح تام أن فكرة الأطوال والعروض الحغرافية اختفت تماماً من الخارطة (١٤٢٦) ولكن يمكن ملاحظة بعض آثارها فيا يتعلق بالأقاليم الأولى (١٤٣٦) . والأقاليم لدى الإدريسي بوجه عام تتحول إلى أحزمة متساوية في العرض ، مما يدل على أن الأساس الفلكي الذي قام عليه تقسيمها قد نسى تماماً (١٤٤١) أماتقسيم كل واحد منها آلياً إلى عشرة أقسام فيقف دليلا على انحطاط الكارتوغرافيا العربية ؛ وتبيان خط منتصف النهار الابتدائي الذي يمر بجزر السعادة في طرف الحارطة فيه إشارة أخرى إلى تأثير مذهب بطلميوس (١٤٥٠) . وثمة برهان آخر على هذا التدهور هو أن فحص التفاصيل الموجودة مخارطات الإدريسي أشق بكثير من فحصها لدى الحوارزي الذي يمثل بداية فحص التفاصيل الموجودة مخارطات الإدريسي أشق بكثير من فحصها لدى الحوارزي الذي يمثل بداية المذهب البطلميوسي عند العرب بقدر ما يمثل الإدريسي نهايته (١٤١٠) . ورعماً عن هذا التقدير السلبي فإنه المحب على أية حال اعتبار أطلس الإدريسي أهم أثر للكارتوغرافيا العربية ، بل لعله أهم أثر لكارتوغرافيا العصور الوسطى بأجمها (١٤٤٧) .

ويكاد اسم الإدريسي يقترن بصفة نهائية بكتابه « نزهة المشتاق » ولكن ثبت منذ عهد طويل أن لديه مصنفاً آخر في الحغرافيا عمله من أجل غليوم الأول (١١٥٦ – ١١٦٦) ولد روجر وخلفه ، وذلك بعنوان «روض الأنس ونزهة النفس » . وفيا عدا العنوان فلا نكاد نعرف عن هذا المصنف إلا شدرات قليلة حفظها لنا في القرن الرابع عشر أبو الفسدا الذي أطلق على الكتاب عادة اسم «كتاب المسالك (والمالك) » (١٤٨٠) . وفي بداية هذا القرن عثر باستنبول على مخطوطة تمثل فيا يبدو قطعة من هذا المصنف الأخير محمل عنوان « روض الفرج ونزهة المُهَامَج » يرجع تاريخها إلى عام ٥٥٥ ه = ١١٩٧ ، وهي محتوى على أطلس كامل من ثلاث وسبعين خارطة . وقد عرف هذا المصنف في الدواثر العلمية باسم «الإدريسي الصغير» وذلك للتفريق بينه وبين كتابه الرئيسي « نزهة المشتاق » (١٤٩٠) . وعندما نشر ميلر هذه الخارطات سهاها خطأ « أطلس الحيب » (١٥٠) ؛ بينما المخطوطة في الواقع ذات حجم طبيعي (١٥٠) .

لزيبولد Seybold الذي كان يقوم بتحضير طبعة له (١٥٢). وفي افتتاحية هذا الكتاب يذكر الإدريسي أن هدفه هو مجرد إعطاء موجز فحسب، ولكنه مع ذلك يورد كمصادره نفس الاثني عشر مؤلفاً اللذين مر ذكرهم ، ويضيف إلى هذا أنه قد ذكر إلى جانب ذلك كل ما شاهده بنفسه في الغرب أو استوضح عنه الرحالة وأنه قد استغل جميع الإمكانيات التي قدمها له الملك روجر عند وضع الكتاب الذي يحمل اسمه وذلك خاصة فيما يتعلق بأخبار بلاد الروم كألمانيا وفرنسا وبروڤنس وغسكونية وبريطانيا ونورمندية واكويليه وتسكانيه ولانغوربادية والبندقية وهنغاريا والروس والقومان والكيماك ، إلى أن قال «ولم أترك بلداً من هذه البلاد لم أصفه وصفاً دقيقاً ، وإذا ما دعت الحاجة فعلت ذلك بالتفصيل " «١٥٥٠).

لكل هذا فإن موضوع العلاقة بين هذين المصنفين للإدريسي يجب أن يظل قائماً فهو حقاً موضوع شائك. ومما يسترعي الانتباه أن مصنف « الإدريسي الصغير » يضيف إلى الأقاليم السبعة المعروفة إقليا ثامناً (١٥٠) إلى الحنوب من خط الاستواء، بل إن وصفه يرد في المتن كذلك (١٥٥). كما أن بعض الغموض يحيط بالتواريخ أيضاً فقد لاحظ كرامرس في ملخص استنبول إشارة إلى ابن سعيد ، مما أغراه حيناً من الوقت بأن ينسب الكتاب إلى القرن الثالث عشر (١٥٥).

وكما هو الشأن مع معظم علماء عصره فقد كان الإدريسي إلى حد ما مؤلفاً جامعاً (Eneyclopaedist)، بل وعرفت له بعض الأشعار منذ وقت طويل . ومنذ عشرة أعوام تقريباً عثر في إحدى مكتبات استنبول على مخطوطة القسم الأول من رسالة له في تحضير الأدوية (Pharmocognozia) . هذا وقد أثبت البحث التمهيدى الذى قام به مير هوف Meyerhof أن الكتاب لا يخلو من بعض الأهمية ولو أنه لا يمكن وضعه في مرتبة و احدة مع المصنفات الممتازة في هذا الباب كرسالة البيروني مثلا ؛ ومن الطريف أنه لا يرتبط في شيء باسم ثيو فر است Theophrast الذى يرجع إليه العرب عادة في هذا الفن ، أو بكتاب (النبات ) De Plantis وستين نباتاً لا يخلو من بعض القيمة من وجهة علم النبات Botany أما الطب فإن الإدريسي لم يعتبره ميداناً له بل ترسم من بعض القيمة من وجهة علم النبات Botany أما الطب فإن الإدريسي لم يعتبره ميداناً له بل ترسم في ذلك خطى الآخرين (۱۹۵) . وهو يبذل جهده دائماً في إيراد أسماء النباتات في اللغات المختلفة ، بل في ذلك خطى الآخرين البيز نطية («يوناني») . ولاشك أنه يدين بمثل إنه يميز بين التسميات البيز نطية («يونانية القديمة («يوناني») . ولاشك أنه يدين بمثل المعرفة إلى إقامته بصقلية حيث كان التراث اليونانية القديمة («يوناني») . ولاشك أنه يدين بمثل المعرفة إلى إقامته بصقلية حيث كان التراث اليونانية القديمة («يوناني») . ولاشك أنه يدين ممثل

ورغماً عن كل هذه التحفظات فإن مؤلفات الإدريسي في الجغرافيا تمثل بكل تأكيد ظاهرة ممتازة في محيط الأدب الجغرافي العربي خاصة وفي النشاط العلمي لجميع العصور الوسطى عامة ؛ لهذا فإنه لما يثير الدهشة أن تظل مؤلفاته مغمورة الذكر في القرون التالية لذلك ؛ وقد أبصرنا في حينه كيف أن الحقائق

296

<sup>\*</sup> نظراً لاستحالة الوصول إلى المتن فقد ترجمت هذه الألفاظ عن الترجمة الألمافية لزيبولد الموجود نصها بكتاب تيوليو Tuulio .

عن سيرة حياة الإدريسي نفسه كانت قليلة ومتناثرة . ومنذ بداية السنوات الأربعينات للقرن الماضي أورد دى سلان De Slane ، وذلك بصدد تقريظه لترجمة جوبير للإدريسي ، أسهاء المؤلفين الذين أغفلوا ذكر أى شيء عن الإدريسي رغماً من أن الدلائل تشير إلى إمكان معرفتهم به (١٦٠٠) ؛ ويجب الاعتراف بأن مادتنا لم تنم منذ ذلك التاريخ ولو قليلا ؛ وقد أراد بعض العلماء أن يبصر في ذلك الصمت أمراً مقصوداً مرده إلى أن الإدريسي كان يعمل ببلاط ملك نصراني بل ورفع إليه مصنفاً يمتدحه في افتتاحيته ؛ ولعل الدوائر السنية اعتبرته مارقاً ، كما وأنه من الحائز أن يكون حجم الكتاب وخارطاته المعقدة قد جعل من مسألة استنساخه أمراً عسراً مماكان سبباً في إعاقة انتشار مخطوطاته .

ومن بين المؤلفين الذين استعملوا مصنفات الإدريسي استعالا مباشراً اثنان ، أحدهما وهو ابن سعيد المغربي الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثالث عشر أخد عن الإدريسي كل معلوماته عن أوروبا تقريباً (۱۲۱) ومقداراً لا يستهان به عن بلاد أخرى (۱۲۰) ؛ أما الثاني وهو أبو الفدا الذي عاش في بداية القرن الزابع عشرفقد نقل عن الكتاب الثاني للإدريسي كما رأينا . وأبعد إلى جهة الشرق من هذين فإن معرفة الناس بالإدريسي لم تكن واسعة ، ولايخلو من مغزى في هذاالصدد أن خبيراً كبيراً بالأدب الجغرافي مثل ياقوت الحموى لا يعلم عنه شيئاً على الإطلاق (۱۳۲) ؛ وربما كان السبب في هذا أيضاً الموقف السلبي الذي وقفه ممثلو المدرسة الرياضية من منهج الإدريسي . ومما يسترعي النظر بوجه خاص شهادة الطبيب المصرى الأكفاني (توفي عام ۷۶۹ه = ۱۳۶۸) في كتابه الفريد الذي يحلل فيه ستين علما من العلوم ويشير إلى أهم الكتب في كل فرع منها (۱۳۶) . فني القسم الحاص بالجغرافيا يقول (۱۳۰) :

«ولبطلميوس في أحوال المساكن والأقاليم كتاب يعرف بجغرافيا تام في معناه إلا أن أكثر مسمياته مجهولة عندنا لأنها أسهاء أعلام نقلت بجلها من اللغة اليونانية . وكتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق فيه مخالفة لقسمة الأقاليم فإن مولفه وإن كان عارفاً بالمسالك والمالك لحوبه الآفاق فإنه عرى من علم هيئة الأفلاك » . من هذا يتضح لنا أن محاولة الإدريسي للتقريب بين الحغرافيا الوصفة والفلكية قد عرفت في الشرق بوصفها محاولة فاشلة ، تماماً كما عرفها العلم الحديث (١٦٦٥) :

إن نشاط الإدريسي في الحغرافيا في قطر أوروبي يقع على الحد الفاصل بين حضارتين ألتي في روعه أن تأثيره سيمتد على أوربا أكثر مما على العالم العربي . بيد أن شيئاً من هذا لم يحدث فقد بتي أثره الحغرافي مجهولا إلى بداية القرن السابع عشر فيما يبدو . صحيح أن الكارتوغرافي ميلر K. Miller أراد أن يبصر تأثيرا لحارطاته على خارطة مارينو سانودو Marino Sanudo التي نشرها فسكونتي Visconti عام ١٣١٨ — الحارطات على الحارطات القطلونية (Catalonian) (١٦٨) ، بيد أن كل هذا محض افتراضات نظرية . ويوسف كمال ، وهو من أفضل الحبراء في الكارتوغرافيا العربية والكارتوغرافيا الأوروبية المبكرة في العصور الوسطى ، ينفي نفياً باتاً وجود أي تأثير مزعوم لمتن البكرى و لحارطات الإدريسي على أوربا

الوسيطة بل ويعتبر أى زعم من هذا القبيل ضرباً من « الهذيان العلمى » Scientific Hallucinations وإذا وجد ثمة تأثير فإنه دون ريب لم يكن للإدريسي نفسه بل للوسط الذي أمضي فيه زهرة عره ؛ وبعض مؤرخي الجغرافيا والمسائل الملاحية يعللون هذا التأثير بأن أهل صقلية كانوا أساتذة الجنويين في الملاحة وأن الأخيرين نقلوها بدورهم إلى الإسبانيين والبر تغاليين والفرنسيين والإنجليز على التوالى (١٧٠). هذا بلا ريب أمر لا تربطه علاقة مباشرة بالنشاط الجغرافي للإدريسي الذي يرجع الفضل في التعريف به إلى الاستعراب الأوروبي ، لا في القرن السابع عشر حين استعمل ملخص للكتاب بل في القرنين مغطوطاته الأصلية .

وقد اقتنع العلماء بصعوبة العمل في كتاب الإدريسي كوحدة قائمة بذاتها وذلك لتعدد الأقطار التي يصفها وتنوع المحادة التي يوردها ، لذا فإنه بعد المحاولة الفاشلة التي قام بها جوبير لترحمة الكتاب ترحمة كاملة اهتدى البحاثة إلى أن المنهج الصحيح هو الاقتصار على دراسات محددة لكل قطر من الأقطار المختلفة . ووضع هارتمان المحته المبتبة الأولى لهذا منذ القرن الثامن عشر ببحثه عن أفريقيا عند الإدريسي (۱۷۱) ، وهو محث وإن عنى عليه الزمن إلا أنه كان بالنسبة لعصره مجهوداً محموداً . وكان البحث المشهور لدوزى Dozy ودى خويه Copi عن أسبانيا وأفريقيا الشهالية أول خطوة جدية في هذا المضار ، وقد أتم هذا البحث وأضاف إليه فيا يتعلق إبلسانيا العلامة سافدرا Amari . 208 واسكيابارلى Amari البحث وأضاف الله فيا يتعلق إبلسانيا وصقلية على يد أمارى Amari ، وهي دراسة هامة أيضاً فيا يتعلق بمسائل عامة تتصل بدراسة واسكيابارلى الخريسي . والحزء الأقل أهمية من ذلك وهو الذي أفرده الإدريسي للشام وفلسطين قد ترجم ونشر عدة مرات (جلدمايستر Gildmeister) وبراندل Brandel (۲۷۲) ومدنيكوف Mednikov) ، عدة مرات (جلدمايستر Aleinibor) وبراندل Brandel (۲۷۲) ومدنيكوف كالم ينشر النص أو ترحمة كاملة له . ولا تخلو من الأهمية في الحوانب المتعلقة بها تلك الدراسات التي نوهنا إليها من قبل فيا يتعلق بالهذد والشرق الأقصي .

وقد انبعث الاهتمام بالإدريسي من جديد في السنوات الثلاثينات بصفة خاصة ، ويرجع الحافز إلى هذا نشر ك . ميلر لخارطاته . والدراسات التي ظهرت في تلك الآونة كانت ذات علاقة مباشرة بأراضي اتحادنا السوڤيتي ، ونخص بالذكر منها أبحاث تالغرين توليو Tallgren - Tuulio . وقد كانت نقطة الابتداء في دراسته وصف فنلندا لدى الإدريسي ، ولكنه لم يلبث أن أخضع لبحث عميق الأجزاء التي تمس الدنمارك والنرويج والسويد وألمانيا الشمالية واستونيا وشبه جزيرة كولا وشمالي روسيا ومناطق الدنيسر الأعلى : ونظراً لتطبيقه مناهج جديدة في الدراسة فقد أثارعدداً من المشاكل والاعتبارات الحاصة ؟

وبوجه عام فإن أبحاثه تمثل خطوة جديدة في دراسة الإدريسي عامة ، ويجب أن يعمل لها حساب خاص بصرف النظر عن المنطقة التي اختارها موضوعاً لبحثه (۱۷۸) . ولا تخلو من فائدة رغم هدفها المتواضع دراسة هنرباخ Hoenerbach لوصف الإدريسي لألمانيا والبلاد المحاورة لها ، وكذلك مقال لفتسكي دراسة هنرباخ Lewicki الإدريسي لطريق من الطرق الحارجة من كييث. ولاشك أن الوضع الآن فيا يتعلق بالإدريسي أفضل بكثير مم كان عليه في نهاية القرن الماضي ، محيث أصبح في الإمكان تقديم طبعة كاملة وترجمة « لنزهة المشتاق » . وقد فكر فير ان Ferrand وغو دفروا ديمومبن G. Demombynes في مثل هذا العمل بالفعل ولكن لم يكتب له أن يرى النور بسبب وفاة الأول . وفي الأعوام الأخيرة ترددت الفكرة أكثر من مرة ، في هولندا حين ظهرت فكرة إخراج طبعة جديدة « لمكتبة الحغرافيين العرب » أكثر من مرة ، في هولندا حين ظهرت فكرة إخراج طبعة جديدة « لمكتبة المغتلفة بإيطاليا حيث دار الكلام بشكل خاص عن الحارطات (۱۷۹) . هذا وقد تضافرت حوادث الأعوام الأخيرة مع عسر المهمة نفسها على تأجيل تنفيذ هذا العمل إلى أجل غير مسمى \* .

وفى خلال المائة عام الى أعقبت ظهور ترجمة جوبير أخذت صورة المصنف الجغرافى الأكبر للإدريسي تبدو واضحة المعالم بفضل الدراسات المستقلة لأجزائه المختلفة. كما توكد أكثر من ذى قبل صدق المحكم الذى أصدره عليه رينو R. inaud منذ مائة عام تقريباً حين قال « والإدريسي فى بعض النقاط قد ساعد بالأحرى على تقهقر العلم بدلا من تقدمه ، غير أن مصنفه على وجه العموم يمثل صرحاً هائلا فى ميدان الجغرافيا ، يشبه فى هذا الصدد مؤلف استر ابون مائة المحادلة والتثبت » . ورغما من كل رأى بارتولد الذى يبصر فيه « محاولة للتنظيم والترتيب ولكن على حساب الدقة والتثبت » . ورغما من كل هذا فإن الحميع يوافقون أمارى فى اعتباره الكتاب «أفضل رسالة فى الحغرافيا وصلتنا عن العصور الوسطى» (١٨١) سواء من الشرق أو الغرب ؛ وعلى هذا الحكم يقف الآن إجماع آراء المستعربين ومؤرخى الحغرافيا على السواء من الشرق أو الغرب ؛ وعلى هذا الحكم يقف الآن إجماع آراء المستعربين ومؤرخى الحغرافيا على السواء من الشرق أو الغرب ؛ وعلى هذا الحكم يقف الآن إجماع آراء المستعربين ومؤرخى

وإذا ما رأى الأكفاني في الإدريسي رحالة فقط وأشار إلى «جوبه الآفاق» فإن حكمه هذا يبعد كثيراً من الصحة ، ذلك أن الإدريسي في حقيقة الأمر عالم جغرافي . أما الرحالة جواب الآفاق فقد كان معاصره الأكبر منه سناً أبو حامد الغرناطي ، بالرغم من أنه لم يدون انطباعاته عن الطريق في شكل ملاحظات بل أحيا النمط الأدبي القديم «لكتب العجائب» فصنف مؤلفاً ذا طابع كوزموغرافي بحت ، وهو في هذا ربما كان واضع لبنة جديدة في الأدب الجغرافي العربي . وقد ولد بغرناطة عام ٤٧٣ هـ وهو في هذا ربما كان واضع لبنة جديدة في الأدب مدعاة إلى الخلط الذي حدث أكثر من مرة ،

29**9** 

<sup>\*</sup> تواترت الأخبار أخيراً بتأليف لجنة من المستشرقين بإيطاليا لتتولى هذه المهمة ، ومن المعتقد أن العمل سيوزع على عدد من العلماء من مختلف البلدان ليدرس كل واحد مهم المنطقة التي تمثل ميدان تخصصه . ( المترجم )

فهو أبو حامد أبوعبد الله محمد بن عبد الرحيم المازني القيسي الغرناطي الأندلسي الأُقليشي (١٨٣) القيرواني ؟ ويرد اسمه فى المراجع الأدبية فى صياغات تختلفة لهذه الأسهاء العديدة ؛ أما أسفاره فمعروفة لنا من مصنفاته الشخصية . فني عام ٥٠٨ ه = ١١١٤ قام بأولى رحلاته إلى مصر حيث استمع إلى بعض علماء القاهرة و الإسكندرية(١٨٤) ، ثم رجع إلى وطنه ولكنه لم يمكث به طويلا فغادره مرة أخرى فى عام ١١٥ه = ١١١٧ بنية الرجوع إليه مرة ثانية فيما يبدو ، وفى رحلته هذه مر على جزيرة ساردينيا وعلى صقلية فالإسكندرية فالقاهرة . وفي عام ١٦٥ه هـ ١١٢٣ نلتقي به في بغداد حيث أمضي أربعة أعوام متمتعاً بعطف الوزير المعروف برعايته للأدب والأدباء يحيى بن خبير (١٨٠) ، وقد رفع إليه الغرناطي أحد مصنفاته . وفى عام ٧٤٥ ه = ١١٣٠ نراه بأبهر فى إيران ، وفى العام التالى ٢٥٥ ه = ١١٣١ يعبر يحر قزوين فيصل إلى مصب نهر الڤلجا ، وفي خلال هذه الفترة قام بثلاث رحلات إلى خوارزم(١٨٦٠). ونظراً لعلاقة بلغار بشبه جزيرة البلقان فمن الحائز أن يكون قد زار هنغاريا(١٨٧٧) وكان موجوداً مها في عام ٥٤٥ هـ = ١١٥٠ ؛ وهناك كان يمتلك منزلا بل إن ابنه الأكبر حامد التزوج بسيدتين من أهل تلك 300 البلاد وأقام بها نهائياً (١٨٨٠) . أما الأعوام الأخيرة من حياته فقد أمضاها بمركز الحلافة فكان ببغداد عام ٥٥٥ ه = ١١٦٠ وبالموصل عام ٥٥٧ ه = ١١٦٢ وتوفى بلمشتى عام ٥٦٥ ه = ١١٧٠ . ومن المصنفات ذات الطابع الجغرافي المنسوبة إليه نعرف على وجه التحديد واحداً فقط هو « تحفة الألباب ونخبة الأعجاب » الموجود في عدد كبير من المخطوطات والذي نشره وترجم جزءاً منه فيران\* . وتحفل مقدمة الكتاب بالتعبيرات العادية ذات الطابع الديبي ولكن يستنتج من ثناياها أن الكتاب قد تم تصنيفه في عام ٥٥٧ ه = ١١٦٢ بالموصل بتوصية من عالم متصوف هو الإربلي ، وهو عالم معروف في الأدب العربي (١٨٩) . وينقسم الكتاب إلى أربعة أبواب (١٩٠) ، الأول منها يعطى « صفة الدنيا وسكانها من إنسها وجانها » ، ويشمل الثانى « صفة عجائب البلدان وغرائب البنيان » ، والثالث منها يتناول «صفة البحار وعجائب حيواناتها وما يخرج منها من العنبر والقار وما فى جزائرها من أنواع النفط والنار» ، أما الرابع فيحوى « صفات الحفائر والقبور وما تضمنت من العظام إلى يوم النشور» ه ورأى رينو(١٩١٦ عن «تحفة الألباب » يشوبه الكثير من التحفظ ، ففي رأيه أن المؤلف «كان بوسعه تقديم خدمات كبرى فى محيط الجغرافيا والتاريخ الطبيعي لو أنه جمع إلى طبيعته المتشوفة إلى المعرفة نصيباً أوفر من الاطلاع وروح النقد». هذا الحكم صحيح لا مجال للشك فيه ، ذلك أن محيط اطلاع المؤلف لم يكن واسعاً فهو لا يبرز من مصادره إلى جانب القرآن إلا عدداً ضئيلا جداً من المؤلفات. أما مادته الحغرافية ففقيرة للغاية ومضطربة كما أن ميله إلى الغرائب(١٩٢٢) واضح ملموس بحيث لا يمكن إنكاره ، ولكن عرضه يتميز بالحيوية والتفنن ويمكن بعد تمحيصه تمحيصاً دقيقاً استخراج نتائج طيبة في

<sup>\*</sup> نشره الآن دوبلر Dubler مع ترجمة اسبانية وتعليقات وافية بمدريد ١٩٥٣ . ( المترجم )

مختلف النواحى : وقد أثبتت الدراسة العميقة التى قام بها ياكوب Jacob أن التحليل الدقيق لرواياته التى كانت تنسب قبلا إلى محيط الأساطير قد يكشف فى كثير منها عن أسس واقعية وعن دقته الكبيرة فى الملاحظة.

ويورد أبوحامد أسهاء رواته بدقة ويتحدث عن نفسه بضمير المتكلم (١٩٢٦) ولهذا يمكن التفريق ويرد أبسهولة بين مصادرمادته . وكثير مما يورده على لسان الغير لا يمثل في الواقع أهمية ما وذلك السهولة تصديقه للعجائب (١٩٤١) واعتقاده فيها ، ولكنه على أية حال يبدل دائماً قصارى جهده لتوسيع نطاق معلوماته . في القاهرة مثلا يتجاذب أطراف الحديث مع أحد أهل الحجاز عن عجائب الهند والصين (١٩٥٠) حيث أمضى ذلك الرجل هناك أربعين عاماً ؛ وفي بغداد يستفهم من أحد مسلمي صقلية عن ثوران بركان وتنال أهمية خاصة روايته لما رآه بعيني رأسه ، وهو يمثل ثلث الكتاب بالتقريب (١٩٨٠) . واهمامه بالأبنية والمعالم المختلفة قد خلف لنا مقداراً ملحوظاً من المعطيات الطريفة، فهو قد رأى أعمدة هرقل عند مضيق جبل طارق وذلك قبل فترة قصيرة من انهيارها عام ١١٤٥ . وكان واحداً من بين آخر من رأوا فنار رأى المسلة المعروفة التي سقطت عام ١١٤٠ اكلن الإدريسي (١٩٩١) . وبعين شمس قرب القاهرة رأى المسلة المعروفة التي سقطت عام ١١٠٠ (٢٠٠٠) كما نفذ إلى داخل هرم خوفو (٢٠٠٠) ؛ ويعلق ياكوب رأى المسلة المعروفة التي سقطت عام ١١٠٠ (٢٠٠٠) كما نفذ إلى داخل هرم خوفو (٢٠٠٠) ؛ ويعلق ياكوب (وجد لديه علماء التاريخ الطبيعي مادة طفيفة (٢٠٠٠) إلا أن معلوماته ذات قيمة كبرى فيما يتعلق باستفادة الإنسان من ثمار الطبيعة ، العضوية منها وغير العضوية المنها من ثمار الطبيعة ، العضوية منها وغير العضوية (٢٠٠٠) .

وليس من المستطاع بطبيعة الحال مقارنة معلوماته عن أوروبا من ناحية الكم بما أورده غيره من الحغرافيين ، ولكن رعماً من ذلك نجد من بينها معطيات قيمة كذكره للألمان تحت اسم « نامس » (٢٠٥٠ ) ومثل حكايته عن هنغاريا التي مكنت العلامة البولندى لفتسكى منذ عهد قريب من إلقاء ضوء جديد على مشكلة أصل المسلمين الهنغاريين ووضعهم (٢٠٠٠) . وير تبط بهذه المسألة الأخيرة وصفه لمدينة « رومية العظمى » التي يجب أن نبصر فيها القسطنطينية لا رومة نفسها ، وذلك رغم المحاولات العديدة لربطها العظمى » الأخيرة (٢٠٠٠) . هذا وقد تعرف العلم الروسي على أبي حامد منذ عهد طويل ، ويرجع الفضل في ذلك الله العلامة دورن Dorn الذي كان من أول العلماء الذين اشتغلوا بدراسة الغرناطي دراسة جدية وكان ذلك في عام ١٨٧٧ ، على الرغم من أن ذكر الغرناطي يرد في الغرب منذ عهد دربلو d'Herbelot

<sup>\*</sup> يذكرنا باسم النمسا الذي أخذناه عن العانيين الذين أخدوه بدورهم عن الصقالبة، وهو الاسم الذي ينعت به هؤلاء الأخيرون الشعوب الجرمانية ومعناه لديهم «البكم»، أي الأعاجم. (المترجم)

وفى روسيا منذ عهد فرين Frähn وشارموا Charmoy : أما بالنسبة لاتحادنا السوڤيتى فإن معطياته عن حوض الفلجا الأوسط والأدنى وعن شعوب القوقاز تمثل أهمية كبرى : ولم يثبت حتى الآن على وجه اللدقة موقع مدينة سقسين التى يفرد لها وصفاً مفصلا فى كتابه ، ومن الحائز أنها كانت على مصب نهر يايتى أو نهر الفلجا نفسه (٢٠٠٥) . ونالت اهماماً كبيراً قصة أبى حامد عن تجارة العظام المندثرة (من المحتمل أنها عظام الماموث Mamoth) التى نشطت بين سكان الفلجا الأدنى وخوارزم (٢١٠) ؛ وقد أثبت سارطون كانها عظام الماموث العظام قد ورد عند مؤلنى العالم الكلاسيكى القديم . ويسوق لنا أبو حامد تفاصيل وافية عن شعوب القوقاز (٢١١) خاصة أصحاب الزرد («زره كران») وهم الكبچى والمسعودى يتحدث وافية عن شعوب القوقاز (٢١٠) خاصة أصحاب الزرد («زره كران») وهم الكبيجى والمسعودى يتحدث الحاليون . وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من الحغرافيين العرب ابتداء من البلاذرى والمسعودى يتحدث عنهم إلا أن أبا حامد هو الوحيد الذى يتكلم عن طقوس الدفن عندهم ، وهى ترجع فيا يغلب على الظن القصص فى دربند . وهو أكثر الحغرافيين تفصيلا فى الكلام عن أسطورة سيف مسلمة (١٤٠٠) التى المترعت أنظار دى خويه منذ عام و١٨٥٠) . وأبو حامد أحد المؤلفين الذين تظفر روايتهم بأهمية استرعت أنظار دى خويه منذ عام و١٨٥٠) . وأبو حامد أحد المؤلفين الذين تظفر روايتهم بأهمية خاصة بالنسبة لتاريخ شعوب اتحادنا السوڤيتى ، ولا تزال مادته فى هذا الشأن تنتظر بحثاً خاصاً يأخذ فى حسابه المادة التى تجمعت منذ عهد دورن .

ومن المستحيل تجاهل الغرناطى فى تاريخ الأدب الجغرافى ، فهو قد اكتسب شهرة عريضة لدى عمهرة القرّاء لأن المنهج الذى ابتدعه فى الجمع بين معطيات واقعية دقيقة وضروب من العجائب مختلفة فى وحدة كوزمو غرافية قد راق كثيراً للأجيال التالية . وقد اتسعت قراءة مصنفه واستنساخه بصورة ملحوظة ، كما حفظ لنا شذرات كبيرة منه كوزمو غرافى القرن الثالث عشر القزوينى واستعمله كل من ابن الوردى وابن إياس فى بداية القرن السادس عشر ، ولم يقف عدد من نقلوا عنه عند حد الجغرافيين وحدهم بل تعداه إلى غيرهم ، فرجع إليه عالم الحيوان الأديب الدميرى (القرن الخامس عشر) وصاحب المحموعة الأدبية الذائعة الصيت الأبشهيى (٢١٦) فى القرن الخامس عشر . وقد خمن أبو حامد تخميناً صحيحاً حاجة الأجيال القادمة إلى هذا الضرب من المؤلفات ، أ فمنذ ذلك الحين أصبح نمط الكوزموغرافيا بما ملازمه من عنصر الغرائب محبباً إلى الطبقات الشعبية بشكل خاص . وليس فى مقدورنا بطبيعة الحال من نعتبر هذا النمط خطوة تقدمية فى ميدان العلم ، اللهم إلا إذا استثنينا نقاطاً معينة فيه .

ومنذ هذه اللحظة أيضاً يتسع انتشار نمط آخر من الأدب الجغرافي وينال القبول لدى الجمهور ، ذلك هو وصف الرحلات التي كثيراً ما حملت عنواناً بسيطاً هو «الرحلة » ، وذلك على غرار «سفرنامه » لناصر خسرو . ولم تدون الرحلات على هيئة كتب «المسالك» المعروفة لنا بل دونت على هيئة «مذكرات يومية » مع تفاوت في الدقة فيا يتعلق بتدوينها من يوم لآخر : وكثيراً ما ارتبطت هذه الرحلات بالحج ،- ولكن هذا لا يعنى أن الحج كان يمثل دائماً المكانة الأولى فيها ، وهو ما رأينا مثاله من قبل فى «سفرنامه». والرحلات تمثل بالأحرى انطباعات من «سنوات التجوال» للعلماء الشبان الذين كان هدفهم قبل كل شيء التعريف بأساتذتهم وبالعلماء الذين التقوا بهم ، متجاهلين تسجيل جوانب الحياة الأخرى. ويكون وصف الرحلة أحياناً قصة ممتازة يسجل فيها صاحبها كل ما رآه أو ما هو جدير بالاهتمام، وكثيراً ما تبلغ مستوى عالياً من الفن والصياغة الأدبية . ولعل أكثر الآثار قيمة دون منازع فى هذا المجال رحلة ابن جبير ولكنها ليست الأولى من الناحية الزمنية فى هذا الضرب من الأدب.

فأول من وضع الأساس لهذا الفن حسب علمنا ، وكان ذلك قبل نصف قرن من ابن جبير ، هو الفقيه أبو بكر محمد بن العربي ( ٢٦٨ ه – ٤٣٠ ه = ١٠٧٦ – ١١٤٨ ) (٢١٧٠ وأصله من إشبيلية ولكن لم يلبث أن غادرها إلى المشرق(٢١٨) بعد زوال دولة آل عباد التي شغل أبوه فيها مركزاً مرموقاً ، وكان هدفه الدراسة ، ولم يتجاوز عمره إذ ذاك السادسة عشرة بعد ( ١٠٩٧ هـ = ١٠٩٢ ) . وفي الشام تتلمذ على واحد من مواطنيه ممن أقاموا هناك وهوأبو بكر الطرطوشي(٢١٩) صاحب كتاب «سراج الملوك » المعروف . وفى بغداد استمع إلى دروس الغزالي(٢٢٠) وأصبح تلميذاً للغوى النابه التبريزي(٢٢١) الذي كان يدرس آنذاك بالنظامية وهي نفس المدرسة التي كان يدرس بها الغزالي . ومن بغداد أدى فريضة الحج بطريق الصحراء عام ٤٨٩ هـ = ١٠٩٦ ثم رجع إلى بغداد ليقيم بها بعض الوقت، وغادرها إلى مصر فدرس بالقاهرة والإسكندرية على علماء المدينتين. وتوفى أبوه بالإسكندرية عام ٤٩٣ هـ = ١٠٩٩ ولعل هذا ما دفعه إلى الرجوع إلى وطنه وذلك بعد تجوال دام ثمانية أعوام . وسرعان ماذاع صيته كقاض وفقيه من أكبر فقهاء المالكية بالأندلس ، وتوفى أثناء ﴿ رحلة اضطر إلى القيام بها إلى مدينة فاس. وقد من قصائده(۲۲۳) ، أما وصف رحلته فمفقود ، وكان يحمل عنــوان «الرحلة» أو «ترتيب الرحلة »(٢٢٤) ، وقد نقل عنه ابن خلدون(٢٢٥) والمقرى(٢٢٦) . وينقل عنه الأخير وصفاً شيقاً لغرق سفينتهم عند سواحل أفريقيا ولكن يرجع إلى مصنف آخر له يحمل عنوان «قانون التأويل» ، وهو أمر غير واضيح لنا تمام الوضوح . ويبدو من الأسلوب ميل ملحوظ إلى الصنعة(٢٢٧)؛ وفي موضع آخر يذكرلنا المقرى ولع ابن العربي بصنوف الغرائب(٢٢٨) ويورد أخباراً عديدة عن مقابلاته مع بعض العلماء والأدباء(٢٢٩) . وابن العربي يقدم لنا مادة ضخمة في مجال الحضارة الثقافية والاجتماعية لذلك العصر .

وقد رفع هذا الضرب من الصياغة الأدبية إلى درجة عالية كما ذكرنا من قبل ابن جبير. ولا غرابة في هذا إذ ينتمى هو وأبوه إلى طبقة الكتاب والأدباء من رجال الدواوين المثقفين ، وهم تلك المحموعة التي لعبت بوجه عام دوراً كبيراً في تطوير الأدب العربي. ويرتفع نسب محمد بن أحمد بن جبير الكناني إلى.

أسرة عربية عريقة ، فقد دخل أسلافه الأندلس في القرن الثامن (٢٣٠) مع القائد المشهور بتلاج بن بشر ابن عياض القشيرى ؛ وكان اسم ابن جبير من الأسماء المحببة إلى أسرته فقد حمله الكثيرون قبله (٢٣١) . وموطن الأسرة على ما يبدو كان بلنسية Valencia ، وقد ولد ابن جبير عام ٤٠٥ ه = ١١٣٥ والتحق مبكراً بأعمال الدواوين والكتابة كأبيه (٢٣٢) وعمل مدة طويلة كاتباً لحاكم غرناطة من الموحدين ، ولم يلبث أن كسب الشهرة ككاتب وشاعر وله ديوان شعر متعدد الرواية ولكن المعروف عنه قصائد متفرقة ؛ كما ترك لنا أيضاً رسائل نثرية كسبت بعض الشهرة (٢٣٣٠) . ولم يكن بوسعه أن يشتهر في الدوائر العلمية الأوربية على أساس هذا ، أي قبل التعرف على رحلته التي ضمنت له مكانة مرموقة في الأدب الحغرافي .

و في سن مبكرة توجه إلى الحج فغادر عرناطة في رفقة أحد الأطباء وذلك في فير اير من عام ٧٧٥ ه = ١١٨٣ . وخط سبر رحلته معروف لنا جيداً بفضل الإشارات الدقيقة والتواريخ المحددة(٢٣٠) ، فقد مر بسبتة وسار بمحاذاة سواحل سردينيا وصقلية حتى دخل ميناء الإسكندرية ، ومنها ركب النيل إلى القاهرة . ثم غادرها إلى صعيد مصر فوصل إلى مرفأ عيذاب وهو المرفأ المعهود للحجاج على البحر الأحمر . ونزل بجدة وأخذ قافلة إلى مكة حيث أقام هناك حوالى نصف عام ؛ ثم مر بالمدينة في طريقه إلى الكوفة وزار بغداد وسامرا فالموصل فحلب ومنها إلى دمشق التي أمضي بها بضعة أشهر قبل أن يغادر الأراضي الإسلامية فقد كانت سواحل الشام آنذاك في قبضة الصليبيين . ومن ميناء عكا أخذ ابن جبير سفينة مسيحية فنزل بصقلية وذلك بعد رحلة طويلة حافلة بالمشاق للم تخل من كوارث هددت السفينة . 306 و في هذه المرة استطاع أن يتعرف على الحزيرة عن كثب ، وفي أبريل من عام ٨١٥ هـ = ١١٨٥ وصل إلى غرناطة بعد غيبة دامت أكثر من عامين . ومن الحلى أن انطباعاته عن المشرق كانت قوية جداً وانعكست في قصيدة له طويلة يشيد فيها بصلاح الدين الأيوبي الذي تعلقت به آنذاك أنظار المسلمين ؟ ولم بمض وقت طويل فإذا بابن جبير لدى سهاعه باستيلاء صلاح الدين على بيت المقدس (٥٨٣ هـ =١١٨٧) يخرج في رحلة ثانية تستغرق عامين ( ٥٨٥ هـ ٧٨٥ هـ= ١١٨٩ – ١١٩١ ) ، ولكن لم تحفظ لنا . تفاصيل عنها . كذلك نعرف القليل عن الأعوام الأخيرة من حياته ؛ وقد قام برحلة ثالثة إلى المشرق و هو شیخ کبیر قد أحزنته وفاة زوجه فی عام ۲۰۱ ه = ۱۲۰۶ (۲۳۰) ، ولم یرجع إلی الأندلس مرة أخرى بل أمضى أكثر من عشرة أعوام متنقلا بين مكة وبيت المقدس والقاهرة مشتغلا بالتدريس والأدب إلى أن وافته المنية بالإسكندرية في عام ٦١٤ هـ = ١٢١٧ .

ورحلته الأولى فقط هي التي ترك لنا وصفها على هيئة يوميات في كتاب منفرد وضعه بعد رجوعه حوالى عام ١٨٥ هـ = ١١٨٥ . وعنوانه غير معروف لنا بالضبط ، ويوجد له عنوانان تغلب عليهما الصنعة هما «كتاب اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك » ، و « تذكير بالأخبار عن اتفاقات الآثار »، و لكن كلاهما منحول على ما يظهر (٢٣٦) . ويمكن القول بأن العنوان ربما كان بكل بساطة « رحلة

الكنانى » نسبة إلى القبيلة التى ينتسب إليها . وعلى هذه الرحلة بالذات تعتمد شهرته الأدبية بين الأجيال التالية ؛ ولو أن هذه الشهرة قد اقتصرت بالطبع على المغرب . وقد أفاد منه فائدة كبرى الجغرافيون والمؤرخون مشرين إلى اسمه تارة ومضمنين ببساطة قطعاً كبيرة منه فى مصنفاتهم تارة أخرى . فمن بين الرحالة أخذ عنه العبدرى وخالد بن عيسى البلوى (حوالى عام ٢٣٧ هـ = ١٣٣٥) وابن بطوطة المشهور أو راويته على الأصح (٢٣٧) ؛ ومن بين المؤرخين رجع إليه ابن الخطيب والمقريزى والفاسى وأيضاً المقرى (٢٣٨) الذى كما هى عادته قد حفظ لنا روايات عديدة هامة منه . وتلميذ ابن جبير هو الشريشي (توفى عام ٢١٩ هـ = ١٢٢٢) شارح مقامات الحريرى المشهور الذى حفظ لنا شذوراً كبيرة من رحلة أستاذه (٢٣٨).

ورخماً عن ذيوع صيته فإن الدوائر العلمية الأوروبية لم تعرف إلى الآن سوى مخطوطة وحيدة لرحلته موجودة بلندن ويرجع تاريخها إلى عام ٨٧٥ ه = ١٤٧٠. وقبل التعرف عليها وجدت عن ابن جبير معلومات مهملة متناثرة في مصادر أخرى ؟ وقد أصبحت الرحلة معروفة بفضل الطبعة الجزئية لدوزى وأمارى ، وهو أمر مفهوم بالنسبة لأهمية مادته عن صقلية بالذات . ولايخلو من طرافة أن نذكر في هذا الصدد أن الشيخ الطنطاوى\* الذي كان يدرِّس آنذاك ببطرسبرغ قد أخد طرفاً في تلك الطبعة (٢٤٠٠) . ولم تلبث الرحلة أن أصبحت في متناول الأيدى بفضل الطبعة الكاملة التي نشرها المستشرق البريطاني رايت رايت الرايت (١٨٥٢) في بداية نشاطه العلمي ولما يتجاوز سن الثانية والعشرين ، ثم بفضل الترجمة الإيطالية الجيدة بقلم اسكياباريلي Schiaparelli ( ١٩٠٦) (٢٤١٠) . وبعد أكثر من نصف قرن أعاد دى خويه ( ١٩٠٧) طبعة رايت مع تصحيحات عديدة ؛ أما المخطوطة التي تم الكشف عنها خلال الفترة بفاس فإنها لم تجلب تصحيحات ذات أهمية (٢٤١) ثا

ووفقاً لمضمونها فإن «رحلة الكنانى» تمثل أهمية قصوى فى تصوير حياة ذلك العصر ، فهى تقدم وصفاً حياً لمصر والشام عندما بدأت فيهما حركة التحرير الإسلامية ضد الصليبيين بزعامة نور الدين وصلاح الدين . وهى فى هذا تقترب كثيراً من مذكرات الأمير أسامة بن منقذ ، بالرغم من الاختلاف الكبير فى المنهج وطريقة العرض بين المؤلفين . وفى تحليله لرواية ابن جبير عن الشام اعترف الأب لامنز Lammens بأن ابن جبير (٢٤٣) يمتاز بقوة ملاحظة نافذة . وللرحلة قيمة فريدة فيا يتعلق بتصويرها لحياة مسلمى صقلية ، فنى طريق عودته مر ابن جبير فى ديسمبر من عام ١١٨٤ على ساحل صقلية الشمالى من مسينا Messina إلى ترابانى Trapani وبتى هناك إلى فبراير سنة ١١٨٥ يرقب عن كثب مظاهر الحضارة المادية والروحية لإخوته فى الدين . والمهم فى روايته ليس وصفه لآثار العصور الوسطى

3**ሰ**ን

<sup>«</sup> هو أستاذ مصرى اشتغل بتدريس العربية بجامعة بطرسبرغ وتوفى بها عام ١٨٦١ . وقد ترك لنا كراتشكوڤسكى بحثاً طريفاً عن حياته ونشاطه العلمي . (المترجم)

الممتازة بصقلية بل أيضاً لبلاط النورمان الذي لم يترك لنا الكتاب اللاتين المعاصرين شيئاً يذكر عنه (٢٤٤).

وتعتبر رحلة بن جبير من الناحية الفنية ذروة ما بلغه نمط الرحلة فى الأدب العربى. وإذا كان وصفه المفصل للأبنية مملا للقارئ العادى فإن أسلوبه يمتاز بالكثير من الحيوية وسهولة التعبير ، مثال ذلك وصفه لحارك الإسكندرية أو لكارثة السفينة على سواحل صقلية . أما عرضه العام فيستهدف الصنعة والأناقة ، وهو كثيراً ما يلجأ إلى السجع الذى يعالحه بالكثير من المهارة دون أن يبالغ فيه أو يضطر القارئ إلى تكلف الحهد فى تفهمه . كما يشحن كتابته بالاقتباسات الأدبية والإشارات اللطيفة مما يتطلب درجة معينة من المعرفة والاطلاع حتى يضحى مفهوماً للقارئ . وبعد فهذا مصنف رفيع الأسلوب يختم بجدارة حلقة الحفرافيين الأندلسيين لهذا العصر .

ومن الطبيعي أن شخصيات لامعة كالبكري والإدريسي وابن جبير لاتستغرق حلقة مؤلني المغرب ، إذ نلتقي إلى جانبهم أ بمصنفات أقل شهرة ولكنها لاتخلو أحياناً من بعض الصلة بهم ، أحدها هو «كتاب 308 الاستبصار في عجائب الأمصار» لمؤلف مجهول (٢٤٥) . ويدين العلم بمعرفته إلى كريمر A. Kremer الذي نشر المتن عام ١٨٥٧ معتمداً على مخطوطة ڤينا مع عرض مفصل لمضمون الكتاب باللغة الألمانية . و مخطوطة باريس التي استعملها لأول مرة أماري(٢٤٦) قد ساعدت في تغطية الفجوات الموجودة بمخطوطة ڤينا ، غير أنها لا هي ولا مخطوطة الحزائر عاونتا على حل المشاكل المتعلقة بأصل الكتاب ومضمونه . أما ترحمة فانيان Fagnan ( ١٩٠٠ ) التي اعتمد فيها على المخطوطات الثلاث وزودها بكمية من الشروح والتعليقات فهي تمثل خطوة في هذا السبيل ولو أنها لا تقدم لنا الكتاب في صورته الكاملة (٢٤٧). ولا يتطرق الشك إلى صلته بالبكرى غير أن باب الاستنتاج يقف عند هذا الحد ، ويرجع تاريخ تأليف الكتاب إلى عام ٥٨٧ هـ = ١١٩١ ، ويتضح هذا من مضمونه (٢٤٨) . ويلوح لنا أن المؤلف أدى فريضة الحج فهو يصف الحرمين وصفاً مفصلا ثم ينتقل إلى الكلام عن مصر ويتحدث عن أهراماتها (٢٤٩) ؛ وبعد هذا ينتقل شمالا إلى الكلام عن شواطئ المحيط الأطلنطي ، ثم يورد لنا في الغالب مادة البكري(٢٥٠) واصفاً المدن وفقاً لترتيب جغرافي معين مضيفاً إلى ذلك بعض روايات المعاصرين(٢٠١٦) . وهو بجهد ف تسجيل جميع ما رآه في طريقه وكل ما سمعه عن البلاد المحيطة (٢٥٢) ومن ثم فهو مختلف عن البكري لا في التبويب وترتيب المادة(٢٥٣) فحسب بل وأيضاً في أنه يصف أفريقيا الشمالية وصف شاهد عيان(٢٥٤) ويقتصر أفي عرضه على الحغرافيا الوصفية وحدها (٢٥٥) . وأغلب الظن أن المصنف لم يصلنا في مسودته الأصلية ، فالعرض يرد على لسان من يدعى « الناظر» ، وهو الذي ( نظر) في الكتاب في عهد أبي يوسف يعقوب الموحدى (الذي حكم ابتداء من عام ٥٨٠ ه = ١١٨٤) وأضاف إليه روايات تتعلق بانتصار الخليفة وسفارة صلاح الدين الأيوبي إلى فاس في عام ٥٨٨ هـ = ١١٩٢ . أما مؤلف الكتاب نفسه فيأتى ذكره على ما يبدو تحت اسم « المؤلف » وتذكر إلى جانبه مصادر أخرى (٢٥١٠) . وحميع هذه النقاط

309 لا تزال تنتظر المزيد من التوضيح إذ يحيط بها الغموض منذ أيام أمارى ؛ ومن الجلى أن الأثر الايبلغ مرتبة الآثار الأخرى كما وأن الاهتمام به لم يكن كبر أ(٢٥٧)\* .

وعلى نقيض الأندلس والمغرب فن الملاحظ أن مصر لم تخرج فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر مصنفات جغرافية ممتازة طبقت شهرتها البلاد العربية الأخرى ، غير أنها حافظت على الدوام كما كان عليه الحال من قبل على إنتاج تلك المراجع الرسمية فى الإحصاء والإدارة التي يمكن تقصى بدايتها فى المقدمات الأدبية المختلفة التى عملت من أجل كتاب الدواوين منذ العهد العباسى ثم تتبع تطورها فى الموسوعات الكبرى لعهد الماليك بمصر. هذا وقد احتلت الحغرافيا مكانتها كعلم فى تلك المراجع الرسمية وهاته الموسوعات الكبرى كغيرها من العلوم الأخرى ، بيد أن التحليل العميق لمادة هذه المصنفات من شأنه أن يساعد على السنخراج معطيات هامة تتعلق بالأوضاع الداخلية أو الحارجية للأقطار المختلفة .

وإلى هذا العصر ينتمى مصنف من ذلك النوع وصفه ابن ممّاتى ، واتضحت قيمته منسذ أيام هامر Hammer وهستنفلد Wistenfeld ووكد هذه الأهمية من أرّخوا لمصر الإسلامية مثل بكر Hammer وبيوركمان Björkman وتتميز شخصية المؤلف نفسه فى بعض نواحيها بطرافة لا تقل عن طرافة كتابه (۲۵۸) ، فابن مماتى (توفى عام ۲۰۲ هـ = ۱۲۰۹) ينتمى إلى أسرة قبطية عريقة شغل عدد من أفرادها مناصب كبرى فى دواوين الدولة المختلفة . ولما وضع صلاح الدين يده على مصر (٤٢٥ه = ١٦٦٩) اعتنق ابن مماتى الإسلام وشغل فى عهد صلاح الدين وخلفائه منصب رئيس ديوان الحيش والمالية تا وبعد أن تدعم سلطان الملك العادل بمصر فى عام ٥٩٦ه هـ ١٢٠٠ اضطرت الدسائس ابن مماتى إلى الهرب لي حلب حيث وافاه أجله المحتوم ؛ وقد سرد لنا سيرة حياته ياقوت الذى كان على معرفة تامة بنشاطه فى أواخر سنى حياته . وثقافة ابن مماتى الأدبية تقف فى أعلى مستو لذلك العصر ، وقد خلف لنا عدداً من الآثار الأدبية يوجد اثنان منها ضمن مخطوطات جامعة لينينغراد (٢٥٥٠).

هذا وقد ساعده وضعه الحكومى فى الاطلاع على الوثائق الرشمية هذا إلى جانب معرفته الحيدة بالنظام الإدارى مما يضفى على كتابه «قوانين الدواوين» قيمة لامراء فيها . وإلى جانب الكلام على التعليات الدوا وينية البحتة فإن نصف الكتاب يبحث فى نظام الأراضى بمصر ويفحص فحصاً دقيقاً أنواعها ومساحتها وخراجها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بها ؛ ولا حاجة لنا بالطبع إلى توكيد أهمية مثل هذه المادة . والكتاب معروف فى روايتين ، أغير أنه مع الأسف لاتوجد فى متناول اليد سوى القصيرة منهما ، أضف إلى هذا فى طبعة غير مرضية بل وموجزة أكثر ( ١٢٩٩ هـ ١٢٩٩ ) (٢٦٠ ) ، وهى ترجع إلى عهد السلطان العزيز (توفى عام ٥٩٥ ه = ١١٩٨) وتشمل عشرة فصول . أما الرواية

<sup>\*</sup> من المعتقد أن اسم المؤلف هو أبو الفضل جعفر بن محمد المعروف بابن محشرة . وقد تناول الكتاب بالدرس والتحقيق أستاذ مصرى هو الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ونشره مع تعليقاته سنة ١٩٥٨ . (المترجم)

الأولى والأكبر فتضم خمسة عشر فصلا وظهرت في عهد صلاح الدين ولكنها لاتزال معروفة في المخطوطات فقط (٢٦١)\* : ورغما من أن ابن مماتى لا يعد شخصية كبيرة في ميدان الجغرافيا العربية إلا أنه خير من يمثل أحد اتجاهات ذلك الأدب في مصر . وكما مر بنا فإن سيرة حياته تأخذنا إلى الشام وبذلك تسمح لنا بتركيز أنظارنا مرة أخرى على مشرق العالم الإسلامي حيث يبدو القرن الثاني عشر شاحباً فقيراً فيما يتعلق بالأدب الحفرافي ، فهو بهذا كأنما يهي الجو لظهور آخر أثر جغرافي ضخم للعهد السابق الغزو المغولى ، أعنى بذلك معجم ياقوت الحموى .

<sup>\*</sup> نشر المؤرخ المعروف الدكتور عزيز سوريال عطية كتاب ابن مماتى بالقاهرة فى عام ١٩٤٣ ، مع مقدمة ضافية عن حياة المؤلف و نظام الأراضي بمصر فى عصره . (المترجم)

## حواشي الفصـــل العاشر

- Kramers, Legacy, 88-89 (1)- Brockelmann, GAL, p. 367-368, No 1; SBI, p. 628-629 - Pons **(Y)** Boigues, p. 147-150, No III -طبعة القاهرة ، ١٣٥٠ - Nöldeke, ZDMG 40,, p. 308 (٣) - Schefer, Notice, p. 9-11 (1) - Ferrand, K'ouen Louen p. 443-445 (0) - Lévi-Provencal, La Péninsule, p. XXIV, note 2 - Pons Boigues, (1) p. 158 - 159, No 120 (٧) ياقوت ، المعجم ، الجزء الثانى ، ص ٨٦ه ؛ الجزء الرابع ، ص ١٧٥٥ (٨) شرحه ، الجزء الرابع ص ١٧ه (٩) شرحه ، الجزء الثاني ، ص ٨٧٥ – Lévi-Provensal, La Péninsule, p. XXIV, note 2 - Pérès, MGD, p. 235, note 2 (١٠) ياقوت ، المعجم ، الجزء الثانى ، ص ٨٧٥ - Alemany, p, 126, 189 No 4 (11)- Jacob, Studien, I, p. 6-8; IV p. 138 (11)- Pons Boigues, p. 159 (17)(١٤) ياقوت ، المعجم ، الجزء الثانى ، ص ٨٦٥ ، ٣٨٥ ، الجزء الرابع ، ص ١٧٥ - ١٨٥ (١٥) شرحه ، ص ٨٦٠ : الجزء الرابع ، ص ١١٥ - ١٨٠ (١٦) شرحه ، الجزء الرابع ، ص ٢٤١ - Lévi-Provencal, La Péninsale, p. XXIII (17)- Jacob, Studien, I, p. 8-10; II, p. 52; IV, p. 137-147 (11) - Kramers, El, EB, p. 68 (11) Dozy, Récherches, I, p. 1849, p. 282 (Y)- Wüstenfeld, El-Bekri, I, Vorwort, p. 3 (11)(۲۲) Dozy, Recherches, I, 1849, p. 297 (44) - Dons Boigues, p. 162 (11) - Dozy-Lévi-Provençal, III, p. 222 - Lévi-Provénçal, La Péninsule, p. 136, note 1

- Dozy, Recherches, I, 1849, p. 295-298

(Yo)

```
4.7
```

```
(٤٧) ياقوت المعجم ، الجزء الأول ، ص ٧ - ٨
- Heer p. 21
                                                                   (٤٨) شرحه ص ۸۰۱
                                            (٤٩) شرحه ، الفهرس ، الحزء الحامس ، ص ٥٠٠
                                        (٠٥) شرحه ، الحزء الأول ، ص ٣٠٢ ، ٣٥٣ ، ٢٨٢
 - Kramers, El EB, p. 68
                                                                                (01)
 - Brockelmann, GAL I, p. 476, No 3; SBI, p. 876 - Sarton, Introduction, (ox)
    II, p. 221, Kramers, El, EB, p. 64 · 65, 69 - Amari (Nallino, I,)
    p. 60 - 61, No 27
 - Dozy, Recherches, II, 1881, Appendice XXXV, p. LXXXIX
                                                                                 (04)
    Basset, Extraits, p. 619 - Griffini, Estratti, p. 414 - 420 : راجع تعدادها لدى : (٤٥)
 - Basset, Extraits
                                                                                (00)
                            (٣ه) الترحمة والتحليل لدى : - Ferrand, EI, IV, p. 1198
                                 Le Wakwak, p. 201 - 202
                                                                     وأيضاً بحثه :
 - Kramers, Legacy, p. 89
                                                                                ( o v )
                                                               (٨٥) عن التواريخ راجع :
    Seybold, Edrisiana, p. 596, note 1
 - Dozy et de Goeje, p. III
                                                                                (04)
 - Miller, I, heft 2 p. 41
                                                                                (4+)
 - Seybold, Al - Idrisi, b. 480
                                                                                (11)
    ( Brockelmann, OAL, SBI, p. 876 — = ۱۱۱۱ : غير صحيح )
    ( ۱ ه ه = ۲ ه ۱ مشکوك فيه ) Kramers El EB, p. 68
                                           (٦٢) تحمل طبعة ٢٥٩٢ الترجمة اللاتينية للعنوان وهي :
    Oblectatio desiderantts in descriptione Civitatum Principalium
    et tractatuum et Provinciarum et insularum et urbium et Plagarum
    Mundi. Roma, 1592 : ( راجع ) Schnurrer, p. 167, من أسفل )
                                                                     (٩٣) هكذا في المتن
    Amari (Nallino), III, p, 462, note 1 - Tallgren, Finlande p. 5, note 2
                                  (٦٠) لا يتعلق الأمر بالتحديد الفلكي للأطوال والعروض ؛ راجع :
    Amari (Nallino), Ill, p. 463, note 2,
    ( Tallgren, Finlande, p. 5, note 3 )
                                            وذلك عل عكس تالغرين
       (٦٦) إن فكرة إمارى Amari عن اللوح المبين عليه خطوط الطول والعرض يرفضها نالينو Nallino
    Amari ( Nallino ), 111, p. 690 - 691, nofe 3
```

```
- Amari ( Nallino ) III, p. 463 : Compasso =
                                                         الدائرة
                                                                                 (44)
   ( Amari ( Nallino, ), III, p. 464, note 1 )
                                                                    (۲۸) يعتقد أماري .
   أنه قد بين عايها خط الاستواء والخطوط الأفقية الفاصلة بين الأقاليم إلى الشهال منه ، وأيضاً الخطوط الرأسية
                                               التي تفصل بين الأقسام العشرة لكل إقليم .
  ا ( Amari ( Nallino ), III, p. 364, ncte 1 ) محسب رأى نالينو
                                                                                 (44)
   فإن الرطل يساوي ۲۶۱٬۰۳۰ كيلو جراماً ، وبحسب رأى ميلر Miller حوالي ۲۵۰ كيلو جراما
   ( Miller, 1, 2, 39 ) ; أما قطر الدائرة ، فقد كان فبحسب رأى امارى ٩٠ Amari ، مترأ .
               Amari واسيكاباريللي Amari
                                                                   (۷۰) وفقا لمتن إماري
   ( M. Amari e C. Schiaparelli L'Italia, p. 4-6; translation, p. 4-8;
   (Amari (Nallino), III, 2, p. 461 - 466) -
                                                                  مع تحليل اماري
   راجع أيضا المتن لدى : Tallgren, Finlande, p. 4-7 — Amari, Bibl. ar. Sic, p. 17-19
                                                  الترحمة في الحزء الأول ص ٣٥ – ٤٣ –
   Jaubert, I, p. XVI - XVII = de Slane, reviw of Joubert, p. 362 - 385 =
   Miller, 1, 2, p. 37 sui = Reinaud, Introduction, p. CXVI-CXYIII -
   Carra de Vaux, Les Penseurs, Il, p. 25
- Amari e Schiaparelli, L'Italia, p. III
                                                                                 (v)
                                Tuulio, Du Nouveau, p. 226 - 228
                                                                      (۷۲) المتن لدى :
   Amari, Bibl. ar - Sic., p. 657 - 658
                                                                      راجع أيضاً :
   Tallgren, Finlande, p. 8 (قطعة ) – الترجمة : – ( Mallino ), III, 2,
   p. 467-468; Amari, Bibl. ar - sic., II, p. 564-565 — Reinaud,
   قارن: Introduction, p. CXIV - CXV — Carra de Vaux, Les penseurs, II, p. 11
   Miller, I, 2, p. 37 - 38 — Pizzi p. 331 - 333
                  وعن مخطوطة نزهة المشتاق في باريس ( مجموعة Asselin ) وبالقاهرة ، راجع :
   Dehérain, De Sacy, p. 97, 111
- De Slane, review of Jaubert, p. 365 - 372
                                                                                 (٧٣)
- Kramers, Legacy, p. 89
                                                                                 (Y E)
                                                                    (۷۵) شرحه ص ۹۰
- Miller, I, 2, p. 39 - Tallgren, Finlande, p. 6, note 1
                                                                                 (٧4)
- Seybold. Al-Idrisi, p. 480 - Miller, p. 44 - 46 - Hoenerbach, Idrisi, p. 3-7 (VV)
```

- Tallgren, Finlande, p. 15 - 19 - Tuulio, Du nouvean, p. VII - IX

```
4.4
- Ochet Imp. Publ. bibl. for 1897, p. 80-81
                                                                              (VA)
- Seybold, Al-Idrisi, p. 481
                                                                              (٧٩)
- Miller, I, 2, p. 46
                                                                              (٨٠)
- Tallgren, Finlande, p. 16
                                                                              (\lambda 1)
- Volin, Al · Idrisi p. 220 · 222
                                                                              (NY)
- Petrun, Jurnal Nauchno-Issledovatelskoi Kafedry g. Odessy, 1, 7; 11, 2.
                                                                             (٨٣)
- Kassner, Peterm. Mitteilungen, 79, 1933, p. 304
                                                                              (\lambda t)
                                            (۸۰) د . چلبي ، مخطوطات ، ص ۹۳ ، رقم ۹۳
- Schnurrer, p. 167-168, No 187
                                                                              (٨٦)
— Saavedra, p. 226 — De Slane, Catalogue, p. 391, No 2223 (894 القدم ، وتم ) (۸۷)
    - Miller, I, 2 p. 43 - طمس
- Schnurrer, p. 168 - Günther, Edrisi, p. 113 - 123
                                                                              (\lambda\lambda)
- Dozy et de Goeje, p. VI, note 1
                                                                              (\Lambda \Lambda)
                                                              (۹۰) شرحه ، ص ۲ – ۲۱
- Seybold, Edrisiana, p. 591
                                                                             (41)
- Pardi, p. 380 382
                                                                              (11)
                                                                              (94)
- H enerbach, Idrisi, p. I, note 3
- Kramers, El, EB, p. 68 Kimble, p. 57 - J. K. Wright, Geogr. Lore,
                                                                              (4 )
    p. 80 - 81
- Dozy et De Goeje, p. XXI
                                                                              (90)
- Tomaschek, Zur Kunde, II, p. 4
                                                                              (44)
                                                                  (۹۷) شرحه ، ص ه
                                                             (۹۸) شرحه ، ص ۹ ، ۹۱
                                                                 (۹۹) شرحه ، ص ۱۵
                                                            (۱۰۰) شرحه ، ص ٤ ، ۹۱
                                                                (۱۰۱) شرحه ، ص ۹۱
                                                                 (۱۰۲) شرحه ، ص ۲
                                                                (۱۰۳) شرحه ، ص ه
                                                             (۱۰٤) شرحه : ص ۵ – ۳
                                                                            (1.0)
- Lewicki, Al-Idrisi, p. 95
                                                                (۱۰۲) شرحه، ص ۹۸
```

- Kramers, El, EB, p. 68

```
Validi, Ibn Fadian, p. 320-321
                                                           (۱۰۷) توضیح جدید :
- Garkavi, Trudy III Archeologich Syezda, I, p. 345-352
                                                                       (1 \cdot \lambda)
- Grushevski, p. 34-35
                                                                       (1 \cdot 4)
- Mzik, Osteuropa, p. 193
                                                                       (11)
- Nallino, Al-Huwarizmi, p. 39, No 2, 42-44, 52
                                                                       (111)
— Mzik, OLZ, XV, p. 403
                                                                       (111)
                                                                       (111)
- Kimble, p. 59
- Miller, 1, 2 p. 42
                                                                       (114)
- Yule - Cordier 1, p. 141
                                                                       (110)
                                                         (۱۱۲) شرحه ، ص ۱۶۳
                                                       (۱۱۷) شرحه ، ۱۷۲ - ۱۹۹
- Beazly 1, p. 435
                                                                       (111)
- Volin, Al-Idrisi p. 220 - 222
                                                                       (114)
                                                  (۱۲۰) شرحه ، ص ۲۲۰ ، رقم ۱
- Amari (Nallino), III, 2, p. 686, note 3 - Codazzi, p. 373 - 463
                                        Kramers, El, EB, p. 68 : > (171)
— Reinaud, Introduction, p. CXVI — Géographie d'Aboulefeda, اكتابه أيضاً (۱۲۳)
   p. 263
- Reinaud, Introduction, p. CXVI
                                                                       (171)
- Amari ( Nallino ), 111, 2 p. 697, note 2
                                                                       (170)
- Mzik, Ptolemaeus, p. 165 - Kramers, Legacy, p. 90 - Hoenerbach,
                                                                       (177)
   idrisi, p. 22 - 24
- Mzik, Ptolemaeus, p. 166
                                                                      (177)
                                                           (۱۲۸) شرحه ، ۱۲۵
- Kramers, Notices, p. 26 - 27
                                                                      (179)
                                                                 (۱۳۰) شرحه
-- Tuulio, Du nouveau, p. 44 - 62
                                                                      (171)
- Kramers, Legacy, p. 90
                                                                      (177)
```

(171)

```
(140)
- Kramers, Legacy, p. 90
- Mzik, Ptolemaeus, p. 165
                                                                            (177)
                                                                            (144)
- Kramers, EI, EB, p. 68
                                                                             144)
- Kramers, Notices, p. 28
                                                                             (144)
- Furlani, Le Carte
- Amari (Nallino), III, 2, p. 701 note
                                                                             (141)
                                                                     (١٤١) داجع :
                                            Mieli, p. 201-202
                                                                             (127)
- Mzik, Ptolemaeus, p. 165
- Kramers, Notices, p. 28
                                                                             (117)
- Honigmann, Die Sieben, Klimata, p. 181
                                                                             (144)
- Mzik, Ptolemaeus p. 165
                                                                             (180)
                                                             (١٤٦) شرحه ، ص ١٦٦
                                                                       (۱٤۷) شرحه
- Reinaud, Introduction, p. CXXI - Miller, I, 2, p. 43-44 Tallgren,
    Finlande p. 9
                                                                             (149)
- Miller, I, 2, p. 44 and 1, 3
                                                        (۱۵۰) شرحه ، ۲ ، ۳ ، ص ۲۷
- Tallgren, Finlande, p. 17-18, note 3, Letter of Nallino
                                                                             (101)
- Miller, I, 3, p. 67-68
                                                                             (101)
 - Seybold cf: Miller, I, 3 p. 68 cf: Tallgren, Finlande, p. 6-10
                                                                             (104)
 - Miller, I, 3 p. 68
                                                                             (10t)
                                                  ( ٥٥١) كرامرس عن الادريسي ، راجع :
    Youssouf Kamal, Quelques éclaircissements, p. 106
                  ( المسودة الثالثة « أنس المهج » ليست الإدريسي – في نهاية القرن الثالث عشر )
                                            وحسب رأيه كانت هناك أربعة مسودات :
    كتاب روجر ؛ « وروض الأنس ونزهة النفس » الذي عمله لغليوم الأول ؛ ثم ثالثة هي التي عمل
                             منها أحد مؤلق القرن الثالث عشر كتاب « أنس المهج » –
    - Cerulli, OM, XXIII, No 1, p. 22-23, note 7
                                                                            17(107)
 - Kramers, EI, EB, p. 68-69
```

41.

```
- Meyerhof, Pharmakologie, p. 45, 225
                                                                           (10V)
- Sarton, Introduction, II, p. 410
                                                                           (10A)
- Mieli, p. 200, note 2
                                                                           (109)
- De Slane, review of Jaubert, p. 373 - 375
                                                                           (17.)
                                                                           (171)
- Hoenerbach, Al-Idrisi, p. 19
- Miller, I, 2, p. 50.51
                                                                           (177)
- Amari, Bibl. ar-sic., I, p. XXVII = Amari (Nallino), I, p. 49
                                                                           (177)
- Brockelmann, GAL, II, p. 137, No, 3; SBII p. 169-170
                                                                           (178)
            (Sprenger Two works p. 85-86)
                                                  (١٦٥) إرشاد القاصد إلى إسنا المقاصد
                                                                           (111)
- Honigmann, Die Sieben Klimata, p. 181-183
                                                                           (177)
-- Miller, I, 2, p. 51
                                                         (۱۲۸) شرحه ، ص ۱ه ۲۰۰
                                                                           (179)
- Kramers, Notices, p. 15, 17, 25, 28-29, 32
- J. K. Wright, Geogr. Lore, p. 81 with reference to De la Roncierè
                                                                           (1 \vee \cdot)
                                                                           (111)
- Hartmann
- Dozy et De Goeje
                                                                           (1 \vee 1)
- Saavedra, p. 225 · 242
                                                                           (174)
                                                                           (178)
- Amarie Schiaparelli, L'Italia, 1883,
                                                        بعض تصحيحات لدى :
   Seybold, Analecta · Arabo - italica, p. 213 · 215
                                                                           (140)
- Gildemeister, Idrisis Palestina
                                                                           (171)
- Brandel
- Mednikov, Palestina, II, 921 - 937
                                                                           (1 \vee \vee)
                            H Jansky, OLZ, 36, p. 633 - 695 : راجم نقده (۱۷۸)
- Furlani, p. 196-206
                                                                           (174)
- Reinaud, Introduction, p. CXX
                                                                           (141)
- Amari ( Nallino ), III, 2, p. 701
                                                                           (1 \wedge 1)
_ J. K. Wright, Geogr Lore p. 80
                                                                           (1 \wedge 1)
- Ferrand, Le Tuhfat al albab, p. 17-18
                                                                           (144)
```

```
Ferrand, Le Tuhfat, p. 14 : المقرى في كتاب ؛ (١٨٤)
                                             (۱۸۵) توفی عام ۳۰، ه 🖚 ۱۱۲۵ راجع الفخری
      (Derenbourg, Al-Fahri, p. 425)
                         Brockelmann, GAL, II, p. 161, No 1
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 878 (Bactrien)
                                                                               (111)
                                                              (Russland ) شرحه ( Russland )
- Jacob, Studien, III, p. 71 - Lewicki, AI - Andalusi p. 108
                                                                               (1 \lambda \lambda)
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 783 - 784 - Ferrand, Le Tuhfat, p. 284
                                                                               (114)
                      ( Jacob, Studien, III, p. 74 - 77 ) ؛ المحتويات عرضها ياكوب ؛
                                                             أما المتن فراجع :
                                 Ferrand, Le Tuhfat, p. 36
- Reinaud, Introduction, p. CXI
                                                                                (141)
- Kramers, El, EB, p. 69
                                                                                (141)
- Jacob, Studien, III, p. 92
                                                                                (144)
                                                                           (۱۹٤) شرحه
- Ferrand, Le Tuhfat, p. 106
                                                                                (190)
- Amari Bibl. ar - sic., l, p. 134 - Amari (Nallino), ll. p. 504 - 505
                                                                                (141)
- Lewicki, Al-Andalusi, p. 109
                                                                                (147)
 - Jacob, Studien, III, p. 93
                                                                                (14)
                                         (۱۹۹) شرحه ، ص ۷٦ . لايرد ذكر لأبي حامد لدي أسين
     (Asin Palacios, Al-Andalus, I, 2, p. 269)
 - Jacob, Studien, III, p. 87
                                                                                ( \gamma \cdots )
                                                                   (۲۰۱) شرحه ، ص ۸۹
                                                               (۲۰۲) شرحه ، ص ۸۹ – ۹۱
                                                                   (۲۰۳) شرحه ، ص ۸۳
                                                                   (۲۰٤) شرحه ، ص ۸٤
                                                             (۲۰۵) شرحه ، ص ۹۱ - ۱۲۳
                                                                                 (٢٠٦)
 - Lewicki, Al-Andalusi
 – Moncada, (Seybold, Deutsche Literaturzeitung p. 1716 (راجع نقد زيبولد: ۲۰۷) (راجع نقد زيبولد:
                                                          (۲۰۸) عن المراجع المبكرة راجع :
                        Ferrand, Le Tuhfat, p. 15-16
```

(11)

```
- Barthold, Vorlesungen, p. 168-169; - Büchner, El, IV, p. 89 - Ferrand, (1.4)
Le Tuhfat, p. 87 - 90
- Jacob, Studien, III, p. 77 - 79 - Sarton, Introduction, II, p. 412
                                                                           (11)
                                                                           (111)
- Ferrand, Le Tuhfat, p. 82-83
                                            (۲۱۲) شرحه ، ص ۸۶ – ۸۵ – راجع أيضاً :
  Orbeli and Trever, Sasanidskii Metall, p. XV
- Bartold, ZVO, XIII, p. 0101-0104
                                                                           (117)
                                                              راجع أيضا :
  Barthold, Daghestan p. 925 - Trever, p. 18
- Ferrand Le Tuhfat, p. 83-84
                                                                           (111)
- De Goeje, Eenige Mededeelingen, p. 23-33
                                                                           (110)
- Ferrand, Le Tuhfat, p. 18-19
                                                               (۲۱٦) تمداده لدى :
  (۲۱۷) ابن خلكان (طبعة De Slane ) الجزء الثالث ، ص ۱۲ – ١٤ – المقرى الجزء الأول ،
ص Reinaud, Introdutcion, p. CXXIII — CXXIV — Pons – ٤٨٩ – ٤٧٧ ص
Boigues p. 216 - 217, No 172
                                               (۲۱۸) المقرى الحزم الاول ، ص ۴۸۲
                                                (۲۱۹) ابن خلکان ، شرحه ، ص ۱۳
                                   (۲۲۰) شرحه – المقرى ، الجزء الأول ، ص ۲۷۹ ، ۲۸۲
                                                (۲۲۱) المقرى : الجزء الأول ، ص ۲۷۸
  Pons Boigues, p. 217 و الجع ذلك لدى : المقرى ، الجزء الأول ، ص ٤٨٣ - ٤٨٤ و ٢٢٢)
                                                                راجع أيضاً :
  Brockelmann, GAL, SBI, p. 298
                       (٢٢٣) المقرى ، الحزم الأول ، ص ٧٧٤ ، ٨٨٤ ، ٨٨٤ ، ٨٨٤ ، ٨٨٤
- Pons Boigues, p. 217
                                                                           (471)
                            (۲۲۰) ابن خلكان (طبعة De Slane )، الحزء الثالث، ص ١٤
- Pons Boigue's p. 217
                                                                           (۲۲٦)
                                          (۲۲۷) المقرى ، ألجزء الأول ، ص ٨٠٠ - ٢٨١
                                                      (۲۲۸) شرحه ، ص ۸۱ - ۲۸۶
                                                     (۲۲۹) شرحه ، ص ۱۸۶ -۲۲۹
  Schiaparelli Ibn Gubayr, p. VIII
                                                                           (۲۳٠)
                                                           (۲۳۱) شرحه ، ص ۷ - ۸
                  ( Seybold, ZDMG, 63, p. 353-355 ) المصادر عنه جمعها زيبولد ( ۲۳۲)
```

```
Schiaparelli, Ibn Gubayr, p. XII-XIII
                                         (۲۳۳) مصنفاته لِدى ابن الخطيب ؛ واجم ؛ .
  Schiaparelli, Ibn Gubayr, p. XXV - XXVII
                                                          (۲۳٤) عن طريق رحلته راجع :
  ( Schiaparelli, Ibn Gubayr, p. X, note 1 )
                                                            (٢٣٥) هكذا يقول ابن الأبار
                                    في العادة يقال إنه بدأ رحلته في عام ١٢١٤ ه = ١٢١٧
  (Wright, Ibn Jubayr, 2 ed. p. 9)
                                                               (۲۳٦) هكذا يؤكد رايت
                                                                (۲۳۷) شرحه ، ص ۱۷
                                                          (۲۳۸) شرحه ، ص ۱۸ – ۱۹
                                                                (۲۳۹) شرحه ، ص ۱۹
- Krachkovski, Sheikh Tantawi p. 80
                                                                             (111)
- Schiaparelli, Ibn Gubavr; reviewed by de Goeje cf : W. Wright, Ibn
  Jubayr, 2 ed., p. 24
                                                               (۲٤٢) شرحه ، ص ۲۳
- Lammens, Causeries, p. 53-64
                                                                             ( 7 $ 7 )
- Amari ( Nallino ), I, p. 52; Ill, p. 541 - 542, 544 - 546
                                                                             (111)
– Brockelmann, GAL, SBI, p. 879, No 5 b (Anonyme Paris, 2225 – هناك أيضا (۲٤٥)
  p. 878 - 879 = الاستيمنار Fagnan, l'Afrique p. II ؛ والبير
- Amari (Nallino ) I, p. 53, No 11
                                                                             ( ٢٤٦)
                   (۲٤٧) كذيل لترجمته أضاف فانيان Fagnan كذلك ترجمة روايته عن صقلية :
  Fagnan, Centenario, I', 105-106
- Fagnan, L'Afrique p. IV
                                                                             (Y & A)
                                                          (۲٤٩) شرحه ، ص ، ۲ ، ۵
                                                                 (۲۵۱) شرحه : ص ع
                                                                             (101)
- Kramers, El, EB, p. 69
- Reinaud, Notice sur les Dictionnaires, p. 106
                                                                             (101)
- Fagnan, L'Afrique, p. VII
                                                                             (404)
- Reinaud, Notice sarles Dictionnaires, p. 106
                                                                             (7,0 2)
                                                                             (400)
- Fagnan, L'Afrique, p. VII
- Amari (Nallino), I, p. 53 - cf: Fagnan, L'Afrique, p. 211 - 212
                                                                             (٢٥١)
```

| - Amari ( - Nallino), I, p. 54                       | (Y 0 Y)                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| - Brockelmann, GAL, l, p. 335, No 2; SBI, p. 572-573 | 3; (٢٥٨)                   |
| Krachkovski, Ibn Mammäti, p. 1-3                     | انظر خاصة :                |
| Sarton, Introduction, II, p. 464                     | وأيضاً بحثه في نفس الموضوع |
| - Krachkovski, Ibn Mammati p. 3-4                    | (٢٠٩)                      |
| سوع ص ۹۰ – ۹۲                                        | وأيضاً بحثه فى نفس الموخ   |
| – Björkman, Beiträge p. 33                           | (۲۲۰)                      |
| - Brockelmann, GAL, SBI, p. 573                      | (177)                      |

,

## الفصل كاوى عن شر جغرافيو القررف الثانى عشر بالمشرق

إذا حدث ولم نلتق بمصنف جغرافي هام في شرقي العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر فإن هذه الظاهرة الا تعنى إطلاقاً أن المصنفات الجغرافية كانت قليلة العدد أو تنتمي إلى نمط واحد . فهنا تقابلنا كما كان عليه الحال من قبل جميع الأنماط الأساسية ممثلة في الجغرافيا الفلكية التي تمس أحياناً الجغرافيا الوصفية ، وفي المعاجم الجغرافية سواء التي تعتمد على أساس لغوى أو أسس أخرى كالأنساب ، وأخيراً تأتي الرحلات . وإلى جانب اللغة العربية التي استمرت بها تقاليد القرون السابقة نما أيضاً بالكثير من الحيوية الأدب الجغرافي باللغة الفارسية وظهر بها في هذا الصدد آثار تتميز بالكثير من الأصالة والإبداع .

وفى جوَّ عربى خالص بالنسبة لذلك العصر يمكن أن نلاحظ ظاهرة طريفة ترتبط بمحيط حضارى مستقل بذاته ، مركزه خوارزم ومجاله حميع بلاد ما وراء النهر . ويمكن تقصى آثار ابتداء هذه الظاهرة في تلك المنطقة بالذات إلى القرن العاشر ، أى فى العصر السابق لعصر البيرونى ؛ أما نهايتها فيمثلها الغزو المغولى ، أى بالتقريب تلك اللحظة التي كان يجمع فيها ياقوت مادة علمية ضخمة من مكتبات مرومن أجل معجميه المشهورين .

و بخوارزم و بلاد ما وراء النهر ترتبط معظم أسهاء المؤلفين والمصنفات الذين سنتكام عنهم في نطاق القرن الثاني عشر ، وقد لاحظنا أثناء الكلام على الترجمة الفارسية لكتاب ابن حوقل كيف ظهر الميل إلى ربط الحغرافيا الوصفية بالحغرافيا الرياضية في منتصف ذلك القرن ؛ و يمكننا أن نلاحظ الآن في مصنف لأحد أهالى خيوه و هو الحرق (١) محاولة مضادة لتقريب الحغرافيا الرياضية من الحغرافيا الوصفية . أما عن المؤلف نفسه فإن معلوماتنا تقتصر على القليل ، بل إن اسمه نفسه مجال لاختلاف كبير (٢) وتشير أما عن المؤلف نفسه محلة صغيرة من أعمال مرو ، وكان مقرباً من بلاط شاهات خوارزم ومن المحتمل أنه كان فلكياً للبلاط ، وقد عاش معظم حياته نخيوه (٦) وتوفى على ما يظهر في عام ٣٣٥ ه = ١١٣٨ (١٠) أما أرصاده الأساسية فترجع إلى عام ١١٣٧ (٥) .

ويحمل مصنفه الرئيسي طابعاً فلكياً ينعكس في العنوان نفسه وهو « منتهى الإدراك في تفسير الأفلاك ». ويجب أن يقتصر حكمنا عليه من مضمونه العام ومن المقتطفات المنقولة عنه ، إذ أن المعروف من مخطوطاته لم ينشر بعد ؛ ويرجع الفضل في دراستها لنالينو وڤيدمان . والمصنف كان على ما يظهر

معروفاً فى الشرق لمدة طويلة فحاجى خليفة يورد لنا تحليلاموجزاً لمحتوياته يعتمد فى أغلب الظن على رأى العن (de visu)

وهو ينقسم إلى ثلاث « مقالات » رئيسية يدور الكلام في الأولى منها على تركيب الأفلاك وحركاتها ، وتعالج المقالة الثانية الكلام على شكل الأرض وتقسيمها إلى معمور وغير معمور وتحديد المواقع الجغرافية بحسب خطوط الطول والعرض ؛ أما الثالثة فتبحث في التقاويم المختلفة وأشكال المجموعات النجمية (٧) . وللفصل الثاني من المقالة الثانية الذي يعالج الكلام على البحار أهمية خاصة بالنسبة للجغرافيا الوصفية ، وهو معروف بأكمله في طبعة مستقلة وترحمة لاتينية بقلم نالينو (٨) . وينضم هذا الفصل بطبيعته إلى ذلك التراث من الحغرافيا الفلكية الذي مر بنا في أحد الفصول السابقة وذلك أثناء إيراد ترحمة قطعة البتاني ؛ غير أن رسالة الحرق لا تتفق معها تمام الاتفاق . ولا يخلو من طرافة أن نلاحظ أن الحرق ينقل عدداً من رواياته عن الحيهاني بل يبدأ الفصل المشار إليه بالرجوع إليه (٩) .

والخرق في الواقع عالم نقالة وليس ببحاثة و ولا يخلو من مغزى في هذا الصدد أنه أفرد فصلا «لقبة الأرض » (١٠) ؛ وقد لاحظ بارتولد في حالات معينة صلته الوثيقة ببطلميوس (١١) . أما آراؤه في الفلك فهي استمرار لنظريات الحازم من القرن العاشر وابن الهيثم من القرن الحادى .عشر ونظراً لأن الأخيرين قد عرفا في أوروبا الوسيطة فقد ورد ذكر مصنف الحرقي في الرسائل اللاتينية القديمة (١٢).

أما مصنفه الثانى الذى لا يقل انتشاراً عن الأول ، وذلك إذا بنينا حكمنا على عدد المخطوطات المعروفة لنا منه ، فيحمل عنوان «التبصير فى علم الهيئة » وهو يرتبط بالمصنف الأول ارتباطاً وثيقاً وأشبه ما يكون 313 مقتطفات منه ولكنها تقتصر على الحانب الفلكى فقط مع إهمال الأجزاء المتعلقة بالحغرافيا الوصفية مثل الفصل الذى مر بنا ذكره عن البحار والذى يمكن أخذ فكرة عنه من ترجمة ڤيدمان لمقدمتى المقالتين الأولى (١٢) والثانية (١١) . أما بالنسبة لتطور الأدب الجغرافي فإن هذا المصنف الأخبر أقل مساساً بالتأكيد بموضوع دراستنا من «منهى الإدراك»

وإلى خيوه ينتسب أيضاً معاصر للخرق هو الأديب العالم المشهور أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى (٢٥٧ هـ ١٠٧٥ هـ ٥٣٨ – ١١٤٤ ) (١٥٠) ، وسنقصر كلامنا على معجمه الحغرافي فقط وإن كان لا يمثل أهمية ذات بال بالنسبة لشخصيته العامة . أما مكانته في الثقافة الإسلامية فتعتمد على شهرته كمفسر ممتاز على مذهب المعتزلة وكنحوى ولغوى ومؤلف لعدد من المصنفات الأدبية في النثر الفني . وقد ولد وتوفي نخوارزم ، وبالرغم من أن إحدى ساقيه كانت خشبية فقد عرف بأسفاره الواسعة وأمضي أعواماً طويلة يمكة حتى لقب «جار الله» ؛ وقد رأى ابن بطوطة قبره بالحرجانية (١٦٠) . وهو يمثل من ناحية تفكيره أنموذجاً طريفاً وفريداً لمؤلف نشط في مجال الحضارة العربية بيما يرجع نسبه إلى أصل غير عربي ؛ بل إنه يؤكد على الدوام في مقدمات كتبه قيمة اللغة العربية كأداة لتلك الحضارة .

وليس لمصنفه الحغرافي أية علاقة برحلاته بل يرتبط بدراساته وقراءاته ويحمل عنوان «كتاب الجبال والأماكن والمياه » ؛ وهو على هيئة معجم جغرافي من طراز معجم البكرى تقريباً . والزيخشرى وإن لم يكن على علم بهذا المعجم الأخير إلا أن مصادرهما واحدة وهي معاجم لغويي القرن التاسع التي تبين مواقع الأماكن الجغرافية في الحزيرة العربية مما ورد ذكره في الأشعار وفي النثر العربي المبكر . والفرق الأساسي بين البكرى والزنخشرى هو أن الأول كان يستهدف في الغالب الناحية الأدبية اللغوية بينما أولى الثاني اهتمامه إلى التفسير فجهد قبل كل شيء في ضبط الأعلام الجغرافية الواردة في السيرة النبوية والقرآن والحديث .

ولقد كانت زيارته لحزيرة العرب ذات قيمة كبرى في اضطلاعه بهذا العبء ، بل إن فكرة وضع مصنف من هذا النوع قد نشأت لديه هناك وشجعه عليها شريف مكة آنذاك ، وكان رجلا مولعاً بالكتب وعلى معرفة جيدة بالحجاز فقد زار معظم مواضعه الهامة (١٧) لذا فإن أكثر مادة الزمخشرى تفصيلا هي المتعلقة بجبال الحجاز وأوديته ومياهه ؛ والمؤلف يرجع في معظم الحالات إلى رواية الأمير المذكور (١٨) . وقد ترك هذا أثره على حميع الكتاب فالأعلام التي استوفيت فيه استيفاء تاماً هي مواضع الحزيرة العربية وحدها ، وأندر من ذلك بكثير تظهر مواضع فلسطين والشام والعراق ومصر ، وبصورة استثنائية إيران وما وراء النهر ؛ هذا بينما لايرد أى ذكر للأندلس أو الهند . وباستثناء الحالة التي أشرنا إليها فإن حميع مصادر الزمخشرى تكاد تكون مصادر مكتوبة وهي تمثل في جوهرها مصنفات اللغويين الذين عالحوا هذا الموضوع قبله (١٩) .

بهذا تتحدد قيمة كتاب الرمخشرى بالنسبة لنا ولذلك فمن العبث البحث فيه عن أية مواد تتعلق بمناطق قريبة من موطنه كخوازرم وآسيا الوسطى ، إذ أن اهتمامه فى الواقع قد اتجه إلى ناحية أخرى . ولدى مقارنته بالبكري تبدو مادته أقل تفصيلا ؛ وفقط من وقت لآخر تظهر لديه قراءات أفضل للأعلام الحغرافية . وقد عرف ياقوت كتابه وأثني عليه (٢٠) ، ولكن لا يخلو من مغزى أنه لم يضمه إلى مجموعة المصنفات المكرسة لحزيرة العرب وأنه قلما ينقل عنه (٢١) . لهذا فليس غريبا ألا نلتتي به إلا نادرا حتى فى المراجع العلمية الحديثة بالرغم من وجود طبعة له لا بأس بها صدرت منذ عام ١٨٥٦ وقام بتحضيرها سالڤردا دىغرافه ١٨٥٦ وقام بتحضيرها للأخير تلك الطبعة بتحليل دقيق لمادتها ؛ وبحسب رأيه فإن مصنف الزمخشرى لم يكمل وأن مؤلفه لم يصغه الصياغة النهائية بتحليل دقيق لمادتها ؛ وبحسب رأيه فإن مصنف الزمخشرى لم يكمل وأن مؤلفه لم يصغه الصياغة النهائية (٢٢).

ولحسن الحظ لم يكن جميع مواطنى الزمخشرى قليلى الاهتمام بموطنهم مثله ، ويمثل طرف نقيض له في هذا الصدد معاصره الأصغر منه سناً أبو سعد عبد الكريم السمعانى (٥٠٦ه هـ ٥٦٢ه هـ ١١١٣ – في هذا الصدد معاصره الأصغر منه سناً أبو سعد عبد الكريم السمعانى (٢٠٥ هـ ٥٦٢ هـ ١١١٣ ح.)

شهرته الأساسية بالنسبة لنا هي كموّرخ ، فقد أكمل تاريخ بغداد للخطيب البغدادى وألف تاريخاً معتمداً لموطنه مرو تواترت الأخبار أخيراً بالعثور على مخطوطته ونقل عنه ياقوت(٢٥) . ولمصنفه «كتاب الأنساب » علاقة مباشرة بالأدب الحغرافي بحيث يقدم لنا فرصة مواتية للتحدث عنه في هذا الصدد .

وقد ساعد الوسط الذى نشأ فيه السمعانى على تنمية ميوله العلمية فهو ينتمى إلى أسرة عربية استوطنت مرو منذ عهد بعيد وخرج منها عدد كبير من العلماء والفقهاء (٢٦) ؛ هذا وقد اشتهرت مرو بمكتباتها الحافلة بالكتب إلى عهد ياقوت . وتمكن السمعانى مبكراً من القيام بعدد من الرحلات فى «طلب العلم» وأمضى فترات تختلف طولا وقصراً فى مراكز العلم القريبة من موطنه مثل بخارى ونيسابور وأصفهان ، أو النائية مثل بغداد وحلب ودمشق والمقدس بل وعاش وقتاً ما بالحجاز ؛ ويتراوح عدد العلماء الذين سمع منهم بين أربعة آلاف وسبعة آلاف ؛ ويستلفت النظر أيضاً العدد الكبير لمؤلفاته فالقائمة الموثوق بها تورد ما يقرب من خمسين مصنفاً معروفة لنا جميعها من أسهائها فقط (٢٧) باستثناء «كتاب الأنساب» المذكور .

وقد جعل السمعاني هدفه من هذا الكتاب وضع مؤلف في الأنساب التي اشتهرت بها شخصيات تاريخية في مجال أو آخر ؛ وترد فيه الأنساب مرتبة حسب حروف المعجم ؛ وإذا كان بعضها يرتفع إلىٰ أسهاء أعلام قبلية أو تاريخية فإن الغالبية العظمي منها ترتبط بأسهاء جغرافية للنواحي والمدن والأماكن المختلفة . وبهذا يضحى مفهوماً لنا أن القيمة الكبرى التي ينالها الكتاب ليست من ناحية مادته التاريخية فقط بل والحغرافية كذلك . وترد فيه الأنساب مزودة بالشرح الكافى مع ضبط الأعلام الحغرافية والتعريف بها تعريفاً دقيقاً ، ويصحب كل ذلك تعريف مختصر بسير الشخصيات التاريخية وذكر مصنفات العلماء الخ. ولاشك أن السمعاني لم يكن أول من صنف في هذا الميدان فمن بين السابقين له(٢٨) يرد عادة اسم الدارقطني (٢٩) في القرن العاشر وقد وضع مرجعاً في « أسهاء التابعين »(٣٠) ، ثم ابن إماكولا في القرن 316 الحادى عشر وقد ألف في «أساء الرجال »(٣١) ولعل أقربهم رحماً بالسمعاني من حيث الموضوع هو ابن القيسراني (توفي عام ٥٠٧ه = ١١١٣)(٢٣٠) الذي وضع مرجعاً في الأنساب المتشابهة طبع منذ عام ١٨٦٥(٢٣) وأفاد السمعاني منه كثيراً . ومن هذا يتضح أن فكرة وضع مصنف من هذا الطراز لم تنشأ لأول مرة لديه ، غير أن المؤلفين الآخرين اختلفوا عنه من حيث أن هدفهم كان قبل كل شيء استيفاء ما يسمى « بعلم الرجال » ( أي رواة الأحاديث النبوية ) ؛ وقد وجد من أمثال هذه المصنفات عدد غفير ولكن فاثدتها اقتصرت على مجالها فحسب، لذا فليس غريباً أن يضني النسيان ذيوله على من ذكرناهم من المؤلفين السابقين للسمعاني في خضم العدد الهائل للمؤلفين الدين كتبوا في هذا الموضوع وألا يحفل العلم الأوروبي بهم إلا في مجال ضيق بهم المتخصصين في أمثال تلك الموضوعات.

وْلَمْ تَكُنْ فُكْرَةُ السَّمْعَانَى تَحْقَيْقُ أَسْمًاء الأشخاص بل توضيح أصل واشتقاق الأسماء التي نُسبو إليها ؟

وبذلك اتسع موضوعه بدرجة كبيرة خاصة في المحيط الجغرافي ، وفي هذا يتركز الاختلاف الحوهرى في المنهج بينه وبين الزمخشرى . وتحتل مكاناً بارزاً من بين الأنساب التي عالجها أنساب إيران وماوراء النهر ؟ وهو يسوق أحياناً مادته إلى العصر الذي عاش فيه بل وكثيراً ما اقتصر علمنا ببعضها على روايته وحدها ، مثال هذا ما يورده تحت نسب الصيني عن شخصيات مختلفة تحمل هذا الاسم وزارت الصين في أغراض التجارة أو العلم ؛ وهو يسوق في هذا الصدد تفاصيل قد تسمح أحياناً بإلقاء ضوء على مسائل تتصل بعلاقة الصين لا ببلاد ما وراء النهر وحدها بل حتى عناطق نائية كالمغرب (٢٤) .

هذا وقد بدأ السمعانى فى وضع كتابه فى عام ٥٥٠ ه = ١١٥٥ ولم يلبث أن نال الشهرة التى يستحقها وأصبح خلال نصف قرن من ذلك مصدراً من المصادر الأساسية لياقوت الذى كان يحمل له تقديراً عاليـــاً (٣٥٠) .

وكما هو الحال دائماً فقد لاح الكتاب بالنسبة للأجيال التالية هائلا ضخم الحجم وفي حاجة إلى الإبجاز فاختصره في منتصف القرن الثالث عشر المؤرخ المشهور ابن الأثير بعنوان «اللباب» مدا بدوره في القرن الحامس عشر عالم جم النشاط هو السيوطي وذلك تحت عنوان «لب اللباب» وهذه الكتب عرفتها الدوائر العلمية الأوروبية بفضل طبعاتها الحزئية منذ السنوات الثلاثينات من القرن الماضي ؛ أما كتاب السمعاني نفسه فقد تأخر ظهوره رخماً عن أهميته الكبري إلى عام ١٩١٢ . وإخراج طبعة علمية مستوفاة لأثر ضخم متعدد النواحي مثل «كتاب الأنساب» أمر إلي يس باليسير ولعل ناشري السليلة جب التذكارية » Gibb Memorial Series فعلوا خيراً حيها اكتفوا بنشر المخطوطة المحفوظة بالمتحف البريطاني على هيئة طبعة مصورة طبق الأصل (Facsimile) . وبحب ألا يغيب عن الذهن أن هذه المخطوطة ليست أفضل المخطوطات الموجودة وأن قراء مها تتطلب أحياناً غير قليل من العناء والمشقة وذلك لحطها الدقيق الشرقية جلبت من تركستان ويمكن على ضوئها تصحيح مخطوطة المتحف البريطاني ، وهي من ناحية الشرقية جلبت من تركستان ويمكن على ضوئها تصحيح مخطوطة المتحف البريطاني ، وهي من ناحية الشرقية جلبت من الطبعة المصورة رغماً عن أن الاثنتين ترتفعان إلى أصل واحد على ما يظهر (٢٣٧) ؛ وعلى نقيض المختصرات المتأخرة التي عملت للكتاب والتي فقدت إلى حد كبير قيمتها العلمية حالياً فإن «كتاب نقيض المختصرات المتأخرة التي عليه الدوام بقيمته فيا يتعلق بالمسائل التاريخية ، والمغرافية المرتبطة بيلاد ما وراء الهر .

وأحد السابقين لياقوت مباشرة قد أفاد ياقوت كثيراً من مصنفه ولكن لا يمكن اعتباره عالماً على الإطلاق بل رحالة ، ورحالة ذا أهداف معينة ، وهو على الهروى (توفى عام ١١٦ه هـ ١٢١٥) ، وكما تدل نسبته فأصله من هرات ولكنه ولد بالموصل وارتبطت حياته بالبلدان الغربية للعالم الإسلامي (٣٨٥). وقد أمضى معظم حياته في التجوال حتى لقب «بالسائح» ، ولكن تجواله لم يكن في طلب العلم أسوة

بعدد من الحغر افيين المعروفين لنا بل فى زيارة أضرحة الأولياء والمقامات الكثيرة التى سمع بها . وهذه التجوالات تقعت أنموذجاً حياً لتلك الرياضة الروحية التى سيطرت بمرور الزمن على دوائر عديدة والتى عرضها لنا بالكثير من المهارة جولدتسهر Goldziher . وفى أواخر أيام حياته تمتع الهروى بنفوذ كبير لدى والحد حلب وهو أحد أبناء صلاح الدين الأيوبي ، وشيد له الأمير مدرسة توفى بها ؛ وقد رأى قرره ابن خلكان درك.

ونظراً لأنه اتخذ في تجواله مسوح صوفي متسول فقد استطاع أن يحصل على ما يقيم أوده في الطريق مستغلا في ذلك أحياناً معرفته بالسحر وجميع ضروب المخاريق . ويبدو أهمامه بعرض الدنيا أنه كتب اسمه أو نقشه في كل مكان زاره ، وقد أبصر ابن خلكان بعيني رأسه أمثلة لذلك بعد نصف قرن من هذا(١٤) . وعلى أية حال فقد كان الهروى كاتباً نقالة يرتبط اسمه إبعض المصنفات تارة من طراز «كتب الزيارات» العروفة لنا و هي أشبه بمرشد للحجاج ، وطوراً من طراز آخر معروف لنا أيضاً وهو طراز «العجائب» . وأشهر مصنفاته «كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات» الذي وإن لم يطبع إلى الآن\* إلا أن الاقتباسات والترحمات العديدة منه تسمح بتكوين فكرة صحيحة عنه (٢٤) . وتحيط بالكتاب ظاهرة فريدة هي أن المؤلف اعتمد على ذاكرته اعهاداً تاماً أثناء تدوينه له ، ذلك أن الحانب الأكبر من أوراق الهروى ومدوناته فقد أثناء كارثة حلت بسفينته قرب عكا في عام ١١٩٧ ؛ وهو يستدرك على نفسه أحياناً بقوله إن معلوماته عن بعض الأماكن التي لم يستطع زيارتها شخصياً قد أخذها بمن زاروها .

وقد بدأ الحروى تجواله من حلب فكانت الشام أولى الأقطار التي زارها ووصفها ، وقد حدث هذا بعد أعوام قليلة من زيارة ابن جبير . وأقام أثناء ١١٧٣ - ١١٧٤ ببيت المقدس تحت سلطان الصليبين ، وهنا تظهر لنا جدوى اهتمامه بالنقوش فقد دون نقوشاً ذات قيمة تاريخية كانت بمسجد عمر واختفت بعد ذلك . وزار على ممر الوقت أضرحة الأولياء وأماكن العبادة المعروفة بمصر وبلاد قالعرب والعرا وإيران والهند كما زار أيضاً أراضي الدولة البيزنطية والقسطنطينية في عهد الإمبراطور مانويل الأول من آل كومنيت ( ١١٤٣ – ١١٨٠ ) وجرت له محادثة مع الإمبراطور كما يزعم . وفي صقلية سنحت له فرصة مراقبة ثوران بركان اتنا Etna في عام ١١٧٥ ؛ وهو وإن لم يزر الحبشة إلا أنه وصف الأماكن المشهورة مها عمن زاروا تلك البلاد .

وقد أسفر تحليل نقاط مختلفة من كتاب أنه لا يجب رفض مادة الهروى بحجة أنه رجل سهل التصديق لما يقال ومخادع ؛ وهذا هو موقف كاتب جغرافي واسع الاطلاع لا يخلو من الحذر مثل ياقوت. فهو رخماً من أنه ينشير إلى اسمه مرتين فقط (٦٣) إلا أنه كما ثبت من البحث الذي قام به بلوخ Bloch قد رجع إليه فيا يقرب من ثمانين مرة أمكن تحديدها بدقة تامة. والواقع أن ما نقله ياقوت عن الهروي يفوق

<sup>\*</sup> نشره المعهد الفرنسي بدمشق سنة ٣ ه ١٩ بمناية جانين سورديل تومين janine Sourdel - ThomIne (المترحم)

هذا بكثير لأن بلوخ قصر محثه على النقاظ المتعلقة بالشام وفلسطين . وصواب رأى ياقوت في أنه يمكن استخراج معلومات مفيدة من مصنف الهروى قد وكده العلم الأوروبي الحديث ، على الأقل فيما يتعلق بتلك الأقسام التي أخضعت لأبحاث مستقلة وهذا ينطبق على المادة الضخمة التي يوردها الهروى عن الصليبيين وفي وصفه للقسطنطينية (١٤) ولثوران بركان اتنا . ومن الطريف ملاحظة أنه رعماً من سهولة التصديق لدى الهروى فإنه قد ذهب لمراقبة ثوران بركان اتنا الميتحقق بعيني رأسه من زعم أحد العلماء الحليين الذي ادعى أنه قد رأى السمندر (Salamandar) يقفز في اللهب دون أن يحترق . وقد تمكن الهروى من أن يثبت أن فوهة البركان هي التي كانت تقذف في الواقع محجارة ملتهة في اتجاه البحر (١٥٠) .

ومن المؤكد أن كلا من السمعاني والهروى ، رعماً من اختلاف منهجيهما ، كانا أستاذين كبيرين الياقوت ، أعنى بذلك أنه قد نقل عنهما كثيراً ؛ ويمكن أن نحكم إلى حد ما على درجة هذا النقل بفضل وجود المصنفات الأصلية بين أيدينا . وإلى جانب هذين المؤلفين نعرف أيضاً من القرن الثانى عشر ، وفى النصف الثانى منه بالذَّات ، عدداً من صغار المؤلفين السابقين لياقوت والذين تعتمد معرفتنا بهم فى الواقع على مجرد ذكر ياقوت لأسمائهم . وهم جميعاً نجوم ليست من الدرجة الثانية فحسب بل الثالثة ، غير أن عددهم الكبير يقف دليلا على الطابع المميز لذلك العصر وبرهاناً على أن ياقوت قد جهد في استيعاب جميع المادة السابقة له حتى تلك التي لم تتمتع بأهمية من المكانة الأولى . والسلسة الطريفة لهؤلاء المؤلفين ممن ذكرهم ياقوت بالذات تساعدنا على إلقاء ضوء ساطع على شخصيته في الفصل القادم. وفى مقدمة معجمه التي يعطى فيها سرداً مفصلا لمصادره يذكر ياقوت أنه قد رجع إلى كتاب أبى الفتح نصر بن عبد الرحمن الإسكندرى « توفى عام ٥٦٠ ه = ١١٦٥ ) بعنوان « فيما اختلف وائتلف فى أسهاء البقاع » ، فهو بهذا إنما ينتمي إلى المصنفات من طراز «المختلف والمؤتلف» المعروف لنا يما فيه الكفاية والذي كثر استعاله في ترتيب أسهاء الأعلام في مختلف فروع الأدب ، أي ليس في الحغرافيا وحدها بل فى التاريخ وتاريخ الأدب الخ . ويقدر ياقوت هذا الكتاب تقديراً عالياً ويرى فيه « تأليف رجل ضابط قد أنفذ في تحصيله عمراً وأحسن فيه عيناً وأثراً » (٤٦٪ ؛ ورخماً من ذلك فقد اطلع عليه ياقوت في موجز لأبي موسى محمد بن عمر الأصفهاني (٢١٪) ( توفي عام ٥٨١ هـ = ١١٨٥) الذي مر بنا شخصه فى صدد آخر ، وهو من رواة الأحاديث المشهورين(١٨) وأهم من ذلك أنه وضع ذيلا لمعجم الأنساب لابن القيسراني (٤٩٠) . ويتضح لنا من هذا المثال أن اهتمام هذه الجماعة من العلماء كان موجها قبل كل شيء 321 إلى ما يسمى « بعلم الرجال » ( أي رواة الأحاديث ) . وإلى جانب هذا عرف ياقوت ملخصاً آخر لكتاب الإسكندري عمله أبو بكر محمد بن موسى الخازمي(٥٠) (توفى عام ٨٥٥ هـ ١١٨٨) ، وهو كسابقه كان أيضاً من رواة الأحاديث(٥١٠)ولاشك أن اتجاهه كان مشامهاً لاتجاه أولئك . وقد قدر ياقوت مصنفه تقديراً عالياً في بادئ الأمر ولكن عندما تعرف على مسودة أبي موسى تأكد لديه أن الحازمي

«قد اختلسه وادعاه واستجهل الرواة فرواه »(٥٢٪) . ومن الممكن جداً أن يتصل بهذا المصنف مصنف آخر للخازمى محفوظ فى مخطوطة باستراسبورج يبحث فيه «ما اتفق لفظه واختلف مسماه من الأمكنة المنسوب إليها نفر من الرواة والمواضع التى ذكرت فى مغازى رسول الله »(٥٢٪) .

وقد وكد صدق رأى ياقوت فى هذه الحالة ناشره فستنفلد فقد تمكن بفضل معاونة رايت Wright من أن يكشف بالمتحف البريطانى عن مخطوطة كتاب الإسكندرى تحت عنوان يشير إلى النمط المعروف لنا جيداً وهو «كتاب الأمكنة والمياه والحبال والآثار والنواحى المذكورة فى الأخبار والأشعار (٥٠)». ومن ثم فيجب أن نبصر فيه معجا جغرافياً من طراز معاجم اللغة ورجال الحديث وضع خصيصاً لتوضيح « المؤتلف والمختلف » من الأسهاء ، وهو هائل الحجم ويضم حسب تعداد فستنفلد ألفين وتسعائة وثمانية وثلاثين اسها (٥٠) . وإزاء انعدام المصادر اللازمة لإجراء مقارنة صحيحة فمن العسير القول إلى أى واحدة من مسوداته الثلاث المعروفة لياقوت ترجع هذه المخطوطة ؛ غير أنه لدى مقابلته بمتن ياقوت تبدو ظاهرة طريفة وهي أن جميع مادة رسالة الإسكندري قد ضمنها ياقوت في معجمه . وزغماً عن أن المقتطفات ترد تحت ثلاثة أسهاء مختلفة إلا أنها تنطبق دائماً على مادة مخطوطة المتحف البريطاني (٢٥) ويتجاوز عدد الحالات التي ينقل فيها ياقوت عنه الألفين (٧٥).

إن تفصيلنا الكلام على هذا الاتجاه في المصنفات الجغرافية للنصف الثانى من القرن الثانى عشر أمر هام جداً بالنسبة لنا ، لأنه يقف دليلا على سعة اطلاع إياقوت المدهشة (٥٠٠ من ناحة وبرهاناً 322 على النشاط الكبير في ميدان الجغرافيا لذلك العهد من ناحية أخرى . ومهما كان نوع الحكم الذي يصدره الإنسان على هذه المصنفات ، التي بالتأكيد لا يمكن مقارنتها بالآثار الكبرى لمدرسة البلخي – الاصطخرى ابن حوقل ، إلا أنه توجد ثمة نقطة للتشابه بين الطرفين. ذلك أنه من المستحيل أن يتجاهل الإنسان أن أحد تلك المصنفات ، مهما كانت قيمته من الدرجة الثانية ، قد خضع لئلاث مسودات مختلفة في نطاق ثلاثين عاماً فقط . ونظراً لأن الكتاب مصنف عادى فإن هذه الحقيقة لا يمكن أن تكون ظاهرة استثنائية ، إذ تحملنا على الافتراض بأن النشاط العلمي قد استمر قدماً حتى ولو لم يتصف بالابتداع والأصالة .

و يمثل أهمية خاصة في القرن الثاني عشر الأدب الجغرافي باللغة الفارسية . وقد حدث أن بينا أكثر من مرة أن هذا الاتجاه يرتبط في تطوره ارتباطاً وثيقاً بالجغرافيا العربية وأنه في أي عرض هدفه الاستيعاب يجب فحصهما معاً جنباً إلى جنب. وقد حدث في بعض العهود أن قدم لنا الأدب الفارسي آثاراً أعظم بكثير من العربية ؛ وهو وإن رجع في مصادره إلى نفس المادة التي استقى منها الأدب العربي إلا أن تأثيره كان محدوداً لأن اللغة حالت دون انتشاره في الحزء الغربي من العالم الإسلامي فاقتصر على المشرق وحده . وقد أتيحت لنا الفرصة لنبصر كيف أن المصنفات الأولى قد مرت في المشرق على تعديلات وتغييرات عديدة أو أصبحت أساساً ومصدراً للمصنفات المتأخة . وبالطبع لم تنشأ أنماط جديدة أو أصيلة في الأدب

الحغرافي باللغة الفارسية ، وبدا يمكن أن توزع جميع الآثار المبرزة للقرن الثاني عشر على الأنماط المعروفة لنا.
وأحد هذه المصنفات يذكرنا بمصنف ابن حوقل وإلى حد ما بمنهج وصف البلدان والمدن المختلفة كما تم تطبيقه في المغرب في «كتاب الاستبصار» الذي مر بنا الكلام عليه في الفصل السابق لهدا ، ذلكم هو كتاب «فارسنامه» لابن البلخي ، وهو أحد الآثار الأدبية القليلة التي تمخض عنها عهد سلاجقة فارس (٢٥٠) . ولا نكاد نعلم شيئاً عن المؤلف نفسه ، غير أن اسمه يشير إلى انماء أسرته إلى مركز من المراكز الثقافية القديمة في المشرق الذي ينتمي إليه أيضاً مؤسس المدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية ؛ وكان المؤلف «مستوفياً» (أشبه ما يكون برثيس حسابات ) في عهد أحد السلاجقة (٢٠٠٠) ، وهو الذي كلفه بوضع هذا المصنف الذي يمثل وصفاً تاريخياً جغرافياً مفصلاً لولاية فارس بإيران ؛ ويمكن إرجاع عامي ١٠٤ المستف إلى العشرة الأولى من القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) ، وهي الفترة بين عامي ١٠٠١ و الكتاب يبدأ بقسم تاريخي مفصل عن ملوك إيران قبل الإسلام (٢٣٠) ؛ ورغماً من أن لوسترايج Le Strange ، وهو أول من لفت الأنظار إلى هذا الأثر (٣٠٠) ، يتشكك في قيمة القسم التاريخي منه إلا أن نيكولسون Nicholson يعتقد أنه لايخلو من بعض الأهمية بصفته أقدم ماكتب نثراً باللغة الفارسية في تاريخ تلك الحقبة وأنه بالإضافة إلى هذا لا يعتمد على تاريخ حمزة الأصفهاني وحده كما ظن لوسترانج بل على عدد كبر من المصادر الأخرى (٢٠٠) :

وقد أفرد فيه قسم ليس بالكبير لفتح العرب لفارس (٢٥٠) ، ولكن يلي هذا القسم الجغرافي القيم الموجود في ترجمة علمية بقلم لوسترانج (٢٦٠) . ومضمون هذا القسم يقرب إلى حدكبير من كتاب ابن حوقل في واحدة من مسوداته العديدة (٢٧٠) . أما تبويب الكتاب فيتبع أيضاً النموذج المعروف لنا جيداً ، فبعد عرض قصير للتقسيم الإدارى للولاية (٢٨٠) يرد وصف لنواحيها المختلفة (٢٩٠) وللطرق الرئيسية (٢٠٠) ثم استطرادات مختلفة عن القبائل التي تقطن الولاية (٢١٠)، ويلي هذا الكلام على الخراج (٢٢٠). وواضح من هذا أننا بإزاء تكملة واستمرار لأسلوب المدرسة الكلاسيكية للجغرافيين العرب ولكن مع الاقتصار على وصف ولاية واحدة .

وعلى ما يظهر فإن الكتاب لم يكتسب صيتاً واسعاً ، وهو معروف حتى الآن فى مخطوطتين فقط وثيقتى الصلة ولكنهما مكنتا على أية حال من إخراج الترجمة التى ذكرناها للقسم الجغرافي وأيضاً الطبعة الكاملة للمتن (٧٣) . أما فى محيط الأدب الفارسي فلا شك أن المؤلف قد ترك أثراً كبيراً، فني القرن الرابع نقل عنه كثيراً حمد الله قزويني (٧٤) ، وفي القرن الحامس عشر أفاد منه كثيراً حافظ آ برو (٧٠) .

وبعهد آخر سلاجقة العراق طغرل الثانى ( ٥٧٣ هـ - ٥٩٠ هـ = ١١٧٧ – ١١٩٤ ) يرتبط مصنف جغرافى لأحمد طوسى يعكس نمطاً آخر فى الحغرافيا(٢٧٦) ، ذلكم هو أول كتاب باللغة الفارسية فى الكوزموغرافيا(٢٧٧) وهو يذكر بعض الشيء بالمصنف المعاصر له فى المغرب للغرناطى ولكن يغلب

عليه طابع أكثر جدية فضلا عن أن مادته أحفل بكثير من مادة الغرناطي (٢٨). وعنوانه « عجائب المخلوقات » ، بل وتبويبه في عشرة فصول ( « قانون وأركان » ) (٢٩) يكشف عن شبهه الشديد بمصنف زكريا القزويني الذي ظهر بعد قرن من ذلك (٨٠) . وكان تأليفه كما يجب أن يفترض من التاريخ الذي يسوقه المؤلف هو حوالي عام ١١٨٠ (١٨١) ؛ ويستند على محض خطأ التاريخ الذي يذكره حاجي خليفة (وهو عام ٥٥٥ ه = ١١٦٠) (٢٠٠) ، وهو خطأ وجد طريقه إلى بعض المؤلفين الأوروبيين . أما عن المؤلف نفسه فلا نكاد نعلم شيئاً ، ويرد اسمه في الغالب على أنه محمد بن محمود بن أحمد (٨٠) ويلوح أن أصله من همدان ، ودليل ذلك أشادته بتلك المدينة مما يفوق كثيراً ماكتبه عن طوس (١٩٥) .

ودليل آخر على ارتباطه بموطنه استعاله الكثير لابن الفقيه وذلك فى مسودة تشبه إلى حدكبير مخطوطة «مشهد» ((٥٥) المعروفة لنا .كذلك يكشف عن معرفة مباشرة كهذه بابن فضلان رغماً من أنه ينقل روايته بالكثير من الخلط ((١٦) ؛ ومعروفة لديه أيضاً مذكرات أبى دلف . وكما هو الأمر فى كثير من الأحايين مع جغرافيي العهود المتأخرة فإن المعلومات المتعلقة بالقرنين الحادى عشر والثانى عشر يسودها الكثير من الاضطراب لدى المقارنة بما عليه الحال مع العهد السابق لذلك الذى توجدعنه مصادر بمكن الاعتماد علمها أكثر (٨٥) .

والعدد الهائل لمخطوطات هذا المصنف الموجودة بأوروبا قد لفت النظر إليه ، خاصة فيما يتعلق بتاريخ شعوب أوروبا الشرقية ؛ وقد حاز قصب السبق في الكشف عن قيمته بالنسبة لهذا الموضوع المستشرق فون هامر Von Hammer الذي نقل عنه مقتطفات عديدة في مؤلفه الذي ظهر عام ١٨٢٥ عن «أصل الروس» Sur les Origines Russes . وقيمة هذه المقتطفات كما هوالأمردائما ليست عالية ولكنها لعبت دورها في البحث العلمي ، فني عهد فرين Frähn لم تكن توجد مخطوطة لكتاب طوسي بسان بطرسبرغ فاضطر إلى الاستعانة في محثه المشهور عن ابن فضلان بما نقله هامر (٨١٠). وفقط بعد أعوام طويلة من ذلك تمكن دورن Dorn من الاستعانة بأشهر مخطوطة لطوسي بأوروبا وهي مخطوطة غوتا طويلة من ذلك تمكن دورن المحتل عن عر قزوين وسواحله . ويمتلك معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم السوڤيتية في الوقت الحاضر أمخطوطتن للكتاب لم تفحصا بعد فحصاً كاملا دقيقاً (١٩٠٠) .

وفى بعض مخطوطات طوسى ، خاصة مخطوطة غوتاً ، توجد خارطات يبلغ عددها ستة فى العادة ، وهى لبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط وبلاد الحبال والسند والخليج الفارسى وبلاد العرب (٩٠٠) . ولعله من فحصها يمكن الافتراض بأنها ذات علاقة ما «بأطلس الإسلام» ؛ وقد لاحظ دورن عند نشره لخارطة بحر قزوين أنه مرسوم فى الواقع على طريقة الاصطخرى (٩٣٠) . غير أن أفضل الخبراء قاطبة بالكارتوغرافيا العربية ، وهو كونراد ميلر K. Miller الذى نشر جميع هذه الخارطات فى أطلسه نقلا عن مخطوطة غوتا (٩٩٠) المذكورة قرر أن «خارطات طوسى فريدة فى نوعها وغير عادية (٩٥٠) » :

325

وفى الواقع أن خارطتى الحبال وبحر قزوين فقط هما اللتان روعي فى تخطيطهمابعض العناية والدقة ، أما بقية الرسوم فتمثل فى الغالب مسودات وتخطيطات أولية .

وثمة مصنف في الحغرافيا العامة باللغة الفارسية يسوقنا إلى عهد قريب من عهد المغول وهو كتاب «جهان نامه » نحمد بن نجيب بكران الذي وضعه لآخر شاهات خوارزم إلا واحداً وهوالسلطان محمد ( ٩٩٦ ه = ٦١٧ ه = ١٢٠٠ – ١٢٠٠ ). وهو محفوظ فى مخطوطتىن وأصبح معروفاً لدينا بالذات لأنه يدخل ضمن المجموعة الشهيرة التي كان يمتلكها طومانسكي Tumanski والتي تضم أيضاً نخطوطة « حدود العالم » المحمولة المؤلف. وتحمل مخطوطة « جهان نامه » في هذه المحموعة تاريخ ٣٦٣ هـ ١٢٦٥ (٩٧) ، أي أنه قد تم نسخها بعد خمسَن عاماً تقريباً من تأليف الكتاب\*. ويرجع إلى طومانسكي نفسه الفضل في التعريف بها لأول مرة وبشذرات منها ، ثم أضاف بارتولد مراراً إلى هذه الشذزات اعتماداً على المخطوطة الباريسية(٩٨٠) . والكتاب يمثل مصنفاً من النوع العادى في جغرافيا العالم موجزاً بعض الشيء مما قد يحمل على الاعتقاد بأن المقصود به ليس سوى تعليق على مصور جغرافي (خارطة) لم يصلنا(٩٩). غير أن بعض مادته عن آسيا الوسطى بالذات يمثل أهمية ما ؛ وقد لاحظ بارتولد في وقته أنه يقدم تفاصيل قيمة عن جغرافيا ماوراء النهر وتاريخ القراخطاي(١٠٠) ؛ وقد ضمنت منه في الآونة الأخبرة شذرات في مجموعة المواد الخاصة بتاريخ التركمان(١٠١) . وبالرغم من أنه لا يمثل أهمية خاصة في التاريخ العام 326 لتطور الأدب الجغرافي إفإن مصنف محمد بكران لم يُهُمْكُل على أية حال في نطاق المحيط الفارسي لهذا الأدب فرجع إليه في القرُّن الحامس عشر حافظ آبرو (١٠٢) ، وفي نهاية ذلك القرن يقدم لنا سعيد جرجاني موجزاً له في القسم الثاني من كتابه الذي يحمل العنوان التقليدي «مسالك وممالك» (١٠٣٠) .

ويوشك « جامع الحكايات ولوامع الروايات» لمحمد عوفى أن يكون أهم مصنف باللغة الفارسية بالنسبة للعصر السابق للغزو المغولي وذلك فيما يتعلق بمادته الحغرافية(١٠٠) رغماً من أنه لم يقصد به الحغرافيا في حد ذاتها . ويرجع وقت تأليفه إلى الثلت الأخير من القرن الثالث عشر. وعوفى أصله من بخارىوكان يفخر بأن جده الأعلى هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي الحليل(١٠٥) ؛ غير أن شهرة عوفي ومكانته إنما تعتمدان على كونه مؤلفاً كبرراً باللغة الفارسية . ونال انتشاراً واسعاً مؤلف له باللغة الفارسية أيضاً يغلب عليه طابع التاريخ الأدبي هو « لباب الألباب » . وقد أمضي عوفي أيام صباه ببلاد ما وراء النهر خاصة بسمرقند ولكنه أقام أيضاً بخوارزم ونيسابور؛ ونظراً لاضطراب الأحوال بموطنه وتوتر أخبار الغزو المغولي فقد هاجر عوفي إلى بلاط سلطان البنجاب ناصر الدين قباجه وبعد هلاكه عام ٦٢٥ = ١٢٢٨ على يد ايلتتمش سلطان دلهي ( ۲۰۷ ه = ٦٣٣ – ١٢١٠ – ١٢٣٦ ) التحق عوفي ببلاط الأخير ، وهو أول

<sup>\*</sup> طبع بموسكو طبعة مصورة (facsimile) في عام ١٩٦٠ . ( المترجم )

· أمير هندى يعترف به رسمياً خلفاء بغداد بالرغم من أن هذا الاعتراف قد تم قبل قليل من زوال الخلافة العباسية على أيدى الغزاة المغول (١٠٦) .

وإلى وزير ايلتتمش رفع عوفى مصنفه « جوامع الحكايات » الذى بدأ تأليفه قبل عام ٦٢٥ ه = ١٢٢٨ وأتمه بعد عام ٦٣٣ هـ ١٢٣٨ . ورخماً من أن متن الكتاب لم يطبع إلى الآن طبعة علمية \* إلا أنه يمكن تكوين فكرة واضحة عنه ليس فقط من الشذرات المتفرقة المنقولة عنه أو من طابعه العام بل أيضاً بفضل البحث الوافى الذى كتبه باللغة الإنجليزية محمد نظام الدين وقدم فيه تحليلا لا مثيل له لمضمون الكتاب يمتاز بالعمق والتفصيل (١٠٧) .

ومصنف عوفى ينتمى إلى ذلك الطراز من المجموعات الأدبية الذى انتشر بشكل خاص فى الأدب العربى ، أقصد مجموعة القصص التاريخية واليومية التى يقصد بها النصيحة والموعظة الحسنة وأحياناً الإمتاع . وهو يذكرنا من ناحية بكتاب التنوخى «الفرج بعد الشدة» الذى مر الكلام عليه ؛ ولاغرو فقد ترجم عوفى نفسه هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية حوالى عام ٢٢٠ هـ ٣٢٢ (١٠٨٠) ، إبل إن بعض قصصه يتكرر فى مجموعته هذه . ولايخلو مصنف عوفى من درجة معينة من التناسق ولو أنه تناسق ذو طابع خارجى إلى حد كبير ، فهو ينقسم إلى أربعة أقسام يضم كل واحد منها خمسة وعشرين باباً ويختلف عدد الحكايات من باب إلى آخر . وببلغ عدد الحكايات وفقاً لتعداد نظام الدين ألفين ومائة وثلاث عشرة حكاية (١٠٩٠) . ويضم القسم الأول منه الحكايات عن حكمة الحالق ومعجزات الأنبياء والأولياء وتاريخ الملوك والحلفاء وسير مشاهير الرجال . أما الثانى فنى بيان الأخلاق الحميدة والسير المرضية ، والثالث في الأخلاق الحميدة والسير المرضية ، والثالث في الأخوال الغريبة وعجائب البحر والبر وطبايع الحيوان وطرف وملح لمشاهير الناس . وهكذا كما هو الحال دائماً مع المحموعات الأدبية نبصر وطبايع الحيوان وطرف وملح لمشاهير الناس . وهكذا كما هو الحال دائماً مع المحموعات الأدبية نبصر والنادب عوفي موضوعات شي تتابع داخل الباب الواحد دون أي نظام ، فيقابلنا إلى جانب التاريخ في كتاب عوفي موضوعات شي تتابع داخل الباب الواحد دون أي نظام ، فيقابلنا إلى جانب التاريخ في كتاب عوفي موضوعات بل وحتى ، كما يقول سارطون ، الكوزموغرافيا وعلم الحيوان (١١٠٠٠) .

وكمية المادة الجغرافية فيه ليست بالمهملة ، بل وأحياناً ذات قيمة كبرى . فإل جانب النقاط العديدة المنتشرة خلال الأقسام المختلفة للكتاب تفوز الجغرافيا بمعناها الواسع بالبابين السادس عشر والسابع عشر من القسم الرابع (١١١) وتبدو خلال ذلك محاولة ملحوظة لعرض المادة في صورة منظمة . ويرسم لنا فيهما عوفي لوحة عامة للعالم كما يراه الجغرافيون ويزودنا بمعلومات عن بعض الشعوب التي تقطن «الأقاليم» المختلفة . ويبدأ الفصل السادس عشر بفذلكة قصيرة في الجغرافيا الطبيعية ، ويلي ذلك تقسيم العالم إلى سبعة «أقاليم» ؟ وفي هذا يتفق عوفي كثيراً أو قليلا مع المسعودي من الجغرافيين السابقين والقزويني والدمشتي من الجغرافيين اللاحقين . ويتلو هذا الكلام على الصين وعاصمتها القديمة وفنها وحضارتها ،

<sup>«</sup> ظهر الجزء الأول منه باعتناء الدكتور محمد معين ، وذلك ضمن منشورات جامعة طهران . ( المترجم )

وتتفق بعض معطياته في هذا الصدد مع رواية أبي دلف المعروفة لنا . وتظفر بأهمية كبرى الروايات التالية لذلك عن القبائل التركية في أواسط آسيا وشمال شرقي أوروبا . ويبدأ الفصل السابع عشر بالجغرافياالتاريخية للروم أي الدولة البيزنطية مع وصف لنظامها العسكري والإدارة البلدية والطقوس الدينية والعلم اليوناني في آسيا الصغرى . ووصف جزيرة العرب الذي يلي هذا تصحبه حكايات عن حضارة العرب قبل الإسلام وعن حياتهم البدوية . أما روايته عن الهند فتقتصر على ملاحظات قصيرة عن انتشار السحر فيها وعن التنوع الكبير في شعوبها وأديانها . ويلي هذا قسم عن الحبش وأخلاقهم وعاداتهم ، ويختم هذا الفصل برواية مفصلة عن جزر بحر قزوين ومنطقة البلغار القريبة منه وقبائل أخرى ، وعن الرمال المتحركة وبلد النساء .

وكما يبصر من هذا السرد فالمعطيات الواقعية في القسم الحغرافي تسير جنباً إلى جنب مع التفاصيل الأسطورية ؛ والمصنف في مجموعه إعمل أنموذجاً جيداً لكتاب وضع من أجل المطالعة الأدبية ولكنه ينتحى بعض الشيء ناحية العجائب Mirabilia . ومجموع الروايات الصحيحة فيه خاصة المتعلقة بالتاريخ القديم لشعوب اتحادنا السوڤيتي ليس بالضئيل ؛ ويجب أن نتذكر دائماً أن عوفي ، كما وضّح ذلك لأول مرة بارتولد ، هو المؤلف الإسلامي الوحيد الذي يورد اسم الأمير قلاديمير Markimir على اعتناق الروس للمسيحية . كذلك بين ماركفارت Markwart الأهمية الفريدة لروايات عوفي عن شعوب بلغار ويورا Voura وسكان شمال أوروبا(١١٢٠) ، كما لاتخلو من بعض الأهمية مادته عن قبائل شرقي آسيا والقبائل التركية ؛ وقد أثبت بارتولد أنه أول كاتب فارسي يذكر الأويغور Uighur . بل وحتى فيا يتعلق بالشرق الأقصى توجه لديه نقاط لاتخلو من الأهمية فقد لفت شيفير Schéfer الأنظار إلى قصته عن السادة العلويين الذين هربو بأنفسهم من اضطهاد الأمويين إلى الصين واتخذوها موطناً لهم وأصبحوا بالتالي حلقة وصل بين الصين وبلاد الإسلام (١١٥٠) .

هذا التنوع في المادة التي يرويها عوفي يقف دليلا على العدد الهائل من المصادر التي رجع إليها واستقى منها ، وقد حلل لنا محمد نظام الدين (١١١) بالكثير من المهارة نيفاً وأربعين منها مما أمكن إثباته دون ريبة . أما فيها يتعلق بمادته الجغرافية على وجه الحصوص فإنه لن يتأتى تكوين فكرة عنها إلا إذا أفردت لذلك أبحاث ودراسات مستقلة . ويبدو جلياً في الأقسام العامة للكتاب تأثير مصنفات كمصنفات الحاحظ (١١٧) والبيروني (١١٨) ، كما أن عدد المراجع التاريخية التي استقى منها مادته كبير للغاية (١١٩) غير أنه يقتصر في الفصول الجغرافية على الإشارة الغامضة إلى «كتاب الطبائع » و « مسالك وممالك « ١٢٠٠ ؛ وإذا أمكننا أن نبصر في الأول بالكثير من الصواب « طبائع الحيوان » للمروزي (١٢١) من القرن الحادي عشر ، وقد مر عليه الكلام في موضعه من الكتاب ، فإن القول بأن أي مصنف من نوع المسالك والمالك يقصد عوفي بالذات أمر عسير للغاية بإزاء العدد الضخم من المصنفات في ذلك الباب . وكما هو

الأمر دائماً مع مصنفات القرنين الثانى عشر والثالث عشر فيوجد ما يبرر الافتراض بأنه قد استعمل الأمر دائماً مع مصنفات المتأخرين من هذه الجاعة ؟ آثار المؤسسين الأصليين لمدرسة القرن العاشر بصورة أقل مما استعمل مصنفات المتأخرين من هذه الجاعة ؟ ومؤلف عوفى يعتبر بحق مصنفاً كلاسيكياً فى الأدب الفارسي عرفه جميع الكتاب المتأخرين تقريباً ، ونخص منهم بالذكر خمد الله قزويني وحافظ آبرو اللذين سنلتي بهما فيا بعد . اهذا وقد ترجم «جوامع 209 الحكايات » أكثر من مرة إلى التركية ، وممن ترجمه ابن عربشاه المشهور (١٢٢٠) (القرن الخامس عشر) كما رجع إليه كمصدر عام عدد كبير من البحاثة المعاصرين فى مختلف الميادين (١٢٣٠) . وهو هام بالنسبة لنا لأنه يبين مدى اتساع أفق المعلومات الجغرافية بين غير المتخصصين من أهل الأدب فى بداية القرن الثالث عشر ، أى قبل قليل من الغزو المغولى .

ونظرة عامة إلى القرن الثانى عشر بالمشرق تبين لنا أنه لم يأت فى الواقع بأية أنماط جديدة أو آثار كبرى كما حدث فى الماضى ، غير أن هذا بالتأكيد لا يعنى أنه لم تظهر فيه آثار لاتزال محتفظة بأهميتها العلمية إلى أيامنا هذه ، إذ يكفى فى هذا الصدد الإشارة ولو إلى السمعانى وحده ؛ وغفير عدد تلك المصنفات التي لم تستخرج منها بعد المواد التي تخص كل فرع من فروع العلوم . كما أن هذا العصر هو أول عصر تكتسب فيه المصنفات الفارسية أهمية أكثر من ذى قبل بل وتتمتع أحياناً بدرجة عالية من الأصالة . ولكن أن يستنتج من هذا أن الأدب الفارسي قد تفوق على الأدب العربي فى ذلك العصر ، على الأقل فى محيط الخرافيا كما حدث بالتالى فى محيط التاريخ ، لهو أمر سابق لأوانه حقاً . بل على العكس من هذا يقدم لنا القرن التالى لهذا عدداً من المصنفات الكبرى ، إن ليس فى أنماط جديدة فعلى الأقل بأهداف جديدة . ويشغل المكانة الأولى بينها دون منازع سواء من ناحية الأسبقية الزمنية أو القيمة الذاتية مؤلف ياقوت الذي يقدم لنا حماع ما عرف فى هذا الميدان فى الحقبة التاريخية السابقة للغزو المغولى ، ويحتل مكانة رفيعة الذي يقدم لنا حماع ما عرف فى هذا الميدان فى الحقبة التاريخية واللغوية والوصفية .

## حواشي الفصــل الحادي عشر

- Brockelmann, GAL, I, p. 473, No 4; SBI, p. 863 - Kramers, El, EB, p. 69 (1) - Wiedemann, Al-Kharaki, p. 1027 - Sarton, Introduction, II, p. 204-205. عن مقالات فيدمان راجع : Sarton, Introduction II, p. 205 - Wiedemann, Beiträge, LXX, p. 203 - Sarton, Introduction, II, p. 204 (1) - Wiedemann, Beitrage, LXX, p. 204 (٣) - Kramers, El, EB, p. 69 - Brockelmann, GAL, SBI, , p. 863 (t)- Nallino, Battani, I, p. LXVI (0) LXVII (٦) حاجي خليفة ، الجزء السادس ، ص١٧٠ ، رقم ١٢١٢٤ (v)- Sarton, Introduction, II, p. 205 – Nallino. Battäni, l, p. 169-172 ( ترحمة ) p. 173-175 ( نص ) ( \( \) راجع أيضًا فيران : Ferrand, Relations, I, p. 170-171 (٩) راجع : حدود العالم ، ص ٢٨ (1)- Ferrand, Notes, p. 17-20 (۱۱) حدود العالم ، ص ۷ (11)- Wiedemann, Al-Kharaki, p. 1027 - Sorton, Introduction, II p. 205 (17)- Wiedemann, Beiträge, LXX, p. 205 - 209 (١٤) شرحه ص ۲۰۹ – ۲۱۱ - Brockelmann, OAL, I, p. 289-293, No 12; SBI, p. 507-513 - Brockelmann, (10) El, IV, p. 1305 - 1307 - Sarton, Introduction, II, p. 271 - 272 - Reinaud, الم المنا بحثه : Introduction, p. CV-CVI; Notice sur les dictionnaires, p. 78-82 (۱۲) ابن بطوطة ، الحزء الثالث ، ص ٣ (۱۷) يينبول ني کتاب : 28 نوار (۱۷) عينبول ني کتاب (۱۸) شرحه ، ص ۱۶ – ۱۸ (۱۹) شرحه ، ص ۱۸ (٢٠) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٧ : له كتاب لطيف في ذلك . (11) - Heer, p. 30, 1 - Salverda, p. 8 (۲۲) - Salverda

```
(۲۳) شرحه ، ص ۹
- Brockelmann, GAL, 1, p. 329 - 330 No 2: SB1, p. 564 - 565 - Sarton,
                                                                              (Y £)
  p. 1.5 مالقدمة , Introduction, II, p. 444 - 445 - Margoliouth, Al-Sam'ani
  Bartold, Turkestan, II, p. 35-36 - Beliaev, MITT, p. 33-34 - Reinaud,
  Introduction, p. CX · CXI.
- Heer, p. 39, b
                                                                               (Yo)
                     Margoliouth, Al Sam'ani, p. 5 : السمعاني راجع : (۲۶) عن نسب السمعاني راجع
                                                (۲۷) فهرست مصنفات السمعانى ، شرحه ص ٦
- Reinaud, Introduction, p. CVIII - CIX
                                                                               (YA)
- Brockelmann, GAL, I, p. 165, No 12 - Heifening, Al-Darakutni, p. 49-50 (Y4)
- Brockelmann, GAL, SBI, p, 275 No 12
                                                                               (")
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 602, No 4
                                                                               ("1)
- Brockelmann, GAL, p. 355-356, No 8; SBI, p. 603
                                                                               (41)
- De Jong, Kitab al - ansab
                                                                               (44)
- Schefer, Noiice, p. 11
                                  (٣٤) (ياقوت ، المعجم ، الجزء الثالث ، ص ٤٤٤ - ٤٤٠ = )
                                        (٣٥) (فهرس فستفلد غير تام : المعجم . الجزء السادس)
- Heer, p. 39, note 5.
                                          (٣٦) اسمه الكامل : « كتاب اللباب في تهذيب الأنساب »
- Beliaev, MITT, p. 34
                                                                               (٣V)
- Reinaud, Introduction, p. CXXVII - CXXIX - Brockelmann, GAL, I,p 478, (TA)
   No 8, SBI, p. 879 - Sarton, Introduction, II, p. 413-414 - Amari,
   (Nallino) I, p. 51-52, 199; II, p. 500 - Mednikov, Palestina. Translation,
   p. 948.966 - Schefer, Archives p. 587-609 - Bloch.
 - Goldziher, Muham. Studien, II, p. 318
                                                                               (٣٩)
 - Bloch, p. 14
                                                                               (11)
                                                                  (٤١) شرحه ، ص ١٣
                          (٢٤) راجع : حاجي خليفة ، الجزء الأول ، ص ٢٠٤ – ٣٠٥ ، رقم ٧٥٠
 - Bloch, p. 12
                                                                               (17)
```

 $(\xi \xi)$ 

(10)

(۲۶) شرحه

(٤٦) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٨ .

- Hartmann, DI, XIX, p. 296-298

- Amari Bibl. ar - Sic., I p. 136 - Amari (Nallino) II, p. 505

```
(٤٩) المتن ص ١٩٧ – ٢٢٤
- De Jong, Kitab al-ansab, p. XIV-XVIII;
                                                 (٠٠) ياقوت ، المعجم ، الحزء الأول ص ٨
                                                                              (+1)
- Brockelmann, GAL, I, p, 366, No 12; SBI, p. 605
   (٢٥) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٨ – ياقوت ، المعجم ، الجزء الخامس ، المقدمة ص ٣٢ – ٣٣
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 605, No 13, 3
                  (٤٥) ياقوت ، المعجم ، الجزء الخامس ، المقدمة ، ص ٣٣ . غير موجود لبروكلهان .
                                راجم : Catalogus, II, p. 608, No 811
                  (٥٥) ياقوت ، المعجم ، الجزء الخامس ، المقدمة ، ص ٣٣ – الفهرست ص ٣٤ – ٥٥
                                     (٥٦) ياقوت ، المعجم ، الجزء الخامس ، المقدمة ، ص ٣٤ .
                                                                              ( o v )
- Mednikov, Palestina, II, 2 p. 969, note 1
                                              (۸ه) راجع : Heer, p 19 No l
- Kramers, El, EB, p. 69-70
                                                                              (01)
                                                                              (11)
- Nicholson, The Farsnama, p. X
                                                                              (11)
- Sarton, Introduction, Il, p. 221
- Nicholson, Farsnama p. 8.113
                                                                              (11)
- Le Strange, Description of The Province of Fars, p. 4-5
                                                                              (77)
                                                                              (11)
- Nicholson, The Farsnama, p. XXII-XXIV
                                                         (۲۵) شرحه ، ص ۱۱۳ – ۱۱۹
- Le Strange, Description of The Province of Fars, p. 17 - 30, 311 - 339,
                                                                              (44)
  865 - 889
                                                                              (44)
- Kramers, El, EB, p. 69-70
                                                                              (44)
- Nicholson, Farsnama, p. 119-120
                                                          (۲۹) شرحه ص ۱۲۱ - ۱۹۰
                                                          (۷۰) شرحه ص ۱۹۰ - ۱٤٦
                                                          (۷۱) شرحه ص ۱۲۶ – ۱۷۰
                                                              (۷۲) شرحه ۱۷۰ – ۱۷۲
                                                                         (۷۳) شرحه
- Le Strange, Description of The Province of Fars, p. 1-2 - Sarton,
                                                                              (V &)
  Introduction, II, p. 221
```

- Brockelmann, OAL, I, p. 365-366, No. 11; SBI, p. 625

444

(44)

444

```
(vo)
p. 3 , p. 3
- Sarton, Introduction II, p 413
                                                                              (٧٦)
- Ruska, GZ, p. 596
                                                                              (۷۷)
                                                                              (\forall \lambda)
- Kramers, El, EB, p 69
- Rosen, Coll, Scient, III, p. 144
                                                                              (V4)
- Kramers, El, EB, p. 69
                                                                              (\wedge \cdot)
                                                                              (11)
- Ruska, OZ, شرحه
                                   (۸۲) حاجى خايفة ، الجزء الرابع ، ص ۱۸۸ ، رقم ۸۰۷۱
                                                          (٨٣) (يتشكك في صحة الإسم)
Rosen, Coll. Scient., Ill, p 144
                                              (٨٤) شرحه ص ١٤٥ . أثبت الإسم الحقيق :
  N. D. Miklukho - Maklai p. 186 - 188
- Beliaev, MITT, p. 20
                                                                              (A 0)
- Kovalevski, p. 42
                                                                              (A7)
- Volin, Zap. IVAN, Vi, p. 79
                                                                              (NV)
                                                             (۸۸) المتن ص ۹۲ – ۱۰۲
- Hammer, Sur Les orig russes, p. 32.39
- Frahn, Ibn Foszlan, p. LIX
                                                                              (\Lambda \Lambda)
- Dorn, Auszüge, Mél. As., VI, p. 364-381
                                                                              (٩٠)
- Kovalevski, p. 42
                                                                              (91)
- Sarton, Introduction, II, p. 413]
                                                                              (97)
- Dorn, Auszüge, Mél. As., VI, p. 365
                                                                              (97)
- Miller, Ill/IV, No V, Tabl 12, No 5 (The Mediterranean); No 1, Tabl. 21, (4)
  No 10 (Arabia); No II, Tabl. 22, No II (Persian Sea); No XII, Tabl 36
  No 13 (Sind); No XIV, Tabl. 41, No 6 (Djibal); No XVI, Tabl. 47,
   No 6 (Caspian Sea)
- Miller, I, I, p. 21
                                                                               (90)
- Kramers, El, EB, p. 70
                                                                               (97)
                                 (٩٧) حدود العالم ، p. VII ( يوجد خطأ في التاريخ الميلادي )
- Tumanski ZVO IX, p. 302-303 - Same, ZVO, X, p. 124
                                                                               (91)
- Romaskevich, Djehan - name, p. 49
                                                                              (99)
- Barthold, Turkestan, p. 36 - 37
                                                                             (1++)
MITT, I, p. 349 - 350
                                                                             (1+1)
- Tumanski ZVO, X, p. 124, note I (Bartold)
                                                                             (1 \cdot 7)
```

- Romaskevich, Djehan Name, p. 49 (1.7)
- Browne, Literary History of Persia, II, p. 477-479 Sarton, Introduction. (1-1)
  II, p. 602 Krymski, Istoria Persii, II, p. 22-25 Krymski, Istoria Persii,
  (Ukranian) I, p. 11, No 25
  - (۱۰۵) توفی فی عام ۳۱ للهجرة = ۲۰۲ ۲۰۲ الهجرة
- Awfi, El. I, p. 537 538 Illutmish, El, II, p 501 (1.7)
  - (١٠٧) محمد نظام الدين
  - (۱۰۸) شرحه ص ۱۶ ۱۸ ، ۹۴
  - (۱۰۹) شرحه ، ص ۱۹ ، ۱٤٠ (۱۰۹)
- Sarton, Introduction, II, p. 602
  - (۱۱۱) تحليل للمحتويات لدى محمد نظام الدين ، ص ۱۰۲ ۱۰۳ ؛ وبالتفصيل نى نفس المرجع ص ۲۶۷ – ۲۶۹
- Bartold, ZVO, IX, p. 262-267; CB, l, p. 39-50 : أيضاً : (١١٢) راجع أيضاً
- Markawrt, Bericht p 261 334 (117)
- Barthold, Turkestan. p. 36 (118)
- Schefer, Nolice, p. 3 4 Muhammad Nizamuddin, p. 247 (110)
- Muhammad Nizamuddin, p. 35 103 (117)
  - (۱۱۷) شرحه ، س ۹۹ ۹۹ ، رقم ۳٤
    - (۱۱۸) شرحه ، ص ۳۷ ، رقم ۱
  - (١١٩) شرحه ، حسب القائمة صفحات ٣٥ ٣٦ ، وقيم ٣ ٤ ، ٨ ١٧ ، ٣٠ ، ٣٣
    - (۱۲۰) شرحه ص ۱۰۲
    - (۱۲۱) راجع : شرحه بص ۸۸ ۸۹ ، رقم ۲۹
      - (۱۲۲) شرحه ص ۳۱
  - (١٢٣) راجع الأبحاث الهامة إلى عام ١٩٢٩ لدى : ١٩٢٥ واجع الأبحاث الهامة الى عام ١٩٢٩ لدى المامة المام

## الفصالاتا فيعشر

## ياقوت ومؤلفو النصف الأول للقرن الثالث عشر

يعتبر الغزو المغولى حداً فاصلا فى تاريخ القسم الشرق من العالم العربى ؛ فابتداء من تلك اللحظة الخدت مراكز الحضارة الإسلامية تتزحزح بسرعة نحو الغرب ولم تلبث بغداد التى كانت حتى تلك اللحظة محتفظة بمكانتها كمركز علمى رغماً عن التدهور السياسي للخلافة العباسية ، أقول لم تلبث بغداد أن تنازلت عن ذلك المركز لحلب ودمشق ثم بصورة نهائية للقاهرة . ومن الممكن عمل خلاصة وافية لكل فرع من فروع العلوم فى العالم الإسلامى فى منتصف القرن الثالث عشر ، غير أنه لم يحدث فى الواقع أن اهتم العلماء لذلك باستثناء ياقوت ؛ فهو قد أحس إحساساً صادقاً بالحاجة إلى مرجع عام يجمع شتات المادة الحغرافية المعروفة لعصره . وقد حدث فعلا أن هلك جزء كبير من المادة التى كانت تحت تصرفه فى خضم المصيبة الكبرى التى اجتاحت العالم الإسلامى .

وأهمية معجم ياقوت تتجاوز بكثير حدود الأهداف الجغرافية الضيقة ، فهو فوق ذلك يمثل آخر انعكاس لتلك الوحدة المثالية للعالم الإسلامي تحت حكم العباسيين ، رخماً من أنها كانت في واقع الأحوال أثراً من آثار الماضي . وهو أوسع وأهم ، بل وأكاد أقول أفضل مصنف من نوعه لمؤلف عربي للعصور الوسطي (۱) . ولتكوين فكرة عن حجمه يكفي أن نذكر أن المتن المطبوع يضم ثلاثة آلاف وتمانمائة وأربعاً وتسعين صفحة . وهو جماع للجغرافيا في صورها الفلكية والوصفية واللغوية وللرحلات أيضاً ، كما تنعكس فيه الحغرافيا التاريخية إلى جانب الدين والحضارة والاثنولوجيا ( Ethnology علم الأجناس والفصائل البشرية ) والأدب الشعبي (Folklore) والأدب الفني وذلك في القرون الستة الأولى للهجرة . ويقرب عدد الشواهد الشعرية وحدها فيه ، وذلك بين صغيرها وكبيرها ، من الخمسة آلاف (٢) استطاع ويقرب عدد الشواهد الشعرية وحدها فيه ، وذلك بين صغيرها وكبيرها ، من الخمسة آلاف (٢) استطاع الناشر أن يحقق منها ما يقرب من ثلاثة آلاف من المصادر الأخرى .

ورنحماً من القيمة الأدبية الكبرى لهذا الأثر فقد تعرف عليه العلم الأوروبي بعد مدة طويلة من تعرفه على الإدريسي وأبي الفدا خاصة ، وهذا الأخير هو الذي استمرت له السيطرة دون انقطاع إلى منتصف القرن التاسع عشر تقريباً . حقاً إن اسم ياقوت قد ورد ذكره من وقت لآخر لدى علماء مدرسة الاستشراق الهولندية مثل غوليوس Golius في طبعته للفرغاني ( ١٦٦٩) أو غرونوفيوس الاستشراق الهولندية المفرافيا »(٣) 332 ( ١٧٠٣) الذي لفت إليه الأنظار في محثه عن « نشأة أ وتطور وفائدة الجغرافيا »(٣)

De Geographiae Origine, Progresssu ac dulcedine الذي نشر الحزء الحاص بالشام من جغرافيا ابن الوردى\* (١٧٧٦)(؛) . بيد أن الاهتمام بمؤلف ياقوت قد انبعث في القرن التاسع عشر فقط عندما تسربت مخطوطاته إلى أوروبا بالتدريج ؛ ويرجع الفضل في هذا قبل كل شيء إلى اثنين من علماء الشيال هما راسموسن Rasmussen ( ١٨١٤ ) وفرين ٢٨٨٣ ( ١٨٢٣ ) اللذان كانا أول من نقل عن المعجم القطعة المشهورة لابن فضلان ؛ وكان فرين بالذات هو أول من كتب عن شخص ياقوت وعرف به ، وقد احتفظ محثه كما أثبت روزن بقيمته إلى أوائل القرن العشرين . ومن قبل روزن حاول باربييه دى مينار Barbier de Meynard أن يبخس من تقييم فرين<sup>(٥)</sup> لشخصية ياقوت العلمية ولكن الخطوات التي تمت بالتالي في دراسة الموضوع أثبتت خطل رأيه ، ولعله بمكن توضيح موقفه التشككي بأن المتن الكامل للمعجم لم ير النور إلا في عام ١٨٦٠ . وقد وكدت الأيام صدق رأى فرين ، بل ورأى سنكوڤسكى أيضاً ؛ والأخير عندما نشر ترجمته (٦٠ لرواية ياقوت عن تفليس ( ۱۸۳۸ )<sup>(۷)</sup> وصفه بأنه «كاتب مدقق مجتهد ندين له محفظ آثار قيمة في تاريخ وجغرافيا العصور الوسطى(^› . . . . وهو قد أبدى الكثير منالغيرة والحاس في دراسة الأوضاع الجغرافية والاثنوغرافية والسياسية لعصره(٩) » . أما عملية نشر المصنف بأجمعه في عهد فرين فقد كانت أمراً بعيد المنال إذ حال دون ذلك ليس فقط العيوب الموجودة بالمخطوطات الثلاث المعروفة آنذاك (كوبنهاغن وبطرسبرغ وأوكسفورد) بل أيضاً الحجم الضخم للكتاب . ومرت فترة نصف قرن تقريباً قبل أن يفكر أحد في تنفيذ ذلك المشروع ، ولكن تم في خلالها فحص مخطوطات أخرى للكتاب (باريس وبرلين ولندن )(١٠) وطبع مصنفين آخرين لياقوت أقلا حجما من المعجم . وفي الواقع أن طبع أحد هذين المصنفين الصغيرين ، الذي كانت الفكرة الأساسية من تأليفه أن يكون بمثابة مدخل للمعجم الكبير ، كان أشبه بالقوة الدافعة التي ساقت إلى التفكير في طبع المعجم نفسه(١١).

وكان طبع المعجم في ستة أجزاء في الفترة بين عامي ١٨٦٦ و١٨٧٣ إحدى الحدوات الجليلة ، بل وربما كانت أجلها ، التي طوق بها فرديناند ڤستنفلد عنق الاستعراب العالمي . وهذه الطبعة وإن وقفت على مستو عال بالنسبة لحاجة العصر إلا أنها لا تستوفى تماماً المطالب العلمية لعصرنا بالنسبة لما يجب أن يكون عليه نشر النصوص وتحقيقها ، ورغماً عن هذا فإنه لا يبخس من قيمتها تلك الاعتبارات والفروض التي عليه نشر النصوص وتحقيقها ، أبرع ناقد للنصوص في وقته ، والتي ظهرت في الحزء الحامس للمعجم ؛ المحلك لا تخلو من أهمية كبيرة في هذا الصدد الفهارس المختلفة التي أفرد لها الحزء السادس . ولم ينكص فستنفلد أمام الحهد الهائل الذي تطلبه أحياناً تحقيق أسهاء الشخصيات التاريخية التي ذكرها ياقوت ، مما استدعي منه الرجوع إلى عدد هائل من المصادر الأدبية . ولاتزال هذه الطبعة إلى الآن من أهم المراجع

ه كان سهواً غير مقصود من المؤلف (Lapsus Calami) حين وضع اسم أبى الفدا بدلا من اسم ابن الوردى . (المترجم)

لحميع المشتغلين بالدراسات العربية ، ولم يأت بجديد إعادة طبع المتن بالقاهرة في عام ١٣٢٣ هـ ١٣٠٥ الذي ٢٠١٥ ٢٠ ١٩٠٦ ، رخماً من أن الناشر كانت لديه فكرة عالية عن مجهوده بالنسبة لطبعة فستنفلد (١٣) الذي لم يفعل شيئاً في الواقع سوى أن أعادها بحذافيرها . ويمكن بالطبع أن تقابلنا أحياناً في هذه الطبعة الثانية قراءات أفضل ، ولكن هذا يحدث من قبيل الصدفة البحتة (١٤) ، وأطرف من ذلك أن طبعة القاهرة هذه قد أضيف إليها جزآن بعنوان «منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان» (١٥) يستدرك فيهما الناشر ، وهو أمين الحانجي المعروف ، على مادة معجم البلدان . وقد تمس هذه الاستدراكات أحياناً نقاطاً عالجها ياقوت فيورد الناشر المعلومات المتأخرة في ذلك ، ولكنه في أغلب الأحيان يقصر كلامه على بلاد ومدن العالم الحديث بأوروبا وأمريكا واستراليا . وهذه الإضافة وإن لم تمثل قيمة ما من وجهة النظر العلمية إلا أنها برهان طريف على استمرار الأنماط القديمة للمعاجم الحغرافية التقليدية بين الأوساط العربية المثقفة إلى بداية القرن العشرين\*.

وقد كان مجهود ڤستنفلد بمثابة حجر الزاوية في دراسة شخصية ياقوت نفسه ودراسة المادة التي تحتويها دفتا مصنفه . ولعله لم يتمتع جغرافى عربى بعدد من الدراسات مثل الذى أفرد لياقوت ، بل إن الناشر نفسه قد حاول في مقالات منفردة إلقاء ضوء على سيرة حياته وعلى الأخص رحلاته . وبمرور الزمن ظهرت دراسات عن مصادره ـ وبالذات عن المادة التاريخية الحغرافية التي اشتمل عليها كتابه من ناحية عامة (١٦٦) ، وكذلك فيما يختص بالمؤلفين الذين نقل عنهم (١٧) . ونتيجة لظهور طبعة كاملة للمعجم فقد أضحى في حيز الإمكان تكوين فكرة صحيحة عن عدد كبير من المؤلفات التي رجع إليها والتي لم تصبح في متناول الأيدى إلا بعد ذلك بوقت طويل ؛ ويصدق هذا بالذات على مصنفات ابن الكلبي وابن فضلان وأبى دلف وابن بطلان وعدد آخر من المؤلفين ، فلا غرو أن نلتنى باسم ياقوت فى كتابنا هذا أكثر من اسم أي جغرافي آخر كمصدر عن المؤلفين السابقين . هذا وقد أخضعت المادة اللحغرافية 334 التي حمعها ياقوت لدراسات مختلفة بحسب كل قطر أوعصر ؛ فمعروفة لنا محاولة باربييه دى ميناًر في حمع وتنسيُّق مادته عن إيران ؛ كما توجدُ دراسة عن انعكاس صدى الحروب الصليبية في المعجم ؛ بل ويوجد فهرس منظم خاص بالموضوعات الأدبية والشعبية (الفولكلورية Folkore ) والأثنوغرافية التي يعالجها ياقوت مع سرد أسهاء المراجع التي يستقي منها . وفي عام ١٨٩٠ حلل مدنيكوف Mednikov المعجم تحليلا عاماً في محاضرة له لم تطبع بالتالي(١٨) ، كما بين طريقة تناول ياقوت لمصادره وكيف كان منهجه في نقد النصوص ؛ كذلك لاتزال تحتفظ ببعض أهميتها إلى أيامنا هذه آراء روزن حول هذا الموضوع . من كل هذا يتضح لنا أن المحال قد هيئ لدراسة وافية عن ياقوت ، وأنه يستحق فعلا مثل هذه الدراسة . وبالنسبة لموضّوعنا فإن سرة حياةً ياقوت ليست بأقل أهمية من مصنفه ، وهي برهان آخر على سعة الأفق والعبقرية التي تميزت بها الشخصيات العلمية التي شادت بمصنفاتها الصرح الهائل للحضارة العربية.

<sup>\*</sup> ظهرت أخيراً ببيروت طبعة ثالثة للمعجم ؛ وهي أيضاً بدورها لم تأت بجديد . ( المترجم )

واسم ياقوت يشير إلى أنه كان فى الأصل عبداً رقيقاً ؛ وقد جرت العادة بتسمية الأرقاء بأسهاء الحجارة الكريمة والطيب كزمرد وكافور الخ . وقد حاول ياقوت فيا بعد استبدال اسمه باسم مقارب له فى اللفظ وهو يعقوب ولكن ثبت عليه ، سواء بين معاصر يه أو لدى الأجيال التالية أو فى الدوائر العلمية ، ذلك الاسم الذى كان يطلق عادة كما ذكرنا على الأرقاء . أما نسبته وهى الرومى فد ليل على أن أصله من بلاد الدولة البيزنطية وربما كان إغريتي الحنس . ونظراً لأن أباه كان غير معروف فقد تسمى بابن عبد الله كما جرت العادة فى مثل هذه الأحوال . وجميع هذه الأسامى كانت واسعة الانتشار وتسمى بها عدد كبير من الموالى من أصل رومى ؛ وياقوت نفسه يذكر فى معجمه الأدبى اثنين من معاصريه كانا يشاركانه اسمه مشاركة تامة ، أحدهما أبو الدرياقوت بن عبد الله الرومى الذى عدرف كشاعر وأديب وتوفى عام اسمه مشاركة تامة ، أحدهما أبو الدرياقوت بن عبد الله الرومى الذى عاش بالموصل واشتهر لاكأديب ونحوى فحسب بل وكخطاط أيضاً من مدرسة ابن البواب المشهور ؛ وقد قابله مؤلفنا بالموصل عام ٦١٣ ه فحسب بل وكخطاط أيضاً من مدرسة ابن البواب المشهور ؛ وقد قابله مؤلفنا بالموصل عام ٦١٣ ه عدم ١٢١٢ وتوفى بعد خمسة أعوام من ذلك فى عام ٦١٨ هـ ١٢٢١ (٢٠٠٠) .

ويعرف ياقوت أيضاً باسم الحموى نسبة إلى التاجر الذى اشتراه وهو غلام ، وكان من أهل حماة . وإجماع الآراء أن ياقوت ولد عام ٥٧٥ ه = ١١٧٩ ، ولم يكن يفهم لغته الأصلية أوعلى الأقل لم يُجِد ها ؛ وقد أصبحت العربية لغته القومية ولكن يلوح أنه بالنسبة لأصله الأجنبي فإنه لم يبلغ درجة عالية من الفصاحة فيها ، ولو أن الذى لاحظ ذلك علامة متعسف كفليشر Fleischer ؛ ولعله ليس من قبيل الصدفة أن نثره الفني لم يبلغ درجة عالية من البلاغة أيضاً (٢٢).

وعلى أية حال فقد نال ياقوت تعليا إسلامياً جيداً ، شأنه فى هذا شأن الأرقاء من الروم الذين التقينا بهم من وقت لآخر على صفحات هذا الكتاب . وقد جهد سيده الذى لم ينل حظاً وافراً من التعليم فى أن يوفر له هذا ، وكان تاجراً على سعة من العيش اضطرته مصالحه إلى الإقامة ببغداد فأراد أن يتخذ لنفسه كاتباً ماهراً يساعده فى أعماله التجارية . ويذكر لنا ياقوت من بين أساتذته اللغويين المشهورين العكبرى (توفى عام ١٦٣ هـ ١٢٤٥) وكثيراً ما اصطحبه سيده فى أسفاره التجارية وبعث به أحياناً بمفرده . ومن أكثر الأسفار التى تركت أثراً فى نفسه فى ذلك العهد رحلاته العديدة إلى جزيرة كيش التى ساعدت كثيراً فى توسيع أفقه الحغرافى . وجزيرة كيش أو كيس رحلاته العديدة إلى جزيرة كيش التى ساعدت كثيراً فى توسيع أفقه الحغرافى . وجزيرة كيش أو كيس لا في شكلها المعرب قيس ) تقع فى ذلك الحزء من خليج فارس الذى أسمته العرب بحر عمان ، وكانت لعهد ياقوت مركزاً من مراكز التجارة الحارجية للعالم الإسلامي تجمع فيها ممثلو شتلف الأقطار والشعوب ؛ وكانت الحزيرة غنية بالنخيل وغيره من الأشجار وأنواع النبات . وقبل ياقوت بقليل ، وذلك فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر ، زارها ماركو بولو Benjamin of Tudela وامتدحها كثيراً .

البندق ؛ وعقب هذا مباشرة أخذت تفقد أهميتها بالتدريج لهرمز على الساحل الفارسي ولم تلبث أن طواها النسيان في آخر الأمر (٢٠٠).

وخلال إحدى تلك الأسفار وذلك في عام ٥٩٦ هـ ١١٩٩ علم ياقوت بوفاة سيده وإعتاقه له فأصبح بذلك حرآ طليقا . ومنذ تلك اللحظة استقر ببغداد واحترف نهائياً مهنة استنساخ الكتب وبيعها ، الأمر الذي يذكرنا بصاحب « الفهرست » المشهور الذي مر الكلام عليه فيما تقدم من هذا الكتاب. ولكن ياقوت لم يلبث أن بدأ تجواله ابتداء من عام ٦١٠ ه = ١٢١٣ ، ذلك التجوال الذي استمرستة عشر عاماً إلى لحظة وفاته ، ولم تتخلله سوى وقفات قصيرة الأمد . وبمكن تكوين فكرة عن رحلاته هذه اعتماداً على الإشارات الواردة بمعجمه ، وقد ساهم في ذلك ڤستنفلد إلى حد كبير . بدأ ياقوت تجواله مارآ بتبريز والموصل في طريقه إلى الشام ومصر أولا ، وبعد ثلاثة أعوام منذلك ، أي أي في عام ٦١٣ هـ = 336 ١٢١٦ ، نبصره مرة أخرى بدمشق التي غادرها إلى حلب فإربل ثم أزمية فتبريز ومنها إلى إيران الشرقية . وأمضى عامين بنيسابور حيث علق قلبه حب فتاة من أهلها ، ثم غادرها إلى هرات وسرخس إلى أن بلغ مرو . وبمرو أمضى عامين متنقلا بين مكتباتها الشهيرة التي وصفها الكثيرون بحماس شديد ، ولم يلبث أن واتته فكرةُ الاستقرار بها نهائياً خاصة وأن فكرة وضع المعجم قد انبعثت لديه هناك في عام ٦١٥ ه = ١٢١٨ . وكان معتزماً زيارة خوارزم وبلخ عندما تواترت إلى مسامعه أخبار خروج المغول عام ٦١٦ هـ = ١٢١٩ ثم استيلائهم على بخارى فسمرقند ، فهرب ياقوت إلى خراسان تاركاً وراءه بعض مادته العلمية وفى طريقه مر بالرى وقزوين وتبريز إلى أن بلغ الموصل فدخلها فقيراً معدماً لا يملك شروى نقير غر أن عطف « الوزير الفيلسوف  $^{(47)}$  ابن القفطى ( توفى عام 727 هـ 1728 ) وزير السلطان الظَّاهر بن صلاح الدين الأيوبي صاحب حلب(٢٦٦) ، أمكن له فرصة العمل بضعة أعوام في معجمه الذي لم بلبث أن أتم تسويده في عام ٦٢١ هـ ١٢٢٤ ورفع أولى مخطوطاته إلى ابن القفطي (٢٧) ، وكان نازلا عليه بحلب . وفي عام ٦٧٤ هـ = ١٢٢٧ توجه مرة أخرى إلى فلسطين ومصر ثم رجع إلى حلب وأخذ على عاتقه ابتداء من أول يناير ٦٢٥ هـ ١٢٢٨ تهذيب المعجم ولكن الوفاة عاجلته دون ذلك فقد انتقل إلى جوار ربه في العام التالي لهذا وذلك في العشرين من أغسطس عام ٦٢٦ هـ = ١٢٢٩ نخان عند أحد أبواب حلب ولمّا يتجاوز الحمسين . وقد وقف كتبه على مسجد ببغداد وكلف بتنفيذ وصيته هذه صديقه المؤرخ المعروف ابن الأثير (٢٨٪ فحملها إلى هناك . وخلال عام من وفاته زار حلب مؤلف كتاب التراجم المشهور ابن خلكان وذكر أن أهل العلم كانوا لا يزالوا يثنون عليه ويتذكرون فضله وأدبه (٢٩) ﴿ وأمام الظروف القاسية التي اكتنفت الأعوام الأخيرة من حياته يجب أن نعجب لا للعدد الضئيل من الأخطاء الذي وجد الطريق إلى مصنفاته بل لعدد هذه المصنفات الكبير وقيمتها العالية التي لا يتطرق إليها الشك . ويحتل المكانة الأولى بينها من وجهة نظرنا دون منازع معجمه الحغرافي الكبير الذي سنقصر حديثنا عليه الآن . لقد انبعثت فكرته كما رأينا بمرو عام ٢١٥ ه = ١٢١٨ ، ويبدو لنا الطابع المميز للكتاب من الظروف التي أحاطت بتأليفه (٣٠٠) . فقد حدث أن جمع ياقوت مجلس للإمام السمعاني ابن صاحب كتاب الأنساب التي أحاطت بتأليفه (٣٠٠) . فقد حدث أن جمع ياقوت مجلس للإمام السمعاني ابن صاحب كتاب الأنساب ياقوت معتمداً في ذلك على اشتقاق اللفظ على أنه يجب نطقه هكذا ، أي بضم الحاء ؛ غير أن أحد الحاضرين أصر على نطقه حباشه بفتحها . وقد استعصى على ياقوت أن يجد مرجعاً ثقة يدعم به رأيه ، مع اكتظاظ مكتبات مرو آنداك بالمراجع ، فعجز عن العثور على الشاهد . حينئذ عقد العزم على وضع معجم جغرافي جامع يكون مرجعاً عند الحاجة ولايقتصر على تفسير الأعلام الحغرافية فحسب بل ويبين أيضاً نطقها الصحيح . فهو في جوهره إذن من نفس نمط المعاجم اللغوية التي تقابلنا منذ القرن التاسع ؛ بل إن هذا الصحيح . فهو في جوهره إذن من نفس نمط المعاجم اللغوية التي تقابلنا منذ القرن التاسع ؛ بل إن هذا يستبين لنامن ألفاظ ياقوت نفسه عند وصفه للكتاب في بداية مقدمته : «كتاب في أسهاء البلدان والحبال والأو دية والقيعان والقرى والحال والأوطان والبحار والأنهار والغيدران والأصنام والأبداد والأوثان »(٣٠٠) ؛

وبالرغم من اتباعه لدرب مطروق سلكه قبله الكثيرون فإن ياقوت قد خشى أن يتهم بأن هدفه من وضع المعجم كان جغرافياً بحتاً ، لذا فقد جهد في أن يدعم معطياته قبل كل شيء بالشواهد من القرآن والحديث (٣٢٦) . فهو يشير إلى أن آيات الحالق وبراهين قدرته منتثرة على الأرض بأجمعها لذا فإن قراءة الرحلات والاطلاع على وصف البلدان فيه فائدة كبرى وموعظة حسنة ، والرجل الورع ملزم بأن يتذكر ملاحظاته ويدونها أثناء أسفاره لفائدة معاصريه وفائدة الأجيال التالية . وياقوت لا يهمل التفصيل في أهمية المعلومات الحغرافية من الناحية العملية ؛ وهو يعتقد أن النساخ وأهل الأخبار الذين يقفون من الأعلام موقفاً غير نقدى كثيراً ما أثبتوا الصور الخاطئة لها(٣٣) ، هذا بينما يحتاج في الواقع إلى ضبط الأعلام جميع صنوف الناس ، فالحكام والمشرعون يحتاجون إلى معرفة تاريخ فتح المسلمين لبلد ما وكيف تم هذا الفتح وذلك لتحديد خراج البلد . كما يجب على أهل الحديث معرفة من اشتَّهر من أهل بقعة ما من العلماء والمجتهدين ؛ ويهم أهل الطب المعلومات عن المناخ والظروف الطبيعية كما بهم المنجمين مطالع النجوم ليحكموا على طوالع البلاد . ويلزم الشعراء وعلماء اللغة معرفة دقيقة بنطق أسهاء الأماكن والأنهار والحبال والآباركي لا يخطئوا فيصبحوا هدفاً لسخرية المثقفين من الناس. ويسوق ياقوت مثالًا لهذا شرحاً « لمقامات الحريرى » أ لعالم جليل من معاصريه كشف عن عجزه التام عندما حاول تحديد مواقع بعض المواضع (٣٤) . وجميع هذه العلل التي يسوقها ياقوت وجهة في حد ذاتها ، وهي تعطى مرة أخرى فكرة عن تلك الاعتبارات العملية المعروفة لنا من قبل والتي عاونت على ظهور الأدب الجغرافي وتطوره عند العرب ، هذا بالرغم من أن ياقوت لا يوردها بأجمعها .

وفي آخر مقدمة المعجم يورد ياقوت في الكثير من التفصيل أسهاء السابقين له في مضهار الحغرافيا ،

ولكن لا يمكن القول إطلاقاً بأنه قد استوفى أسهاء جميع من استقى مادته منهم (٣٥). وقد حدث وأن عرضنا لعدد كبير منهم فيما مر من هذا الكتاب معتمدين فى ذلك أحياناً على ياقوت وحده وذلك لفقدان الأصول التى نقل عنها. ويختم ياقوت المقدمة بتحليل لكتابه ولمنهجه فى التأليف (٣٦)، وهى مسألة قد ألتى عليها روزن بعض النصرء فى بحثه المشار إليه. وقد رفض ياقوت فى كثير من الحدة والغيرة النماس من طلبوا منه مراراً اختصار كتابه، وهو يستشهد فى هذا الصدد بحكاية للجاحظ فى عيوب اختصار الكتب (٣٧).

ويلى المقدمة خمسة أبواب بمثابة مدخل للمعجم ، يعرض أولها للنظريات المختلفة في صورة الأرض معتمداً في ذلك على معطبات الحفرافيا الرياضية المعروفة لنا في جوهرها . ويميل ياقوت إلى اعتبار الأرض كروية تتجاذبها أطراف الفلك من جميع النواحي كالمغناطيس . ويبحث الباب الثاني في نظام تقسيم الأقاليم ، ولكن ياقوت يورد فيه أيضاً قائمة البروج الاثني عشر والبلدان الواقعة تحت تأثيرها كما يعرض للطرق العملية المتبعة في تحديد قبلة كل موضع من الأرض . وأما الباب الثالث في تفسير المصطلحات التي يرد ذكرها في المصنفات الحغرافية كالبريد والفرسخ والميل ، وأيضاً النواحي كالإقليم والكورة والمخلاف والاستان والرستاق والطسوج والحند وآباد والسكة والمصر ، ثم يوضح مصطلحات الحغرافية الفلكية كالطول والعرض والدرجة والدقيقة ، ثم المصطلحات الحاصة بالحراج وغلة الأرض كالصلح والسلم والعنوة والخراج والنيء والغنيمة والصدقة والحمس والقطيعة . ويعطى الباب الرابع تصنيفاً قصيراً للبلاد المختلفة التي فتحها المسلمون وذلك وفقاً للخراج الذي يجي من كل منها . أما الباب الحامس فأشبه مايكون بمقدمة في أخبار البلاد وسكان النواحي المختلفة وتوزيع المالك بحسب مكانتها وعراقتها فتأتي في المرتبة الأولى بابل وتليها الهند فالصين فالترك فالروم . وفقط بعد هذه الأبواب المدخلية (Introductory) التي تشغل خسين صفحة من الكتاب " يبدأ المعجم بمعناه الدقيق .

وترد فيه أسهاء المواضع بحسب الترتيب الأبجدى كما هو الحال مع المعاجم السابقة المعروفة لنا ؛ ولكن يجب ألا يغيب إعن البال أن الترتيب قد يختلف داخل الحرف الواحد أحياناً ، وهو أمر غير معهود لنا 339 من قبل . وبعد إيراد الاسم يرد توضيح مفصل بالألفاظ لنطقه مع ذكر اختلاف القراءات. وكثيراً ما يسوق ياقوت اشتقاق بعض التسميات ويحاول توضيح منشئها وأصلها ؛ وكما هو ديدن جميع اللغويين العرب فهو يحاول أيضاً تفسير التسمية من صميم اللغة العربية ولايسمح بفكرة وجود أصل غير عربي لها إلا في حالات نادرة . وهذا القسم الأول اللغوى يصحبه في العادة شواهد من الشعراء العرب ممن يمكن الثقة فيهم لتحديد النطق الصحيح الذي قد يعتمد أحياناً على البحر والقافية ؛ ثم يلي هذا عادة بيان طول وعرض المكان مع تحديد الدرج الذي يقع تحته .

<sup>\*</sup> ظهرت فى عام ٥ ه ٢ ترجمة إنجليزية لهذه الأبواب الخمسة مع تعليقات وافية وإشارات إلى المراجع ؛ وهى بقلم وديع جويدة وتمد طبعت بدار بريل Brill بليدن . (المترجم)

أما القسم التاريخي الذي يعقب هذا مباشرة فيبحث في أصل الموضع الجغرافي المذكور ونشأته والظروف التي أحاطت بذلك ، ومن سكنه والدور التاريخي الذي لعبه ؛ وكثيراً ما يصحب هذا الأخبار والأساطير المتعلقة به . وإذا جاء ذكر الموضع في القرآن أوالحديث سيقت في ذلك الشواهد ، وإذا كان قد فتحه المسلمون فيعرض لتاريخ هذا الفتح ؛ كما يورد على الدوام تقريباً أسهاء كبار علمائه خاصة الفقهاء وأهل الحديث وأسهاء أساتذتهم وتلامذتهم . وبخلاف هذا فليس من النادر أن يعطى ياقوت وصفاً دقيقاً للأمكنة والمدن التي زارها ويورد تفاصيل دقيقة عن الأبنية المختلفة والقلاع والمرافئ ، وهو كثيراً ما يقف أيضاً ليصف عادات وأخلاق القبائل والشعوب كما لايهمل الكلام عن صنوف العجائب في البلاد النائية . ويتخلل العرض أثناء ذلك ضروب من الحكايات الطريفة والنكات والقصص مع مختارات واسعة من الشعر ، وقد يضمنه قطعاً ورسائل بأجمعها من المؤلفين السابقين . ونتيجة لهذا فقد تنشأ لديه أحياناً مقالة قائمة بذاتها تمتد أحياناً إلى عشر أوخمس عشرة صفحة .

ومن الطبيعى ألا تظفر جميع مواد المعجم بمثل هذه الصورة الحافلة ؛ وإذا كان القسم اللغوى موجوداً على الدوام فإن التاريخي قد يختفي بالطبع عند الكلام على محلة مغمورة أوغير معروفة جيداً ، وفي هذه الحالة يختني أيضاً القسم الفلكي ويرد تحديد موقع المكان بصورة تقريبية ؛ وأحياناً قد تقتصر المادة على سطر واحد فقط مع التعريف بالاسم بشكل عام .

وليست بنا حاجة الآن إلى التحدث بشكل خاص عن مصادر المعجم الحغرافي لياقوت فقد رجعنا إليه أكثر من مرة في الفصول السابقة من كتابنا هذا واقتنعنا بأنه يجمع شتات المادة الحغرافية الضخمة التي تراكمت على ممر ستة قرون . و رعماً عن الميل اللغوى الماحوظ عند المؤلف فإن هذا المصنف الحامع ، كما تبين لنا أكثر من مرة ، لم يقتصر على الحغرافيا اللغوية أو الوصفية بل شمل أيضاً الرياضية وحفظ لنا في هذا المحال معطيات من مصادر أخرى ليست معروفة ادائماً ، الأمر الذي وضحه بالكثير من الدقة هو نغان في كتابه عن الأقاليم السبعة . كما يتوكد هذا في مواضع أخرى من المعجم ؛ فمن بين حميع الزيجات (أي الحداول الفلكية) أولى ياقوت اهماماً خاصاً لزيج أبي عون إسحاق بن على (٢٨) . وهو لم يكن معروفاً لحبير كبير في الموضوع مثل نالينو Nallino الذي استطاع أن يثبت شبه هذا الزيج بصورة الأرض » للخوارز في (٢٩٥) وذلك اعتماداً على الشذور التي حفظها لنا منه ياقوت . من هذا يتضح لنا أنه حتى في هذا المحال الذي لم يهتم له كثيراً فإن ياقوت وجد تحت تصرفه مصادر لم تصل إلى أيدينا .

ومادة ياقوت متنوعة للغاية ؛ وهو لم يقصر نفسه على العالم الإسلامى وحده كما فعل ممثلو المدرسة الكلاسيكية ، كما وأنه لم يفرد أهمية استثنائية لمواضع جزيرة العرب دون غيرها كما فعل ممثلو المدرسة اللغوية . وقد رأينا كيف وزع اهمامه بالسوية على العالم الإسلامي والشرق الأقصى وأن هذا الحكم ينطبق أبضاً على معالحته لأوروبا الشرقية والشمالية . ومن الطبيعي أن معرفته بالمشرق أفضل بكثير من معرفته بالمغرب ،

340

ولكن فيما يتعلق بالأخير فإنه تقابلنا أحياناً تفاصيل تدل على معرفته الواسعة بأحواله . وقد أثبت أمارى Amari أن ياقوت هو المؤلف الوحيد الذي حفظ لنا شذرات من مصنفين مفقودين لمؤلفين من صقلية هما أبو على الحسن (حوالى عام ١٠٥٠) (١١) وابن القطاع (توفى عام ١٥٥ هـ ١١٢١)(٢٤)؛ وهو يعتمد عليهما اعتماداً كلياً في معلوماته عن الجزيرة . وعلى العكس من هذا فإن معرفته بإيطاليا على العموم لم تكن جيدة ؛ ونفس هذا الحكم كما لاحظ زيبولد Seybold يصدق على معرفته بقورسيقا ولا نغوبرديه وكلابريا ومالطة وغير ها(٤٣) .

وبخلاف المعجم الكبير فإنه يرتبط باسم ياقوت أيضآ مصنفان جغرافيان معروفان تم طبعهما قبل المعجم وهبطت قيمتهما عقب طبعه . أولها وضعه بعد المعجم الكبير لهدف خاص وهو يحمل عنوان «كتابُ المشترك وضعاً والمفترق صقعاً » أى أنه بمثابة معجم للمواضّع التي تشترك في الاسم. ويتضح من ألفاظ ياقوت نفسه في مقدمة هذا الكتاب أنه قد استخرجه من معجمه الكبير ليكون أسهل عند المراجعة . ومادته مقتضبة إلى أقصى حد ؛ كما أسقطت منه جميع تلك الاستطرادات التي تضني أحياناً على مصادرها أهمية خاصة . ونظراً لأنه قد تم تأليفه عقب المعجم الكبير فقد أضحى في حيز الإمكان إضافة تفاصيل صغيرة إليه غير موجودة بالمعجم ، الأمر الذي يجعل من المفيد الرجوع إليه في أمثال تلك الأحوال . أما من ناحية الكم فمادته هو أيضاً ﴿ واسعة جداً إذ يُورد فيه ذكر ألف وواحد وتسعين اسما 341 تعالج أربعة آلاف وماثتين وواحداً وستين مُوضعاً جغرافياً .

أما المصنف الثاني الذي محمل اسما تغلب عليه الصنعة هو «مراصد الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع » والذي طبع مسودته يينبول Juynboll (<sup>٤٤)</sup> فإنه ليس من عمل ياقوت نفسه . فهذا الكتاب الذي لا يمثل في الواقع سوى موجز للمعجم الكبير قد عمله بعد مائة عام من ذلك على ما يظهر شخص يدعى صَفَّى الدين عبد المؤمن بن عبد الحكم (توفى عام ٧٣٩ هـ ١٣٣٨) ؛ ولاتزال مسألة من هو المؤلف موضع نزاع (٤٥) ، فرينو Reinaud الذي فحص الطبعة بعناية فائقة خرج بنتيجة مؤداها أنه قد وجد على الأقل ثلاث موجزات أوثلاث مسودات تحت عنوان واحد ؛ إحداها فقط لياقوت ولكنها لم تصل إلينا<sup>(٤٦٧</sup> . وإذا تذكرنا موقف ياقوت من الموجزات كما حدده هو بنفسه فى آخر مقدمته للمعجم الكبير فإن وجود مصنف له من هذا النوع عرضة لشك كبير . أما المسودة الثانية فيرجعها رينو إلى عبد المؤمن هذا ، (٤٧) بينما ينسب الثالثة إلى السيوطي (٤٨) المشهور وقد تم العثور عليها منذ وقت غير طويل (٤٩). وطبعة يينبول في ستة أجزاء(٥٠) قد أحيطت بالكثير من العناية والاهتمام " يحيث ساهمت مساهمة فعالة فى تيسير مهمة ڤستنفلد عند تحضيره لطبعة المعجم الكبير . وتقتصر أهميتها فى الوقت

<sup>\*</sup> ظهرت له طبعة جديدة في البلاد العربية لا أعتقد أما تختلف كثيراً عن طبعة يينبول . (المترجم)

الحاضر على أنه يمكن بواسطتها أحياناً توضيح النقاط المغلقة فى المعجم الكبير ، كما ستستمر على الدوام مفيدة وقيمة تعليقات يينبول علمها .

وكان ياقوت أديباً واسع الأفق وكاتباً جم النشاط متعدد النواعى ؛ ومن دون حاجة إلى ذكر مصنفاته التى لم تصل إلينا فإنه يكنى أن نشير إلى معجم الأدباء الذى لايقل حجا أو أهمية عن معجمه الجغرافي بل وربما يفوقه فيا يتعلق بالمادة التاريخية والحضارية عن العالم الإسلامى. ومن المستحيل مقارنة ياقوت ببحاثة عالمي كالبيروني أو رحالة من طراز المسعودي أو المقدسي ، غير أنه لدى المقارنة بجاعة الحغرافيين اللغويين من أمثال البكري فإن ياقوت يبز هم أجمعين ، ليس فقط في غزارة مادته وتنوعها بل أيضاً في منهجه المستقل الذي ينطوى على الذكاء . اكل هذا فإن مصنفه الحغرافي مختم بجدارة العهد السابق للغزو المغولي ، أما هو نفسه فيمكن اعتباره من أبرز رجالات عصره خاصة في هذا الفرع من الأدب الذي نعالحه في كتابنا هذا . ولايزال معجمه إلى أيامنا هذه يخدم غرضه ويلعب دوره كمرجع موثوق به ، مما يقف برهاناً ساطعاً على أهميته التي لا تضارع .

وبعد عامين من وفاة ياقوت توفى ببغداد معاصره الأكبر سناً منه (موفق الدين) عبد اللطيف (ابن يونس) البغدادى(٥١) ، الذى لم يكن عالماً لغوياً فى الأصل بل عالماً بيولوجياً (Biologis†) ، ولم يكن مؤلف سفر ضخم جامع بل رسالة صغيرة عن مصر ذات أهمية جغرافية عامة ممتازة .

وسيرة حياته معروفة لنا جيداً بفضل الإشارة إليها في عدد من المؤلفات من ناحية وبفضل الشذرات من سيرة حياته التي كتبها بنفسه (Autobiography) والتي حفظها لنا ابن أبي أصيبعة (توفي عام ٢٦٨ هـ ١٢٧٠) في الفصل الذي أفرده له في تاريخه للأطباء . وكان جد ابن أبي أصيبعة صديقاً حميا لعبد اللطيف كما أن أباه قد درس الطب عليه . وقد ولد عبد اللطيف ببغداد عام ٥٥٧ هـ ١٦٦٧ وترعرع بها ودرس الأدب والكيمياء التي كانت تشمل آ نذاك الكيمياء والطب . وكانت مراكز تلك العلوم قد أخذت منذ لأك الوقت تنتقل غرباً لذا ففد توجه عبد اللطيف في طلب العلم ، لا في إثر ياقوت إلى بلاد ما وراء النهر بل إلى الشام ومصر . وقد بدأ ترحاله عام ٥٨٥ هـ ١١٨٩ من الموصل حيث استمع هناك إلى الرياضي الفقيه الذي ذاع صيته في ذلك الوقت كمال الدين بن يونس ، وهو أحد العلماء الذين تمكنوا من حل المسألة الهندسية التي طرحها مع مسائل أخرى على العلماء العرب الإمبراطور فردريك الهوهنشتاوفني المسألة الهندسية التي طرحها مع مسائل أخرى على العلماء العرب الإمبراطور فردريك الهوهنشتاوفني المسألة الهندسية التي طرحها مع مسائل أخرى على العلماء العرب الإيوبين وظل مها يدرس الفقه الأيوبي الذي كان يقاتل الصليبين فوصله وعينه مدرساً بإحدى مساجد دمشتى . وبعد وفاة صلاح الدين في عام ٥٨٥ هـ ١١٩٥ انتقل عبد اللطيف إلى مصر وتمتع برعاية الأيوبيين وظل بها يدرس الفقه في عام ٥٨٥ هـ الطب والنبات ؟ وقد يسرت له علاقته بالأيوبيين التعرف بعدد كبير من فطاحل ويره، ويتابع أبحاثه في الطب والنبات ؟ وقد يسرت له علاقته بالأيوبيين التعرف بعدد كبير من فطاحل العلماء بمصر والشام مثل عماد الدين الأصفهاني مؤلف سيرة صلاح الدين والقاضي الفاضل وزيره،

وأيضا موسى بن ميمون . و بمصر شهد عبد اللطيف المجاعة الهائلة والوباء الفتاك الذي حدث عام ١٩٠٧هـ مره الميض مده المراه هـ ١٢٠٠ . وفي عام ٢٠٤ هـ ١٢٠٧ نقابله مرة أخرى بحلب ومن هناك ذهب في رحلة إلى آسيا الصغرى استمرت عدة أعوام ، وأمضى بعض الوقت ببلاط أمير أرزنجان قرب أرضروم . ومن المحتمل أنه في أثناء رحاته هذه تعرف عن كثب على أخبار المغول ، وقد حفظ لنا المؤرخ الذهبي (توفي عام ٧٤٨ هـ ١٣٤٨ (٥٠) كثيراً من رواياته عنهم . ورجع عبد اللطيف إلى بغداد قف شيخي خته وتوفى مها عام ٧٤٨ هـ ١٢٣١ .

وكان عبد اللطيف رجلا جم المعرفة ضارباً في جميع فروع العلم بسهم ، كما كان عالماً دقيق اللاحظة فهو بهذا يمثل طراز العالم المحقق الذى يتوق إلى المعرفة الإيجابية مع ميل واضح إلى التجربة العلمية . ولم تقتصر معرفته على مصنفات العرب وحدهم بل عرف مصنفات اليونان خاصة أرسطو وديوسقوريدس وجالينوس . ولم يزاول مهنة الطب فقط بل كان أيضاً بحاثة في العلوم الطبيعية عامة ، وهو قد طبق نظريات جالينوس على الموميات الموجودة بمصر وصحح بعض معطياته في التشريح . وقد تمكن بعد معاينة مومياء من بوصير أن يثبت على نقيض جالينوس أن الفك الأسفل لا يتكون من عظمين بل من عظم واحد (١٥٥) . ومثل هذا الاهتمام وتلك المقدرة في التحليل الدقيق يسود جميع ملاحظاته سواء عن الطبيعة أو عن الناس في حميع الملابسات .

وعدد مصنفات عبد اللطيف كبير بعضها فى العلوم الفقهية والأدب والبعض الآخر فى العلوم الطبيعية بالمفهوم الواسع للفظ كالنبات والطب والتشريح . غير أن شخصيته تنعكس بصورة جلية فى أثره المعروف لنا أكثر من غيره والذى يتصل اتصالا مباشراً بالأدب الجغرافى ، أعنى بذلك سفره الصغير عن مصر الذى عرفه العلم الأوروبي منذ نهاية القرن الثامن عشر والذى يحمل عنوان «كتاب الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والجوادث المعاينة بأرض مصر» . وكما يقرر عبد اللطيف نفسه فإن كتابه ليس سوى ملخص لمصنف كبير له فى نفس الموضوع وأنه بدأ تأليفه فى رمضان عام ٢٠٠ ه = ١٢٠٤ بالقاهرة وأتم تهذيبه ببيت المقدس عام ٢٠٠ ه = ١٢٠٦ ورفعه إلى أحد خلفاء صلاح الدين وهو أخوه الملك العادل « لئلا ينطوى عن العلوم الشريفة شيء من أخبار بلاده وإن تراخت أو يخنى بعض أحوال رعاياه وإن تناءت » (٥٥) .

وينقسم الكتاب إلى مقالتين تنقسم كل منهما إلى بضعة فصول ، الفصل الأول من المقالة الأولى وينقسم الكتاب إلى مقالتين تنقسم كل منهما إلى بضعة فصول ، الفصل الأول من المقالة الأولى يقدم ملاحظات عامة عن مصر ، طبيعتها وسكانها ، والثانى والثالث يصفان نباتها وحيوانها ، وقد أثبتت الأبحاث الحاصة في تاريخ النبات أنهما يحتويان على معطيات ذات قيمة كبيرة (٢٥٠) . أما الفصل الرابع فطريف جداً في فكرته إذ يصف فيه عبد اللطيف آثار مصر القديمة ، وكما هي معروف فإن الاهمام بالآثار القديمة (الأركيولوجيا Achaeology) نادر ما وجد بين العرب ، وفي هذا المضار يمثل بالآثار القديمة (الأركيولوجيا Achaeology) نادر ما وجد بين العرب ، وفي هذا المضار يمثل

344

عبد اللطيف حالة استثنائية . وأطرف من هذا أن عبداللطيف أ يعترض على التخريب الوحشى للآثار اللهديمة وإتلافها كما يعترض أيضاً على البحث عن الكنوز القديمة الذي يستند على الأساطير والمعتقدات الباطلة . وفي الفصل الخامس يصف الأبنية في مصر المعاصرة له وأيضاً السفن ، بينا يبحث الفصل السادس في صئوف الأطعمة والمأكل . أما المقالة الثانية من رسالته فتحتوى على ثلاثة فصول فقط ، الأول منها مكرس للنيل وفيه ينتقد عبد اللطيف مرة أخرى بعض المعتقدات الباطلة السائدة عن منابعه وعن أسباب حدوث الفيضان ؛ وقد حاول عبد اللطيف أن يقيس ارتفاع الفيضان كل عام على أساس الملاحظة المتتابعة . أما الفصلان الأخيران فيقدمان وصفاً حياً لا يخلو من الرهبة لحوادث ٥٩٧ هـ ١٢٠٥ التي اجتاح فيها مصر قحط هائل ووباء مروع . وقد دفعته نزعته العلمية كطبيب ومحاثة إلى الاحتفاظ بقوة ملاحظته ورباطة جأشه ، فهو يصف لنا جدوء وبدقة تامة الحالات الرهبية لأكل لحوم البشر وكيف كانوا مختطفون الأطباء الذاهبين لعيادة مرضاهم وكيف أحرق المحرمون اللدين ثبتت عليم تهمة أكل الغير وكيف وجدت جثث هولاء المحرمين مأكولة في الصباح . وفي جميع هذه الظروف عليم تهمة أكل الغير وكيف حب الاستطلاع وروح البحث المتأصلين لديه فأجرى عدداً من الملاحظات المروعة لم يفقد عبد اللطيف حب الاستطلاع وروح البحث المتأصلين لديه فأجرى عدداً من الملاحظات المنوجهة النظر الحغرافية الصرفة بل كوصف للأحوال التاريخية والاجتماعية لعصره ، ناهيك ما محفل من وجهة النظر الحغرافية الصرفة بل كوصف للأحوال التاريخية والاجتماعية لعصره ، ناهيك ما محفل من مسائل علمية متنوعة .

وقد تعرف الاستعراب الأوروبي على هذا الأثر مبكراً وأولاه اهتماماً جديراً به منذ الخطوات الأولى في تاريخ تطوره ؛ فمنذ مستهل القرن السابع عشر جلب مؤسس الاستعراب الإنجليزي بوكوك الأكبر في تاريخ تطوره ؛ فمنذ مستهل القرن السابع عشر جلب مؤسس الاستعراب الإنجليزي بوكوك الأكبر عن مرة ، ولكن يلوح أنه قد يحلم هو وخلفاؤه بنشر هذا الأثر وترجمته ، بل وبدأوا فعلا ذلك أكثر من مرة ، ولكن يلوح أنه قد أحاطت بهذا الأثر طيلة القرنين السابع عشر والثامن عشر لعنة شريرة (٢٥٠) فلم تظهر الطبعة التي أعدها وايت White إلا عام ١٨٠٥/ (٥٠) ، وأعيد طبع المتن مرة ثانية في عام ١٨٠٠/ (٥٠) وعنها ترجم الكتاب مرتين إلى الألمانية ومرة إلى اللاتينية ، كما نشرت وترجمت معه سيرة عبد اللطيف البغدادي لابن أبي أصيبعة . ولم يلبث أن ترقيج هذا المجهود في آخر الأمر بظهور ترجمة علمية مصحوبة بالشروح والتعليقات لسلفستر دى ساسي Relation d'Egypte) ، أعنى بذلك بحثه المشهور (Relation d'Egypte) ، أعنى بذلك بحثه المشهور الآن ببعض الأهمية التي يتمتع بها الأثر نفسه ، بل إن روزن لم يجد كفئاً له في أوائل القرن التاسع عشر إلا بحث فرين المشهور عن ابن فضلان . وكان آخر من اهتم بتقدير الأثر حتى قدره ممثلو النهضة الأدبية العربية المعاصرة الذين عن ابن فضلان . وكان آخر من اهتم بتقدير الأثر حتى قدره ممثلو النهضة الأدبية العربية المعاصرة الذين احتذب أنظارهم عبد اللطيف بشكل خاص في السنوات الثلاثينات فأفرد له النقادة المعروف سلامة موسي

كتيباً ( ١٩٣٤ ) (٢٠٠ والمؤرخ محمد عبد الله عنان فصلا فى كتابه القيم « مصر الإسلامية » [ (١٩٣١) (٢١٠) : 345 و هكذا ظفر عبد اللطيف بتقدير المستعربين والعرب وتردد اسمه لدى عاماء الحياة (biologists) والمؤرخين . ورنحماً من أنه ينتمى إلى طراز من الناس يخالف تماماً طراز ياقوت إلا أنه يتُعتبر بنفس الدرجة مثالا نموذجياً لعصره وبيئته بل ولجميع الحضارة العربية عشية الغزو المغولى :

ولم يكن الاهتمام بعلم النبات شيئاً غريباً على الجغرافيين العرب بل كان يمثل أحياناً هدفاً أساسياً لرحلاتهم ومصنفاتهم ؛ فبعد عبد اللطيف زار مصرعالم من الأندلس يحمل لقب «النباتى » ، كما أن كنيته «ابن الرومية » تشير إلى أن والدته من نصارى أسبانيا . أما اهمه فلم يختلف عن الأسماء المعهودة لدى المسلمين وهو أبو العباس أحمد بن محمد ، وقد ولد باشبيلية وتوفى بها على ما يظهر عام ٦٣٧ ه = ١٢٣٩ بعد رحلات واسعة (٦٣٠) .

ورغماً من حمله للقب « الحافظ » (وذلك لحفظه القرآن) فإن ميوله على أية حال اتجهت نحو علم النبات نتيجة بحيث اعتبره العرب من أكبر علمائهم في هذا الفرع من العلوم . ولهذا ما يبرره فقد درس النبات نتيجة لاهمامه المباشر به وليس بأغراض الطب فحسب كما جرت العادة . وفي البداية ساح في أسبانيا وحدها وعلى محاذاة جبل طارق ثم عبر البحر حوالي عام ١٢١٧ إلى شمال أفريقيا ومصر وأدى فريضة الحج مدفوعاً دائماً بنفس أهدافه في دراسة النبات . وقد حاول السلطان الأيوبي العادل أن يغريه بالبقاء بمصر لمعرفته الواسعة بالطب ولكن « النباتي » آثر الرحيل إلى الشام والعراق ليتعرف على نباتاتها غير الموجودة بالمغرب ؛ ولعله رجع إلى الأندلس عن طريق صقلية . وقد أودع نتائج ملاحظاته ودراساته كتابه الذي يحمل عنواناً عادياً وهو «كتاب الرحلة » ؛ ويتضح من المقتطفات المتبقية منه أن الكتاب قد كرس فعلا بهامه للمسائل النباتية وحدها وحفل بمعلومات جديدة في صددها مثال ذلك ما يورده عن نباتات سواحل البحر الأحمر . ومصنفه معروف إلى الآن في مقتطفات كبيرة فقط حفظها لنا معاصره الأصخر وتلميذه عالم النبات الشهير ابن البيطار (توفي عام ٢٤٦ه هـ ١٢٤٨) (١٢) ه

وانتساب جميع هؤلاء العلماء إلى عصر الموحدين يبرر الكلام عن مؤرخ قام بمحاولة طريفة لفصل المنهج التاريخي عن المنهج الجغرافي وهوالأمرالذي لم يحفل له كثيراً التأليف العربي كما رأينا ، ذلكم هو عبدالواحد المراكشي سمى الفلكي المعروف الذي مر بنا الكلام عليه (٢٠٠). وقد ولد بمراكش عام ٥٨١ هـ 346 ما ١١٨٥ ما ١١٨٥ ما ١١٨٥ على دمياط (٢١٧ هـ ١٢٢٠ هـ ١٢٢٠ ) (٥٠٠) و

ومصنفه الأساسي هو «كتاب المعجب في (تلخيص) أخبار المغرب» الذي كرسه لتاريخ دولة الموحدين مع مقدمة قصيرة في الحوادث السابقة لذلك ؛ وقد أتمه حوالي عام ٦٢١ هـ = ١٢٢٤. والكتاب معروف منذ السنوات الأربعينات للقرن الماضي بفضل طبعة دوزي Dozy ثم الترجمة الفرنسية

347

بقلم فانيان Fagnan . وتحقيقاً لرغبة مولاه يعطى المراكشي في القسم الأخير من الكتاب وصفاً جغرافياً لدولة الموحدين ولكن يسبقه بالألفاظ الآتية التي يتضح منها أنه يعتبر هذا الموضوع غير مناسب على الإطلاق لمهنة المؤرخ :

«وقد رسم مولانا حرس الله مجده أن يضاف إلى هذا التصنيف ذكر أقاليم المغرب وتعيين مدنه وتحديد ما بينها من المراحل عدداً من لدن برقة إلى سوس الأقصى وذكر جزيرة الأندلس وما يملكه المسلمون من مدنها على ما تقدم فلم ير المملوك بدًا من الحرى على العادة فى سرعة الإجابة وامتثال مرسوم الحدمة لوجوب ذلك عليه شرعاً وعرفاً هذا مع أن هذا الباب خارج عن مقصود هذا التصنيف وداخل فى باب المسالك والمالك وقد وضع الناس فيه كتباً كثيرة ككتاب أبى عبيد الله البكرى الأندلسي وكتاب ابن فياض الأندلسي وكتاب الفردة النائن المستوعبة له ونحن إن شاء الله ذاكرون من ذلك موافقة لرأى مولانا العالى بما يقف به على حدود البلاد ويصور له صورتها على التقريب من غير تطويل جارين فى ذلك على ما سلف من عادتنا فى سائر الكتب «٢٠٠».

من هذا القول يتضح أنه قد وجدت لدى العرب رغبة صادقة للتفريق بين المادتين التاريخية والجغرافية وإخضاع كل منهما لمنهج خاص يقوم على أسس عامة ، ولو أنهم فى الواقع لم يتمكنوا من ترجمة ذلك فى صورة واقعية .

وقد أصبحت مصر الأيوبية التي لم تمسها وطأة الغزو المغولي ملاذاً للعلماء من الشرق والغرب فكانت بدلك كأنما تهيأ لتتسنم مركز الثقافة العربية الذي أصبحته بالتالي نتيجة لاستيلاء الماول على بغداد . هذا وقد داوم علماء مصر على الاحتفاظ بالتراث الذي نشأ هناك ، فنلتقي في هذا العصر بمصنفات من أنماط معروفة لنا . فمن جهة يقابلنا ذلك النوع الفريد لجغرافيا الدواوين وهي مراجع إدارية واتنصادية عملت من أجل كتاب الدواوين ، وخير مثال لهذا كتاب ابن مماتي «قوانين الدواوين » الذي لم يكن الوحيد من نوعه . ومن جهة أخرى تجمعت بالتدريج ونمت مادة نمط «الحطط » ، وهي أوصاف تاريخية وإدارية للنواحي والأحياء المختلفة من المدن الكبرى . ولعل خير مثال لهذين الاتجاهين ما يقدمه في مصنفاته الإداري والحغرافي النابلسي (توفي عام 181 ه = 182) (١٧٥).

واسمه الكامل وهو عثمان بن إبراهيم النابلسي الصفدى يشير إلى أن أصله من فلسطين ، ولكنه عاش بمصر وعمل بها فى عهد السلطان الأيوبى نجم الدين أيوب (٦٣٧ هـ ٦٤٧ هـ ١٧٤٠ ـ ١٢٤٩) ولعله لم يتفاد تأثير ابن مماتى حينا وضع مصنفاً مماثلا لمصنفه وهو «كتاب لمع القوانين المضيئة فى دواوين المديار المصرية » المعروف إلى الآن فى المخطوطات فقط . ويبحث القسم الأساسى من الكتاب كما هو الحال عند ابن مماتى فى نظام الدواوين المالية المختلفة التى يحتل من بينها مركز الصدارة ديوان الأحباس

الذي يعالج الأوقاف كما يعالج أيضاً جزءاً هاماً من الإدارة المالية، وهوالديوان الوحيد الذي كان ممقدوره أن يتخذ قرارات دون توقيع خاص من السلطان (٦٨) . وقد عين النابلسي حاكماً على الفيوم عام ٦٤١هـ ١٧٤٣ فوضع خلال عامين (٢٩٠) وصفاً وافياً لها يوجد في متناول الأيدي في طبعة لموريتز Moritz . ومن العسير القول بأنه هل يتفَّق هذا المصنف مع المخطوطة الموجودة باستنبول والتي تحمل عنوان « إظهار صنعة الحيّ القيوم في ترتيب بلاد الفيوم»(٧٠) ؛ وعادة يحمل مصنفه عنواناً بسيطاً هو « تاريخ الفيوم وبلاده » . وينتمي المصنف إلى طراز الجغرافيا الإقليمية (Regional) ويقدم في عشرة أبواب وصفاً يمس في الغالب الأماكن المأهولة من الفيوم(٧١) ؛ والأبوابالتسعة القصيرة كأنما تخدم غرض مقدمة للباب الأخير. فبعد وصفعام مجمل للمنطقة ترد معطيات موجزة عن المناخ ومزّاج السكان وأكثر تفصيلا من ذلك وصّفه للنظام الهيدروغرافي (hydrographic) للمنطقة واتصال قنواتها بالنيل . وفي الباب الذي عقده عن السكان يتحدث عن انقسامهم إلى حضر وبدو مع سرد أسهاء القبائل العربية . كما أفرد اهتماه أخاصاً 348 في أبواب الكتاب المختلفة للمساجد والأديرة وأخيراً لطبيعة الأقاليم . ويلى هذا القسم الأساسي من الكتاب الذي يصف فيه المواضع المأهولة ، وهو حافل ومفصل بحيث يمكن من وضع خارطة تخطيطية لمنطقةالفيوم. وهو كجميع المصنفات من هذا الطراز يحفل بالتفاصيل المختلفة سواء فى المسائل الاجماعية والاقتصادية المتعلقة بالمنطقة أو في الحغرافيا الطبيعية . وقد مكنت هذه التفاصيل بدورها أحد العلماء من وضع قائمة بنباتات الفيوم(٧٢) بالرغم من أن النابلسي تفسه لم يكن البتة عالماً بالنبات كبعض السابقين له ممن مر ذكرهم للتو .

وقد ضربت الحغرافيا الإقليمية في هذا العصر في اتجاهات أخرى بالطبع ، ولم يكن مؤلفوها دائماً من أهل المنطقة الموصوفة نفسها . وغير واضح بالنسبة لنا مثلا لماذا أصبح خبيراً ممتازاً مجنوب جزيرة العرب والحجاز الأوسط شخص مثل يوسف بن يعقوب الدمشتي المشهور بابن المحاور (٧٣) الذي ولد بدمشتي ونشأ و ترعرع ببغداد (٢٤) . وكانت له صلات بالهند فقد أقام بعض الوقت بملتان ؛ وفي عام ١٩٢ هـ ١٢٢ هـ ١٢٢ عبر البحر من الديبل إلى عدن ، وكان ببلاد العرب على أية حال في عام ١٢٧ هـ ١٢٣ مـ والتاريخ الأخير يقابلنا في مصنفه (٢٥) ، لهذا فإن الرأى الغالب هو أنه قد تم تأليفه قبل عام ١٢٣٠ هـ الاتواريخ الأخير عام ١٢٣٠ ، وهذا بدوره دفع إلى الافتراض بأن تاريخ وفاته . الذي يرجعه بعض المؤلفين عادة إلى عام ١٩٦٠ هـ ١٢٩١ (٧٧) متأخر جداً على أغلب الاحمال . وربما يمكن تفسير هذا التردد في التواريخ بأن اسم ابن المحاور ليس اسمه الشخصي بل هو اسم عام استعمل للتوقير وحمله عدد من من أفراد هذه الأسرة . ونفس هذا التردد في الاسم يصدق أيضاً على مصنفه فهو بحسب آراء البحاثة السابقين بحمل عادة اسم «تاريخ المستنصر» ولكن نظراً لأن مادته لاترتبط في شيء مع هذا العنوان المواسع الانتشار فن المحتمل أنه بجب قراءته «تاريخ المستبصر» وفقاً لرأى آخر محاثة طرق هذا الموضوع (٨٧) .

وكان أول عالم يتعرف عن كثب على كتاب ابن المحاور هو اشىر نجر Sprenger ، فقدره حقّ قدره 349 (١٨٦٤) ووضعه أحياناً جنباً إلى جنب مع المقدسي (٧٩) . وابن المحاور قد زار تقريباً حميع النواحي التي وصفها ، ووصفه لبلاب العرب الحنوبية لا يعتمد على وصف المقاطعات والنواحي بل وصف الطرق فيورد المسافات ويذكر آثار كل منزلة ويتحدث عن أخلاق السكان وعاداتهم ويسجل الروايات والأساطير المحلية التي يشعر بميل شديد نحوها . ومعرفنه بالتاريخ القديم ليست كبيرة فهو ليس بعالم نقلي ؟ وارتياب اشبرنجر في معرفته بالأدب الحغرافي السابق له<sup>(٨٠)</sup> قد خفف منه دىخويه De Goeje كشرأ ، فقد اتضح له أثناء اشتغاله بإعداد ذلك الأثر للطبع أن عدداً من المصادر المكتوبة التي يرجع إليها ابن المجاور تدل على اطلاعه الواسع في ذلك الأدب(٨١) وعلى معرفته العميقة لابالشعر العربي وحده بل وبالفارسي أيضاً (٨٢٪) . وقد مكنته رحلاته البحرية من معرفة تلك المراجع الفريدة المعروفة باسم الراهنامجات (أى المرشدات الملاحية) التي ألتي ضوءاً على أهميتها المستشرق الفرنسي فبران Ferrand (١٠٠٠). وكان ابن المحاور على معرفة دقيقة مخطوط الملاحة فيورد مثلا ذكر المسافة بين نجران ببلاد العرب الحنوبية وجاوه (٨٤) ؛ ويلوح أنه كان مولعاً أشد الولع بالمسائل الملاحية وحفظ لنا شهادة فريدة ذات قيمة كبرى كما برهن فيران عن وجود أسطول ملغاشي قوى في الأزمنة القديمة (٨٥) . غير أن أهمية ابن المحاور لا تقوم على هذه المعلومات المدونة بل على أساس ملاحظاته المباشرة عن الحياة العامة ، ومن العسسر أن نلتقي بهذه الكمية الضخمة من المعطيات الطبوغرافية والحضارية والأسطورية لدى أى مؤلف آخرج وهي حميعها تكشف عن معرفة عميقة بالهند خاصة في محيط الأثنوغرافيا والأدب الشعبي ( الفولكاور)(٨٦٠) ؛ وهو يصف بالتفصيل عادات الزواج وطقوس العرس في زبيد باليمن(٨٧) ؛ وفي بلد كمكة(٨٨٠ كما يسرد محيوية فائقة التقاليد البدائية لقبيلة بجيلة التي تقطن محلة السرو بين الطائف وتبالة(٨٩٪). وحميع هذه الروايات أيدها الرحالون فما بعد ؛ فخبر لهجات جنوب الحزيرة العربية لا ندبرج Landberg الذي كانت لديه وقتاً ما فكرة نشر هذا الأثر (٩٠٠) استخرج منه مادة اثنوغرافية ضخمة (٩١٠) يمكن على ضوتُها 350 تكوين فكرة واضحة عن مضمون تلك الأقسام من كتابه وعن سلاسة أسلوبه وسهولته <sup>(٩٢)</sup>.

وقسما كبيراً من «تاريخ المستبصر» ينوف على الخُمْس يشغله وصف مدينة عدن (٩٣) ؛ وهو قد عرف منذ وقت طويل يرجع بالتقريب إلى عهد الكشف عن المصنف نفسه . وكما هو ديدنه دائماً فقد قدم لنا فيران في الآونة الأخيرة تعليقاً وافياً على جزء منه (٩٤) ، أما الطبعة الكاملة لهذا القسم فقد نشرها أخيراً (١٩٣٦) لوفغرينLöfgren . وكما هو الحال مع بقية أقسام الكتاب فإن وصفه لعدن يمثل خلطاً غريباً مبتكرا بين الرواية الأسطورية للتاريخ القديم والملاحظات الدقيقة للمؤلف نفسه . أما المادة الأثنوغرافية فوافرة جداً ، كما تتوفر لديه أيضاً المعطيات الطبوغرافية ؛ ومن الطريف ملاحظة أن بعض مخطوطات الكتاب تحمل صورة بدائية لتخطيط مدينة عدن (٩٣) ؟

وتاريخ مخطوطات هذا الكتاب معقد للغاية (٩٧)؛ فإلى جانب المخطوطات التى وجدت طريقها إلى أوروبابفضل مجهودات شيفير Schéferأضيفت مخطوطتان أخريتان في عهد دى خويه ولاندبرج (٩٩٠)؛ ورخماً عن هذا فلم يقدر لأحد هذين العالمين أن يتخذ قراراً حاسها بإخراج طبعة كاملة للكتاب مع أن كليهما كان يعد العدة لذلك ، ولعل لوفغرين كان أكثر حظاً منهما فقد استطاع أن يضيف إلى تلك المخطوطات مخطوطة استنبول (١٠٠) وينشر قطعاً من كتاب ابن المجاور . والأثر حقاً جدير بطبعة كاملة ولو أنه من المبالغة بالطبع وضعه جنباً إلى جنب مع المقدسي كما فعل أول باحث في الموضوع ، أو مع الهمداني كما فعل آخر باحث (١٠٠) . ومع ذلك فيمكن القول بدون تردد أن ابن المجاور كاتب أصيل له طابعه الحاص به وأنه ر مما محتل المكانة الأولى فما يتعلق بالملاحظات الاثنوغرافية .

من كلّ هذا يتضح لنا أن البلاد العربية لم تمسها جميعاً وطأة الغزو المغولى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر ، فاستمرت تنمو وتترعرع بها الأنماط المعروفة للأدب الحغرافى . بل إن كاتباً كياقوت الذى اضطر إلى الفرار أمام جحافل جنكيز خان قد استطاع بالتالى أن يضع مؤلفاً كان بمثابة القول للفصل والحاتمة الحسنة فى ميدان المعاجم الحغرافية . وبعد سقوط بغداد فى أيدى المغول عام ١٢٥٨ انتقلت مراكر النشاط الأدبى للغة العربية كما ذكرنا من قبل إلى الشام وأبعد منها إلى الغرب . غير أن هذا لايعنى أن التأليف الحغرافى قد اختفى من المشرق كاية ؛ وكما هو معروف فقد ظهر باللغة الفارسية فى عهد المغول عدد من الآثار الممتازة فى مجالى التاريخ والحغرافيا . بل إن اللغة العربية نفسها قد عرفت فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر مصنفاً من أكثر مصنفاتها انتشاراً وتداولا بين حماهير القراء ، أعنى بذلك كوزموغرافيا القزويني . وهذا المصنف تمعجم ياقوت بمثل الأوج كذلك فى نمطه الحاص به ، وهو ذلك الخط من التصنيف الحغرافي الذى ينتحى ناحية العجائب Mirabilia والذى أوفى على غايته واستنفذ أغراضه فى كتاب القزويني بحيث لم يكشف بالتالى عن أية طاقة جديدة فاكتنى المؤلفون باختصار كتاب القزويني أو تنقيحه فى صورة أو أخرى :

## حواشى الفصـــل الثانى عشر

```
(١) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، المقدمة ، ص. ٧
                                                                                                                                                                         (۲) شرحه ، ص ۱۱
- Gronovius, p. 16 (=Günther, Gesch. d. Erdkunde, p. 42, note 2)
                                                                                                                                                                                                             ( 7)
- Kovalevski, p. 10
                                                                                                                                                                                                             ( 1)
                                                                                                                                                                                                              ( 0 )
- Barbier de Meynard, Dictionnaire, p. XV-XVI
- Senkovski, Bibl. dlia cht, XXX, p. 151-172
                                                                                                                                                                                                              ( 1)
- Senkovski, Sobr. Soch., VI, p. 192-195 (=٨٥ ٩-٧٥ مرم ١٠ الحرم ) الجزء الأول ص٨٥ ٧- ١٩٥٥ (٧٠ علم علم الحرم الحرم
                                                                                                                                                                      (۸) شرحه ، ص ۱۹۱
                                                                                                                                                                       (۹) شرحه ، ص د ۱۹
                                                                                              (۱۰) عن المخطوطات راجع : Kovalevski, p. 174-178
                                                                                                                            (١١) ياقوت ، المعجم ، الحزء الأول ، ص ه
       (١٢) في ثمانية أجزاء راجمها أحمد أمين الشنقيطي (توفي عام ١٣٣١ه = ١٩١٣). راجع ياقوت ، المعجم ،
                                                                                 (١٣) الشنقيطي : راجع ياقوت ، المعجم ، الحز. الثامن ، ص ٣٦٥
                                                                                                                     ( ۱٤ ) ( استبدل ص ۲٦ ، بص ٣٦ ، عند القراءة )
 - Kovalevski, p. 179-180
                                                                                                                                             (١٥) ياقوت ، المنجم ، التاسع والعاشر
                                                                                                                                                                                                               (11)
  _ Heer
                                                                                                                                                                                                               (1V)
  - Bloch - Heer
        «Ob arabskom geograficheskom slovare yakuta" محاضر ته Mednikov ألق مدنيكوف
                                                                                       ( معجم ياقوت الجغرافي باللغة العربية ) بتاريخ ٢٠/٢/ ١٨٩٠
       (Krachkovski, Pamyati N. A. Mednikova, p. 424, note 2
                                                                                        (١٩) ياقوت ، الإرشاد ، ألجزء السابع ، ص ٢٦٧ ، رقم ١٦٣
                                                                                                                         (۲۰) شرحه ، ص ۲۶۷ – ۲۹۸ ، رقم ۱۹۴ ٔ
                                                                                       (٢١) ياقوت ، المعجم ، الجزء الخامس ، مقدمة ، ص ٥٨ – ٢٥
                                                                                                ( ٢٢ ) ابن خلكان ، الجزء الرابع ، ص ٢٣ ، الملاحظة السابعة
                                                                                                                      (٢٣) ياقوت ، الارشاد ، الجزء الثالث ، ص ٧٧
                                                                                                                                                                                                                ( 14 )
   - Streck, Kais, p. 695-697
                                                                                                                                                                                                                (Yo)
```

\_ Bartold, Vostok, IV, p. 126-138

404

```
Mittwoch, El, II, 423
                                           (٢٧) ياقوت ، المعجم ، الحزء الأول ، ص ١٢
                                             ( ۲۸ ) ابن خلکان ، الجزء الرابع ، ص ۲۲
                                                                    (۲۹) شرحه
                                           (٣٠) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ٣
                                            (٣١) ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ، ص ١
                                                         ( ۳۲ ) شرحه ، ص ۲ -- ۳
                                                             ( ٣٣ ) شرحه ، ص ٣
                                                             ( ٣٤ ) شرحه ، ص ه
                                                         ( ٣٥ ) شرحه ، ص ٧ - ٨
                                                           ( ۲۲ ) شرحه ، ۸ – ۱۱
                                                           (۳۷) شرحه ۱۱ - ۱۲
                                              ( ٣٨ ) شرحه ، الجزء السادس ، ص ٣١٧
                                                                          ( 44 )
- Heer, p. 24
                                                                          (11)
- Amari (Nallino), II, p. 491
- Heer, p. 44, f.
                                                                          ((1)
                                                       (٤٢) شرحه ، ص ٢٤ – ٤٤
- Seybold, Analecta Arabo-italica, p. 206-213
                                                                          ( : " )
- Juynboll, Marâsid al ittilâ'
                                                                          ( ! ! )
- Reinaud, Introduction, p. CXXXIII-CXXXV
                                                                          (10)
- Reinaud, Notice sur les dictionnaires, p. 91.92
                                                                          ( 17)
                                                       (٤٧) شرحه ، ص ۹۳ – ۹۹
                                                       ( ٤٨ ) شرحه ، ص ٩٩ - ١٠١
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 880, No 10, I, b
                                                                          ( (4)
- Reinaud, Notice sur Les dictionnaires, p. 101 - 106
                                                                          (01)
- Brockelmann, OAL, I, p. 481, No 11; SBI, p. 880-881 - Houtsma,
                                                                          (01)
   Abd al-Latif, p. 50
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 859-860, No 9 p. -Suter, AGNT, IV,
                                                                          (07)
   Erlangen, 1922, p. 1-8
Somogyi, DI, XXIV, p. 106-130
                                                                          (04)
- De Sacy, Ralation, p. 418-420 - Sarton, Introduction, II, p. 599
                                                                          (01)
```

( ٢٦ ) عن سيرة ابن القفطى راجع : ياقوت ، الارشاد ، الجزء الحامس ، ص ٧٧٧ – ١٩٤

```
(٥٥) عنان ، ص ١٠٦ – راجع :
  Brockelmann, GAL, SBI, p. 881, No, I.
                                                                          (07)
- Meyer, III, p. 301-306
                                                                         ( ov )
- Schnurrer, p 150-152
                                                                          ( o h )
- White, Abdallatif's compendium.
                                                                          (01)
- White, Abdallatif's historiae Aegypti
- Brockelmann, GAL, SBI, p. 881
                                                                          (4)
                                                     ( ۲۱ ) عنان ، ص ۹۹ ــ ۱۰۹ .
- Sarton, Introduction, II, p. 650-651 - González Palencia, p. 269-270
                                                                          (11)
  - Kramers, El, EB, p. 70.
                                                             ( ٦٣ ) الأبحاث في هذا :
  Simonet, Glossario, p. CL, No 12 and note 4, p. XCIV, note I.
- Brockelmann, GAL, I, p 322, No 5; SB, I, p, 555 - Sarton, Introduc- (14)
  tion, II, p. 681 - El, I, p. 70 - Dozy, Recherches, II, 1881, p. 461
  - Pons Boigues, p. 413 - González Palencia, p. 161-162 - Reinaud,
  Introduction, p. CXXXV-CXXXVI
                                                                          ( 40 )
- Reinaud, Introduction, p. CXXXV
- Dozy, History of the Almohades, p. 252-253
                                                                          ( 77)
                                                        ( ٦٧ ) عن هذا التاريخ راجع :
  Kramers, El, EB, p. 71
                  Brockelmann, GAL, I, p. 335, No 4, SB, I, p. 573
- Björkman, Beiträge, p. 33-34
                                                                          (hh)
                                                                          (11)
- Moritz, Description du Faiyoum, p. 2
                                                              (۷۰) شرحه ص ۳.
                                                       ( ۷۱ ) سرکیس ، ص ۱۲۱۰ .
- Salmon, Flore du Fayyoûm, p. 25-28
                                                                          (YY)
- Brockelmann, GAL, I, p. 482, No 15; SB, I, p. 883, No 15 - Kramers, ( vr)
   EI, EB, p. 70 - Ferrand, K'ouen Louen, p. 469-483
                                                        (على حدة ص ١٣٩)
                                                                          (VE)
- De Goeje, Ibn al-Modjawir, p. 31
                                                                   ( ۷۵ ) شرحه .
                                                            (۷۹) شرحه ، ص ۷۳ .
 - Brockelmann, GAL, SBI, p. 883, No 15
                                                                           (vv)
                                                                          (\lambda \lambda)
 - Löfgren, Aden, p, 19
                                                                           (٧4)
 - Sprenger, Reiserouten, p. XXI-XXIV
```

```
(۸۰) شرحه ص XXI
                                                                         (\Lambda 1)
- De Goeje, Ibn al-Modjâwir, p. 24
                                                          (۸۲) شرحه ، ص ۲۵.
- Ferrand, L'Element Persan, p. 213, 257
- Ferrand (G. Coedès, Le Royaume de Çrivijaya, p. 191 : ف نقده لكتاب ) ( ٨٤ )
                                                                         (No)
- Ferrand, K'ouen Louen, p. 469
                                    (على حدة ص ١٣٩)
   و (على حدة ص ١٤٦ – ١٤٩ ( ١٤٩ – به p. 476.479
                                                                         ( /1)
_ Löfgren, Aden, p. 20
                                                                         (NV)
- De Goeje, Ibn al-Modjâwir, p 26-28
                                                     (۸۸) شرحه، ص ۲۵ – ۲۹.
                                                        (۸۹) شرحه ص ۲۸ -- ۳۰.
                                                      (۹۰) شرحه ، ص ۳۱ س۳۳ .
- Landberg, Etudes, II, Datinah, 2, Commentaire, p. 826-829,859-869,908- (41)
  913, 918-919, 999.
                        Löfgren, Aden, p. 20, note 1 : نمداد كامل للاقسام في : ( ٩٢ )
                                                            (۹۳) شرحه ، ص ه .
                                         (على حدة ص ١٣٩ – ١٥٣)
 - Ferrand, K'ouen Louen, p 469-483
                          ( ٩٠ ) عن شخصية ابن الحجاور راجع : Löfgren, Aden, p. 19-21
 - Löfgren,
             ( خارطة عدن ص ٧٠ ، ٥٠ )
                                                      (۹۷) شرحه ۵ ص ۲۰ – ۲۱.
                                                                          (44)
 - Sprenger, Reiserouten, p. XXI
                                                                          (99)
 - De Gocje, Ibn al-Modjawir, p. 30
                                                                          (1 \cdots)
 - Löfgren, Aden, p. 7
                                                           (۱۰۱) شرحه ، ص ۱۹.
```

. .

### الفصل كثالث عشر

#### النصف الثاني من القررس الثالث عشر

يتميز القرن الذي أعقب الغزو المغولي بظهور عدد من الآثار الكبرى في محيط الأدب الحغرافي 352 تحتل بالنسبة لأنماطها نفس المكانة التي يحتلها معجم ياقوت ولو أنها لا تبلغ قيمته : هذا وقد كسبت أسهاء القزويني وأبى الفدا والدمشتي صيتاً واسعاً سواء في الشرق أو في محيط الاستعراب الأوروبي : غبر أن هذه الأسهاء أخذت تفقد مكانها وتتقهقر إلى الصف الثانى منذ أواخر القرن التاسع عشم نتيجة للكشف عن مصنفات المؤلفين السابقين لهم ؛ ورخماً من هذا فقد أزاح البحث الحديث الستار عن جوانب جديدة فى كتبهم لم يكن قد التفت إليها البحاثة من قبل ولهذا فمن العسير القول بأن مادتها قد درست دراسة كافية إلى يومنا هذا . ومما يميز هذا العصر أيضاً كما يميز العصر السابق له تلك المصنفات الحغرافية أو المتعلقة بالحغرافيا التي تم تدوينها باللغة الفارسية والتي تمثل أوج ما بلغه هذا الفن من الأدب في تلك اللغة . وإلى جانب أوصاف الرحلات التي تتفاوت من حيث قيمتها يسترعى النظر فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر مؤلفان يرتبط أحدهما بمغرب البلاد العربية بينما يرتبط الثاني بمشرقها. فأبو الحسن على الغرناطي الذي اشتهر بابن سعيد ولد قريباً من غرناطة في حوالي عام ٢١٠ هـ = ١٢١٤ ؛ ومصدر معلوماتنا عنه في الغالب هو النبذة التي كتبها عن نفسه والتي حفظها لنا المقرى في مصنفه المعروف(١) . وقد نال ابن سعيد حظه من التعليم باشبيلية وأمضى الحانب الأكبر من حياته متنقلا في طلب العلم ؛ وكما عبر عن ذلك أحد علماء القرن التاسع عشر فإنه قد تنقل في تجواله « من المغرب الأقصى على المحيط الأطلنطي إلى الخليج الفارسي والتقى بأكابر العلماء ورأى أفضل الكتب »<sup>(٢)</sup> . وقد صحب أباه فى أولى رحلاته إلى الحبج عام ١٣٨ هـ = ١٢٤٠ فزار شمال أفريقيا ومصر؛ وفي طريق العودة توفي والده بالإسكندرية عام ٦٤٠ هـ = ٣٦١٢٤٣ (٣) فتخلف ابن سعيد بالقاهرة حتى عام ٦٤٨ هـ = ١٢٥٠ ثم غادرها إلى الشام وأقام حيناً من الدهر 354 بالموصل وبغداد والبصرة . وقبل استيلاء هولاكو على بغداد بأعوام قليلة إ تمكن ابن سعيد من متابعة دراساته بمكتباتها البالغ عددها ستاً وثلاثين مكتبة والتي يصفها لنا بحاس يماثل الحاس والإعجاب الذي وصف به ياقوت مكتبات مرو لعهده . ثم رحل إلى حلب ودمشق في صحبة المؤرخ الشهير ابن العديم وحج إلى مكة مرة ثانية(١٤) ؛ ونلتقي به في عام ٢٥٢ هـ = ١٢٥٤ ببلاط أمير تونس ؛ وفي عام ٢٦ ٦ه = ١٢٦٧ خرج في رحلة أخرى فمر بالإسكندرية وحلب متجهاً إلى أرمينيا(٥) حيث دفعه حب الاستطلاع

لبرى بعيني رأسه هولاكو الحبار ( توفى عام ٦٦٣ هـ= ١٢٦٥) (٦٦ ؛ وهذا التناقض في التواريخ يسوقنا إلى التشكلك في صدق هذه الواقعة الأخيرة(٧). وقد توفي ابن سعيد على قول إحدى الروايات بدمشق في خلال عودته من هذه الرحلة وذلك في عام ٦٧٣ هـ = ١٢٧٤ ؛ وترجع رواية أخرى تاريخ ابن سعيد بصفة عامة من أخصب الكتاب إنتاجاً على الرغم من أسفاره التي لم تنقطع، هذا إلى جانب ميوله الواضحة نحو الأدب الفني (٨) خاصة الشعر الذي نال فيه حظاً وافراً من الشهرة.

وكان ابن سعيد محباً لوطنه الأندلس وانعكس حنينه إلى الوطن فى أشعار عاطفية عميقة (٩) ؛ وقد رد على ابن حوقل لأنه ارتاب في أخلاق أهل الأندلس(١٠٠ كما وأنه وضع سائر المدن التي زارها في مرتبة دون مرتبة مدن الأندلس . وقد عبر عن أحاسيسه هذه بإبجاز في قوله (١١١) :

« وأنا أقول كلاماً فيه كفاية منذ خرجت من جزيرة الأندلس وطفت في بر العدوة ورأيت مدنها العظيمة كمراكش وفاس وسلا وسبتة ثم طفت في إفريقية وما جاورها من المغرب الأوسط، فرأيت مجاية وتونس ثم دخلت الديار المصرية فرأيت الإسكندرية والقاهرة والفسطاط ثم دخلت الشام فرأيت دمشق وحلباً وما بينهما لم أر ما يشبه رونق الأندلس فى مياهها وأشجارها إلا مدينة فاس بالمغرب الأقصى ومدينة دمشق بالشام وفى حماة مسحة أندلسية ولم أر ما يشبهها فى حسن المبانى والتشييد والتصابيع إلا ما شيد بمراكش في دولة بني عبد المؤمن وبعض أماكن في تونس وإنكان الغالب على تونس البناء بالحيجارة كالإسكندرية ولكن الإسكندرية أفسح شوارع وأبسط وأبدع ومبانى حاب داخلة فيما يستحسن الأنها من حجارة صلبة 355 وفى وضعها وترتيبها إتقان »(١٢) .

أما فى الدواثر العلمية فقد لفتت الأنظار بشكل خاص مصنفاته التاريخية ، ذلك أن ابن سعيد سار على نهج أسرته فأتم مئ لفات كان قد بدأها جده وأبوه(١٣٠) وهي تعالج تاريخ العرب والبلاد العربية منذ الحاهلية إلى العصر القريب من حياة المؤلف . هذا وقد أصبحت تلك المؤلفات معروفة في القرن العشرين عن طريق الأبحاث الخاصة (١١٠) وعن طريق طبعات للفصول التي لم تمتد إليها يد الضياع (١٥٠) ؛ وهي تضم إلى المادة التاريخية جانباً ليس بالقليل من المعطيات الحغرافية ينعكس فها بجلاء ميل المؤلف إلى الأدب الفني ، من ذلك وصفه لصقلية الذي استخرجه موريتز Morits •ن إحدى مصنفاته التاريخية التي أشرنا إليها (١٦٧) وذلك في مخطوطة كتب قسم منها بخط يد المؤلف نفسه .

أما نشاطه في محيط الحغرافيا فإنه لايتصل بالأدب بقدر ما يتصل بالاتجاه الذي يمثله الإدريسي ؟ ويتضح ذلك من عنوان مصنفه «كتاب جغرافيا فى الأقاليم السبعة » ، وكأنه يشير بهذا إلى المذهب الذى ينضوى تحت لوائه المؤلف . غير أنه بجب أننضيف إلى هذا أن المشكلة المتعلقة بمسودات هذا الكتاب ومختصراته لا مكن القول بأنها قد حلت تماماً (١٧) ؛ ولايزال البحث الذي بكر به بارتولد منذ السنوات

التسعينات من القرن الماضي هو الدراسة الوحيدة حولهذا الموضوع وفيه ينعكس الاهمَّام الحاص بمحتويات هذا الكتاب . غير أن عدم وجود طبعة له حتى يومنا هذا ليقف حجرعثرة في سبيل.در استه در اسة صحيحة . وترجع معرفتنا بهذا المصنف إلى قطعة واحدة ترتفع إلى بداية القرن الرابع عشر وتوجد نسخة خطية لها بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكادعية العلوم السوڤيتية(١٨) . وقد اعتقد بعض البحاثة استناداً على إحدى النسخ بأن الكتاب من تأليف أحمد بن ياقوت الحموى وهو ابن ياقوت المشهور (١٠) ؛ إلا أن الواقع يكذب هذا الزعم ذلك أنه إذا كان تأليف القطعة يرجع حقاً إلى ما بين عامى ٧٢١ هـ = ١٢٣١ و٧٢٣ ه = ١٢٣٣ كما هو مبين بها فإن هذا يعني أن ابن ياقوت لم يكن عمره آنداك ليقل عن سبعة وتسعن عاماً (٢٠) . وثمة قطعة أخرى من هذا الكتاب تحمل عنواناً مغايراً هو «كتاب بسط الأرض في طولها 356 والعرض »\* ؛ ومن الطريف أن إحدى نسيخ هذه الأخيرة التي استعملها أبو الفدا وعلق على هامشها بملاحظاته العديدة محفوظة الآن بباريس(٢١). وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط بمسودات الكتاب إلا أنه يمكن القول بأن «جغرافيا » ابن سعيد تعتمد على الإدريسي اعتماداً كبيراً في مادتها الأساسية وفي تبويبها فالأقاليم فيها مقسمة إلى سبعة وكل واحد منها مجزأ بدوره إلى عشرة أقسام ، ولكنه كما لاحظ هونغان Honigmann (٢٢) « لا يترسم في هذا مذهب بطلميوس إطلاقاً » ذلك أن مفهول « الإقلم » بمعناه الحاص الذي يقوم على الفكرة الفلكية قد أخذ يختني شيئاً فشيئاً . ويزيد ابن سعيد على الإدريسي أنه قد بين عروض وأطوال جميع المواضع المأهولة بطريقة دقيقة بمكن معها إلى حد كبير تخطيط مصور جغرافی متکامل.

وعلى الرغم من الطابع النقلي الذي يغلب علبه إلا أنه بجب الاعتراف بأنه مصنف غني حافل وان ما أورده من معلوماتعن أوروبا الغربية خاصة فرنسا وهنغاريا لا يخلو من الطرافة ، كما لا يخلو مها أيضاً وصفه لآسيا الصغرى ولمنطقة قسطمونى بالذات التيكانت آنذاك مركزاً للتركمان . وابن سعّيد يقدم لنا معلومات عن الصقالبة الغربيين على سواحل بحر البلطيق ؛ وقد أخضع بارتولد مادته عن أوروبا الشرقية وآسيا الداخلية لدراسة ممتازة ؛ وهو على معرفة بالروس على سواحل بحر آزاق Azov ونهر الدون(٢٣) كما وأنه يورد بعض التفاصيل عن جبال القوقاز (٢٤) والشعوب القاطنة إلى الشمال والشرق منها كالمرطاس والغز والقومان والقبچاق(٢٥) ؛ أما معرفته بالصين فتعتمد في الغالب على الإدريسي ولكنه كان على علم بالاسم التركى لبكين وهو خانبالق وباسم حاكمها لذلك العهد وهو محمود يلواج من أهل خوارزم ؛ وقد ساور الشك أبا الفدا في صحة هذه الرواية الأخبرة فآثر ألا ينقلها في مؤلفه الحغرافي ٢٦٪.

وأبو الفدا بوجه عام يقف موقف المتشدد من ابن سعيد بل إنه يذكر في مواضع من كتابه أنه قد اعتمد غلى روايته عن المغرب كل الاعتماد في مبدأ الأمر لأن ابن سعيد مغربي ولكنه مالبث أن تبينت

<sup>\*</sup> نشره مؤخراً معهد مولای الحسن بتطوان بعنایة Juan Vernet Gines الأستاذ بجامعة برشلونه . ( المترجم )

له أخطاؤه فصار يتحاشاه (٢٢٧ . غير أن هذا الحكم القاسي لأبي الفدا لم يقره عليه العلم الأوروبي بصفة دائمة ، فأمارى Amari وهو من خرة العارفين بالمصادر في هذا الميدان قد أماط اللثام عن معرفة ابن سعيد الحيدة بجنوبي أوروبا(٢٨) وبإيطاليا بوجه خاص ؛ أما فيما يتعلق بنواحيها ومدنها مثل سردينيا وقورسيقا ونابلي [وسالرنو ورومه وبنزه وجنوه فقد أورد بشأنها عدداً من المعطيات الحديدة مما لم يعرفه المؤلفون 358 الآخرون ، ولعله استقاها من التجار الأندلسيين والأفارقة (٢٩) .وهذا الحكيم عينه يصدق بدور دعلي معرفته بسواحل أفريقيا الغربية والشرقية التي لم يزرها بنفسه بل استقى مادته عنها من ملاح عربي لا نعلم عنه شيئاً يدعى ابن فاطمة ولعله عاش في القرن السابق على ذلك (٣٠) ؛ وقد أبحر هذا الملاح على طول الساحل الغربي لأفريقيا حتى بلغ مصب نهر السنغال الذي كان يعتبر في ذلك الوقت متصلا عن طريق نهر النيجر بحوض النيلالذي كان الحغرافيون يضمون إليه في ذلك العهد منطقة محبرة تشاد<sup>(٣١)\*</sup> . أما في شرقى أفريقيا فإن ابن فاطمة بلغ سفالة الزنج على ما يبدو وعرف جيداً مدغشقر (٣٢٠) وربما ترتفع إليه تلك الرواية الهامة التي ينفرد ابن سعيد بروايتها دون المؤلفين العرب قاطبة والتي تتعلق باستيطان الهنود لحزيرة مدغشقر (۲۲) . وكل هذه الاعتبارات ذات الطابع العام والخاص تقف دليلا على أن «جغرافيا» ابن سعيد تستحق اهتمام البحاثة المعاصرين ؛ ولايزال محتفظاً بقيمته ذلك الرأى الذي أفصح عنه بارتولد منذ نصف قرن حمن قال: « و ممثل هذا المصنف لدى مقارنته بالإدريسي وأبي الفدا قائمة بذاتها . . . ولم يستطع أبو الفدا أو المترحمون والناشرون أن يستغرقوا حميع مادته (٣٠) » ، أى أن المصنف لايزال في حاجة إلى بحث خاص وعند ذلك فقط بمكن توضيح الحوانب الغامضة فيه توضيحاً كافياً .

وإذا استحال القول بأن ابن سعيد كان مؤلفاً مغموراً ،سواء عند العرب أولدى العلماء الأوروبيين، فإن الصيت الأكبر في ذلك العصر بل وفي العصور التالية له كان من نصيب القزويني الذي يكاد يكون أكثر الكتاب العرب قاطبة قرباً إلى الحاهير ؛ ذلك أن معرفة جمهرة القراء بالآثار الأدبية لم ترتبط بالطبع دائماً بأسهاء كبار العلماء بل كانت في أغلب الأحيان من نصيب تلك المصنفات المحببة إلى نفوسهم والتي تتجاوب مع رغباتهم . وإذا كان ياقوت قد بلغ الأوج في نمط المعاجم فإن القزويني يعتبر أكبر كوزموغرافي ومبسط للعلوم من أجل الحمهور . وكما رأينا من قبل فإن ممثلي هذا النمط بدأوا في الظهور منذ نهاية القرن

<sup>\*</sup> لدى المترجم ما يحمله على الاعتقاد بوجود بعض الاختلاف بين هذا الكلام وبين النص الذى اعتمد عليه المؤاف ، لذا فقد آثر إيراده بحذافيره :

The Author Ibu Said, on the thirteenth century, is very well acquainted, through the travels of المرابع with the Atlantic coast as far as the Senegal (which was thought to be connected with the Niger and even to belong to the same fluvial system as the Nile), and with the negro peoples living round lake Chad (p. 102, Legacy of Islam, 1960)

الثانى عشر ، وهم لم يقفوا عند حد عرض القوانين التى تتحكم فى نظامنا الشمسى فحسب بل اهتموا على السواء بجميع الظواهر التى تحدث على الكرة الأرضية فلعبوا فى وقت واحد دور الفلكيين والحغرافيين والحيولوجيين وعلماء المعادن والنبات والحيوان والاثنوغرافيا ومهذا يعتبرون إلى حد ما مكماين للحاحظ والمسعودى والبيرونى ولكن مع الافتقار إلى الأصالة فى البحث و عمى التحليل . وهم فى كثير من الأحيان قوم متصوفون ولكن بطريقة بدائية ، يرون فى كل شىء « معجزات الحالق » وكثيراً ما اتخذت رسائلهم والمع الموعظة والتهذيب . وهم على عكس أولئك لم يهدفوا الإبداع والأصالة بل اكتفوا بالنقل والجمع ولكنهم كانوا فى العادة أمناء فى نقلهم وبلغوا درجة رفيعة فى التصنيف التركيبي ؛ ومؤلفاتهم وإن افتقرت إلى عنصر الذاتية إلا أنها كانت تتطلع فى معظم الأحايين إلى الوضوح فى الأسلوب والتزام منطق فى العرض له سهانه المميزة . والميزة الكبرى للقزويني هى فى بلوغه بهذا النمط أقصى درجة من الإبداع الفنى ؛ وسينضم إلى هذا الانجاه فى العصور التالية الدمشقى وابن الوردى (٢٥٠) .

والتمزويني بالطبع ناقل مثالى ويقدم لنا نموذجاً حياً لأدب عصر التدهور ؛ وهو بالرغم من اطلاعه الواسع ومعلوماته الغزيرة إلا أنه لا يأتي بجديد أويصوغ نظرية أصيلة . وقد عاونته ثقافته على أن يفقه كل شيء وفقاً لطريقته الحاصة مما أدى به في آخر الأمر إلى وضع مصنف تركيبي يجمع كل معارف عصره . والقزويني ككاتب يتميز بالوضوح في الأسلوب الذي يبلغ به في واقع الأمر درجة رفيعة ، وهو بلاريب نابغة كمبسط للمعارف يعرض مادته العلمية في كثير من المهارة بحيث لا تنفر القارئ العام . ولديه مقدرة فائقة في تبسيط أكثر الظواهر تعقيداً وذلك بطريقة جذابة واضحة كما وأن أسلوبه يجمع بوجه عام بين البساطة والتنوع ولو أنه يقدم في كثير من الأحايين صورة متداخلة الألوان (mòsaic) من روايات المؤلفين السابقين عليه (٢٦٠) . ويرى أحد العلماء المعاصرين أن كوزموغرافيا القزويني هي أهم أثر أنتجه كاتب عربي في العصور الوسطى ؛ وكثيراً ما قارئه العاصرين أن كوزموغرافيا القزويني لا يفضل ولعل هذه المقارنة لا تخلو من بعض الوجاهة على الرغم من أنه يجب الاعتراف بأن القزويني لا يفضل هذين المؤلفين الكلاسيكيين سواء من ناحية الروح النقدية أو المنهج (٢٧) .

والقزويني هو زكريا بن محمد ، وبجب عدم الحلط بينه وبين سميه حمد الله قزويني المؤرخ والجغرافي الفارسي الشهير الذي سيرد الكلام عنه في حينه . وقد ولد القزويني في عام ٢٠٠ هـ ٣٠١ ، ورغماً من النسبة التي يحملها فهو ينحدر من أسرة عربية أصيلة استقر بها المطاف في العراق العجمي منذ عهد طويل . ومن الملاحظ أن لغته العربية يكثر بها الغريب ولاترتفع إلى مصاف اللغة الكلاسيكية مما يمكن أن يستدل منه على أنها لم تكن لغة طفولته (٢٨) . أما عن حياته وأساتذته فلا نعرف سوى النزر اليسير ، من ذلك أنه كان بدمشق حوالي عام ١٣٠ ه = ١٢٣٠ وهناك وقع تحت تأثير الصوفي الشهير ابن العربي (توفي عام ١٣٠ ه = ١٢٤٠)

أخ المؤرخ المشهور وكان مقيما آنذاك بالموصل ( توفى فى عام ٦٣٧ هـ = ١٢٣٩] ('') : ولاشك أن القروينى درس الفقه إلانه تولى منصب القضاء بمدينتي واسط والحلة بالعراق . ومن العسير القول ما إذا بنى فى وظيفته قده أم تركها عقب استيلاء هولاكو على بغداد ولكن من المؤكد أنه استطاع أن يتابع دراساته العلمية ؛ وقد توفى بعد ذلك بأمد طويل وهو فى سن متقدمة وذلك فى عام ٦٨٢ هـ = ١٢٨٣.

ويرجع السبب في شهرة القزويني إلى أثرين قد يخلط الناس بينهما أحياناً في مؤلف واحد ولكنهما مرتبطان على أية حال ببعضهما البعض ارتباطاً وتيقاً ﴿ أَمَا الكتابِ الأول فيمكن أن نطاق عليه من باب التجاوز اسم «كوزهوغرافيا »\* وأما الثاني فهو مصنفه الحغرافي ؛ وكلاهما يتمتع بانتشار واسع أضاف إلى تعقيد المشكلة المتعلقة بمسودة الكتابين. ومحمل مصنفه في الكوزموغرافيا عادة اسم « عجائب المحلوقات وغرائب الموجودات » وقد رفعه مولفه إلى حاكم بغداد في عهد المغول عطا ملك الجويني (١١) الذي سنلتقى به بعد قليل كعلامة أيضاً ؛ وكل هذا يشير إلى أن القزويني قد بذل جهده في أن يكيف حياته وفقاً للأوضاع الحديدة . والنصف الأول من عنوان الكتاب تكرار لعنوان مصنف مر بنا الكلام عليه لأحمد طوسي ؛ وكما هو واضح فإن العنوان يحدد بصراحة انتهاء المصنف إلى نمط العجائب Mirabilia المعروف ؛ وقد عاون كثيراً انتشار هذا العنوان بين المصنفات التي من هذا الطراز على سهولة الخلط بينها . والكتاب ينقسم في جملته إلى قسمين يعالجان الكلام على العالمين العلوى والسفلي كل على حدة ، وتسبق هذا مقدمة تحوى تصنيفاً عاماً لحميع الموجودات وذلك وفقاً للمذهب اليوناني كما وجد الدي أرسطو خاصة . والقسم الأول الذي يبحث في العالم العاوى يتناول الكلام على الأجرام السياوية (الشمسوالقمر والنجوم ﴾ وسكَّان ذلك العالم أي الملائكة ، وفي التوقيتات والتقاويم العربية والسريانية وما يرتبط بها من أعياد ومناسبات ؛ أما القسم الثانى فكرس للأرض وظواهرها بأوسع معنى تحمله هذه الكلمة ففيه يرد الكلام بشكل عام عن العناصر الأربعة ثم عن كل واحد منها بشكل خاص فيعالج الحديث عن النار والهواء والماء وعن الشهب والرياح . ويحوى هذا القسم وصفاً لتقسيم المعمورة إلى سبعة أقاليم مع بيان أسباب حدوث الزلازل وتكوين الجبال ونشأة الأنهار والمنابع والعيون ؛ ومحاولته لتدعيم هذه النظريات بتعليلات طبيعية وجيولوجية لا تخلو من الطرافة (٤٢٪) . ويلي هذا عرض سريع لمالك الطبيعة الثلاث وهي المعدنية والنباتية والحيوانية(٢٠) ؛ والمملكة الأخيرة تبدأ بالكلام على الإنسان وخصائصه الأخلاقية وتشريحه وتركيبه العضوى ومميزات الشعوب المختلفة ؛ ويعقب هذا الكلام عن المخلوقات الأخرى ابتداء من الجن والغيلان(الله عنه على الله عنه عنه الله عنه والله والله والمراكم الله والمراكم الله والمراكم المراكم ا مادة مصنفه الآخر في الحفرافيا .

( 17)

<sup>\*</sup> من المستحسن بهذه المناسبة أن نبين معانى ثلاثة ألفاظ هى كوزموغرافيا Cosmography أى علم وصف الكون وكوزمولوجيا Cosmology أى علم الكونيات وكوزموجينا Cosmogeny أى علم نشأة الكون ، وهى جميعها مشتقة من اللفظ اليونانى كوزموس Cosmo<sup>8</sup> أى الكون والنظام . (المترجم)

361

عرفت كوزموغرافيا القزويني 🕯 في رواية قصيرة واسعة الانتشار توجد في طبعات عديدة موجزة وفى مسودات جديدة قد تحمل أحياناً عنواناً مخالفاً للعنوان الحقيقي للكتاب : وتوجد أقدم مخطوطاته المعروفة لنا بميونخ ويرجع تاريخ تدوينها إلى عام ٦٧٨ هـ = ١٢٨٠ أي والمؤلف على قيد الحياة (١٤٠٠ ؛ وهي مزودة بالرسوم المصغرة (المنتمات) Miniatures كما هو الحال مع عدد كبير من مخطوطات ذلك الكتاب ؛ والشيء الطريف في الأمر أن علماء الحشرات Entomologists يفترضون أن ذلك ربما يكون قد تم تحت إشراف القزويني نفسه (٤٦). ويميز العلامة ڤستنفلد Wüstenfeld الذي ندين له بنشر الكتابين، رخماً من أن المادة لم تكن بأجمعها في متناول يده، بين ثلاث مسودات لهذا الكتاب قام بتحضير ها حسب رأيه القزويني نفسه (٤٧٪) ؛ إلا أنه تبين فيما بعد أن الأمر أكثر تعقيداً مما ظن ڤستنفلد : فمؤرخ العلوم الدقيقة المستعرب المعروف روسكا Ruska قد كشف النقاب عن وجود مسودة رابعة وذلك عند تحليله للفصول الأنثر بولوجية والمعدنية من الكتاب خاصة الأسطورة المشهورة عن «حجر المطر» عند الشعوب التركية . وتنتمي أقدم مخطوطات الكتاب إلى المسودة الثانية التي وضح أنها أكثر المسودات انتشارآ فى اللغة العربية والتي توجد في عدد كبير من المخطوطات . أما المسودة الثالثة فلا يوجد أصلها العربي ، وطابعها الممنز هوأنه قد أضيف إليها الفصلان السابع والثامن اللذان يعالحان الكلام عن الشعوب و الحرف . وهذه المسودة الأخيرة ليست من عمل القزويني وهي الأساس الذي اعتمدت عليه الترحمات الفارسية واستندت إليه المسوّدة الرابعة ؛ وهذه الأخيرة هي آخر المسودات من الناحية الزمنية وأكثرها انتشارآ إلى أيامنا هذه وتمتاز بالعدد الكبير من الزيادات التي أدخلت على فصولها المختلفة فهي وحدها مثلا التي تتحدث عن القبائل التركية في القرن العاشر وهي وحدها كذلك التي تتضمن القطع المعروفة لنا جيداً لأبى دلف وابن فضلان والفصول عن الأحجار الكريمة للخازني ؛ ولايوجد ثمة شك في أن هذه المسودة لا ندين بها لقلم القزويني فالمخطوطة الأساسية لها تحمل عنواناً مغايراً وتعتبر نفسها شرحاً للقزويني.

هذه المسودة الأخيرة بالذات هي التي طبعها قستنفلد ومن ثم فإن الكوزموغرافيا التي نشرها لا يمكن اعتبارها بأية حال الأصل الذي أعده القزويني نفسه بل تمثل آخر رواية مصلحة للكتاب وترجع على مايبدو إلى القرن الثامن عشر. وقد زاد قستنفلد من تعقيد المسألة بشكل ملحوظ بإسقاطه لقطع منها واستعانته بمخطوطات المسودات الأخرى لملء الفجوات المختلفة وبهذا يوجد بين أيدينا في الواقع متن يقوم على أساس تحكمي (arbitrary) ولا يعكس أية واحدة من المسودات الموجودة بين أيدينا (١٨٥) وهو أمر يجب عدم إغفاله بالنسبة لحميع المسائل المتعلقة بدراسة «كوزموغرافيا» القزويني . لكل هذا فلا تزال الحاجة ماسة إلى طبعة علمية تعتمد قبل كل شيء على أقدم مخطوطات المسودة الثانية للكتاب .

وإذا كان من الواجب عدم تجاهل السابقين للقزويني في هذا المضهار فإنه يجب من جهة أخرى الاعتراف بمصنفه كأكبر أثر من هذا النوع كسب انتشاراً واسعاً في حميع آداب الشرق الإسلامي . ومن

الطريف اكتشاف شبه كبير بين القسم المتعلق منه بالعالم العلوى والرسائل المسيحية المعاصرة فى الغرب والشرق (٢٩٠) ، ويصدق هذا بشكل خاص على المصنف السريانى المجهول المؤلف «علنت كل علان » ( «علة كل العلل » ) الذى يصفه زخاو Sachau بأنه مصنف فى الكوزموغرافيا لا مثيل له من حيث طرافته وأنه يهدف تقديم «كتاب عام لجميع الشعوب » (٥٠) ، ولا مشاحة فى أن روايات جميع هذه المصنفات إنما تشترك من حيث مصادرها .

ولا يقف برهاناً على الرواج الكبىر الذي لقيته كوزموغرافيا القزويني ذلك التباين والتعدد في مسوداته ومخطوطاته فحسب بل أيضاً العدد الكبير من الترحمات والمسودات المعدلة التي ظهرت باللغات الأخرى ، فقد ظهرت المسودة الفارسية للكتاب في وقت واحد بالتقريب مع مسودته العربية . ومعروف لنا ما لا يقل عن ثلاث مسودات بالفارسية هذا عدا الموجزات والمقتطفات ؛ بل إن القسم الثانى من الكتاب موجود فى رواية شعرية . أما المسودات المعدلة والترحمات باللغة التركية فقد أخذت فى الظهور منذ منتصف القرن الحامس عشر وظلت تتوالى في سلسلة لا تكاد تنقطع خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر (٥١) ، بل إنه توجد ترجمة چغتائية\* محفوظة في مجموعة خانيكوف Khanikov الموجودة بالمكتبة العامة ببطر سبورغ (°°). وبالطبع فإن الغموض لا يزال يكتنف العلاقة بين حميع هذه الترحمات والمسودات المصلحة بحيث يحتاج فحصها إلى نفس المجهود الذي محتاج إليه فحص المسودات العربية للكتاب ؛ والأمر الذي لا يرقى إليه الشك هو أن عددها الكبير يقف دليلا على الرواج والانتشار والإقبال الذى لقيته كوزموغرافيا النمزوبني . وقد امتد صيت الكتاب حتى بلغ روسيا الموسكوفية فى أواخر القرن الساد. م عشر فهو بهذا يوشك أن يكون المصنف العربى الوحيد الذي نفذ اسمه إلى الوثائق الرسمية لتلك الحقبة من التاريخ الروسي بل إن هذا قد ساق بدوره إلى افتراض مبالغ فيه عن ضخامة مكتبة ايثان الرهيب . ويتلخص جوهر القصة (٢٥٠) في أن السفير الموسكوفي الذي أرسل في عام ١٥٦٥ إلى دولة نوغايNogai\*\* كان قد كلف بالآتى : « ويقول الأمير تونمخات Tunemkhat : « لقد كتبت إلى الملك والأمير العظيم بشأن كتاب taz'a ibu imakh lukat فلم يرسل الملك الكتاب إلى" » . وقولوا لميخاثيل : إن ملكنا قد أمر بالبحث عن ذلك الكتاب في خزائنه ولكن لم يمكن العثور عليه » . وليس ثمة مايدعو إلى الشك في أن هذا العنوان المحرف إنما قصد به كوزموغرافيا القزويني إذ من الصعب القول بأنه المقصود بذلك

<sup>&</sup>quot; يطلق اسم المختائية على اللغة التركية الأدبية التى ازدهرت بآسيا الوسطى عقب الغزو المغولى وظهر بها أدب حافل كان من أكبر ممثليه على شيرنوائى والسلطان بابر . وهذه النسبة مأخوذة من اسم چغتاى أحد أبناء جنكيزخان وكان أبوه قد أقطمه أقطاد آسيا الوسطى عندما قسم إمبراطورية المغول المترامية الأطراف بين أفراد أسرته . (المترجم)

<sup>\*\*</sup> اسم إمارة من الإمارات التترية التي تقاسمت الحكم عقب سقوط دولة الأوردوالذهبي في أواخر القرن الرابع عشر، ولا تزال تحمل هذا الاسم قبيلة مسلمة تتكلم لهجة تركية وتقطن في منطقة القوقاز الشمالية . (المترجم)

<sup>†</sup> أى أنه يجب أن يرى فى هذه الألفاظ اسم «عجائب المخلوقات». (المترجم)

مصنف آخر محمل نفس هذا الاسم حتى ولو كان ذلك مصنف أحمد طوسى : ولعله من الخير البحث عن توضيح لهذه المسألة في واقعة تاريخية معينة ؛ فقد حدث في عام ١٥٤٩ أن وضعت قوات دولة موسكو يدها على سفارة كانت في طريقها من قازان إلى القريم وكان في حوزة هذه السفارة نسخة من كتاب محمل نفس ذلك العنوان . هذه الرواية التي تقدم لنا تفاصيل الواقعة والتي ترجع إلى عصر ايفان الرهيب تقدم ترجمة عنوان الكتاب على أنها «حكمة كل العالم» ولكن تضيف إلى هذا أنه «مدون باللغة الفارسية» ؛ ومهذا يصبح من العسير علينا أن نحدد بصفة قاطعة أيُّ روايات القزويني بالذات هي التي وجدت طريقها إلى أراضي دولة الموسكوف . هذا وقد ظلت كوزموغرافيا القزويني متمتعة بالرواج بين الحمهور في آسيا الوسطى حتى السنوات العشرينات من هذا القرن ولم يمر يوم إلا وظهرت طبعات جديدة لترحماتها في اللغات المحلية المختلفة .

وثمة دليل آخر على الانتشار الواسع الذي تمتع به مصنف القزويني هو أنه من الكتب العربية القليلة التي زينت بالتصاوير ؛ فهو مزود لا بأشكال وجداول فلكية فحسب بل أيضاً بالرسومات المصغرة (المنمات) Miniatures التي تبلغ أحياناً قمة الحودة والإتقان كما يظهر هذا من مخطوطة ميونخ التي مر القول عليها ، وأيضاً في مخطوطة موجودة بمعهد الدراسات الشرقية . ونفس الرسوم تتكرر في المسودات الغربية والفارسية على السواء ؛ وإذا حدث وغلب طابع الحيال على بعض رسوم النبات والحيوان وحميع أصناف الوحش فإن الرسومات المصغرة قد عاونت في أحوال معينة على تفسير مسائل على غاية من الأهمية كتاريخ تصوير الكواكب مثلا وبعض مسائل التاريخ الطبيعي (٥٥) . وفي الحتام يمكن أن يلاحظ أن معظم مخطوطات القزويني ، شأنها في هذا شأن المصنفات الكوزموغرافية المتأخرة للحراني وابن الوردي تحتوي على خارطة مستديرة للعالم من طراز خارطة الإصطخري (٥٥).

أما مصنف القزويني الآخر والذي يطلق عليه مع بعض التجاوز اسم « جغرافيا » فهو معروف بدوره في روايتين تحمل إحداهما عنوان « عجائب البلدان » وترجع إلى عام ١٦٦ هـ = ١٢٦٣ ، بيما تحمل الأخرى عنوان « آثار البلاد و أخبار العباد » ويرجع تاريخها إلى عام ١٧٤ هـ = ١٢٧٥ ، وهي تختلف عن الأولى اختلافاً كبراً وتضم زيادات هامة (٥٦) ، وطبعة ڤستنفلد تعتمد على الرواية الثانية .

ووصف الأرض موزع هنا على الترتيب المعروف لنا أى بتقسيمها إلى سبعة أقاليم ؛ وفى داخل كل إقليم يرد وصف مختلف البلاد والمدن والحبال والحزر والبحيرات والأنهار الخ وفقاً لحروف المعجم . وهو فى كلامه عن كل بقعة يتحدث عما يستحق الاهتمام فيها ويورد فى هذا الصدد تفاصيل تاريخية وافية كما أنه لا يهمل التفصيل أيضاً حين يتحدث عن سير مشاهير الرجال فى الأماكن المختلفة ؛ نلتنى من بين هؤلاء كما لاحظ براون Browne بعدد كبير من شعراء الفرس بحيث تعتبر رواياته أحياناً من أقدم ما وصلنا عنهم (١٥) ؛ وهكذا فإن جغرافيا القزويتي تقترب من حيث طرازها من معجم ياقوت

الحنرافي إبل إنه يستعير منه الكثير. وتوزيع المادة في هذا الكتاب على صورة سبعة معاجم مستقلة بحسب الأقاليم السبعة لا يجعله سهل المتناول ، كما وأن عدداً من الفقرات كتلك التي تتناول الحديث عن الحبال والبحار والأنهار المختلف في مصنفه والبحار والأنهار المختلف في مصنفه الكوزموغرافي (٥٨). أما مادته الحفرافية فلا يمكن مقارنها بمادة ياقوت أو عادة الحغرافيين الأوائل من باب أولى ولو أنها لا تخلو من روايات طريفة ؛ كما يجب الاعتراف من ناحية أخرى بأنها تتميز دائماً بالإمتاع مثال ذلك أنه عند الكلام على الإقليم السادس يورد فقرة عن ايرلنده يتحدث فيها عن صائدى القيطس ، وفي الإقليم السابع يعدد الصور المختلفة عند الفرنجة لما يسمى «بالمحنة » (ordeal) سواء كان ذلك بالنار أو الماء أو المقتال ، كما يتحدث أيضاً عن السحر والساحرات وحرقهن (٥٩٥).

وجغرافيا القزويني بوجه عام لم تحظ بمثل ما حظيت به الكوزموغرافيا من رواج وانتشار ولكنها في مقابل ذلك معروفة في عدد من الترحمات الفارسية والمختصرات التركية (٢٠٠). ويقدم لنا في بداية القرن الحامس جغرافي من أهل القوقاز يعرف بالباكوي رواية جديدة للجغرافيا لها أهمية قائمة بذاتها من بعض النواحي ؛ هذا وسيرد الكلام عن ذلك في حينه .

ولم محدث حتى الآن أن تصدى أحد العلماء لدراسة مصادر القزويني ولو في المحالين التاريخي والحغراف كما حدث مع ياقوت ؛ أما المجهود المشمر الذي بذله في هذا الصدد مولر Môller وڤستنفلد فيرتفع إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر عندما لم يكن تحت تصرف العلماء آنذاك المادة المتوفرة حالياً. وقد عدد ڤستنفلد ما يقرب من خمسين مؤلفاً من الذين رجع إليهم القزويني في تأليف جغرافيته ؛ ويلاحظ أنه يوجد من بينهم كبار المؤرخين والجغرافيين المعروفين لنا(٦١٦) ؛ ويمكن بالطبع زيادة هذا العدد بصورة ملحوظة في الآونة الحاضرة . وتسمح لنا الأبحاث التي أفردت لدراسة القزويني خاصة بتكوين " فكرة عن مدى اطلاعه الواسع ومحيط قراءاته ، حتى ولو اقتصرنا في ذلك على ذكر ما مر في صفحات كتابنا حتى هذه اللحظة . والقزويني قد اطلع على تراث الأوائل عن طريق الرواية العربية كجميع العلماء العرب تقريباً ، وهو على معرفة جيدة بكتاب «المعادن» المنسوب خطأ لأرسطو كما كان على معرفة أيضاً بمؤلفات ابن سينا . أما من بين المؤلفين السابقين له في ميدان الجغرافيا فإنه لم يجتذبه كثيراً ممثلو « المدرسة الكلاسيكية » ولو أنه كما رأينا على معرفة « بأطلس الإسلام » ؛ وحيث أن هُدفه الأساسي كان الإمتاع فقد اجتذبه أكثر من ذلك المؤلفون من طراز الحيهاني والحاحظ والمسعودي ولكن هذا لم يحل دون رجوعه مراراً إلى ممثلي العلوم الدقيقة ، فهو مثلاً يستشهد بالبيروني عند معالحته لمسألة كثر حولها الأخذ والرد أعنى مسألة صلاحية الأقاليم للسكني فيقول: « فإذا تأملت وجدت الناس محصورين في الأقاليم السبعة وليس لهم علم محال بقية الأرض » (٦٢٦). هذا وتمثل الرحلات بالنسبة للقزويني مادة ذات قيمة خاصة أوقد 365 حدث أن أشرنا فيها سبق من هذا الكتاب إلى أنه قد حفظ لمنا شذرات هامة مما دونه هارون بن يحيى

عن بيزنطة (٢٣) كما حفظ لنا أيضاً قطعاً من روايتي أبى دلف وابن فضلان . ومن الطبيعي جداً أن يكوت القزويني قد أفاد فائدة محسوسة من السابقين له في هذا المضار مثل أحمد طوسي الذي تحدثنا عنه وعن مصنفه اللذي يحمل نفس العنوان فيا مر من هذا الكتاب . ومما يقف دليلا على سعة المادة التي جمعها القزويني تلك المصادر التي يوردها عن الأندلس فهو قد رجع إلى مؤلفات أبي حامد الغرناطي المعروف لنا جيداً وإلى العبدري السابق له كما يدين له العلم إلى حد كبير بحفظه لعدد من الشذور عن إبراهيم بن يعقوب الطرطوشي . وبجب في آخر الأمر ألا نغفل مسألة هامة وهي أن القزويني قد استخدم مصادر لم تصلمنا فهو مثلا قد أفاد من رواية عن رحلة في داخل أفريقيا لشخص يدعي أبا الربيع سلمان الملتاني لا يعرف عنه شيئاً البتة (١٤٠) ومن المحتمل أنه لعب بالنسبة للقزويني نفس الدور الذي لعبه ابن فاطمة الذي أبحد على طول سواحل أفريقيا بالنسبة لابن سعيد . وحتى إذا ما اكتفينا بسرد عاجل للمصادر الثانوية التي استعاث على طول سواحل أفريقيا بالنسبة لابن سعيد . وحتى إذا ما اكتفينا بسرد عاجل للمصادر الثانوية التي استعاث على طول سواحل أفريقيا بالنسبة لابن سعيد . وحتى إذا ما اكتفينا بسرد عاجل للمصادر الثانوية التي استعاث على طال القزويني فإن اللوحة التي تتكشف لنا تبعث في الواقع على الكثير من الدهشة .

أما أثر القزويني في الأدب المتأخر فليس ثمة ما يدعو إلى الوقوف عنده بشكل خاص بعد كل: ما ذكرنا ٥ عن التعديلات والتصليحات التي مرت عليها مصنفاته ؛ وبالطبع قد وجد عدد من المؤلفين ممن اعتمدو ا عليه اعتماداً كبيراً مثل الدميري عالم الحيوان المعروف (٢٥٠) . وإن عدم وجود طبعات علمية لمصنفات القزويني ليقف دليلا على أن العلم الأوروبي لم يفرغ من دراستها بعد ، وقدكان ظهور طبعة ڤستنفلد حافز 🏲 لإيتيه Ethé على ترحمة الكتاب فبلغ إلى منتصفه ، ومما يسبغ على ترحمته أهميته خاصة تلك التعليقات والتصحيحات العديدة التي ندين بها لقلم فليشر Fleischer . وقد رجع العلماء مرة ثانية في القرن العشرين إلى منهج الاستقصاء المحدد لنقاط معينة من القزويني ، وهوذلك المنهج الذي أنار السبيل إليه في مستهل القرن التاسع عشر المستشرق دى ساسى De Sacy بطبعه للأقسام المتعلقة بالمعادن والنبات والإنسان من ن كتاب القروبني والذي سلكه أيضاً ايدلر Ideler الذي أفاد في بحثه الممتاز ( ١٩٠٩ ) من وصف النجوم لدى القزويني (٢٦٠) ؛ وقد أيدهم في هذا المجال بشكل خاص في الآونة الأخيرة العلامة ياكوب Jacob ' الذي لم يقصر نشاطه على تحليل المادة المتصلة بإبراهيم بن يعقوب بل عالج أيضاً في أبحاث خاصة علم الطيور وعلم النبات لدى القزويني ؛ أما العلامة رسكا Ruska فبعد دراسة عميقة لقسم المعادن توصل كما رأينا إلى نتائج أساسية هامة تتعلق بتاريخ تدوين المصنف وذلك في مقال له يتميز بالدقة وعمق التحليل. ويقدم لنا مؤرخ العلوم ڤيدمان Wiedemann وذلك في مجموعة من المقالات تحليلا لعدد من المسائل التي عالحها القزويني من محيط الفيزياء والتاريخ الطبيعي ؛ ومثل هذه المادة كبير للغاية ومتنوع لدى الكوزموغرافي العربي ويكني أن نلاحظ في هذا الصدد وجود ترحمات لعدد من الفصول الحاصة منها ما هو متعلق بالأرواح و المخلوقات العجيبة ( انسباخر ۱۹۰۵ Ansbacher )(۲۷) ومنها ما يتعلق بآرائه في علم النفس Psychology (تيشنر ۱۹۱۲ Taescher) ونتيجة لهذا فإنه يمكن أن نكرر بشأنه نفس الحكم الذي أصدرناه

فى أحوال عديدة عن بقية الحغرافيين العرب وهو أن مصنفاته أبعد من أن تكون قد استوفت حقها بعد من الدراسة ولو أن المادة قد تجمعت بصورة متزايدة تسمح من الآن بوضع دراسة خاصة عميقة عن هذا المؤلف ؛ بل إن العرب أنفسهم لم يعودوا في الآونة الأخيرة يبصرون في مؤلفاته مجرد حكايات طريفة فحسب تعج بمختلف العجائب الخارقة من صنع المخيلة(٢٩٠ ، كما حدث مع أوروبا لزمن طويل . وابن سعيد والقزويني هما أضخم الأسهاء التي ظهرت في محيط الأدب الجغرافي لنهاية القرن الثالثعشر آوإلى جانبهما تتضاءل أسهاء أولئك الرحالة الذين اكتسب كل واحد منهم أهمية معينة في محيطه الحاص ولكنهم لم يلعبوا دوراً هاماً في المحيط العام ؛ لهذا فإننا تفتقر إلى معلومات كافية عنهم وليس من النادر عن مصنفاتهم أيضاً . وليس من محض الصدفة أن الغالبية العظمى منهم قد اتجهت من المغرب إلى المشرق وأن أسفارهم تنضوى تحت النمط المعروف لدينا باسم « الرحلة» ولو أنه اكتسب طابعاً خاصاً فى هذا الميدان. وأحد هوالاء الرحالة كان أبو محمد العبدري الذي ينتمي في الأصل إلى مدينة بلنسية Valencia على ما يبدو (٧٠) . وتشير النسبة إلى أنه ينحدر من صلب بني عبد الدار من بني قصي وهذا الأخير هو الذي تنسب إليه الأسطورة توحيد قبيلة قريش (٧١) . أما سيرة حياة العبدري فلا نكاد نعلم عنها شيئاً ويلوح أنه كان على صلة ما عراكش لأنه بدأ أسفاره من موغادور Mogadar تاركاً أسرته مع قبيلة حاحه(۲۲) . "وقد خرج فی رحلته یصحبه ابنه فی دیسمبر من عام ۲۸۸ ه = ۱۲۸۹ ووجهته مکة(۲۳) ، وفى البداية سارت الرحلة ببطء فى شمال أفريقيا وتوقف الرحالة خلالها وقفات طويلة بالمدن الكبرى. ومن مصر رافق فافلة الحج لأداء الفريضة(٧١) ثم رجع إلى مصر عن طريق فلسطين فأمضى بعض الوقت بالقاهرة والإسكندرية وغادرها إلى وطنه مارآ فى طريقه بتلمسان وفاس ومكناسه حتى بلغ أزمور على المحيط وهناك أقام لبعض الوقت حتى تلحق به أسرته (٧٥٠). هذا وقد أخذ في رحلته طريق البر ذهاباً 367 وإياباً وربما دفعه إلى هذا كراهية العرب المعهودة لركوب البحر (٧٦) ؛ وقد بدأ رحالتنا في تدوين وصف رحلته وهو بتلمسان وكرسه بصورة خاصة للكلام على المدن الكبرى بشمال أفريقيا ؛ وابتداء من القاهرة يبدأ الوصفيفقد حيويته وتفصيله (٧٧) أما الرحلة نفسها فتمثل إلى حدمًا لوناً جديداً عند مقارنتها بمن سبقوه في هذا المضهار وهي تحفل في واقع الأمر بكمية كبيرة من المعطيات الحغرافية إذ يقدم لنا المؤلف وصفاً دقيقاً وصحيحاً للمواضع والبقاع المختلفة مع تفاصيل وافية عن الآثار القديمة وأخلاق السكان [ المحلين (٧٨) . وقد لاحظ أحد العلماء الأسبان أن عرضه يتميز « بالصدق والدقة في الرواية والحيوية والرشاقة في الأسلوب» ؛ وقد تمكن هذا العالم في أثناء رحلة قام بهافي الجزائر وتونس من أن يتحقق بنفسه من دقة ملاحظات العبدري التي تتميز أحياناً بلون محلي خاص (٧٩) . غير أن الطابع الأساسي للمصنف لا تعكسه هذه المعلومات الجغرافية على الرغم من أنها لا تخلو من القيمة بجانب أهميتها ودقتها ، ذلك أن اهتمام المؤلف الرئيسي قد اتجه إلى الحديث عن العلماء الذين التهي بهم والدين تتلمذ عليهم أحياناً ردحاً من الزمن

في الأماكن التي يقيمون بها(٨٠) . وهو يغتنم أمثال هذه المناسبات في سرده ليبين مهارته الأدبية فيسوق بعضاً من قصائده أو يصوغ الوصف فى نثر مسجوع تغلب عليه الصنعة ؛ وقد لاحظنا من قبل أن هذا الاتجاه كان خاصاً بابن جبير ولكنه لم يغلب لديه بشكل يطغى على خيط القصة أما ابتداء من العبدرى فإن نمط الرحلة أخذ يتحول شيئاً فشيئاً إلى ضرب من يوميات العلماء تتدهور أحياناً لتصبح محاولة من المؤلف ليبرز فيها المدى الذي بلغته معارفه (٨١٪ ؛ ويجب أن نستدرك على هذا بقولنا إن العبدري لم ينحدر إلى ذلك المستوى فعلى الرغم من أن أسلوبه لأيخلو من التكلف إلا أنه يكتب في نفس الوقت بحرية ويسر بحيث لا يصل إلى درجة المبالغة الممجوجة التي نلتقي بها لدى ممثلي الأجيال التالية ، أو بجعل من مصنفه مجموعة من التطبيقات الأدبية (٨٢) . ومن المؤكد أنه كان على معرفة بمن سبقره في هذا الاتجاه ؛ وهو عندما يضمرِّن وصفه كلاماً من المسعودي أو البكري إنما يدفعنا بذلك إلى إعمال الحذر بل وإلى التساؤل هلاّ يعتمد وصفه على المصادر المكتوبة دون الملاحظة المباشرة (٨٣٪) ؛ ومن حسن الحظ أن هذا الرأى الأخير لايوجد كما رأينا ما يبرره تبريراً كافياً . وهو ينقل في بعض الأحايين عن مواطنه ابن جبیر ویورد أشعاره (۸٤) ؛ والعبدری بوجه عام یمیل إلی الشعر بشکل واضیج ویضمن وصف رحلته عدداً كبيراً من قصائده الشخصية حتى تلك التي لا علاقة لها البتة بقصة الرحلة نفسها (٨٥٠) ؛ كما وأنه يختتم رحلته بقصيدة طويلة فى وصف الطريق . وقد شبه البعض العبدرى بابن بعلوطة على غير أساس(٨٦) ذلك أن رواية ابن بطوطة تحتل فيها القصة المكانة الأولى بينما يولى العبدرى اهتماماً كبيراً للقالب الأدبى. وبجب الاعتراف بأن معرفتنا بالعبدرى ضئيلة للغاية كما أنه لا توجد حتى الآن طبعة لمصنفه(٨٧) ؛ ولإعطاء فكرة عن معدل السرعة التي سار بها تطور العلم نذكر أن الشكوى التي عبر عنها شربونو Cherbonneau في عام ١٨٥٤ بصدد جهل القراء الأوربيين به لم يمكن تدا ركها إلا في عام ١٩٤٠ بفضا دراسة هنرباخ Hoenerbach (۸۸).

وهناك احيال فى أن يكون محمد العبدرى الذى لقب احراماً باسم ابن الحاج ابناً لرحالتنا هذا ؟ وهو من مواليد فاس ولكنه توفى بالقاهرة. وقد نال الشهرة قبل كل شيء كفقيه (٨٩٠) ولو أنه من الطريف أن نلاحظ أن مصنفه الرئيسي الذى أفرده للكلام عن شتلف أنواع البدع يضم بين دفتيه مادة وفيرة فى الجغرافيا والاثنوغرافيا ، وهو نفس المصنف الذى قدم كمية هائلة من المعطيات لبحث خاص يتمتع بطرافة كبرى بعنوان «اصطلاحات وفن الطحانين والحبازين فى العصور الوسطى الإسلامية » (R. Mielck) بطرافة كبرى بعنوان «اصطلاحات وفن الطحانين والحبازين فى العصور الوسطى الإسلامية » (٩٠٠) Ferminologie der Müller und Bäcker im islamischen Mittelalter, 1914)

ولم تكن رحلة العبدرى المصنف الوحيد فى بابها فقد قام مغربى آخر يدعى (أبوعمر عبد الله بن رُشتَيْد ) النشريسى برحلة طويلة امتدت لبضعة أعوام من ٦٧٣ هـ ٧٠٠ هـ ١٢٧٤ ـ ١٣٠٠ بدأها من غرناطة وزار خلالها شمال أفريقيا ومصر والشام ووصف كل ذلك فى الأجزاء الخمسة التي تكون « الرحلة ً» (٩١) : ويحتل مكان الصدارة لديه سير العاماء المقيمين فى الموضع التى زارها ووصف المكتبات ودور العلم الختلفة . ولإعطاء فكرة عن ضخامة مصنفه نذكر أن الجزء النالث منه المحفوظ بالاسكوريال قد أفرد بتمامه للكلام على علماء الإسكندرية والقاهرة بين عامى ٥٨٥ هـ = ١٢٨٦ و ٧٠٠ هـ = ١٣٠٠ وذلك عندما كان المؤلف نفسه مقما بمصر (٩٢) .

ومن الطبيعي أن نفترض أن مثل مذه الرحلات العلمية لم تسر في اتجاه واحد فقط أي من الغرب ومن الطبيعي أن نفترض أن مثل مذه الرحلات العلمية لم تسر في اتجاه واحد مكتبة برلين محطوطة لوصف رحلة ثم تأليفه عدينة الحلة على نهر الفرات في عام ٦٩٩ هـ ١٢٩٩ وهو لمؤلف غير معروف لنا عن قرب ويدعي الفضل بن يحيى الطبيبي (٩٣٠). وفي هذا المصنف يرد الكلام عن رحلة لشخص يدعي على المازندراني صحب فيها أستاذه على الأندلسي ، وكانا قد خرجا في رحلتهما من دمشق فمرا على مصر في طريقهما إلى الأندلس وبلاد البربر . ويرد في سياق العرض ذكر لزيارتهما لحزيرة تسمى «جزيرة الرافضة» (ربما يعني بذلك جزيرة جربه كما يفترض بروكلهان) ؛ ويغلب الحيال على الحقيقة عندما يدعي بأنه أمضي تمانية أيام في الحزر الحضراء (جزر الأزور Azores) بالبحر الأبيض (المحيط الأطلنطي) في محادثة علمية مع رجل عرف بتفقهه في القرآن هو شمس الدين محمد العالم ، وأنه اضطر لأسفه الشديد إلى مغادرته لأنه كان ينوى الإسراع في العودة ؛ واسم بطل القصة يدفعنا إلى التشكك في صحبها وإلى التساول أليست هذه القصة على أنه بمازندران (٩٤٠) . وعلى أية حال فإنه بمكن الحروج بنتيجة هامة هي أنه ابتداء من القرن الشاك عشر بدأ طابع الرحلة في «طلب العلم» يطغي على نمط الرحلة وما لبث أن اتسع نطاق انتشاره الثالث عشر بدأ طابع الرحلة في «طلب العلم» يطغي على نمط الرحلة وما لبث أن اتسع نطاق انتشاره على مم القرون حتى بلغ الأوج بوجه خاص في العهد الركي .

ويمثل الجفرافيا الإقليمية (regional) لحذا العهد بالشام مصنف يتميز بالطرافة وهو للمؤرخ عز الدين ابن شداد ، ويجب ألا يخلط بينه وبين كاتب سيرة صلاح الدين الأيوبي المشهور بهاء الدين بن شداد الذي عاش قبل ذلك بقرن من الزمان . أما اسم مؤلفنا الكامل فهو أبوعبد الله محمد بن على بن إبراهيم 370 الحلبي (٩٥٠) ، وأصله من حلب وقد شغل منذ سنى شبابه الأولى مناصب إدارية لدى الأيوبيين وكان يعد خبيراً في شئون الميزانية والمالية ، الأمر الذي ينعكس بشدة في كتابه (٩٥٠) . وقد عاش عز الذين في أزمنة خطيرة فقد ولد عام ٦١٣ ه = ١٢١٧ وأخذ طرفاً في النشاط الدبلوماسي لعصره فشارك في النضال العسكري ضد الزحف المغولي . وفي عام ٦٥٨ ه = ١٢٦٠ عندما استولت جحافل المغول على حلب (٩٥) هاجر عز الدين إلى القاهرة وهناك تمتع برعاية الظاهر بييرس والسلطان قلاوون (٩٨٠) ، وفي عام ٢٧٦ ه = ٢٧٠ مكن من زيارة دمشق ولكنه لم يلبث أن عاد إلى القاهرة وتوفي بها في عام ٦٨٤ ه = ٦٨٥ (٩٩٠)

يد سقط اسم محمَّد سهواً في المتن الروسي . ( المترجم )

ويحمل مصنفه الأكبر اسم « الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة » ؛ وبجب ألا تصرفنا هذه التسمية عن مادة الكتاب فهو لايقتصر على تاريخ أمراء هاتين المنطقتين بل على العكس من ذلك نجد أن المخطوطات التى وصلت إلينا كثيراً ما تخلو تماماً من الأقسام المفردة لهم إما لأنها فقدت أو أمها لم تكتب منذ البداية . والكتاب يمثل فى الواقع دراسات مستقلة ذات طابع نصف تاريخى ونصف جغرافى للمقاطعات والمدن المختلفة (١٠٠) ، الأمر الذى يقرب الكتاب أحياناً من نمط الحطط المصرية .

وعلى الرغم من أن المصنف قد عرف منذ زمن طويل إلا أن الحكم عليه كان أمراً عسيراً حتى الآونة الأخبرة ؛ وفي الواقع أن هذا لم يعد أمراً ممكناً إلا عقب اكتشاف محطوطة الثاتيكان التي يغلب على الظن بأنها بخط يد المؤلف نفسه فهي التي مكنت كلامن كاهن Cahen (١٠١) و لو دي ١٠٢٦ (١٠٢) من كتابة مقالهما عن هذا المصنف. والكتاب ينقسم إلى ثلاثة أجزاء ليس من النادر أن يتبادل الثاني والثالث منهما الأماكنَ ؟ هذا وقد بدأ ابن شداد العمل فيه وهو بمصر . وهو أشبه بخلاصة للوضع في العالم العربي شرقي البحر الأبيض المتوسط قبل تحركات المغول ، وقد انتهى ابن شداد من الجزء الأول الذي أفرده لشمالي الشام في عام ٣٧٣ هـ = ١٢٧٤ أما الثاني المفرد لحنوبي الشام فقد أتمه عام ١٧٧هـ ١٢٧٥ بينا أنهى الحزء الثالث الحاص بالحزيرة في عام ٢٧٥ هـ = ١٢٧٦ (١٠٣) ؛ وعلى أية حال فإن تاريخ مسودته النهائية لايتجاوزعام ٢٧٩ هـ = ١٢٨٠ (١٠٤) . والحزء الأول من الكتاب في قسمين يتناول الأول منهما الكلام على منطقة حلب بينا 371 يعالج الثانى الكلام على قنسرين والمناطق الملاصقة لها (العواصم والثغور) وحمص ؛ أما القسم الثالث الذي كان سيتناول الحديث عن أمراء حلب فلا يوجد أثر له في المخطوطات (١٠٥) . وينقسم الحزء الثاني من الكتاب إلى عـــد مماثل من الأقسام فالقسم الأول منه مخصص لدمشق والثاني لمدن الشام الجنوبية وفلسطين باستثناء دمشق ، أما الثالث المفرد لأمراء دمشق فهو أيضاً معدوم الأثر (١٠٦) . ويوجد الحزءالثاني مستقلا بنفسه في مخطوطة محفوظة بليدن تحت عنوان يجانبه التوفيق هو « برق الشام في محاسن إقليم الشام »(١٠٧) ؛ وكما دلل حبيب الزيات(١٠٨) فإن هذا لا يعدو أن يكون تزييهاً فريداً مرجعه فى أغلب الظن إلى أحد النساخ لأن النص لا يختلف في الواقع عن أصل الكتاب إلا في مختصرات ضئيلة وفي بعض التغييزات في صيغة العبارة . والحزء الثالث المكرس للجزيرة ينقسم بدوره أيضاً إلى ثلاثة أقسام وفلقاً لمناطق.يار مضر وديار ربيعة وديار بكر مع وصف أهم المدن الموجودة في كل منطقة (١٠٩) . وهذا التقسيم وإن كان في جوهره متعدد الحوانب إلا أنه يغلب عليه الطابع التاريخي الجغرافي ، ويمكن أن نحكم على محتويات الكتاب حتى ولو اكتفينا بسرد سريع لعناوين تلك الفصول العشرة التي يتكون منها القسم الحاص بدمشق(١١٠) : (١) في ذكر اشتقاق اشمها . (٢) في ذكر من بناها وعدة أبوابها وقلعتها (٣) في ذكر مسجدها الحامع (الجامع المعمور) (٤) في ذكر أمساجدها بباطنها وظاهرها (٥) في ذكر المزارات بها بباطنها وظاهرها (٦) في ذكر الخوانق والربط بباطنها وظاهرها (٧) في ذكر المدارس (٨) في ذكر ما بدمشق وظاهرها

من الكنائس والأعمار (٩) فى ذكر الحمامات بباطن دمشق وظاهرها (١٠) فى ذكر فضلها وما مدحت به نثراً ونظماً . وفى وصفه لحاب يزيد فى الفصول حتى يبلغ بها سبعة عشر فصلا (١١١) هذا بينما يميل وصفه إلى الاقتضاب فيما يتعلق بالمكن التى تقل أهمية عن ذلك ولو أنه لا يحيد فى شىء عن المنهج الذى سار عليه فى بقية الكتاب\*

ولكتاب ابن شداد مزايا أخرى فمصادره مثلا متنوعة وقيمة للغاية ، وهو يسمح لنا دائماً بالتعوف على مصنفات لم تصل إلينا أحياناً بطريق مباشر (١١٢٠) . وأطرف من هذا أنه لم يكن له علم فيما يبدو بمعجم ياقوت ، ومهما يكن من شيء فإنه لم يشر إليه ولو مرة واحدة (١١٣). ومن الحدير بالملاحظة أن ابن شداد كان حتى عام ٦٢٩ هـ = ١٢٣٢ يعتمد اعتماداً كلياً على رواية الغير (١١١) ولكن ابتداء من ذلك التاريخ أخذ يبدو على عرضه طابع الأصالة التامة الذي يعكس بجدارة اتساع تجربته وملاحظته الشخصية . هذا ولم يفد المؤرخون المتأخرون كثيراً من كتاب ابن شداد (١١٥) باستثناء الأقسام المتعلقة بالشام أوبدمشق بصفة 372 خاصة والتي اجتذبت اهمام حميع من عالحوا الكتابة في أمثال هذه الموضوعات(١١٦). وتعتبر مادة ابن شداد في تاريخ دمشق وخططها من أكمل ما قدمه عصره (١١٧) وقد تردد صدى هذا عند حميم المؤلفين الذين كتبوا عن فضائل دمشق في العصور التالية له ؛ ومما يزيد في أهمية ابن شداد أنه يكاد أن يكون الممثل الأخمر للجغرافيا التاريخية على الأساس الإقليمي الذي درس الشام في وحدة عضوية مع أرض الحزيرة . أ. ولعله من نافلة القول أن نستدرك بقولنا مرة أخرى أن تطور الأدب الحغرافي (أو التاريخي) في اللغة العربية قد تردد صداه في الأدب الفارسي . وقد كان عصر المغول بالنسبة للأدب الفارسي عصر ازدهار خاص ، ولعله ليس من محض الصدفة أن يرفع القزويني موالفه كما رأينا إلى الجويني ؛ ذلك أن هذا الأخير لم يكن موظفاً كبيراً من موظفي الدولة فحسب بلكان في ذات الوقت عالماً مرموقاً ومؤرخاً كبيراً استطاع أن يقدر مصنف القزويني حق قدره لأن المسائل الحغرافية لم تكن غريبة عليه ؛ وإلى جانب هذا فهو كان يستطيع الكتابة بالعربية كما وأنه استعمل المصادر العربية بالكثير من الحرية . وأصل علاء الدين عطا ملك الحويني من خراسان وقد بدأ نشاطه في خدمة الدولة في وقت مبكر ولما توطد سلطان المغول أصبح جويني كاتباً خاصاً للأمير أرغون الذي كلفه مرتين بالسفر إلى منغوليا . وفي عهد هولاكو وفق جويني في إنقاذ جزء كبير من مكتبة الإسماعيلية بالموت ، ثم لم يلبث أن عبن منذ عام ٦٦١ هـ = ١٢٦٣ ـ ١٢٦٣ حاكمًا على بغداد وكان هذا يعنى في واقع الأمر امتداد سلطانه على حميع البلاد العربية الحاضعة لسلطان المغول . وقد جهد جويني كثراً في إعادة الحياة إلى ماكانت عليه في المناطق التي قاست من وطأة الغزو

<sup>\*</sup> نشر المعهد الفرنسي بدمشق القسم الخاص بحلب في عام ١٩٥٣ بتحقيق المستشرق الفرنسي سور ديل Sourdel ، والقسم الخاص بدمشق في عام ١٩٥٦ بتحقيق الأستاذ سامي الدهان . وهذا هو جميع ما نشر من كتاب ابن شداد حتى هذه اللحظة بحسب علمنا . (المترجم)

المغولى حتى أن ابن عدوه اللدود وهو مؤلف تاريخ «كتاب الفخرى » يثنى ثناء جماً على خدماته . ولم تكن سنوات حياته الأخيرة سعيدة فقد أحاطت به الدسائس التي لم يكن ليسلم منها البتة كبار رجال الدولة آنداك ومات كمداً في عام ٦٨١ هـ = ١٦٨١ (١١٨) .

أما شهرته العلمية فتعتمد على مصنفه التاريخي المشهور « تاريخ جهانكشا »\* الذي أوضح لنا بارتولد أهميته الفريدة أكثر من مرة ، وقد أنمه جويني في سني شبابه وذلك في عام ٢٥٨ هـ = ١٢٦٠ . وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام يعالج الأول منها تاريخ المغول وفتوحات جنكبزخان ويبحث الثانى في تاريخ خراسان وشاهات خوارزم بينها يؤرخ الثالث للقتال ضد الإسهاعيلية وحملة هولاكو على العراق . ومن هذا يتضح لنا أننا بإزاء مصنف تاريخي صرف ولو أنه محفل بمادة جغرافية وافرة ؛ وقد لاحظ بارتولد بحق أنه 373 المؤرخ الفارسي الوحيد الذي زار منغوليا ﴿ ووصف بلاد آسيا الشرقية اعتماداً على ملاحظاته الشخصية ؛ ومن الطريف أنه هو وروبروك Rubruquis قد وجها اهتماماً كبيراً إلى تأسيس قره قورم(١١٩). هذا وقد أتم القسم الأخير من كتابه فى بعض النقاط معاصره الشهير نصير الدين طوسى الذى سبق أن تحدثنا عنه بالتفصيل في أحد الفصول الأولى لكتابنا هذا ؛ ولعله ليس من فضل القول في هذه المناسبة أن نضيف مرة أخرى أن هذا العصر بأجمعه قد تميز باز دهار الحغر افيا الرياضية فلمع فيه إلى جانب اسم نصبر الدين طوسي اسم واحد من كبار علماء الفرس وهو قطب الدين شير ازى ؛ وقد ارتبطت أسماء عدد كبير من علماء هذا العصر كما تبين لنا من قبل بمرصد مراغة المشهور ؛ ويمكن اعتبارهم جميعاً ممثلين لوحدة الحضارة العربية الإيرانية ه وذكر مراغه وعلاقتها بالحغرافيا يسوقنا بدوره إلى الوقوف عند واحد من معاصرى هاتة الشخصيات البارزة ؛ وهو ينتمي إلى حضارة مغايرة الأمر الذي يوكد مرة أخرى الطابع الجاعي التركيبي الذي تميز به هذا العصر . ويستحيل علينا في عرض عام للأدب الجغرافي العربي أن نغفل اسم الممثل المبرز للحضارة السريانية ، أو على الأصح السريانية العربية . ابن العبرى . هذا لا لأنه قد كتب بالعربية أيضاً ولا لأنه خلف مصنفات ترتبط بالحغرافيا بل لأنه أسهم بوجه خاص في تطوير التراث العربي على نحو لا يقل عن معاصريه الفرس الذين تقدم ذكرهم . ولقد كان للحضارة السريانية فيما مضي تأثير كبير على العرب ؛ ونحن نذكر جيداً كيف كان العرب في القرنين الثامن والتاسع تلامذة على السريان وكيف أنه فيما يتعلق بالجغرافيا بالذات فإن عدداً من الترجمات العربية لمصنفات بطلميوس قد تم نقلها دون ريب عن طريق الترجمات السريانية أما الآن وفي العصر الذي نعالج الكلام عليه فقد أصبح ذلك أثراً من آثار الماضي لأن الحضارة العربية اندفعت قدماً في تطورها بحيث أضحى العلماء السريان المتأخرون يدينون لها بالكثير ؛ وليس أبلغ في الدلالة على هذا في القرن الثالث عشر من ابن العبرى الذي يعتبر أكبر كاتب موسوعي في الأدب السرياني لذلك العهد بل ويمثل الأوج الذي بلغه تطور هذا الأدب .

<sup>﴿</sup> ترجْم إلى الإنجليزية أخيراً . (المترجم)

واشمه بالعربية أبو الفرج غريغوريوس بن العبرى الملطى (١٢٠) ؛ وكنيته ابن العبرى تشير إلى أصله اليهودى وقد ساقت في شكلها السرياني برعبرايا إلى التسمية اللاتينية برهبرايوس Barhebraeus التي ثبتت عليه في العلم الأوروبي خاصة . وكان مواطناً ومعاصراً لمعظم كبار المؤلفين الذين مر ذكرهم في هذا الفصل ؛ وقد ولد بمدينة ملطية عام ١٢٢٦ أي قبل ثلاثة أعوام من وفاة ياقوت وتوفي بمراغه عام ١٢٨٦ أي بعد ثلاثة أعوام من وفاة القزويني وجويني . وكان متمكناً في الأدبين السرياني والعربي على السواء وألف في كل فرع من فروع العلوم المعروفة آنذاك مخلفاً في كل منها مؤلفات جامعة تمثل خلاصة معارف عصره . أما بالنسبة لمواطنيه السريان فقد كان نشاطه العلمي فاتحة عهد جديد ، هذا على حين أنه اشهر في العلم الأوروبي غالباً كمؤرخ ولايزال يحتفظ ببعض هذه الشهرة حتى الآن . أما أهميته بالنسبة لنا فتتصل ببعض مصنفاته التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالحغرافيا .

وأحد هذه المصنفات وهو «سلاكه خوننايه» («صعود العقل») الذى يرجع تاريخ تأليفه إلى عام ١٢٧٩ يمثل رسالة متكاملة في الفلك والكوزموغرافيا تعرض باختصار «المحسطي» لبطلميوس مع إضافات مختلفة تقع فى قسمين أحدهما مكرس لشكل المهاء والأجرام السهاوية وأفلاكها والثانى لشكل الأرض والظواهر الجوية وما يرتبط بذلك . وفى هذا القسم الأخير يرد وصف لتقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم ولبحارها وجزرها وأنهارها ثم حساب الوقت ومسائل التقويم وأبعاد النجوم من الأرض وأحجامها بالنسبة للأرض الخ (١٢١) ؛ وكل هذا التقسيم يذكرنا بشدة بالمؤلفات العربية الماثلة في ميدان الجغرافيا الرياضية مما سبق الكلام عنه في حينه . ولعل تأليف هذا الكتاب يرتبط بالدروس التي ألقاها ابن العسرى في مراغه بين عامى ١٢٧٧ و١٢٧٩ (١٢٢) . وكما بين المتخصصون في هذا الميدان فقد ظل هذا المصنف هو الرسالة الجديدة الوحيدة في الجغرافيا الفلكية باللغة السريانية(١٢٣) ؛ وكشف بعض العلماء فيه عن معرفة جيدة بالبيروني (١٢٤) ، الأمر الذي أيدته مصنفات أخرى لابن العبرى. ومن المحتمل أنه يرتبط بهذا المصنف الكبير « زيج » ( جداول فلكية ) وتقويم فلكى ، وقد ورد ذكر الاثنين معاً في المصادر على أمهما مصنفان قائمان بذاتهما (۱۲۵) . هذا وموسوعته الكبرى في اللاهوت « منارث قدشي » ( « منارة الأقداس») التي يحلل فيها الأسس التسمة عشر للإيمان الصحيح تضم مادة جغرافية ضخمة(١٢٦) ٤ والمكانة الأولى بينها تحتلها المعرفة بوجه عام وتأتى بعدها في المرتبة الثانية معرفة العالم الطبيعي ، وهنا ينتهز ابن العبرى الفرصة ليسوق ضروباً من المعلومات يمكن أن نذكر بصددها على سبيل المثال أنه يمكن عمل قائمة للأزهار التي ورد ذكرها لدى ابن العبرى (١٢٧) . وهذه الرسالة معروفة بأكملها في ترحمات عربية(١٢٨) .

وفى شخص ابن العبرى ينعكس بقوة تأثير الثقافة العربية الإسلامية ؛ ولعل هذا يبدو بصورة 375 أقوى فى أثره العلمى الثالث الذى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجغرافيا أعنى بذلك مصوراً له للعالم شبه مستدير يرتبط على السواء بكتابه « منارث قدشي » (١٢٩) وبتاريخه (١٣٠) ، وقد كشف عنه حتى الآن فى أربع

مخطوطات (۱۳۱) و توجد أفضل نسخة فى مخطوطة باريسية لمعجم برعلى (۱۳۳) . أما الأصل الذى اعتمد عليه ابن العبرى فى وضع المصور فيرتفع إلى القرن الثانى عشر (۱۳۳) مكملا بهذا سلسلة مصورات العالم المستديرة المعروفة لنا من قبل ولكن لا علاقة له « بأطلس الإسلام » على الرغم من أنه يقسم العالم إلى سبعة أقاليم . ويقول عنه خبير الكارتوغرافيا العربية ميلر Miller إنه « من أصل إغريق عربى انتقل إلى السريان دون شك من مصدر عربى » (۱۳۵) ، ويرى أن فيه ما يذكر بالإدريسى (۱۳۵) . ولم تجد المسألة حلا شافياً عند أول من قام بنشر هذا الأثر وهما شابو Chabot وغوتهيل Gottheil ؛ وأول من استطاع أن يلتى ضوءاً على مصادره هو هو نغان Honigmann الذى تمكن أثناء تحليله للأسهاء الحغرافية (۱۳۷) أن يثبت بنصيب واف من الاحتمال أن ما معرفة بمصنفات ذلك العالم الحليل . وعلى أية وقد ثبت من مصنف آخر لابن العبرى أن مؤلفنا كان على معرفة بمصنفات ذلك العالم الحليل . وعلى أية حال فهذه الحارطة تعد أفضل نموذج للكارتوغرافيا عند السريان (۱۳۸) و تمثل أوج ما بلغه تطور هذا الفن عندهم .

ويقدم لنا هذا العصر في الأدب السرياني أثراً آخر في الحغرافيا فريداً في بابه هو وصف رحلة قام بها أحد الأويغور من الصين الشمالية إلى العراق ومصر ، وهو مصنف لا شبيه له من حيث موضوعه في حميع الأدب العربي لذلك العصر ؛ وقد حفظ لنا هذا الأثر في سيرة الحاثليق ماريا باللاها الثالث (١٢٨١ – ١٣١٧) التي كتبها معاصر له مجهول الاسم (١٣٩). وتتلخص قصة الرحلة في أن اثنين من الرهبان النساطرة أصلهما من شمال الصين ، وهما الراهب الذي أصبح فيما بعد الحائلين ماريا باللاها ومعلمه ربان برصوما ، قد عقدا العزم على الحج إلى بيت المقدس فخرجا من خانبالق مارين في طريقهما على كاشغر وتركستان الصينية حتى بلغا العراق ، وهناك علما أن الطريق إلى بيت المقدس مقفل بسبب اشتعال نيران الحرب ؛ وبما أن الرجوع إلى وطنهما قد بدا لهما أمراً مستحيلا في ذلك الوقت فقد اضطرا إلى البقاء بالعراق بصفة دائمة ولم يلبث أحدهما أن أصبح جاثليقا للنساطرة وحاز الآخر وهو برصوما على ثقة الايلخان المغولى أرغون (١٢٨٤ – ١٢٩١) الذي تمتع الحويني برعايته . ﴿ وَنَظُراً لَرَغَبَةُ الْحَانُ فِي تُوثِيقِ عَلَاقَاتُهُ بِالحَكَامُ الأوروبيين فقد وجه ببرصوما في عام ١٢٨٧ مبعوثا إلى رومه فأخذ الأخير طريق البحر من القسطنطينية إلى إيطاليا وهناك شهد ثوران بركان اتنا في أواخر يوليو ١٢٨٧ وزار رومه وجنوه وباريس وتعرف عن كثب على جامعة الأخيرة ، ثم أمضى الشتاء بجنوه التي يثني ثناء عاطراً على طقسها اللطيف وأقام برومه بعض الوقت قبل أن يأخذ طريق العودة فى عام ١٢٨٨ . وتوفى برصوما ببغداد عام ١٢٩٣ ، ويفترض البحاثة(١٤٠)أن سيرة ماريا باللاها ووصف هذه الأسفار من وضع مؤلف مجهول اعتمد على مذكرات برصوما نفسه لأن بعض التفاصيل تتميز بحيوية ووضوح يحتاجان إلى شاهد عيان\* . وبالطبع

<sup>\*</sup> ظهرت في الآونة الأخيرة ترجمة روسية لهذا الكتناب الذي عرف من قبل في ترجمتين فرنسية وإنجليزية . ( الماترجم )

فقد اهم الراهب قبل كل شيء بالمسائل المتعلقة بالعبادة ، ولكنه قوى الملاحظة شديد الانتباه ينعكس في وصفه طابع الحدة الذي نلتقي بهعادة لدى الإنسان القادم من بيئة مغايرة . ومن الحلى أن مصنفات ابن العبرى وسيرة حياة ماريا باللاها قد تم تأليفها في وسط نصراني بحت وفيه انتشرت وعرفت من دون أن يكون لها أثر كبير في التطور العام للأدب العرب ؛ غير أن المصنفات العربية لابن العبرى لم تقتصر قراءتها على الوسط النصراني وحده ، وقد رأينا كيف أن مصنفاته السريانية نفسها قد ترجمت إلى العربية ؛ أما سيرة ماريا باللاها الثالث فقد وجدت بدورها طريقاً ولو في صورة موجزة إلى مصنف عربي للقرن الرابع عشر يعرف باسم «كتاب المحدل» (١٤١)

إذاء كل هذا فمن العسير القول محدوث تدهور في الأدب الجغرافي في القرن الثالث عشر ؛ حقاً إنه لم يشق طرقاً جديدة أويبتدع أنماطاً لم تعرف من قبل ولكنه بلغ الأوج في بعضها مثل الكوزموغرافيا . وسيقابلنا في القرن الرابع عشر التالى لهذا ازدهار نمط جديد هو نمط الموسوعات الكبيرة التي يفرد فيها للجغرافيا مكان هام . أما من حيث الكم فقد ظل الأدب الجغرافي حافلا بمؤلفاته إلى بداية نهضة الأدب العبري في القرن التاسع عشر . بيد أن النتيجة الحتمية للغزو المغولي كانت في أن فقدت اللغة العربية سيطرتها نهائياً على المشرق واحتلت مكانها هناك اللغة الفارسية التي أخذت تظهر بها ابتداء من هذا العصر بالذات مصنفات تاريخية وجغرافية تمثل قمة الإنتاج الأدني بالنسبة لعصرها في حميع أقطار العالم الإسلامي . ومن الملاحظ في القرن الرابع عشر أن المصنفات العربية الكبرى في هذا المحال قد ظهرت بالشام ومصر اللتين احتفظتا بقصب السبق حتى العصر الحديث تقريباً هذا بيها توقفت العراق عن أن تلعب أي دور ذي بال

#### حواشي الفصل الثالث عشر

| -    | Pons Boigues, p. 306-310, No 200                                                                  | (   | ١   |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
| wer. | Wüstenfeld, Geschichtschreiber, p, 136                                                            |     | ۲   |   |
|      | Ibn Sa'id, p. 440                                                                                 | [(  |     |   |
|      | Reinaud, Introduction, p. CXLI                                                                    | -   | ٤   |   |
|      | [bn Sa'id, p. 440                                                                                 |     | ٥   |   |
| _    | Brockelmann, GAL, I, p. 337                                                                       | •   | ٦   | • |
|      | من المحتمل أنه قد حدث خاط ها هذا فيما يتملق بالقصة التي يرويها المفرى عن آخرين ( الجزاء الأول ، ص | •   |     |   |
|      | ٧٠٧ ، وقارن ص ٧٠٧ السطر النالث من أسفل ) .                                                        | •   |     |   |
|      | Pons Boigues, p. 309                                                                              | (   | ٨   | , |
|      | المقرى ، الحزء الأول ص ع: ٨ = Schack, I, p. 178-181 == عند الحزء الأول ص                          | •   |     | • |
|      | شرحه ، الجزء الأول ، ص ١٣٠ ، السطر ١٣ وما يليه .                                                  | •   |     | • |
|      | شرحه الجزء الأول ، ص ١٢٨ ، السطر ١٧ إلى ص ١٢٩ ، السطر ١ .                                         | •   |     | • |
|      | <br>هاتان الفقرتان الأخير تان أضافهما كراتشكوڤسكى ،وْخراً .                                       |     |     |   |
|      | Brockelmann, GAL, SB, I, p. 576, 1.                                                               |     | ۱۳  |   |
|      | Trummeter                                                                                         |     | ۱٤  |   |
|      | Cf. Amari (-Nallino), I, p. 41-42, No 10                                                          |     | ١٥  |   |
| _    | Moritz, Ibn Sa'id, I, p. 292-305                                                                  | (   | ۲1  | , |
|      | Reinaud, Introduction, p. CXLII-CXLIII — Amari (-Nallino), I, p.                                  | (   | ۱۷  | , |
|      | 55.56, No 18                                                                                      |     |     |   |
| -    | Rosen, Notices sommaires, p. 181, No 233                                                          | (   | ۱۸  | , |
|      | Derenbourg Schefer, tà-p., p. 39 - Brockelmann, GAL, SB, I, p.                                    | (   | ۱۹  | > |
|      | 577, 3 and 880, No 10, at the end.                                                                |     |     |   |
| _    | Barbier de Meynard, Dictionnaire, p. VI, note                                                     | (   | ۲٠  | , |
| _    | Brockelmann, GAL, I, p. 337,3 Trummeter, p. 12, II, Geographi -                                   | (   | ۲۱  | , |
|      | sches, No 1                                                                                       |     |     |   |
|      | Honigmann, Die sieben Klimata, p. 181 and note 4                                                  | ( ' | ۲۲  | ) |
| -    | Bartold, Geografia Ibn Sa,ida, p. 232-235                                                         | ( ' | ۲۳  | ) |
|      | شرحه n 235_236                                                                                    | ( • | Y £ | ) |

444

```
p. 236-238 شرحه (۲۰)
                                                              p. 240 شرحه (۲۲)
 = Reinaud, Introduction, p. CXLIII
                                                                           ( 44 )
 - Amari (-Naliino), I, p. 55-56
                                                                           (YA)
 - Amari, Frammenti, p. 388-392
                                                                           ( ۲۹ )
 - Kramers, El, EB, p. 69,70
                                                                           (٣٠)
 - Kramers, Legacy, p. 102
                                                                           (41)
 - Ferrand, El, IV, p. 508 - Storbeck, p. 59-60
                                                                           ( 44 )
 - Ferrand, Relations, II, p. 317-320 - Ferrand, K'ouen Louen, p. 445 446, ( rr)
   479, 204 sui = t. à p. 115-116, 149, 230 = Hudud, p. 205, No 29;
   Hennig, II, p. 314-319
 - Bartold, Geografia Ibn Sa'ida, p. 241
                                                                           ( 44 )
 - Blachère, p. 276-277
                                                                           ( 40)
                                                          p. 278-279 شرحه (٣٦)
- Streck, Al-Kazwini, p 901
                                                                          ( 44)
                                                                    ( ۳۸ ) شرحه .
                                                                    ( ۳۹ ) شرحه .
- Rainaud, Introduction, p. CXLIV
                                                                          ( ( ( )
- Browne, Literary History, II, p. 483
                                                                          (11)
- Carra de Vaux, Les penseurs, II, p. 37-40
                                                                          (11)
- Reinaud, Introduction, p. CXLV - Streck, Al-Kazwlni, p. 901-Sarton, (17)
  Introduction, II, p. 868-869 — Ruska, GZ, p. 596
- Antari (-Nallino), I, p. 57
                                                                          ( $ $ )
- Streck, Al-Kazwini, p. 901
                                                                          (10)
ـ Bodenheimer, I, رسم 46,47, الوحة IV, cf. II, p. 305, note 34
                                                                          ( ( 1)
- Streck, Al-Kazwini, p. 901
                                                                          ( £ Y )
_ Streck, Al-Kazwini, p. 902 — Brockelmann, GAL, SB I, p. 882
                                                                          ( £ h )
- Kramers, El, EB, p 70
                                                                          ( 49 )
- Wright - Kokovtsov, p. 174
                                                                          (01)
                                               عن الطبعة والترجمة راجع : Kayser
- Taescher, GLO, p. 37 and 38,
                                                وخاصة الزيادة في صفحة ١٤٤ .
```

( { A )

```
- Streck, Al-Kazwini, p. 902-903
                                                                           (01)
- Sedelnikov, p. 165-167 - Krachkovski, Arabskie geografy, p. 756
                                                                           (07)
- Streck, Al-Kazwini, p. 903
                                                                           (01)
- Kramers, El, EB, p. 70
                                                                           (00)
- Streck, Al-Kazwini, p. 903
                                                                           (07)
- Browne, Literary History, II, p. 483; III, p. 64-65
                                                                           ( o v )
- Streck, Al-Kazwini, p. 903
                                                                           ( » A )
- Browne, Literary History, II, p. 483
                                                                           (01)
- Streck, Al-Kazwini, p. 903
                                                                           (11)
                                                         p. 903.904 شرحه (۲۱)
- Honigmann, Die sieben Klimata, p. 168
                                                                           (77)
- Hudud, p. 419 ( = Wüstenfeld, El-Cazwini's Kosmographie, II, p.
                                                                           (11)
  406-407, 397-399).
- Streck, Al-Kazwini, p. 904
                                                                           (71)
لعله ينبغي قراءتها الملياني ؛ راجع ياتوت ، المعجم الجزء الرابع ، ص ٦٣٩ ، الأسطر ١٣ – ١٤ حيث
يروى نقلا عن المليانى قصة عن تنس( بعد عام ٣٦٠ ه = ١٢٢٣ ) ؛ راجع ياقوت ، المعجم ، الجزء الأول ،
                                                   ص ٨٧٨، الأسطر ٢١ - ٢٣ .
- Streck, Al-Kazwini, p. 901
                                                                           (40)
- Ruska, GZ, p. 596
                                                                           (77)
- Ansbacher
                                                                           (44)
- Taeschner, Die Psychologie Kazwini's
                                                                           (44)
                                         ( ۲۹ ) ع . م . العقاد ، الفصول ، ۱۲۷ - ۱۲۷ .
- Mohammed Ban Cheneb, Al-Abdari, p. 71-72 - Sarton, Introduction,
  II, p. 1065-1066 — Mieli, p. 211 and 212, note 6 — Reinaud, Introdu-
  ction, p. CXXVI - Pons Boigues, p. 310-313, No 261 - González
  Palencia, p. 201 - Amari (-Nallino), I, p. 56, No 20
- Levi della Vida, El, II, p. 1243
                                                                           (VI)
- Mohammed Ben Cheneb, Al-'Abdari, p. 72
                                                                           (YY)
- Bons Bolgues, p. 310
                                                                           (VT)
- Cherbonneau, p. 172
                                                                           (V£)
                                                             p. 174 مرحه (۷۵)
```

- Pons Boigues, p. 310

۴VA

( ٧٦)

```
- Mohammed Ben Cheneb, Al-'Abdari, p. 72
                                                                          (VV)
                                                                    (۷۸) شرحه
- Pons Boigues, p. 313; cf. Gonzàlez Palencia, p. 201
                                                                         ( V4 )
- Mohammed Ben Cheneb, Al-'Abdari, p. 72
                                                                          (\lambda \cdot)
- Brockelmann, Amelang, p. 167 -- Mchammed Ben cheneb, Al-Abdari, p. 72 (A)
- Cf. Pons Boigues, p. 311
                                                                          (\lambda Y)
- Cherbonneau p. 172
                                                                         ( AT)
- W. Wright, Ibn Jubayr, p. 16-17- Schiapaelli, Ibn Gubayr, p. XIV
                                                                         ( \ \ \ \ \ )
- Mohammed Ben Cheneb, Al-'Abdari, p. 72
                                                                          ( ۸ 0 )
- Pons Boigues, p. 311
                                                                         ( ٨٦)
  Cherbonneau, p. 150-170-p. 311 - 313
                                                   (۸۷) ترجمة الشذور، راجع شرحه،
- Hoenerbach, ZDMG, 94, 3, -11 - Hoenerbach, Itinerar des 'Abdari, p. 193 ( AA )
- Brockelmann, GAL, II, p. 83, No 1; SB II, p. 95 - Brockelmann,
                                                                         (\Lambda \Lambda)
  Al-'Abdari p. 72
- Mielck, p. 6
                                                                         (9)
- Reinaud, Introduction, p. CXXVII, - Devic, Litt. géogr. arabe, p. 389-390 (41)
(t. á. p., p. 28-29) - Pons Boigues, p. 314, No 264 -- Gonzalez
  Palencia, p. 201
- Reinaud, p. CXXVII
                                                                         (97)
- Brockelmann, GAL, I, p. 482, No 16
                                           Kramers, El, EB, p. 70
                                                                         (97)
  - Ahlwardt, V, p. 432, No 6132
                                                                    (٩٤) شرحه
- Brockelmann, GAL, I, p 482, No 13; SB I, p, 883 - Ibn Shaddad,
                                                                         (90)
  p. 445 - Wüstenfeld, Geschichtschreiber, p. 146, No 362 -
  محاضرات ص ۲۲ ,Guidi
- Ledit, Al · Alak, p. 163
                                                                         (97)
                                                           p. 165 شرحه (۹۷)
                                                            p. 166 شرحه (۹۸)
                                                            p. 167 شرحه (۹۹)
                                                    (۱۰۰) شرحه - Cahen, p. 110
- Cahen
                                                                         (111)
```

```
44.
```

```
- Ledit, Al-Al'ak, p. 161-223 - Ledit, İbn Saddad, p. 586-608
                                                                           (1.1)
- Ledit, Al-A'läk, p. 166
                                                                           (1.4)
- Cahen, p. 109
                                                                           (1 \cdot i)
- Ledit, Al-A'läk, p. 167-169
                                                                           (1.0)
                                                         (۱۰۹) شرحه 170 -169 p. 169
- Sauvaire, JA, Série 9, VI, 1895, p. 409. note a - Brockelmann, GAL (1.1)
  SB I, p. 883, No 13
                         -(١٠٨) محبيب الزياف ، للمشرق ، المحلد الثانى والثلاثون ، ص ٥٠٤ – ٥٠٥
                                                                           (1+1)
- Cahen, p. 110
                                                                           (11.)
Ledit, Al-A'läk, p. 169 - 170
                                                       p. 167 - 168 شرحه (۱۱۱)
                                                        (۱۱۲) شرحه 178 - 173
                                           — Cahen, p. 110 p. 178 شرحه (۱۱۳)
                                                                           (111)
- Cahen, p. 110
                                                                      (۱۱۵) شرحه
                               (١١٦) حبيهب الزيات ، المشرق ، المجلد الثاني و الثلاثون ، ص ٢.٥
                                                             (۱۱۷) شرحه ، ص ۵۰۵
- Bartold, Djuwaini, p. 1115-1117 -Bartold, Iran, p. 73-74 - Sarton,
  Introduction, II, p. 1123 - 1124 - Kramers, El, EB, p. 71 - Krymski,
  Istoria Persii, III, No I, p. 40 - 43 - Romaskevich, Djekhan - name,
   p. 50 - 52 Volin, — Orda, II, ch. II, p. 20 - 24 — Browne, Literary
   History, II, p. 434, 435, 443, 473; III, p. 20-21, 24-25, 65-67
- Bartold, Djuwaini, p. 1117
                                                                            (114)
- Brockelmann, GAL, I, p. 349, No 17; SB I, p. 591 - Brockelmann,
                                                                            (14.)
   Barhebiaus, p. 634-685 - Sarton, Introduction, II, p. 975-979 - Wright
   - Kokovisov, p. 190-204 - Baumstark, p. 312 - 320 - Chabot, p. 131-
   137 -Browne, Literary History, II, p. 468 - 469 - Nöldeke, Orientalische,
   Skizzen, p. 253 - 273
   شيخو ، المشرق : المجلد الأول ، ص ٧٨٩ – ٧٩٥ ، ٣٧٠ – ٣٧٠ ، ١١٣ – ١١٨ ، ٩٤٩ – ٣٥٤ ،
                                        717-7.0 : 071 - 000 : 01. - 0.0
```

- Brockelmann, Syr. u. chr. - ar. Litt., p. 60-62

```
(١٢١) شيخو ، المثمرق ، المحلد الأول ، ص ٥٠٧ - ٨٠٥
  Wright - Kokovisov, p. 194 - Baumstark, p 318, note 1 - Nau,
  Le Livre de l'ascension de l'esprit.
  Sarton, Introduction, II, p. 975
                                                                           (177)
                                                                      (۱۲۳) شرحه
- Wiedemann, Beiträge, XXVII, p. 2
                                                                           (171)
- Wright - Kokovtsov, p. 194 - Baumstark, p. 318 - Sarton, Introduction, (170)
  11, p. 975
- Sarton, Introduction, II, p. 978, No 6 - Baumstark, p. 315, note 1
                                                                           (177)
  - Wright - Kokovtsov, p. 197-200
- Gottheil, p. 39-55 (p. 40-46 والترحمة p. 47-55 والترحمة p. 47-55
                                                                            (174)
                                            (١٢٨) شيخو، المشرق، المحلد الأول، ص ٥١،
  Cf. Cheikho, Catalogue, p. 10, No 31, 1
- Kramers, El, EB, p. 71
                                                                            (144)
- Sarton, Introduction, II, p. 976, No 3
                                                                            (171)
  V, p. 168-172 (۱۳۱) 216-178 : عن الوصف راجع شرحه ; Miller, V, Beiheft, Ta€. 81 عن الصور راجع
                                                            p 170 شرحه (۱۳۲)
- Honigmann, Die Sieben Klimata, p. 167
                                                                            (144)
- Miller, I, p. y
                                                                            (141)
                                                           (۱۳۵) شرحة V, p. 169
- Honigmann, Die Sieben Klimata, p. 167-168
                                                                            (141)
                                                              p. 167 شرحه (۱۳۷)
- Sarton, Introduction, II, p. 976, No 3
                                                                            (۱۳۸)
- Wright - Kokovtsov, p. 211 - 212, Note - Baumstark p. 325 - 326, g ) (179)
   and p. 326, note 1 - Sarton, Infroduction, II, p. 1068-1070
- Sarton, Introduction, II, p. 1069
                                                                            (111)
- Wright-Kokovison, p. 182-183, note
                                                                            (111)
```

# *القصل الرابع عنثر* القررب الرابع عشر

377

بدأ نصيب الأندلس والمغرب في تطور الأدب الحغرافي يتضاءل بصورة ملحوظة في القرن الرابع عشر ؛ وكان السبب في ذلك هو أن غرناطة قد أصبحت المركز الوحيد للعرب في شبه الحزيرة الأيبرية ، وهي إن ظلت محتفظة بهالة من الحضارة السالفة إلا أنها كانت دائماً تحت رحمة جرانها الشهاليين. وقد أثبت نمط الرحلة مجدارة أنه أكثر الأنماط مقاومة ورواجاً غير أن اهتمام المغاربة به كان يتجاوز اهتمام الأندلسيين، وظل هذا الاتجاه مزدهراً بين ظهرانهم حتى اختتمه ابن بطوطة فاختتم بدلك في نفس الوقت سلسلة الرحلات العربية ذات الأهمية العالمية . وباستتباب سلطان الماليك بمصر مدة قرنين من الزمان اقتضت ظروف الحكم أن تولى عناية خاصة للأدب الجغرافي في حميع أنماطه التي عرفناها من قبل ، فنلتقي في هذا العصر بنمطى الفضائل والخطط وقد ظل هذا الأخير مزدهراً بمصر حتى القرن التاسع عشر؛ كما نما بصورة خاصة نمط الموسوعات الذي ساد في القرنين الرابع عشر والحامس عشر والذي يمثله عدد من المصنفات الضخمة التي تقع في مجلدات عديدة . أما الشام فتقدم لنا في النصف الأول من القرن الرابع عشر مصنفين هامين في الكوزموغرافيا هما مصنفا أبي الفدا والدمشتي ؛ وقد نال الأول منهما شهرة لم يبلغها غيره في الدواثر العلمية الأوروبية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وأما إلى الشرق من الشام فإن الأدب الحغرافي يبدو لنا في قالبه الفارسي وحده ، وإن أسهاء رشيد الدين فضل الله وحمد الله قزويني لتقف شاهداً على أن أهميته قد تجاوزت حدود بلاده . وقد رأينا من الأفضل أن نغض النظر عن التتابع الزمني بعض الشيء فنوجل الكلام على موسوعات عهد الماليك إلى الفصل التالي لهذا بوصفها نمطآ جديداً في الأدب الجغرافي وسنختم ذلك الفصل نفسه بوصف رحلة ابن بطوطة الذي يعتبر من الناحية الزمنية آخر أثر جغرافى كبير يظهر في القرن الرابع عشر . أما الآثار العديدة الأخرى والتي تنتمي حميعها بالتقريب إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر فسيجرى فحصها وتحليلها في هذا الفصل الواحد تلو الآخر متجهين من المغرب إلى المشرق .

وأول ما يواجهنا منها هو نمط الرحلة التي أخذت تعكس الاهتمام بالعلوم الطبيعية إلى جانب الأدب الفني والتي تذكرنا إلى حد ما بما لاحظناه في العصر السابق لهذا . وإلى هذا النمط ينتمي مصنفان لحمد بن رشيد

الفهرى الأندلسي (١)\* الذي ولد إسبتة في عام ٢٥٧ هـ = ١٢٥٩ وخرج من المرية لأداء فريضة الحج 378 فمر في طريقه بشمال أفريقيا ومصر وزار الشام أيضاً . وعند عودته اشتغل بعض الوقت بالتدريس في غرناطة ثم أمضي بقية عمره في كنف عثمان الثاني من بني مرين بفاس إلى وفاته بها في عام ٧٢١ هـ = ١٣٢١. وإلى جانب مؤلفاته العديدة في الحديث فإن له وصفاً لرحلتين مختلفتين من حيث العنوان ولكنهما تحملان أحياناً اسها جامعاً هو «الرحلتان». أما الأولى منهما فيصف فيها طريقه في أفريقيا والمرجح أنها وجدت في عدة أجزاء ، غير أن ما تبقى منها موجود بمكتبة الاسكوريال وهو بخط يد المؤلف ويعالج الكلام عن علماء الإسكندرية والقاهرة في نهاية القرن الرابع عشر ؛ وعنوانها الذي تغلب عليه الصنعة يعكس محق مضمون هذه الرحلة وهو « ملء العيبة في ما حمع بطول الغيبة في الوجهة الواجهة إلى الحرمين مكة وطيبة» (٢٠). أما الرحلة الثانية فتتناول الكلام عن أهل الحديث والفقهاء الأندلسيين وقد فرغ من تأليفها في حوالي عام ٦٨٩ هـ = ١٢٩٠ بسبتة . وكالا الرحلتين كانتا في جوهرهما تمثلان الطراز المعروف لنا جيداً وهو « يوميات عالم » ، ومما يلفت النظر فيهما أن المؤلف إلى جانب اهتمامه بالأدب يهتم كذلك بالتاريخ الطبيعي . ومن الممكن تكوين فكرة واضحة عن كتابيه ومحتوياتهما ولو من خلال تلك الشذرة التي يفردها للكلام عن مصحف عثمان الموجود بمسجد قرطبة والتي نقلها عنه المقرى(٣) في القرن السابع عشر ، وكذلك من خلال موقفه من صدق عقيدة الشاعر إبراهيم بن سهل (١) أو الكاتب ابن حبيش الذي كان تلميذاً له (٠). وإلى هذا العصر نفسه بالتقريب ترجع «رحلة» محمد بن أحمد التجانى الذى لا علم لنا بتفاصيل سبرة حياته بل إن اسمه لم يثبت حتى الآن بصورة قاطعة(٢) . وكل ما يمكن استقراؤه من مصنفه أنه خرج من تونس لأداء فريضة الحج عام ٧٠٦ هـ = ١٣٠٩ في صحبة أمير من بني حفص هو يحيي بن زكريا ، وفيها بعد عندما أصبح هذا الأمير حاكماً على تونس صار التجانى من عماله المقربين إليه. وتاريخ وفاة التجانى كتاريخ ميلاده مجهول لنا جهلا كاملا . **4** :

ولما كان سير الرحالة بطيئاً ومجالها محدوداً فقد كان ذلك في مصلحة الوصف إلى حد كبير إذ تمكن المؤلف بذلك من الوقوف عند كل ما يمكن ملاحظته في طريق سيره القصير . وقد برهنت رحلته على أهميتها الكبرى وذلك بتزويدها لنا بمعلومات وافية إعن جميع المناطق التي زارها وعن الأصقاع المجاورة قام . وهي تتناول مسائل الجغرافيا كما تتناول مسائل التاريخ الطبيعي وبوجه خاص التاريخ البشرى ؛ وكما جرت العادة فإنه يستشهد بمختلف المؤلفين ويقتبس أحياناً من الونائق ، أما أسلوبه في العرض فأدبي صرف ولكنه لا يثقله بالانطباعات الشخصية أو بمحاولة التدليل على سعة معارفه ومهارته ككاتب فهو في هذا الصدد أفضل بكثير من غيره من الكتاب الذين عالحوا التأليف في هذا النمط . وبعد قرن من الزمان

<sup>\*</sup> راجع المقال الذي دبجه يراع العلامة المغربي محمد الفاسي عن هذا الرحالة ونشر « بمجلة معهد المخطوطات العربية » (المجلد الخامس ، ١٩٥٩). (المترجم)

قدره ابن خلدون تقديراً كبيراً وآفاد من مصنفه مراراً عديدة فى تلك الأجزاء من تاريخه التي أفردها لشمال أفريقيا(٧). وقد دللت أيحاث أمارى على أن التجانى يقدم معلومات تاريخية وجغرافيه ذات قيمة كبرى من ذلك ماكتبه عن جزيرة جربه بل وعن صقلية نفسها . ولم تطبع رحلته حتى الآن ولكن يمكن الاطلاع على شذرات هامة منها فى ترجمة روسوRousseau التى ترجع إلى الحمسينيات من القرن الماضى (٨) وتستند على اختيار تحكمي للنصوص مع سوء فهم للمتن أحياناً . أما أمارىAmari وبل الهافى فإنهما لم يتعرضا فى كتابهما إلا لقسم ضئيل من الرحلة (٩) .

ومما لاشك فيه أن البحث الدقيق المتواصل في المصادر سيمكن من الكشف عن مجهودات أكثر أصالة في القرن الرابع عشر في البلاد العربية ؛ ويقص عاينا العمرى ، وهو من مولفي النصف الأول من هذا القرن وسير د الكلام عنه فيما يلي ، أن أحد ملوك الزنج بعث بجاعة من ساحل أفريقيا الغربي لدراسة المحيط الأطلنطي (١٠)؛ ومما يؤسف له أن قصته هذه نجاءت عرضاً وبصورة مقتضبة ولكن يمكن بكل اطمئنان إرجاع هذه المحباولة إلى عام ١٣٠٠ – ١٣٠٧ ، وفيما عدا ذلك فن العسير إضافة شيء بكل اطمئنان إرجاع هذه المحباولة إلى عام ١٣٠٠ – ١٣٠٧ ، وفيما عدا ذلك فن العسير إضافة شيء غير أن القول بأنها تمثل « المحاولة الثانية للمسلمين للكشف عن أمريكا (١١) » كما وصفها أحد العلماء العرب المعاصرين فهو قول لا يقوم على أسس وجهة .

وتحتل مصر المكانة الأولى في هذا العصر فيا يتعلق بسعة الإنتاج الأدبى في محيط الحغرافيا موكدة بذلك استمرار تقاليدها الأدبية دون انقطاع محيث يمكن أن نلتي بحميع الأنماط الحغرافية المحتلفة جي تلك التي ترتفع إلى القرنين التاسع والعاشر . فإلى نمط الفضائل الذي وصفناه من قبل يمكن أن نرجع مصنة الله صغيراً للحسن بن عبد الله الصفدي الذي يجب عدم الحلط بينه وبين المؤرخ المشهور خليل بن أيبك الصفدي (١٣٠) ؛ أما حياته إفلا نعرف عنها إلاالقليل (١٣٠) ويبدو أنه كان من المقربين إلى السلطان الناصر ابن قلاوون الذي حكم مصر ثلاث مرات (كانت آخرها من عام ٢٠٧ ه إلى ٢٤١ ه = ١٣١٠ – ١٣٤١). وهو ينتمي إلى فئة الموظفين المشتغلين بالأدب الذين حفل بهم هذا العصر، وله تاريخ محتصر لمصر تحمل إحدى مخطوطاته عنواناً يغلب عليه التكلف هو « نزهة المالك و المملوك في مختصر سيرة من ولى مصر من الملوك » وحيث أن القسم الأول من الكتاب يعالج « الفضائل » فإنه يحمل في بعض مخطوطاته العنوان المعهود لنا جيداً وهو « فضائل مصر » . أما القسم التاريخي من الكتاب فإن أقيم ما فيه هو ما جاء بصدد « الأتراك » أي السلاطين الماليك ، وهنا ندين له بوصف دقيق لحوادث السنوات الأخيرة للقرن السابع الهجري بمصر ويبحث القسم الأول في مختلف الفضائل الطبيعية والروحية لمصر ؛ وهو نمط معروف لنا جيداً وكان مبعثه في الأصل كما أبصرنا من قبل هو الأحاديث النبوية المتعلقة بالحغرافيا : أما التواريخ المذكورة مبعثه في الأصل كما أبصرنا من قبل هو الأحاديث النبوية المتعلقة بالحغرافيا : أما التواريخ المذكورة

<sup>\*</sup> نشر متن الرحلة العلامة التونسي الكبير حسن حسني عبد الوهاب في عام ١٩٥٨ . (المترجم

فى الكتاب فلا تتعدى الحمسة عشر عاماً الأولى من القرن الرابع عشر ؛ وهناك أنساس للافتراض بأن الكتاب قد تم تأليفه فى عام ٧١٦ ه = ١٣١٦ – ١٣١٠؛ وأحياناً قد يسوق النساخ تكملة هذا الكتاب إلى نهاية القرن الرابع عشر.

وقد كان لنمط الحطط ، وهي طراز من الحغرافيا التاريخية قائم بذاته ، ممثلوه في هذا العصر أيضاً فهم كأنما كانوا يمهدون الطريق بهذا إلى الاكتمال الذي بلغه هذا الفرع من الأدب الحغرافي في مؤلف المقريزي القيم . وبفضل الشذرات التي حفظها لنا المقريزي نفسه أصبح معروفاً لنا اسم أحد المصنفات الأساسية في هذا المحال وهو لمحمد بن عبد الوهاب الزبري الذي اشتهر باسم ابن المتوج (توفي في عام ١٣٧ هـ ١٣٣٠) وكثيراً ما أطلق عليه لقب ابن القاضي ، وأغلب الظن أنه ينتمي إلى نفس الوسط الإداري الذي ينتمي إليه المؤلف السابق عليه ؛ أما كتابه فباستثناء حالات طفيفة تتعلق باختلاف القراءات الإداري الذي ينتمي إليه المؤلف السابق عليه ؛ أما كتابه فباستثناء حالات طفيفة تتعلق باختلاف القراءات فإنه يحمل عنوان «كتاب إيقاظ المتغفل واتعاظ المتأمل» . إويقول عنه المقريزي إنه كان آخر مؤرخ المخطط (١٥) وأنه «يبين حملا من أحوال مصر وخططها إلى أعوام بضع وعشرين وسبعائة ، قد دثرت بعده معظم ذلك في وباء سنة تسع وأربعين وسبعائة ثم في وباء إحدى وستين ، ثم في غلاء سنة ست وسبعين وسبعائة » (١٠)

ومن الطريف أن المقريزى الذى استى منه مادة وافرة عن بلاد مصر وآثارها المختلفة ومساجدها ومشاهدها (۱۷) لا يشير إليه إطلاقاً فيما يتعلق بالقاهرة التى يغلب على الظن أنه لم يعالج الكلام عنها (۱۸) كما ينقل عنه القلقشندى (۱۹) فى موسوعته الدواوينية . ويشير حاجى خليفة (۲۰) عدة مرات إلى مصنفه ولكن فى عبارات تحمل على الاعتقاد بأنه لم يطلع على الكتاب نفسه بل كان يكرر ألفاظ المقريزى (۲۱) وكما هو معلوم فإن ذلك المؤرخ الكبير للمؤلفات الإسلامية (Bibliograph) أبعد من أن يكون قد رأى رأى العين (de visu) جميع المصنفات التى تحدث عنها .

وإلى جانب المؤلفات الحغرافية من طراز الفضائل والحطط فإن مصر عرفت فى القرن الرابع عشر أيضاً المؤلفات المتعلقة بمسح الأراضى حيناً فى شكل رسمى جاف وحيناً آخر موضحة بمعلومات إضافية ؛ وآخر هذه «الروكات» ، أى سحلات مسح الأراضى ، وأبعدها صيتاً هو «الروك الناصرى» المعروف والذى يرجع تاريخه إلى عام ٧١٥ هـ • ١٣١٥ . ويفترض دى ساسى أنه قد وجد أيضاً «روك» آخر تم وضعه فى عهد الملك الأشرف شعبان فى حوالى عام ٧٧٧ هـ • ١٣٧٥ ؛ وقد نشر له هذا المستشرق ترجمة فى تلدييلاته لكتابه عن عبد اللطيف البغدادى . وكما بين موريتز (٢٢٦) فإن هذا الأثر لا يمثل فى الواقع وثيقة رسمية بل هو عبارة عن مرشد عمل من أجل عمال الدواوين ويحمل عوان «تقويم البلدان المصرية فى الأعمال السلطانية» ، وهو مضمن برمته فى مصنف متأخر من تأليف يحيى بن الحيعان الذى سيمر بنا الكلام عليه فى القرن التاسع الهجرى (الحامس عشر المنيلادى) (٢٣٠):

والآن وقد فرغنا من الكلام على جميع هذه المصنفات التي لا تخلو أحياناً من الأهمية والفائدة في محيطها فإنه يجب ألا يغيب عن بالنا بأنها ليست هي التي تمثل الطابع المميز للأدب الجغرافي العربي بمصر في ذلك العصر إذ أن شرف هذا يعود إلى سلسلة الموسوعات التي ظهرت إلى عالم الوجود في ذلك العهد بالذات والتي سنتحدث عنها في الفصل التالي لهذا . وفي الوقت نفسه التقدم لنا الشام عالمين يختمان بجدارة هذا العصر ويحتلان إلى جانب أصحاب الموسوعات المكان الأول من بين مجموعة الكتماب الدين لا يمكن تجاهلهم في عرض عام للأدب الحغرافي عند العرب .

وكلا هذين المؤلفين لا ينتميان إلى الوسط الذى انتمى إليه الكتاب المصريون الذين ورد ذكرهم قبل قليل ؛ وأولهما وهو شمس الدين محمد بن أبى طالب الدمشقى ولد فى سنة ١٥٥ ه = ١٢٥١ (٢٤) أى قبل استيلاء هولاكو على بغداد بعامين فهو بهذا قد كان معاصراً منذ طفولته لسيل الحوادث الذى اجتاح العالم الإسلامى . وفى عام ١٢٦٠ الحق السلطانى بيبرس هزيمة نكراء بالمغول فى الشام فوضع بذلك حداً لتهديدهم لمصر ووثق العرب بين مصر والشام اللتين ظلتا طوال عهد الماليك خاضعتين لإدارة واحدة ؛ كما كان المغرب بدوره فى ذلك العهد مسرحاً لحوادث كبرى فهنذ عام ١٢٦٤ لم يبق تحت السيادة العربية بأسبانيا سوى غرناطة . هذا وقد أمضى الدمشتى معظم حياته بمسقط رأسه دمشق إماماً بمسجد الربوة ، ولقب بالصوفى لميوله التصوفية . ويبدو أن هذه الميول هى المسئولة عن اعتزاله العالم فى أواخر أيام حياته ولقب بالصوفى لميوله التصوفية . ويبدو أن هذه الميول هى المسئولة عن اعتزاله العالم فى أواخر أيام حياته وفاة ألى الفدا بأربعة أعوام .

وعلى الرغم من جنوحه إلى التصوف إلا أنه خلف وراءه عدداً كبيراً من الموافات يكشف بعضها عن اهتام ومعرفة جيدة بالعلوم الدنيوية ؛ وأكثرها شهرة وأهمية بالنسبة لنا هو كتابه في الكوزموغرافيا «نحنة الدهر في عجائب البر والبحر». وعلى نحوما سنرى فإن طريقة تصنيفه للمادة تكاد تنطبق على طريقة القزويني (٢٥٠) إلا أنه لا يكررها دون تدبر . وينقسم الكتاب إلى تسعة أبواب يشغل الأول منها المقدمة التقليدية في شكل الأرض ووصف الأقاليم السبعة وفصول السنة وبعض الآثار القديمة ، أما الفصل الثاني فيبحث في المعادن والحواهر والأحجار الكريمة بينها يصف الثالث الأنهار والعيون والآبار التي تناقل فيبحث في المعادن والحواهر والأحجار الكريمة بينها يصف الثالث الأنهار والعيون عن البحر الأبيض ذكرها التاريخ ؛ والباب الرابع مكرس للكلام على البحار أما الخامس فيتحدث عن البحر الأبيض المتوسط خاصة ويتضمن وصفاً مفصلا لميناء الإسكندرية بينها يعالج السادس الكلام على «محر الحنوب» (أي المحيط الهندي) . أما اليابس فقد أفرد له البابان السابع والثامن فيرد في أولها الكلام عن « المالك (أي المحيط الهندي) . أما اليابس فقد أفرد له البابان السابع والثامن فيرد في أولها الكلام عن « المالك المشرقية » ابتداء من الشرق الأقصى في اتجاه الغرب وذلك على ثلاث مناطق متوازية تشمل الهند وإيران والشرق الأدني ؛ ويعالج الثاني الكلام على القسم الغربي من الأرض « المالك المغربية » فيبدأ بوصف مصر والشرق الأدنى ؛ ويعالج الثاني الكلام على القسم الغربي من الأرض « المالك المغربية » فيبدأ بوصف مصر

ثم يتابع ساحل أفريقيا الشمالى ابتداء من برقة إلى المحيط ثم يلى هذا بالتتابع وصف مراكش والبربه والسودان والزنوج ، وتشغل الأندلس الحزء الأخير .

وتقدير العلماء الأوروبيين للدمشتي لا يخلومن بعض التحفظ فهم يعتبرونه عادة دون الكوزموغرافيين الآخرين من وجهة النظر العلمية ، فمثلا دفيك Devic يراه دون القزويني بكثير سواء من حيث المعرفة أوروح النقد (٢٦) . والمدمشق على نقيض أبي الفدا بهمل الحغرافيا الرياضية ولكن كتابه الذي يعتبر في آن واحد مصرفاً في الحذر أهيا والكوزموغرافيا يفضل كتاب أبي الفدا من حيث تبويب مادته ولو أنه أقل ملاءمة لروح عصره (٢٧) ، وهو ذو أهمية كبيرة من وجهة نظر التاريخ الطبيعي (٢٨) لأنه يحفل بمعطيات وافرة في النبات والحيوان والمعادن وطبقات الأرض ، ويغلب على طابع الكتاب الميل إلى الروحيات ولكن ليست من ذلك المطراز البدائي البسيط . ومن تحليل مصنف آخر له يجادل فيه نصاري قبرص الذين تصدى للرد عليهم أيضماً مواطنه ومعاصره المشهور ابن تيمية يستبين لنا أن الدمشتي لا ينتمي إلى مدرسة المنتصوفين القديمة المحادية لكل فكر فلسفي بل ينضم إلى ذلك الاتجاه الذي اقتفي أثر ابن العربي والذي يجيز تطبيق المنهج التشككي في حدود معينة (٢٩).

ومما يزيد في قيمة كوزموغرافيا الدمشقي والمصنفات المشابهة له وجود معلومات غير قليلة فيها نفتقدها للدى المؤلفين الآخرين ، هذا إلى جانب الإشارة إلى مواضع جغرافية معينة تصمت عنها المصادر الأخرى صمتاً مطبقاً . وتحتل المكانة الأولى مادته عن الشام وفلسطين التي عاش كل حياته فيها والتي يعتبر كتابه مصدراً أساسياً بالنسبة للحغرافيتها وتاريخها ، وفي الواقع أن وصفه لهذه البلاد يعتبر من أكمل ماعرف في هذا الصدد (٣٠٠) ، وعند المقارنة به تهبط قيمة الأقسام الأخرى من كتابه المكرسة للكلام على البلاد الواقعة إلى الشرق من البلاد العربية خاصة مناطق الحيط الهندي (٢١) كما بين ذلك فيران Ferrand . أما في يتعلق بالهند نفسها فقد أدان العلماء الدمشقي بأخطاء عديدة (٣٢) .

وترد الإشارة فى متمدمة بعض المخطوطات إلى خارطة بالكتاب إلا أنه لم يمكن الكشف عنها حتى الآن فى أية واحدة من الحفطوطات المعروفة (٣٣) ؛ بيد أنه إذا أخذنا فى الاعتبار أن جميع كتب الكوزموغرافيا 384 من هذا الطراز كمصنف القزويني والحراني وابن الوردى قد وجدت بها خارطة مستديرة للعالم فإن الاحتمال يغلب بوجودها عند المدمنشي أيضاً. وبعض مخطوطات الكتاب يحمل عدداً كبيراً من الرسومات التخططية ، ويقدم لنا كونراد ميلم تحليلا لثلاثة منها يبين أحدها تقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم ويوضح الآخر توزيع الشعوب على الأوض بينا بمثل الثالث رسما للبحر الأبيض المتوسط (٣٤).

والدمشقى نادر آما يشير إلى مصادره وهي جميعها أسهاء معروفة لناكابن حوقل والمسعودي والبكري والإحري والإحري والإحريسي (۳۰٪) على وحصتل مكانة بارزة من بينها معاصره أحمد الطيني ، ولعله هو نفس ذلك المؤلف تنا

<sup>\*</sup> لا ضير في أن قضييف أن الباب التاسع والأخير يبحث « في وصف انتساب الأمم إلى سام ويافث وحام أولاد نوح » . ( المترجم )

الذي ترد الإشارة إليه تحت لقب الوطواط الوراق (توفى فى عام ٧١٨ هـ ١٣١٨) وهو من أوائل واضعى الموسوعات وسيرد الكلام عنه فى الفصل التالى لهذا . والرأى الذي أخذ به من قبل (٣٦) ومؤداه أن كتاب الدمشتى ليس إلا نقلا من كتاب هذا المؤلف الأخير لايستند على أى أساس من الواقع.

هذا وقد عرفت كوزموغرافيا الدمشق منذ السنوات الستينات من القرن الماضي (١٨٦٦ ، ١٩٢٣) في طبعة وترحمة فرنسية جيدة من عمل المستعرب الدنماركي مرن Mehren ، غير أن المحاولات الأولى المراسة هذا الأثر قد ارتبطت إلى حدما بنشاط الاستشراق الروسي . وبفضل انتشار مخطوطات الكتاب بين المحموعات المختلفة فقد بدأ الاهتمام به مبكراً ، فمنذ القرن الثامن عشر نشر المستشرق السويدى نور برج Norberg مقتطفات صغيرة منه (١٧٩٨ – ١٧٩٩ ) وفكر في إعداد طبعة كاملة له(٣٧) و وفي عام ١٨١٩ عندما وصلت إلى المتحف الأسيوى ببطرسبرغ مخطوطة من هذا الكتاب ضمن مجموعة روسو اهتم بها المستشرق فرين Fiahn اهتماماً متزايداً حتى أنه تقدم في العام التالي لهذا باقتراح إلى الأكاديمية بأن تقوم بطبعه (٣٨) ؛ ولما كان حجم الكتاب كبيراً فإن اقتراحه لم يكن يرمى في الواقع إلى إخراج طبعة علمية للمتن بقدر ماكان يهدف إلى نشر مخطوطة بطرسبرغ ؛ وقد بدأ الطبع فعلا ولكنه حين وصل إلى الصفحة الثانية عشر بعد الثلاثمائة أتى الحريق على بقية الصفحات المعدة للتصحيح (٢٦) . ولهذا السبب أو لأسباب أخرى اضطر فرين إلى الإقلاع عن السير فيه ؛ وفي عام ١٨٦٦ فقط ، أي بعد مضي خمسة عشرٌ عاماً على وفاة فرين ، جمعت الصفحات التي لم تمتد إليها النيران وجلدت وصدرت بوصفها مخطوطة ، ولم يتجاوز المطبوع منها المائة نسخة يضاف إلى هذا صفحة تحمل العنوان باللغة الفرنسية ولاتحمل أي توضيح آخر ؛ وقد بلغ المتن بالتقريب إلى وصف فلسطين وهو يضم ثلثي الكتاب . وفي ذلك العام نفسه ظهرت طبعة مرن الذي كان أول من اهتم بدراسة الدمشقي ولم يكن له أي أعلم بمجهود فرين ؛ وهو قد اعتمد في ذلك على المخطوطة الموجودة بكوبنهاغن . وقد بدأ بنشر ترجمة لأقسام من الكتاب وعمل دراسات حول نقاط معينة منه (الشام وفلسطين ؛ شبه جزيرة البرانس الخ)(٠٠) ، ثم استعان بالمادة التي أعدها فرين فأخرج طبعة كاملة للكتاب قامت بنشرها أكاديمية العلوم الروسية . ونتيجة لتعرف العلماء في النصف الثاني من القرن التاسيع عشر على المؤلفين السابقين للدمشقي وعلى مؤلفي الموسوعات أيضاً فقد تضاءل الاهتمام به بصورة ملحوظة وكان آخر بحث يتصل بكتابه هو بحث دهيران Deherain عن أفريقيا لدى الدمشقي الذي ظهر في عام ١٨٩٨ (١١) : بيد أن هذا لا يمنع من القول بأن كتابه لا يزال بحتذب أنظار العلماء فيما يتعلق بمسائل معينة .

وينتمى إلى نمط الكوزموغرافيا ، مرتبطاً بعض الشيء بمؤلف الدمشي ، كتاب أحمد آبن حمدان ابن شبيب الحرانى بعنوان «جامع الفنون وسلوة المحزون »(٢٠) . ولايزال الغموض بكل أسف يكتنف عدداً من المسائل المتعلقة بشخص المؤلف نفسه وبمسودة مصنفه التي توجد فيها اختلافات كبيرة تبعاً

385

لإختلاف المخطوطات (٢٣٪ شوالثابت فقط أنه كان بمصر في عام ٧٣٧ ه = ١٣٣٢ ؛ ويبصر كوامرس في مضنفِه تأثير المهج الذي اتبعه الدمشقي في تبويب مادته ولكن يعتقد أن الكتاب قد اعتمد على أساس جغرافي مغاير <sup>(٤٤)</sup> و هو أمر يوكده توزيع الأقسام المختلفة للكتاب في بعض المخطوطات<sup>(٤٥)</sup>. فمثلا تتحدثالمقالة الثانية في مخطوطة ليننغراد عن «الآثار العلوية والسفلية » أو بمعنى آخر عن العجائب التي يمكن ملاحظتها في السموات وفيما بن السهاء والأرض ؛ أما المقالة الثالثة فتحدث عن « الدنيا وأحوالها والدهور والزمان ». وهي تحفل بأمشاج من المعلومات المتعلقة بالتقاويم ولكنها تجمع إلى جانب ذلك مواد أدبية. ذات طابع اِنتَجَابِي تزينُها الأشِعار والأقوال البليغة ، وهذا بالطبع لايتعلق في قليل أو كِثير بالكوزموغرافيا كها وأنه من العَسْيْر تحديد ارتباطه بالمسودة الأولى للكتاب؛ إما المقالة الرابعة فتثمل أنموذجاً جيداً للكوزموغرافيا عند الحراني بل إن عنوانها نفسه محدد مضمونها الأساسي وهو « في عجائب الأقطار وغرايب البحار والأنهار والجبال والقفار » ، فهي تنضم إذن في جوهرها لنمط العجائب (Mirabilia) المعروف لنا جيداً منذ القرن العاشر . وإزاء كل هذا فإن من السهل علينا أن ندرك السر في أن قسما كبيراً من هذه المقالة قد أفرد لعجائب مصر التي يستقيها أساساً من مصنف إبراهيم بن وصيف شاه ولو أنه لايشير إليه بصراحة في صفحات كتابه(٢٦) ؛ وهذا القسم بالذات هو الذي ضمنه بأجمعه تقريباً في مصنفه في الكوزموغرافيا سراج الدين بن الوردي وذلك بعد مضى قرن من الحراني (٤٧٠) . أما تلك الأقسام من كتاب الحراني 386 التي تمس بحر قزوين فهي ليست سوى تكرار حرفي لمادة المسعودي والقزويني (١٨) . وعلى أية حال فإن كتاب الحراني مثال جيد لما طرأ على مادة الكوزموغرافيات القديمة من تبسيط وتقريب إلى أفهام الحمهور في العصور التالية حتى أصبحت تتمتع برواج كبير في أوساط القراء كما يتضح لنا من كتب ابن وصيف شاه والحرانى وابن الوردى على التوالى .

وإلى جانب الدمشقي يجب أن نذكر شخصية معاصره ومواطنه أبي الفدا الذي احتل في ميدان العلم مكانة أرفع من مكانته والذي يقول رينو Reinaud عن مصنفه الجغرافي وذلك قبل قرن من الزمان إنه يمثل «إلى جانب الإدريسي مؤلفاً ضخماً في مجاله » ويوكد في ذات الوقت «أن العصورالوسطى الأوروبية لم تعرف كتاباً يمكن مقارنته به ». ولا يزال هذا الحكم صحيحاً في جوهره حتى أيامنا هذه ولكن يجب أن تعدل بعض تفاصيله على ضوء تطور البحث في مجال الأدب الحغرافي منذ أن أصدر رينو حكمه هذا . وأبو الفدا على نقيض المؤلفين السابقين له ينتسب إلى فرع دوحة عريقة هي أسرة الأيوبيين التي تولت زمام الحكم في الشرق فهو بذلك تربطه رابطة الرحم بصلاح الدين الأيوبي ، وإلى جانب هذا فهو يتقؤد بين سائر الشخصيات التي تشاركه الحسب والنسب في أنه لم يكن من بين رعاة الأدب والفن فحسب كما كان الكثيرون غيره بل كان إلى جانب ذلك مؤلفاً كبيراً خلف وراءه مصنفين كبيرين في التاريخ والحغرافيا . وقد أدى انتسابه إلى تلك الأسرة الكبيرة أن تعددت الأسماء التي عرف بها ، فهو وإن ثبتت

عليه في الأوساط العلمية الأوروبية كنية أبي الفدا إلا أنه غلب عليه والشرق لقبه عماد الدين أو لقب الإمارة الملك المؤيد ؛ أما اشمه فهو إسماعيل بن على الأيوبي. وسترة حياته معروفة لنا جيداً بفضل ما خلفه لنا من ملاحظات وفيرة في سيرة حياته الحاصة التي تذكرنا في بعض خطوطها بسيرة حياة أمير شيزر أسامة بن منقذ الذي عاش بالشام أيضاً ولكن قبل قرن من أبي الفدا وخلف مذكرات ممتعة عن حياته الحاصة (٢٩٥). هذا قد سارت حياة أبي الفدا بحسب ما يبتغي حتى اعتقد البعض أن الأقدار حابته كثيراً (٥٠).

وإلى جانب ما منحته إياه الأقدار من ذهن صاف وقريحة فياضة وملكة شعرية وتملك لمختلف فروع المعارف إلا أنه برز كذلك بشجاعته وصفاته العسكرية ؛ وقد اعترف له معاصروه بالمرونة والاستعداد الدبلوماسي فاستطاع في تلك الأزمنة الشديدة الاضطراب أن محتفظ بما ورثه عن آبائه من أملاك بل وأن بوسع رقعها . وكانت تلك الفترة التاريخية عصيبة حقا فقد استمر الكفاح ضد الصليبيين من ناحية وضد تحركات المغول على الشام من ناحمة أخرى ، أضف إلى هذا أن سلطان الماليك لم يكن قد ثبت بعد في الشام بصورة قاطعة ؛ وعلى أية حال فقد كانت قرائن الأحوال تشير إلى أن إسلطان مصر هو صاحب القوة الكبرى وقد أحس أبو الفدا مهذا ولعل ذلك هو السبب الذي جعله يثبت على ولائه لدولة الماليك. ولد أبو الفدا في سنة ٢٧٧ هـ ٢٧٧١ عدينة دمشق التي كان قد التجأ إليها آنداك أبوه أمير حماة ؛ وقد سارت مهمة تثقيفه في الأدب جنباً إلى جنب مع تدريبه العسكرى وصحب أباه وهو في سن الثانية عشر في الحملة التي انتزعت من أيدى الصليبين قلعة المرقب ، كما أخذ جانباً وهو في سن السادسة عشرة في إخراج الصليبيين من طرابلس ؛ وفي عام ٢٩١٩ه = ١٢٧١ أخذ طرفاً في حملة على أرمنيا الصغرى في إخراج الصليبيين من طرابلس ؛ وفي عام ٢٩١٩ه = ١٢٩١ أخذ طرفاً في حملة على أرمنيا الصغرى بقيادة السلطان لاچين ؛ وتنسب أسطورة أوروبية هذا الأخير إلى حماعة الفرسان التيوتون (Teutonlc) المكانة لديهم شيئاً فشيئاً حتى صار سلطاناً (٥٠) ؛ ومن الحير أن نضيف أن هذه الأسطورة مجهولة تماماً المكانة لديهم شيئاً فشيئاً حتى صار سلطاناً (٥٠) ؛ ومن الحير أن نضيف أن هذه الأسطورة مجهولة تماماً في المصادر العربية (ما

هذا وقد ربط أبو الفدا كفاحه مع الماليك نهائياً في عام ١٩٩٠ ه = ١٢٩٩ وذلك في عهد خليفة لاچين السلطان الناصر الذي ظل أبو الفدا مخلصاً له طوال حياته . وفي عام ٧٠١ ه = ١٣٠١ أخذ أبو الفدا طرفاً في الحملة الثانية للماليك على آسيا الصغرى ، وقريباً من ذلك العهد قام بزيارة لبلاط السلطان بالقاهرة لأول مرة فقوبل بما هو أهل له من تقدير واحترام وأعيدت إليه حقوقه الشرعية بعد عامين من هذا فثبت أميراً على حماة . ومنذ تلك اللحظة استقر في أملاكه ولكنه كان يُرى بالقاهرة في المناسبات والآعياد كما أدى فريضة الحج بضعة مرات صحب فيها أحياناً السلطان الذي كان يأنس بصحبته ؛ وحوالي

388

<sup>\*</sup> ورد في الكتاب سهواً « المغول » بدلا من « الماليك » . ( المترجم )

389

عام ٧١٥ هـ = ١٣١٥ اشترك أبو الفدا في خلة أخرى على آسيا الصغرى . غير أن هذه الحياة النشطة الدائبة الحركة لم تحل دون اشتغاله بالأدب فإلى هذه الفترة بالذات يرجع تدوين القسم الأكبر من تاريخه الذي ظل يضيف إليه عاماً بعد عام حتى سنة ٧٢٩ هـ = ١٣٢٩ ؛ وفي الوقت نفسه وذلك عندما كان بحاة فى عام ٧١٧ هـ = ١٣١٧ اشتغل أيضاً فى تأليف كتابه فى « الحغرافيا » . وقد كان التوفيق حليفه دواماً في خططه السياسية فتم تنصيبه للمرة الثانية في عام ٧٢٠ هـ = ١٣٢٠ أميراً على حماة وأصبحت الإمارة وراثية فى بيته ولقب بالملك المؤيد . وفى رحلة له إلى مصر : ار الإسكندرية ونال شرف حضور استقبال سفراء نادرين مثل سفير خايمه Jaime (يعقوب) الثانى ملك أراغون Aragon وسفىر ايلخان فارس ؛ وفى أثناء اصطحابه للسلطان فى تجواله بمصر العليا بلغ دندرة . وختم أيام حياته بسلام فى حماة وذلك في أكتوبر سنة ٧٣٧ ه = ١٣٣١ بعد أن تنبأكما تزعم الأسطورة بأنه لن يتجاوز الستين شأنه في هذا شأن جميع أفراد أسرته ؛ بل إن نسله نفسهم لم يكتب لهم البقاء طويلا في عالم الأحياء فقد ورث ابنه بعده سلطان الأسرة محاة وخلعت عليه الإمارة من سلطان مصر ولكن بعد وفاته في عام ٧٤٧ هـ = ١٣٤١ لم يستطع الحفيد أن يرتفع إلى مستوى الأحداث المعقدة لذلك العصروقنع بالاحتفاظ بمظهر الإمارة إلى وفاته بحاة في عام ٧٥٨ هـ = ١٣٥٧ فانقرض بذلك بيت أبي الفدا(٥٠) . ولاتزال مقبرة أبي الفدا حتى يومنا هذا بمدينة حماه قرب المسجد المعروف « بمسجد الحيايا » \* الذي بناه أبو الفدا نفسه كما بمكن الاستدال من نقش موجود بالمسجد حالياً يرجع تاريخه إلى عام ٧٢٧ هـ = ١٣٢٧(١٥٠) ، وعلى مقربة من منارة المسجد أمر أبو الفدا بتشييد « تربة » له زودها بكفن ، وإذا لم يكن ثمة خطأ قد وجد سبيله إلى تاريخ النقش فإن أبا الفدا يكون بذلك قد أعد العدة لوفاته قبل أربعة أعوام من حدوث ذلك ، أي عندما بني مسجده في عام ٧٢٧ ه = ١٣٢٧ (٥٥) . وقد حفظت لنا الأقدار أثراً فنياً كان ممتلكه أبو الفدا و ممثله كاتباً أكثر مما يشير إليه كحاكم ، هو عبارة عن « قلمدان » ، أى وعاء للأقلام ، مصنوع من البرونز ونقشت عليه عبارة مناسبة وهو يعد أثراً طريفاً في الفن الإسلامي (٥٠٠) .

وكانت حماه فى عهد أبى الفدا مركزاً للأدب والأدباء نلتى فيها بعدد من الشعراء الذين تنافسوا فى مدح الأمير كالشاعر المشهور ابن نباته ، كما نلتى فيها أيضاً بمواطنين من أهل المدينة نفسها كالشاعرالشعبى عمر المهار ( توفى حوالى عام ٧١٠ ه = ١٣١١) (٧٥) . ولم يكن أبو الفدا نفسه غريباً على الشعر ، كما وأنه ضرب بسهم وافر فى كثير من العلوم كالفلك والطب والنبات إلا أن شهرته العلمية تعتمد أساساً على مصنفيه فى التاريخ والحغرافيا .

وأبو الفدا وإن كان معاصراً لماركو بولو Marco Polo ( ١٣٦٣ – ١٣٣٣ ) إلا أنه لم يكن رحالة ، فهو لم يعرف غير الشام والبلاد المجاورة لها كفلسطين وبلاد العرب ومصر والحزء الشرقى من آسيا الصغرى

<sup>\*</sup> أى الأفاعى ، وهو جمع عامى لحية كما يستعمله أهل تلك النواحى . (المترجم)

وأرض الحزيرة العليا . أما بخلاف هذا فهو جغرافي نقالة كان يستني مادته من الآثار المدونة وأحياناً من قصص التجار والرحالة التي سمعها بالشام ، وهو لم يكن بحاثة ولكن هذا لم يمنعه من وضع أثر لا يقلن في شيء عن معجم ياقوت . ومما لا شك فيه أن كتابه مصنف نقلي جمع مادته من عدد كبير من المؤلفات القديمة ولكنه أضاف إلى هذا عدداً ليس بالقليل من المعلومات الحديدة عن البلدان غير الإسلامية ؛ وهو في تبويبه لمادته يكشف عن مقدرة ملحوظة في التأليف . وليس في مقدور أحد أن ينكر أن المكانة التي بلغها عند الأجيال التالية من العرب والفرس والترك ، وبين دوائر المستشرقين ابتداء من القرن السادس عشر ، إنما تقوم في الواقع على أساس متين(٥١)

··· وَيَجْمَلُ مَصَنَّفَهُ فِي الْمِلْحُوافِيْا عَنُواناً متواضعاً هو « تقويم البلدان » ؛ وقد أتم مسودته في سبتمبر من عام ٧٢١هـ = ١٣٢١ ولكن من الممكن القول بأنه ظل يزيد عليه حتى لحظة وفاته ؛ وتوجد بمكتبة ليدن مخطوطة له راجعها أبو الفدا نفسه . وينقسم الكتاب إلى قسمين غير متساويين الأول منهما أقل أصالة من الثاني (٥٩) ، وهو على هيئة مقدمة في الكوز موغرافيا العامة تضم المعلومات المعهودة عن تقسيم الأرض وعن خط الاستواء والأقاليم السبعة [والمعمور من الأرضومساحتهاوعن المصطلحات المستعملة في الجغرافيا ؛ ويرد فيها وصف قصر للبحار والبحيرات والأنهار والحبال كما يوضح النظام الذي يسير عليه الكتاب(٦٠٪. وأما القسم الثاني والأكبر فهو ينقسم بدوره إلى ثمانية وعشرين قسما ، أوجداول على الأصح مكرسة للكلام على المناطق الحغرافية المختلفة التي تسمى أيضاً بالأقاليم والتي يرد وصفها على الترتيب الآتي الذي قد يختلف اختلافاً ضئيلا وفقاً للمخطوطات : بلاد العرب ، مصر ، المغرب ، السودان ، الأندلس ، جزرُ البحر. الأبيضُ المتوسط والمحيط الأطلنطي ، الشمال ( بلاد الفرنجة والترك) ، الشام ، الحزيرة ، العراق ، خوزستان ، فارس، كرمان ، سحستان ، السند ( البنجاب) ، الهند ، الصين ، جزر البحر الشرقى ، الروم (آسيا الصغرى) ، أرمينيا (ومعها أزّان وأذربيجان) ، العراق العجمى ، الديلم (وكيلان) ، طبرستان (ومازندران) ، خراسان ُ، زابلستان (والغور) ، طخارستان، خوارزم ، ما وراء النهر . وهذا التعداد يبين لنا لأول وهلة أن تبويب أبي الفدا يعكس بدقة تأثير المدرسة الكلاسيكية للبلخي (٦١) كما وأن الاهتمام الذي يفرده لبلاد إيران يجس من خلاله تأثير « أطلس الإسلام » ؛ ويمكن أن نستنبط من هذا التبويب كيفأن أبا الفدا قد تحول عن الادريسي إلى التقسيم الذي اتبعه جغرافيو القرن العاشر ، أى أنه اطرح جانباً التقسيم إلى أقاليم فلكية مفضلا عليه التقسيم إلى مناطق جغرافية(٦٢).

هذا وإذا كان أبوالفدا يفتقر إلى الأصالة فى طريقة تعداده للمناطق وتنظيمه لها إلا أنه بلاريب يظهرالكثبر منهذه الأصالة فى طريقة تبويبه للمادة داخل هذه المناطق. فكل واحدة من المناطق الثمانية والعشرين منهة وفق نظام موحد وينقسم كل منها إلى جزئين يحتوى الأول على عرض عام للمنقطة وأخلاق سكانها وعاداتهم وآثارها القديمة وطرقها ؛ وتتفاوت هذه الأجزاء الأولى من حيث الحجم وفقاً لمساحة كل منطقة

وأهميتها الحغرافية أوتبعاً للادة التي كانت تحت تصرف أبي الفدا عنها . أما الحزء الثاني لكل منطقة فيمثل جدولا يقدم رسوماً بيانية متتالية تحتوى على أسهاء البلاد والنقاط المأهولة فيها والمصدر الذي اعتمد عليه أبو الفدا فى تحديد طولها وعرضها والإقليم الفلكى والجغرافى الذى تنتمى إليه ، هذا مع بيان الأسماء بدقة من جهة الإملاء وتقديم وصف عام للمدن (٦٣) : وأبو الفدا أول من اتبع نظام الحداول في علم الحغرافيا وهي خطوة لا تعتبر شيئاً أصيلا إذ من الطبيعي أن نفتر ض منذ البداية أن أبا الفدا قد استعار فكرة الحداول من الزيجات التي كان يعرفها معرفة جيدة . غير أن أبا الفدا نفسه يذكر صراحة (٦٤) أنه قد سار على نهج الطبيب يحيي بن جزله (توفي عام ٤٩٣ هـ = ١١٠٠) [١٥٠] [الذي وزع الأمراض في 391 مصنفه الشعبي « تقويم الأبدان» على هيئة جداول وفقاً للماذج الفلكية . وربما تقوّدنا هذه الملاحظة الأخيرة الى التفكير في أن الاثنين قد رجعا إلى مصدر مشترك ، غير أن أبا الفدا يذكر بصراحة أنه أخذ تلك الطريقة عن الطبيب بما في ذلك عنوان الكتاب نفسه ه

والمصادر المدونة التي اعتمد علمها أبو الفدأ معروفة لنا على وجه العموم لأنه كان من عادته الإشارة إلى مصادره بدقة (٢٦٦) ؛ ففيا يتعلق بالأدب الكلاسيكي للقرن العاشر اعتمد أبو الفدا أساساً على الإصطخرى وابن حوقل ؛ ومن بين المتأخرين اعتمد على الإدريسي الذي عرفه لا في كتاب « نزهة المشتاق » وحده بل وفى مصنفه الثانى الذى لم يصل إلينا(٢٦٧) ؛ كذلك استعمل معجم ياقوت وجغرافيا ابن سعيد ؛ ومخطوطة هذا المصنف الأخير التي اطلع عليها أبو الفدا محفوظة الآن بباريس (٢٦٨). أما من بين المؤلفين الذين فقدت مصنفاتهم بالنسبة لنا فتحتل أهمية خاصة الفقرات العديدة التي نقلها عن المهلي جغرافي العهد الفاطمي ، والتي تساعد على تكوين فكرة عن مؤلفه الحغرافي (٦٩٠) . وقد وجه أبو الفدا اهتمامه كما هو معروف إلى الحغرافيا الوصفية ، إلا أن الحغرافيا الرياضية تحظى كذلك بمكانة كبيرة في كتابه إذا ما قورن ذلك بالحالة السائدة في عصره (٧٠). وكان مصدره في هذا المحال هو البروني خاصة فى كتابه «القانون» ، وابن سعيد الذى مر ذكره ؛ وغير معلوم لنا أى «كتاب الأطوال » يعنى عندما يشبر إلى ذلك ولكن الرأى الغالب أنه يقصد بهذا الترجمة العربية لإحدى مصنفات بطلميوس العديدة . أما فيم يتعلق بمصادره الشفوية فلا نستطيع إلا أن نقف موقف التكهن ؛ وهي بلاشك قد وجدت وبمكن أن نقدم مثالًا لها الرواية التي ينقلها على لسان أحد التجار عن مصب نهر الڤلجا أو إشارته خلال كلامه عن الهند إلى رحالة زار ثلك البلاد .

ومن الطبيعي أن تحتل الشام والبلاد المحاورة لها الأهمية الكبرى عنده من حيث وفرة المادة ؛ أما فما يتعلق بأوروبا الشمالية والغربية فإنه لا يمثل أهمية كبيرة بجانب بعض المصادر الموجودة في أيدينا الآن . وقد لوحظ أكثر من مرة تسرب الأخطاء إلى مادته عن عدد من الأقطار وذلك لأسباب مختلفة ، فمثلا وصفه لأفريقيا الحنوبية بمثل تقهقراً علمياً واضحاً عند المقارنة بمصدره البيروني(٧١). وقد لمسنا ( • • )

عنده من قبل الخلط في القسم الخاص بالهند ، من ذلك روايته التي ينقلها عن ابن سعيد والتي يزعم فيها خطأ أن البروني أصله من مدينة هندية(٧٢) وهي رواية لا تزال تتردد من آن لآخر إلى أيامنا هذه\* ؛ كما يلاحظ لديه أيضاً بعض التخبط في معلوماته عن الصين والتي استقاها من مصادر مختلفة(٧٣)

وجميع هذه التفاصيل تتكشف بوضوح فور الفحص الدقيق لكل قسم من الأقسام المختلفة لكتاب 392 أبى الفدا ؛ وكتابه بوجه عام مصنف تام مكتمل يمتاز بأصالة التبويب وبالوضوح فضلا عن أنه تمتع برواج كبير سواء بين الأجيال القريبة من المؤلف أو التالية له <sup>(٧٤)</sup> . وقد لخصه الذهبي <sup>(٧٥)</sup> معاصره الأصغر سناً منه ( توفى في عام ٧٤٨ هـ = ١٣٤٧ ) كما نال حظوة كبرى لدى الأتراك فرتبه في القرن السادس عشر سپاهي زاده ( توفي عام ٩٩٧ ه = ١٥٨٨ ) على حروف المعجم باللغة العربية وزاد عليه وأخرجه بعنوان «أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والمالك(٧٦) » ، وتوجد منه مخطوطة بمعهد الدراسات الشرقية بليننغراد(٧٧٠ كان قد درسها المستشرق دورن Dorn (٧٨) ؛ ولم يقف سپاهي زاده عند حد إعادة صياغة المصنف بالعربية بل ترجم شذوراً منه إلى التركية ؛ أما في إيران فقد خضع لتأثيره محمد صادق الأصفهاني من مؤلني القرن السابع عشر (٧٩).

وقد حدث هذا في اللحظة التي عرفت فيها أوروبا أبا الفدا معرفة ليست أقل من معرفة الشرق به(٨٠) ؛ وفى الواقع إنه لم يفقه في الشهرة هناك إلا مصنفان في اللغة العربية بأحمعها هما القرآن و« ألف ليلة وليلة » . وبمثل كتابه واحداً من أوائل المصنفات التي ترحمت عن اللغة العربية ؛ وحاز التقدير كما يقول أمارى « لأسلوبه المتزن ونقده القويم »(٨١) . وقد ورد ذكره منذ منتصف القرن السادس عشر ( في عام١٥٦١) لدى المستشرق الفرنسي بوستل Postell الذي يعد في الرعيل الأول من بين المستشرقين. وفي القرن التالي لذلك شغل كثيراً بدراسته المستشرق الألماني شيكارت Schickardt (١٦٣٥ – ١٦٩٥) ، ثم لم تلبث أن وجدت نسخة من المصنف ، لا الترجمة وحدها(٨٢) ، طريقها إلى مكتبة باريس(٨٣) . وعقب ذلك بقليل ( ١٦٥٠ ) وضع المستشرق والفلكي الإنجليزي غريفز Greaves أوغرافيوس Gravius (١٦٠٢ - ١٦٥٠) اللبنة الأولى في دراسة هذا الأثر دراسة نقدية بنشره لقسم من الكتاب(١٨٠) ؛ وفي القرن الثامن عشر ظهرت إلى جانب دراسات لبعض نقاط الكتاب ترحمة كاملة له ( ١٧٧٠ – ١٧٧١) بقلم المستشرق رايزكه Reiske ( ١٧١٦ – ١٧٧٤) وهي ترخمة يغلبعليها مع الأسف طابع الاستعجال ؛ ثُم لَم يلبث أن توج كل هذا المجهود الكبير بظهور الطبعة والترجة اللتين بدأ العمل فيهما في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي تلامذة المستشرق الكبير دى ساسي بايعإز منه وتحت توجيهه ؛ ولايزال هذا العمل حتى أيامنا هذه من أبرز ما أنتجه الاستشراق الفرنسي . وقد ظهر المتن الذي قام بإعداده رينو Reinaud

<sup>\*</sup> بين أحد العاماء اله وه المعاصرين أن مصدر هذا الحطأ يرجع إلى أبعد من ذلك وهو كتاب « نزهة الأرواح » لشمس الدين الشهرزوري الذي تم تأليفه بين عامي ١١٩٠ و ١٢١٤ . ﴿ المترجم ﴾

ودى سلان De Slane في عام ١٨٤٠ مصحوباً بمقالة ضافية في سيرة حياة أبي الفدا وعن مصنفه (١٥٥ على الحغرافيا للدى وأعقب ذلك في عام ١٨٤٨ ظهور القسم الأول من الترجمة بقلم رينو ومقدمة عامة في علم الجغرافيا للدى المشارقة تمثل في حد ذاتها أثراً مستقلا بنفسه (٢٨٠). وقد أتم الترجمة غيار Guyard بعد خسة وثلاثين عاماً من ذلك التاريخ وظهرت هذه التتمة في عام ١٨٨٣ (٨٥). وكان سير العلم قد تقدم بشكل محسوس منذ أن بدأ تنفيذ هذه الفكرة لذا فإن غيار أورد في مقدمته لترجمة القسم الثاني قائمة بأسماء الطبعات والأبحاث المختلفة التي ظهرت في هذه الفترة والتي عدلت كثيراً من موقف العلماء إزاء أبي الفدا في الثلاثينيات والأربعينيات من ذلك القرن محيث بدا هذا المشروع لدى علماء الثمانينيات وكأنه قد عنى عليه الزمن وذلك بسبب ظهور طبعات لآثار أهم بكثير من مصنف أبي الفدا .

غير أن هذا لا يقلل في شيء من قيمة الترحمة في حد ذاتها ، فهي تمثل إحدى الترحمات القيمة في هذا الميدان وستظل على الدوام محتفظة بأهميتها لأنها تقدم لنا في صورة متكاملة مصنفاً قائماً بذاته لعب دوراً ليس بالصغير في تطور العلوم عند العربوغير العرب . أما المقدمة العامة لرينو Introduction Générale à la Géographie des Orientaux. Paris, 1848 فإنها تتمتع بأهمية استثنائية كما حدث وأن بينا ذلك في مقدمة كتابنا هذا ؛ لا لأنها كانت البحث الرئيسي للتعريف بأبي الفدا وجغرافيته على ممر قرن من الزمان بل لأنها ظلت عشرات من السنين الدراسة العامة الوحيدة في تاريخ الحغرافيا العربية (ويصدق هذا بعض الشيء على الفارسية والتركية ) ولم يحل محلها حتى الآن أي بحث آخر\* . وعلى الرغم من أ التقدم الذي أحرزه العلم في الفترة التي مرت منذ ظهور المقدمة وعلى الرغم أيضاً من التغير التام الذي طرأ على الصورة العامة في بعض الفترات التاريخية وفي بعض الحوانب فإن هذا الأثر لايزال على وجه التقريب المرجع الأساسي للتعريف بجميع الآثار الجغرافية العربية هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الفترة التي انقضت منذ تأليفه . ويرتبط بهذه «المقدمة العامة» على الدوام اسم أبي الفدا الذي كان حافزاً ولو بطريق غير مباشر على ظهور هذا الأثر العلمي الذي يعتبر من أبرز منتجات الاستعراب الأوروبي. وكما أسلفنا في مرات عديدة فإن الأدب الحغرافي في هذا العصر لم بجد تربة خصبة في المناطق الواقعة إلى الشرق من الشام ، ولكن في مقابل ذلك بلغ الأدب الحغرافي باللغة الفارسية أوجه في هذا العصر بالذات . ويتبين لنا هذا من خلال فحص مصنف رشيد الدين المشهور « جامع التواريخ » الذي وإن . كان في جوهره أثراً تاريخياً صرفاً إلا أنه بمكن اعتباره بنفس القدر مصنفاً في الجغرافيا التاريخية أيضاً (٨٨) . وكان أبو الفضل رشيد الدين طبيباً في الأصل وقد ولد حوالي عام ٦٤٥ هـ = ١٢٤٧ في أسَّرة َ

<sup>\*</sup> إن كتاب نفيس أحمد الباكستانى الذى وضمه باللغة الإنجليزية والذى تم تعريبه فى الآونة الأخيرة لم يستطع أن يشغل المكانة التى احتلها مؤلف رينو ، ومصداق هذا أن جاعة من العلماء الهنود قد قامت بنقل مصنف رينو إلى اللغة الإنجليزية منذ وقت غير بعيد ؛ أما الآن وبظهور كتاب كراتشكوڤسكى فإنه يمكن القول بأنه قد ظهر فعلا كتاب يحل محل مقدمة رينو اتى عفى عليها الزمن . (المترجم)

395 يهودية من همدان ، ولم تلبث مهنته أن قربته من بلاط الحكام المغول ايلخانات الفرس منذ عهد ] آباقا خان وظل محتفظاً بهذا النفوذ حتى كان في واقع الأمر الوزير الأول في عهد غازان والجايتو ؛ ولكن بوفاة الايلخان أو لحايتو سقط رشيد الدين فريسة لدسائس أعدائه الذين استغلوا فيها استغلوا حقيقة أصله اليهودى فلم يلبث أن نفذ فيه حكم الإعدام في عام ٧١٨ ه = ١٣١٨. هذا الأثر الكبير الذي استعان فيه رشيد الدين مخبرة عدد من العلماء ، وهو شيء جر عليه وقتاً ما تهمة السرقة الأدبية ، بدأ تأليفه فى حوالى عام ٧٠٠ هـ = ١٣٠٠ وفرغ منه فى عام ٧١٠ هـ = ١٣١١ ؛ وهو يتألف فى صورته المعروفة لنا من جزئين أفرد الأول منهما لتاريخ المغول ويتكون بدوره من قسمين محتوى الأول منهما على تاريخ القبائل التركية والمغولية مع تفاصيل مسهبة عن فروعهم وأنسابهم وأساطيرهم ، بينما يحتوى الثانى على تاريخ المغول منذ جنكبزخان إلى غازان . أما الحزء الثانى فيمثل شيئاً أشبه بالتاريخ العام وهو معروض أيضاً فى قسمين يشغل الأول منهما تاريخ إيران القديمة بينها يبدأ الثانى بتاريخ محمد فالحلفاء إلى عام ١٢٥٨ ويضم قطعاً خاصة عن الدويلات الفارسية وعن الإسماعيلية ومعلومات حول كفاح البابا أ ضد الأباطرة ؛ وفي الفصل الأخير المتعلق بالهند يعطى تحليلا خاصاً لبوذا ولتعاليمه . وكما لاحظ عدد من البحاثة(٨٩) فإن هذا المصنف لا مثيل له في تعدد مصادره واتساع أفقه ، بحيث لا نلتقي بمصنف مثله لا في هذا العصر ولا في العصور التالية يعالج تاريخ العرب والفرس باعتباره « جدولا من الحداول العديدة التي تصب في بحر التاريخ العالمي » ويجهد في تبويب مادته من وجهة النظر هذه .

ولا يزال موضعاً للنزاع القول بوجود جزء مخصص للجغرافيا في هذا المؤلف الضخم ؛ وعلى الرغم من أن رشيد الدين يتحدث في شيء من التفصيل في مقدمة سفره عن مضمون كتاب، ، وعلى الرغم أيضًا من أن بعض الكتاب الفرس يشيرون إلى وجود هذا الحزء إلا أن أكثر العلماء يفترض سلفاً أن هذا الجزء كان مجرد أمنية لم يكتب لها التحقيق ؛ وعلى هذا كان رأى بارتولد(٩٠) . وفي الآونة الأخيرة جنح العلامة أحمد زكى وليدى إلى القول بأن هذا القسم قد وجد بالفعل(٩١٠) ؛ وعلى أية حال فإنه لم يتم الكشف عنه حتى الآن\* . هذا وقد تعرض كتابرشيد الدين لعدد من الأبحاث لا مثيل له ، تحتل من بينها الأبحاث الروسية مكانة مرموقة ؛ وجميع هذه الأبحاث تقدم لنا فكرة متكاملة الجوانب عن كل المسائل المتعلقة بالكتاب. وهو وإن اعتبر من ناحية امتداداً للمذهب العربي إلا أنه يقدم لنا من نواح أخبري مواد نادرة جداً في محيط الأدب الجغرافي الإسلامي ترتفع إلى مصادر أوروبية بل وشرقية غير إسلامية (٩٠) ،

هذا وقد خطع لتأثير رشيد الدين القوى معاصره حمد الله مستوفى قزويني والعكس ذلك بوضوح

<sup>«</sup> لقد تم الآن الكشف عن هذا القسم وذلك ضمن مخطوطة تحوى حميم مصنفات رشيد الدين « جامع التصافيف رشيدي » ، وهي المخطوطة المارسية رقم س ٢٧٥ الموجودة بمعهد الدراسات الشرعية التابع لأكاديمية العلوم السوڤيتية . ( المترجم )

في نشاطه العلمي؛ وهو أيضاً كان موضع اهمام العلماء الروس<sup>(٩٣)</sup> . ويتتسب قزويني إلى أسرة **إ** من قزوين 396 شغل أفرادها لمدة طويلة مناصب إدارية كان من بينها وظيفة المستوفى (أى مفتش الحسابات) ، وقد شغل خمد الله نفسه هذه الوظيفة في أيام رشيد الدين . ولعله هو أيضاً بدأ نشاطه العلمي كرشيد الدين بالتأليف في التاريخ فقد وضع في البداية قصيدة تاريخية على غرار شاهنامه الفردوسي ، تلاها كتاب فى التاريخ العام بعنوان « تاريخ كزيده » أتمه فى حوالى عام ٧٣٠ ه = ١٣٣٠ وهو يتمتع بشهرة كبيرة فى الأدب : ويقدم لنا المؤلف فى الفصل السادس من هذا الكتاب الأخير وصفاً مفصلا لمسقط رأسه قزوين وذلك على طراز الرسائل الحغرافية التاريخية المعروفة لنا جيداً عن المدن الكبرى(٩٤) ؛ ويوجد هذا الكتاب في متناول الأيدى في ترجمة فرنسية ظهرت منذ السنوات الحمسينات من القرن الماضي ؟. وقد وكد الرحالة في منتصف القرن التاسع عشر دقة ما أورده من معلومات(٩٥) . وإلى جانب هذا فلقزوینی مصنف جغرافی مستقل هو « نزهة القلوب » أتم تألیفه فی حوالی عام ۷۶۰ هـ = ۱۳۳۹ (۹۶٪ . وتاريخ وفاة قزويني غير معروف على وجه التحديد ولكنه يؤخذ فى العادة على أنه عام ٧٥٠ هـ = ١٣٤٩ . ويمكن اعتبار مصنفه مكملا للمذهب العربي الإيراني من نمط الكوزموغرافيا المعروف لنا ، جامعاً إلى هذا بضع ملاحظات فلكية وطبيعية وجغرافية بأوسع ما يحمله هذا اللفظ من معنى . وينقسم الكتاب إلى مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة ، فني المقدمة ترد المعلومات المعتادة عن السماء والنجوم والفصول والتوقيت كما يرد وصف عام للأرض وللأطوال والعروض والأقالم السبعة ، أما المقالة الأولى فتعالج الكلام على المعادن والنبات والحيوان بينما تتناول المقالة الثانية الكلام على الإنسان (خاصة من وجهة النظر التشريحية) ، ويلي هذا المقالة الثالثة المفردة للجغرافيا والتي تنقسم إلى أربعة أقسام يتحدث في الأول منها عن مكة والمدينة والمسجد الأقصى وفي الثاني عن إيران مع استطرادات عديدة ا أما الثالث فعن الأقطار المحاورة لإيران والتي خضعت لها حيناً من الدهر بينما يتحدث في الرابع عن المناطق التي لم تخضع لإيران مطلقاً ؛ وفي الحاتمة يعالج المؤلف الكلام عن جميع أصناف العجائب من مختلف أنحاء العالم(٩٧٪) : ويفضلها جميعاً من حيث القيمة الفصل الثانى من المقالة الثالثة عن إيران لأنه لا يعتمد على المصادر الكتابية فحسب بل وأيضاً على ملاحظات المؤلف الشخصية التي جمعها أثناء أسفاره الإدارية العديدة بنواحي إيران المختلفة ، زد علىهذا أن المنصبالإداري الذي ورثه عن أسرته(٩٨) إذا جاز القول بهذا قد ساعد قزويني على الوصول إلى الوثائق الرشمية . ووفقاً للمذهب التقليدي القديم فهو لايكتفي بالكلام على البلاد الإيرانية بل يتحدث عن بلاد كالجزيرة العربية وشرقى أفريقيا(٩٩) ، إلا أن المكانة الرئيسية عنده تشغلها آسيا الصغرى والعراق ، وبوجه خاص إيران : وقد أفاد قزويني فائدة حمة من الذين سبقوه في هذا المضهار خاصة ابن خرداذبه وياقوت وزكريا القزويني ؛ وهو في وصفه لفارس يعتمد إلى حدكبير على المسودة الفارسية لابن البلخي(١٠٠٠). ولا يمكن إنكار حظه من المنهج

النقدى فهو لم يكتف بنقل معطيات من سبقوه بطريقة آلية ولكنه يكملها ويصححها أحياناً على ضوء الظروف السائدة فى عصره (١٠١). وثمة أهمية كبيرة تنالها بشكل خاص معلوماته عن الوضع الاجتماعى والاقتصادى السائد بإيران والبلاد المجاورة لها فى عهد المغول ، بل وفى عهد السلاجقة أيضاً حيث أفاد فى هذا الصدد من الوصف الرشمى الذى وضع فى عهد ملكشاه فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر (١٠٠٠). ويعود إلى العلم الروسى فضل كبير فى دراسة معطيات قزوينى فى محيط التاريخ الاقتصادى والحغرافيا الاقتصادية (١٠٠٠) ؛ وينال كتابه أهمية خاصة بالنسبة للجغرافيا التاريخية وذلك بإعطائه وصفاً لإيران فى الفترة التي تعقب رحلة ماركوبولومباشرة (١٠٠٠).

لقد اتسع مجال الأدب الحغرافي باللغة الفارسية في القرن الرابع عشر بصورة ملحوظة فلم يقتصر على المراكز الكبرى وحدها ؛ وإلى عام ٧٤٨ هـ ١٣٤٧ مثلا يرجع مصنف لشخص يدعي محمد بن يحيي (١٠٠) عمل في أغلب الأحيان عنوان «صور أقاليم سبعة » على الرغم من أنه لا يعكس هذه التسمية بأية حال (١٠٠٧) وقد تم تأليفه بكرمان (١٠٠٠) ورفعه مؤلفه إلى مبرز الدين محمد ( ٧١٣ هـ ٧٥٩هـ ٣١٤ ـ ١٣٥٨ ) أحدأ مراء كرمان (١٠٠٠) من المظفرية (١١٠٠) و وتبويب هذا المصنف الحغرافي الكوزموغرافي الذي حفظ في عدد من المخطوطات (١١٠) بعضها موجود بالاتحاد السوڤيتي (١١٢) معروف أساساً من تحليل للمستشرق الروسي زاليان مناه الاصل الأول منه عبارة عن مقدمة تلها المادة الحغرافية المعهودة ، أما الفصل الثاني فينقسم إلى سبعة أقسام وفقاً للأقاليم عبارة عن مقدمة تلها المادة الحغرافية المعهودة ، أما الفصل الثاني فينقسم إلى سبعة أقسام وفقاً للأقاليم السبعة (١١٤) . ويبدى ريو Rieu الكثير من التشدد في حكمه على هذا الكتاب فيصفه ا بالابجاز المخل وبأنه المعروفة لنا جيداً من تفاصيل قيمة خاصة فيا يتعلق بالمناطق الشمالية لإيران كما بن ذلك دورن Dorn ، لموافين بل إن القسم الخاص بأفريقيا محتوى إلى جانب الحكايات على معلومات ذات أهمية مستقاة من موافين عرب لم تصلنا مصنفاتهم (١١٠).

وقد امتد تأثير الأدب الجغرافي الفارسي على الشرق الأقصى وظل باقياً هناك إلى القرن الرابع عشر؛ وقد بينا في حينه الدور الذي لعبه في هذا المجال مرصد مراغه ومؤلفات نصير الدين طوسى في القرن الثالث عشر. وتمثل الخارطة الصينية الرسمية للمستعمرات «الغربية» التي يرجع تاريخها إلى عام ١٣٣١ (أوعام ١٣٢٩ على الأصح (١١٧)) نموذجاً طريفاً لهذا التأثير؛ وقد رسمت هذه الخارطة في عصر حكم أسرة اليوان «يوان شي» Yuan She وعملت من أجل الفصل الثالث والأربعين من تاريخ اليوان «يوان شي» Yuan She وأول من أشار إلى أهميتها برتشنيدر Bretschneider (١٨٧٦) (١٨٧٦) ثم أخضعها لبحث خاص وأول من أشار إلى أهميتها برتشنيدر ١٩٢٢) . وتبين هذه الخارطة بدقة حدود دولة «الخاقان البيرت هرمان A. Hermann (١٩٧٢) . وتبين هذه الخارطة بدقة حدود دولة «الخاقان الأكبر» والدول الثلاث التي دانت لسلطان أسرة جنكيزخان وهي دولة چغتاى في آسيا الوسطى ودولة

أوزبك في سهوب القيهجاق ودولة أبي سعيد في إيران . و يمكن أن نستين من بين الأسهاء الواردة في المناطق الحنوبية من الخارطة اسم القسطنطينية ودمشق ومصر (١٢٠) . والحارطة مخططة على هيئة شبكة مربعة أشبه ما تكون بر سم هندسي (Diagram) منها بحارطة (١٢٠) ويحس في كل نقطة منها اختلافها الكبير عن الخارطات الصينية القديمة . أما الأسهاء الحغرافية فيها فتبدو في صورة جديدة بحيث يصبح من العسير التعرف عليها في الخارطات الصينية المألوفة ، كما أن توجيه الخارطة من الحنوب إلى الشهال يشبه الملدهب الغالب على الخارطات العربية ويتعارض مع الأسس التي رسمت عليها الخارطات الصينية في العهد المغولي ولو أن الكارتوغرافيا الصينية كانت تلجأ في العادة إلى استعال كلتا الطريقتين (١٢١) . ومن ثم فإنه لا يمكن تفسير نشأتها إلا على ضوء التأثير المباشر للكارتوغرافيا العربية على الكارتوغرافيا الصينية ، بل إن هناك أساس للاعتقاد بأن واضعها كان من ممثلي المدرسة العربية على الكارتوغرافيا النصينية ، بل إن قد كتبت في البداية باللغة المغولية ثم نقلت الخارطة عقب ذلك إلى الصينية ؟ ومن المكن أن الأسهاء فإنما يدل على أن الأهمية العالمية للجغرافيا العربية لم تكن قد تلاشت في القرن الرابع عشر .

## حواشى الفصـــل الرابع عشر

- Brockelmann, GAL, II, p. 245-246, No 1; SB II, p. 344 - Sarton, Introduction, II, p. 1066 - Reinaud, Introduction, p. CXXVII - Pons Boigues, p. 317-318, No 270 - Kramers, El, EB, p. 70

- (٢) المقرى ، الحزء الثاني ، ص : ٣٥٧ ، الأسطر ٥-٧
  - (٢) شرحه ، الحزء الأول ، ص ٣٩٩ ٢٠٤
  - (٤) شرحه ، الحزء الثاني ، ص ٣٥٧ ، الأسطر ٥ ٧
    - (٥) شرحه ، ص ٥٥٦ -- ٦٤٦
- Brockelmann, GAL, II, p. 257, No 1; SB II, p. 368 Kramers, El, EB, (γ)
   p. 70 Plessner, El, IV, p. 806-807 Amari (-Nallino), I, p. 80-81
   No 54 Amari, Bibl. ar. sic., II, p. 41-81
- Plessner, EI, IV, p. 807 (v)
- Rousseau, JA, 4 série, XX, p. 572-08; 5 série, I, p. 101-168, 354-425 (Λ)
- Plessner, El, IV, p. 807 ( = Amari, Bibl ar. sic, Il, p. 41-81 Bel, Benou Ghânya )
- Hennig, Ill, p. 128-132 (1.)
- Ahmed Zéki Pacha, p. 57 (11)
- Kramers, El, EB, p. 71 (17)
- Brockelmann, GAL, II, p. 35, No 1; SB 11, p. 33.34 Krenkow, El. IV. (17) p. 57-58
  - Kramers, El, EB, p. 71 ٤٢ ٤١ عنان : ص ١٤)
- Vollers, Ibn Doukmak, p. 6 (10)
  - (۱۹) عنان ، ص ۲۶
  - (١٧) عنان ، عدد من المقتطفات ، ص ٢٤ ، الحاشية ٣
    - (۱۸) عنان ، ص ۲۶
- Björkman, Beiträge, p. 83 (14)
  - (۲۰) حاجی خلیفة ، الجزء الأول ، ص ۱۹۰ ، رقم ۱۰۸۱ ؛ شرحه ، الجزء الأول ، ص ۱۰۱ ، رقم ۳۳ ؛ الجزء الثانى ، ص ۱۶۱ – ۱۶۷ ؛ قارن عنان ، ص ۱۳۸
    - (٢١) حاجي خليفة ، الجزء الأول ، ص ١٧ه .

```
(77)
- Moritz, Ibn al - Gî'ân, p. 11
- Brockelmann, GAL, II, p. 131, No 5; SB, II, p. 163 - Moritz, Ibn
                                                                           (۲۳)
   al - Gî'ân, p. III — قارن Kramers, EI, EB, p. 71
- Reinaud, Introduction, p. CL - Brockelmann; GAL, II, p. 130, No 1;
                                                                           (11)
   SB II, p. 161 - Brockelmann, Al Dimashki, p. 1016 - Kramers,
   EI, EB, p. 70
                                                                           (40)
- Kramers, Legacy, p. 92
- Devic, Litt. géogr. arabe, p. 396 ( = t. à p., p. 35 )
                                                                           (۲۲)
                                                                           (۲۷)
- Kramers, El, EB, p. 70
                                                                           (44)
- Ruska, GZ, p. 596
                                                                           (11)
- Fritsch, p. 36
                                                                           (**)
- Devic, Litt. géogr. arabe, p. 396 (= t.à p., p. 35)
                                                                           (٣1)
- Ferrand, Relations, II, p. 363-393
                                                                           (41)
- Hudüd, p. 254
                                                                           (٣٣)
- Mehren, Cosmographie, p. VIII - Miller, V, p. 139
                                                                           (44)
- Miller, V, p. 130-141
                                      (٣٥) راجع عن المؤلفين والكتب الذين ينقل عنهم الدمشقي .
   Mehren, Cosmographie, p. LXXXVII — LXXXVIII
                                                                            (٣٦)
- Mednikov, Palestina, Issledovanie, p. 282
                                                                            (٣٧)
- Mehren, Cosmographie, p. X
                                                                            (WA)
- Dorn, Das Asiatische Museum, p. 36
- Mehren, Cosmographie, p. XI
                                                                            (44)
- Pozen, Meren, p. 40-41 - Mednikov, Palestina, Perevod, p. 1166-1167
                                                                            (٤٠)
- Dehérain, 1898
                                                                            (11)
- Brockelmann, GAL, II, p. 130, No 3; SB II, p. 161-162 - Rozen,
                                                                            (£Y)
   Notices Sommaires, p. 175-176 No 224
- Brockelmann, GAL, SB 11, p. 161, note 1
                                                                            (11)
                                                                            (tt)
- Kramers, El, EB, p. 70
                  (ه) راجع أيضاً : Rozen, Notices sommaires, p. 175-177, No 224
                                                                            ( $ 7 )
- Rosen, Notices sommaires, p. 177
```

```
( $ V )
- Brockelmann, GAL, SB II, p. 162
                                                                           (£ A)
-- Dorn, Mél. As., VI, p. 347 (p. 348-364 : شاور )
                                                                 (٤٩) أسامة بن منقذ
                                          Hitti, Kitäb al-I'tibär
- Carra de Vaux, Les Penseurs, I, p. 139-146 - Reinaud, Introduction,
                                                                           (o +)
   § II, p. XXXVIII
                                                                           (01)
- Carra de Vaux, Les Penseurs, 1, p. 141
                                                                           ( o Y )
- Lane Poole, p. 290 note 2
                                                                           (04)
- Reinaud, Introduction, p. XXXI
                                                                           (0 )
- Mühlinen, p. 658
                                                              (ه) شرحه، p 660
- Wiet, Catalogue, p. 81, No 11 and p. 196, No 152 (Collection Harari, (ex)
  No 179)
                                                                           (ov)
- Brockelmann, GAL, SB II, p. 1. No 1b
-- Kramers, El, EB, p. 70 ؛ ومع تشدد أكثر لديه ؛ Kramers, Legacy, p. 91
                                                                           (0 A)
                                                                           (09)
- Blachère, p. 291
                                                                       (۲۰) شرحه
- Blachère, p. 291 - Reinaud et de Slane, Texte, p. 507
                                                                           (11)
- Kramers, El, EB, p. 70
                                                                            (77)
- Bartold, Geografia Ibn Sa'ida, p. 228
                                                                            (77)
 - Blachére, p. 291-292
-- Cf. Reinaud et de Slane, Texte, p. 3. الترجة : Reinaud, Il, 1 Partie, p. 3;
                                                                           (51)
    Cf: Blachère, p. 292
                                                                            (40)
 - Brockelmann, GAL, I, p. 485, No 8; SB I, p. 887-888
 - Reinaud, Introduction, p. CDXLVII - CDXLIX
                                                                            (44)
                Mednikov, Palestina, الترجمة p. 1143, note 3 — p. CXXI شرحه (٦٧)
                                                                            (١٨)
 - Reinaud, Texte arabe, p XLV, note 1
                                                                            (11)
 - Mednikov, Palestina, Issledovanie, p. 282
                                                                            (v)
 - Amari ( - Nallino ), I, p. 58, No 24
                                           ( p. 61 ) (٧١) خاصة ، Kimble, p. 60 62
                                                                            (YY)
 - Hudüd, p. 372
                                                                            (VY)
 - Yule - Cordier, Cathay, I2, p. 145, 258
                                    (٧٤) عن ملخصات وتنقيحات مصنف أبي الفدا في الشرق راجع :
```

Reinaud, Introduction p. CDLIII - CDLIV

2.4

(VO)

```
p. CDLIII شرحه (۷۵)
- Brockelmann, GAL, II, p. 46,453, No 4; SB II, p. 44, 673 - Taeschner, (yz)
   DI, XIX, p. 39, note 1
- Rozen, Collections scientifignes, p. 35, No 69
                                                                            (vv)
- Dorn, Caspia, p. 167-169 = Dorn, Kaspi, p. 263-267
                                                                            (\wedge \wedge)
- Reinaud, Introduction, p. CDLIV
                                                                             ( ٧٩ )
                                                             p. CDLV شرحه (۸۰)
- Amari, (-Nallino), I, p. 58, No 24
                                                                            1(11)
- Carra de Vaux, Les penseurs, Il, p. 13
                                                                            (\lambda Y)
- Reinaud, Texte arabi; p. XLII, note 2
                                                                             (NT)
- Abulfedae Chorasmiae et Mavaralnahrae descriptio, ed. J. Gravius,
                                                                             (\lambda t)
   London, 1650
                                                           ( ٨٥ ) راجع الحاشية رقم ٦٠
                                                           (٨٦) راجع الحاشية رقيم ٦٦
- Guyard, II, deuxième partie
                                                                            (\lambda V)
- Bartold, Ml, I, 1912, p. 56-107 - Berthels, Rashid al-Din, p. 1213-
                                                                             (\lambda\lambda)
   1214 — Romaskevich, MITT, I, p. 52-54 — Volin, Orda, II, p. 27-
   29 — Bartold, Iran, p. 75-79 — Krymski, Istoria Persii, III, p. 44-48
   -Ferrand, Relations, II, p. 361-362 - Schefer, Chrestomatie persane,
   p. 12-14 - Yule - Cordier, Cathay, III<sup>2</sup>, p. 107-133 - Browne,
   Literary History, III, p. 68-87
- Validi, GZ, XL, p. 364-365 and note 1
                                                                             (\Lambda \Lambda)
- Bartold, Iran, p. 76 - Krymski, Istoria persii, III, p. 44, note 2
                                                                             (9)
- Validi, OZ, XL, p. 365-366, note 5-Validi, Schwerter, p. 47 and note 1 (41)
- Yule - Cordier, Cathay, III2, p. 107-133
                                                                             (47)
- Bartold, Iran, p. 79 81 - Krymski, Istoria Persii, III, p. 49.50 - Romaske ( ٩٣)
   vich, MITT, I, p. 54-55 - Reinaud, Introduction, p CLV-CLVI -
   Büchner. El, II, p. 904-906 — Kramers, El, EB, p. 71 — Ferrand,
   Relations, II, p. 405-407 - Le Strange, Description of Persia, p. 49-
   63 - Browne, Literary History, III, p. 87-100
- Browne, Literary, Historyp. 93-94 - Barbier de Meynard, Kazvin, p. 257-308 (48)
- Barbier de Meynard, Kazvin, p. 257
                                                                             (90)
```

```
- Le Strange, Description of Persia, p. 54 - Browne, Literary History.
                                                                             (41)
  III, p. 98-100
p. 59-63 شرحه p. 59-63
                                                                             (4V)
                                                              p, 53.54 مرحه (٩٨)
- Ferrand, Relations, II, p. 405 407
                                                                             (44)
- Büchner, El, II, p. 906
                                                                             (1 \cdots)
- Bartold, Iran, p. 80
                                                                             (1 \cdot 1)
                                                                        (۱۰۲) شرحه
- Le Strange. Description of Persia, p. 54.55
                                                                             (1 \cdot r)
- Bartold, Mechet, p. 14 et sui. - Petrushevski, Khamdallakh Kazvini
                                                                             (1+1)
                                                     Le Strange 4-10 p. 50 (100)
- Kramers, El, EB, p. 71
                                                                             (١٠١)
                                                                             (1 \cdot V)
- Huart, l'Afrique, p. 1 (=t. á p., p. 13)
- Dorn, Mél. As. VI, p. 574, No 3
                                                                             (1 \cdot y)
                                                          (۱۰۹) شرحه 43 44 (۱۰۹)
- Huart, l'Afrique, p. 1 (=t. à p., p. 13)
                                                                             (11)
                                             p, 1-2 (t, à p., p, 13.14) مرحه (۱۱۱)
- Salemann, Mél, As., 1X, p. 493 - Miklukho - Maklai, opisanie, p. 43- (117)
  45, No 27
                                                                             (117)
- Salemann, Mél. As., 1X, p. 493-495
                                                            (۱۱٤) شرحه 494.495
                                                                             (110)
- Huart, l'Afrique, p. 2 (=t. à p., p. 14)
                                                                        (۱۱۱) شرحه
                                                                             (111)
- Hermann, p. 278, note 1, Table. VIII
                                                                        (۱۱۸) شرحه
                                                                p. 279 شرحه (۱۱۹)
                                                                p. 278 شرحه (۱۲۰)
   Ferrand, Tuhfat al-albäb, p. 88-89' nofe - شرحه Introduction, p. 48.
                                                                             (111)
   48, note 2
                                                                             (111)
- Hermann, p. 280
```

## الفصالخامعشر

## موسوعات عصر الماليك \_ أسفار ابن بطوطة

وكد القرن الرابع عشر تفوق مصر الفكرى بوجه عام لا في ميدان الأدب الحغرافي وحده ، فنحن 399 نلتقي في العصر المملوكي بأدب حافل قل أن نجد له مثيلاني أي بلد من بلدان الشرق الأخرى(١). وقد تعرفنا حتى الآن على عدد من المصنفات الحغرافية المتعلقة بمصركما أننا سنتحدث عن أخرى غيرها ؛ بيد أنها ليست هي التي تكسب الأدب الحغرافي لهذا العصر طابعه المميز فإن شرف ذلك يرجع إلى نمط الموسوعات التي ازدهرت في تلك الآونةُ والتي أفرد فيها للجغرافيا على الدوام مكانة مرموقة ، وهي التي تترك طابعها المميز بوضوح على القرنين الرابع عشر والحامس عشر وتعتبر خير ما أنتجه ذلك العصر. أما من وجهة نظر التاريخ الأدبي فإن الموسوعات تنتمي إلى طراز مصرى صرف من المؤلفات الوصفية التي وضعها عمال وعلماء حكومة عصر الماليك ؛ ويجب أن يضم إليها عدد من الأوصاف المستقلة في جغرافيا مصر والشام وإدارتهما<sup>(٢)</sup> مما حدثوأن عالحنا الكلام عليه من قبل وسنعرض له حين الحديث على القرن الحامس عشر. وكنمط أدبي فإن هذه الموسوعات وليدة تاريخ طويل معقد فهي ترتبط بعض الشيء بتلك المجموعات التي وضعت في الإدارة والحغرافيا والمعروفة لنا من القرنين التاسع والعاشر ، ولكنها تختلف عنها في أنه قد قصد بها دائرة أوسع من القراء. وعلى الرغم من أنها عملت أساساً من أجل كتبة الدواوين الذين كانوا زينة الحهاز الكتابي والإدارى لمصر آنذاك إلا أن حميع المثقفين قد اهتموا بمطالعتها ، مما جعل مؤلفيها يولون أهتماماً كبيراً للأسلوب الأدبى . وهي بلاشك أوسّع مجالاً من المؤلفات السابقة لها ، كما أنها تعالج مسائل أعم وأكثر شمولا في جميع فروع العلوم التي يريد المؤلف أن يعرف بها . ولا تقف أهميتها عند حد الحغرافيا وحدها بل إنها بنفس القدر تولى اهتمامها أيضاً إلى التاريخ والحضارة (٣) ؛ وهي وإن كانت لا تخلو من بعض الصلة المحصنفات الحغرافيا المبكرة إلا أنها إلى جانب 400 هذا قد خضعت لتأثير قوى من ناحية المصنفات الكوزموغرافية للقرن الثالث عشر محيث تستعبر أحياناً طريقة تبويبها . والاختلاف الحوهري الذي يميزها عن غيرها هو أن هدفها الأول لم يكن الإعلام بِل الأدب الفني ، كما أن مؤلفيها لم يروا في أنفسهم علماء بل كتبَّاباً ، أعنى كتبَّاباً من موظني ديوان الإنشاء كل زادهم هو بعض الحبرة في الشئون الكتابية . وقد أدت وحدة الوسط الذي نشأت فيه الموسوعات إلى تشابهها في الترٰ تيب ، وهو ترتيب يعكس أحياناً بوضوح تام أثر التدريب الصارم في الشئون الكتابية , وأكبر موسوعات القرن الرابع عشر هما موسوعتا النويرى والعمرى ، غير أنه وجد مؤلف سابق عليهما فى هذا الميدان من الناحية الزمنية ويمكن بوساطته تقصى أصل نمط الموسوعات هو محمد بن إبراهيم الوطواط الكتبى الوراق (توفى عام ٧١٨ ه = ١٣١٨) (١٠) . ولقبه الوراق يشير بوضوح تام إلى أنه لم يكن من رجال الأعمال أو عمال الحكومة بل كان من المشتغلين بالكتب وربما كان من تجارها أو نساخها ، وعلى أية حال فقد كان وثيق الصلة بالأدب .

ولا تتوفر لدينا معطيات عن سبرة حياته إنما يؤخذ من ألفاظه أنه مغربي المولد مصري الولن والدار (٥) . وكان شاعراً أديباً اشتهر بمؤلف في المختارات الأدبية نال رواجاً كبيراً كما هو الشأن مع المؤلفات من هذا النوع ، كما اشتهر أيضاً بكتاب آخر في شعراء الأندلس غير معروف لنا عن كثب (٢). ويمثل أهمية أساسية بالنسبة لنا مصنف له لم يطبع حتى الآن ويقف في الحدّ الفاصل بين الكوزموغرافيا والموسوعة والمختارات الأدبية ، جامعاً بين هذه العناصر الثلاثة وأشبه ما يكون محلقة موصلة إلى مصنف النويري . وكما هو الحال دائماً مع أمثال هذه المؤلفات فهو يحمل عنواناً متكلفاً يختلف أحياناً في المصادر والمخطوطات هو «مباهج الفكر ومناهج العبر» ؛ ويهدف المؤلف بكتابه إلى الموعظة والعبرة وهو كبقية الكوزموغرافيات غرضه تفسير «معالم» الطبيعة المختلفة ، لهذا فإنه يمثل موسوعة في العلوم الطبيعية والحغرافيا ولكنه معروض في أسلوب المصنفات الأدبية وموضح بالشواهد من شعر ونثر . وينقسم الكتاب إلى أربعة فنون الأول فى الفلك والأجرام السهاوية والثانى فى الجغرافيا والاثنوغرافيا مع استثناء الشعوب المنحدرة من أولاد يافث وأولاد حام «لأن رائد العقل بهمت عليه أسماوً ها عرّج عليها ولاحام »(٧) والثالث في الحيوان والرابع في النبات . وكل فن ينقسم بدوره إلى تسعة أبواب (٨) ينعكس 401 في تتابعها تأثير نظام العرض المعهود في كتب الكوز مو غرافيا . [ والفن الثاني المكرس للجغر افيا يبحث في بابه الأول فى خلق الأرض وهيئتها ، ولعل مما لا يخلو من الطرافَّة اعترافه بكروية الأرض وحركتها (٩) ؛ والباب الثانى منه فى الحبال والمعادن والثالث فى البحار والحزائر والرابع فى العيون والآبار والحامس في ذكر أسباب من سكن المعمور . أما السادس فيبحث في ذكر البلاد ونواحيها وما ملك المسلمون منها والسابع في طبائع البلاد وأخلاق من سكنها من العباد والثامن في المبانى التي بتي أثرها ووعظ خبرها والتاسع فيما وصفت به المعاقل والمنازل .

إن هذا المضمون يذكرنا إلى حدكبير بما هو معروف لنا فى المصنفات الكوزموغرافية خاصة كتاب القزوينى ، غير أن أسلوبه يختلف عنها اختلافاً كبيراً لأن الوطواط يقرر منذ البداية فى كل قسم من كتابه بالتقريب أنه لم يقصد إلى الإعلام أو إلى استنباط نتائج عملية من النظريات التى يعرضها ولكن يترك هذا للمتخصصين . فهو مثلا فى الفن الأول الذى أفرده للكلام على الفلك لا يمس الجانب التطبيق منه وهو التنجيم (١٠٠) ؛ وكذلك الشأن مع الفن الثالث الذى يمس الحيوان نراه لايتعرض فى شيء إلى نفعها أو ضررها

أو تشريح أعضائها «إذ ذلك موضوع لهم فى كتب مدوئة ». وهذا القول نفسه يصدق على الفن الرابع الذى يتعرض فيه للكلام على النبات فهو لايتحدث فيه عن منافع النبات ومضاره أو ذكر ماهيته وقواه وطبائعه بل يكتنى بذكر طرف من تجارب الفلاحين والطرق التى مارسوها فى علاجه والعناية به (١١). ولاينى مؤلفنا أن الهدف من كتابه هو تقديم حماع ما عرفه فى زمانه علماء العرب واليونان والسريان فيا يخص الأرض والسياء ، وفيا عدا ذلك فإنه يغلب عنده بصورة واضحة الميل الأدبى على الميل العلمى (١٦) فيحص الأرض والسياء من النشر والشعر من كل لون معروضة عرضاً جيداً يكشف عن خبرة كبيرة بالمسائل الأدبية ، وبهذا فإن كتابه لم يقف عند حد تلك العلوم التى أفرد لها «فنوناً » مختلفة فحسب بل يعالج «الأدب » في معظمه (١٦). وينعكس هذا بصورة أوضح فى طريقة عرضه للمادة فى كل باب ، فهو يصدر مواضع من اليونان والعرب . ويلى هذا فى العادة توضيح لغوى تصحبه أمثلة من مجال الأدب مفهومه الواسع كالنوادر والأمثال والشعر (١٤) ؛ وهو يستشهد بعدد كبير من الشعراء من مختلف العصور (١٥) كما يذكر كساء عدد وافر من الكتب (١٦).

والكتاب في جوهره مؤلف نقلى بالطبع ، غير أن هذه الظاهرة يجب ألا تدهشنا في محيط الأدب العربي ابتداء من القرن الثاني عشر ؛ أو على أية حال فإن واحداً من البحاثة القلائل الذين فحصوا هذا المصنف فحصاً دقيقاً يثبت أنه أكثر جدية وأحفل مادة من كوزموغرافيا القزويني (١٧) وأنه لايعكس ذلك الميل الواضح إلى العجائب كما هو الحال مع الكتاب الآخر . ومما يزيد في صعوبة التعرف على هذا المصنف أنه لم يطبع إلى الآن ، وليس هذا فحسب بل أيضاً لأن مجموعات المخطوطات المختلفة لا تحتوى منه إلا على أجزاء متفرقة (١٨٠) ؛ والنسخة التامة الوحيدة المعروفة حتى الآن هي تلك الموجودة بالمكتبة المارونية بحلب والتي لفت إليها الأنظار منذ القرن الثامن عشر أحد كبار ممثلي النهضة الأدبية في الشام جرمان فرحات (١٦٧٠ – ١٧٣٢) (١٤٠) الذي وضع لها عناوين شاملة في عام ١٧٧٧ (٢٠٠) ؛ ثم قام بوصف هذه النسخة بالكثير من الدقة والتفصيل عالمان مختلفان من حاب (٢٠) أحدهما هو الذي يجب بوصف هذه النسخة بالكثير من الدقة والتفصيل عالمان مختلفان من حاب (٢٠) أحدهما هو الذي يجب بوصف هذه النسخة بالكثير من الدقة والتفصيل عالمان مختلفان من حاب (٢٠) أحدهما هو الذي يجب بوصف هذه النسخة بالكثار في الكتاب .

ونظراً لأنه مصنف نقلى متأخر لم يقتصر على الجغرافيا وحدها فإن « مباهج الفكر» لايمثل خطوة هامة فى تطور الأدب الجغرافى ؛ غير أنه لا يخلو من أهمية بالنسبة لنا لا فى وصفه لذلك العصر وذلك الوسط فحسب بل لأنه يسوقنا إلى التاريخ المبكر للموسوعات فيمكننا من تبين الصلة التى تربطها بالكوزموغرافيا وبالمصنفات الأدبية الأخرى . فهذا المصنف تد لمب بلاشك دوراً كبيراً فى تطوير هذا النمط ويرتبط ارتباطاً مباشراً بموسوعة النويرى ؛ وبرهان ذلك ليس فقط فى أن هذا الأخير ينقل عنه مراراً بل لأنه من المحتمل أن يكون النويرى قد استعار عنه طريقة التبويب إلى «فنون» محتفظاً أحياناً

بمحتويات الكتاب نفسها؛ فنى القسم الحاص بالنبات مثلاً يعيد النويرى تصنيف النبات كما دونه الوطواط (٢٢٧)؛ ومن هذا نجد أن التفاصيل من ناحية والتبويب من ناحية أخرى يشير ان إلى ارتباط وثيق بين الكتابين:

ويعتبر شهاب الدين أخمد بن عبد الوهاب البكرى النويرى (١٧٧ هـ ١٣٧٧ هـ ١٢٧٩ - ١٧٣٧ من ١٩٣١ (٢٢٠) خير ممثل للوسط الذى عملت فيه ومن أجله الموسوعات ؛ وهو مصرى الأصل أخد الهمه من اسم محلة غير كبيرة في مصر العليا ، وقد اكتسب أبوه الشهرة ككاتب في مختلف دواوين الحكومة وكان الابن من المقربين إلى السلطان الناصر الذى شمل أبا الفدابرعايته . وشغل النويرى لبعض الوقت منصب رئيس لكتبة إنى عدد من المقاطعات المصرية . ويرتبط على السواء بالأعمال الإدارية وبالإنشاء الأدبى مصنفه الأساسي الكبير الذى رفعه المصرية . ويرتبط على السواء بالأعمال الإدارية وبالإنشاء الأدبى مصنفه الأساسي الكبير الذى رفعه الى الملك الناصر . وعنوانه «نهاية الأرب في فنون الأدب » يشير على وجه التحديد إلى المضمون الأدبى للمصنف والدور الحاسم الذى يلعبه في هذا المقام لفظ «فن » . ويبين لنا المؤلف نفسه الطريق الذى الممصنف والدور الحاسم الذى يلعبه في بداية نشاطه الأدبى قد أولى كل جهده إلى «الكتابة» ، ثم تحول الى «الأدب » مفهومه العام عقب ذلك . وقد جعل هدف موسوعته تلخيص حميع العلوم الاجتماعية المناب ، وهذا الوضوح في الهدف يتفق تماماً مع ما هو ملحوظ في كتابه من الانتظام الشديد في العرض ولو أنه يقوم على أسس شكلية .

وإلى جانب الفنون الأربعة الموجودة لدى الوطواط يضيف النويرى «فناً» خامساً ويعدل كثيراً في مادة «الفن» الثانى . وينقسم كل فن عنده إلى خمسة «أقسام» محتوى كل واحد منها على عدد من الفصول يختلف مقدارها باختلاف الأقسام . فالفن الأول مفرد للسهاء والأرض (ويشمل الحزء الأول من الطبعة المصرية) ، أما الفن الثانى فعن الإنسان (الأجزاء من الثانى إلى التاسع) والثالث للحيوان (الحزآن التاسع والعاشر) والرابع للنبات (الحزآن الحادي عشر والثانى عشر) والخامس للتاريخ . ولاتتفق الفنون في أحجامها فالقسم التاريخي الذي يصل به المؤلف إلى العام السابق لوفاته (٧٣١ههـ ١٣٣١) يشغل بالتقريب نصف الكتاب ، أى أنه يمثل في الطبعة ما يقرب من تسعة آلاف صفحة من القطع الكبير ؛ بالتقسيم إلى فنون ينقسم الكتاب إلى أجزاء يصل عددها إلى واحد وثلاثين جزءاً . وكان المؤلف خطاطاً كتب بخط يده أربع أوخمس نسخ تامة من مصنفه هذا قدرت قيمة كل واحدة منها بألني درهم ؛ وكان بمقدوره أن مخط ثمانين صفحة في اليوم .

والقسم الجغرافي من الموسوعة يشغل القسمين الرابع والحامس من الفن الأول ، وفيه للتني بكل المعلومات المعروفة لنا عن خلق العالم والظواهر الحوية (meteorological) والعناصر وقياس الوقت والفصول ، وكذلك عن الأرض وأبعادها والأقاليم السبعة والحبال والبحار والحزر والأنهار والبحيرات والبلدان المختلفة والمدن وسكانها وآثار المنازل والمحال (٢٤) ؛ وهكذا نجد هنا أيضاً توافقاً ملحوظاً

فى المضمون مع الوطواط: ومعطياته فى الجغرافيا الإقليمية (regional) بوجه عام طفيفة للغاية عند مقارنتها بالمعلومات ذات الطابع العام؛ وكما هو الحال مع الأقسام الأخرى من الكتاب فإن النويرى لا يدعى لنفسه أصالة خاصة بل يذكر بالتحديد أنه إنما يقتنى أثر السابقين له ويلتى بجميع المسئولية على عاتقهم. وتبدو أصالته الأساسية فى معالحته الأدبية لمادته وينعكس هذا بوضوح تام فى القسم الذى يفرده للنبات مثلا فهو يعالج الكلام على النبات من وجهة نظر الأدب ويورد عنه ما هو ضرورى فقط للتثقيف 404 الأدبى ، فالنبات نافع للإنسان كغذاء أو عطر أو أدوية طبية ولكن توضيح ذلك لديه بجريه فى الغالب عن طريق إيراد الأشعار ولهذا فإن القزوينى مثلا يفوقه فى وصفه لعدد أكبر من النباتات (٢٥٠) رغماً من أن القسم النباتي لدى النويرى أكبر منه حجماً .

وقد أخذ النويرى وقتاً طويلا في تأليف كتابه يصل إلى عشرين عاماً ، وهو أمر ليس بالغريب إذا أخذنا في الاعتبار حجم الكتاب الهائل . وهذا يفسر لنا تفسيراً كافياً السبب الذي جعل الأقسام المبكرة من الكتاب تضم زيادات ترجع إلى تاريخ متأخر وأن المؤلف ظل يضيف إلى القسم التاريخي على هيئة حوليات من عام لآخر إلى قرب وفاته . وكتاب النويري مصدر من الدرجة الأولى بالنسبة للتاريخ والحغرافيا التاريخية المعاصرة له أو القريبة العهد منه ، أما بالنسبة للفنون الأخرى فإن أهميته تختلف باختلاف نوع المادة التي يعالج الكلام عليها في كل فن .

وبفضل العدد الكبير من أجزائه المختلفه الذى وجد طريقة إلى مجموعات المخطوطات بأوروبا فقد بدأ الاهتمام بموسوعة النويرى منذ القرن الثامن عشر واجتذب الأنظار بصورة خاصة الجزء التاريخى منها . وقد بالغ العلماء أحياناً فى تقدير الأقسام المفردة لتاريخ الأزمنة السالفة ولكن لم يلبث أن تبين فى القرن العشرين أن النويرى مصدر ذو أهمية ثانوية فى هذا المجال بعد أن أصبحت فى متناول الأيدى معظم المصادر التى اعتمد عليها فى كتابة تلك الأقسام . وعلى النقيض من هذا فإن كتابه سيظل على الدوام مصدراً ذا أهمية كبرى بالنسبة للفترة التاريخية القريبة من عهد المؤلف سواء كان ذلك عن شمال أفريقيا والأندلس وصقلية (٢٧) أم عن أقطار مثل دولة الأوردو الذهبى ؛ وقد بين أهمية النويرى بالنسبة لتاريخ تلك الدولة أكاث تيزنهاوزن Tiesenhausen ثم وكدت ذلك الأبحاث الأخيرة التى ظهرت فى الاتحاد السوڤيتى . أما الأجزاء الأخرى من موسوعة النويرى فإنها لم تجتذب كثيراً أنظار البحائة على الرغم من أن القسم الذي يحتوى على سير مشاهير الرجال يمكن أن يقدم مادة لبعض الدراسات ؛ وتحليل كل من ڤيدمان (٢٧) الذى يحتوى على سير مشاهير الرجال يمكن أن يقدم مادة لبعض الدراسات ؛ وتحليل كل من ڤيدمان وفيران (٢٨) للفصول التى تبحث فى العطور والأدوية والنباتات بوجه عام يبين أن الكتاب لا يخلو من مادة قيمة تهم الحغرافي كما تهم عالم النبات ومؤرخ الحضارة .

ومماكان يعوق التقييم العام لموسوعة النويرى هو عدم وجود طبعة كاملة للكتاب ؛ ولقدكان من أفضل خدمات العلامة المصرى أحمد زكى باشا (توفى فى الخامس من يوليو عام ١٩٣٤) هو مابذله من جهد (٢٥٠)

فى سبيل جمع نسخة كاملة من هذا الكتاب فى واحد وثلاثين جزءاً البعض منها فى الأصل والبعض الآخر مصور من مخطوطات استنبول والمكتبات الأوروبية (٢٩٠). هذا وقد وصلت الطبعة التى بدأمها دار الكتب المصرية فى عام ١٩٢٣ إلى الجزء الثانى عشر " الذى ينتهى به الفن الرابع ؛ أما الأجراء الباقية دار الكتب المصرية فى عام ١٩٢٣ إلى الجزء الثانى عشر " الممكن تقدير هذا الأثر الجليل لعهد الماليك تقديراً من المسياً يتفق مع أهمية الكتاب الكبرى بالنسبة للأدب الحغرافى ولحميع تاريخ حضارة ذلك العهد.

ويظفر بأهمية أكثر منه بالنسبة لنا مصنف معاصره العمرى ( ٧٠٠ هــ ٧٤٩ هـ ١٣٠١ ــ ١٣٤٩ ) وإن لم تبلغ سمعته في الدوائر العلمية سمعة الغويري (٣٠) . واسمه الكامل وهو شهاب الدين أحمد بن يحيي ابن فضل الله العمري الدمشقي يدلنا على أنه خلافاً للنويري لاينتمي من ناحية الميلاد إلى مصر؛ ويرتفع نسب أسرته إلى عمر بن الخطاب وهو أمر تشكك في صحته أحياناً بعض من لا بحبون الخير للناس ؛ أما أجداده الأقربون فقد استقروا منذ بعض الوقت في البرلس بمصر السفلي(٣١) ولكنهم كانوا يحسون على الدوام بأنهم أكثر ارتباطاً بدمشق (٣٢) منهم بمصر فاحتفظوا باسم الدمشقى كنسبة أساسية ؛ وبدمشق ولد العمري ولكنه شب وتعلم بمصر . وقد ربطته تقاليد أسرته كما هو الحال مع النويري بعمل الدواوين؛ وكما يذكر المقريزي فإن أسرته قد تولت رئاسة ديوان الإنشاء بمصر مدة قرن من الزمان تقريباً (٣٣٪). وإلى جانب ممارسته للكتابة يومياً فقد تتلمذ العسرى على أساتذة مبرزين في مختلف فروع العلوم ومعروفين بسعة الأفق نذكر من بينهم برهان الدين بن الفركاح الذي يتصل نشاطه العلمي بالجغرافيا أيضاً والذي سيرد ذكره حين الكلام على جغرافيا فلسطين في ذلك العهد ؛ كما تتلمذ على أحد علماء البلاغة وهو شهاب شهاب الدين الحلبي (٢٤) . وعلى أية حال فإن العمرى لم يتخذ العلم مهنة له وتد شغل حيناً من الوقت وظيفة قاض بمصر وخلف أباه في رئاسة ديوان الإنشاء في عهد السلطان الناصر ؛ وفي عام ٧٣٨ ه = ١٣٣٨ كان عَضُواً في بعثة الحج المصرية (٣٥٠) . ولم تلبث حدة طباعه أن ساقته إلى النزاع مع ولى نعمته فأمضى الأعوام الأخيرة من حياته بدمشق أشبه بالمغضوب عليه(٣٦) وبها توفى في سن مبكرة لا بسبب الوباء الذي وقع بالشأم آنذاك بل من الربء aartenfieber و(٣٧).

ولما كان العمرى يتمتع بثقافة عريضة وذوق أدبى مرهف فقد وقاه هذا من ضيق الأفق الذى يسوق إليه الوسط الدواويني الذى أمضى فيه كل حياته . وهو لم يكن ناثراً فحسب بل وكان شاعراً أيضاً ؛ وتنسب إليه المصادر المختلفة ما يقرب من أحد عشر مصنفاً (٣٨٧) . وإلى جانب موسوعته الكبرى العديدة الأجزاء يمثل أهية خاصة بالنسبة للأدب الجغرافي اسفر جامع متوسط الحجم قصد به العمرى عرض كل ما يحتاج إليه في عمل الدواوين وذلك بالمعنى الضيق لهذا اللفظ . وعلى الرغم من أنه قد قصد به أن

<sup>\*</sup> كال ذلك في المحظة التي دون فيها المؤلف هذه السطور ، أما الآن أي في عام ١٩٦٣ فإن الطبعة قد وصلت إلى الجزء الثامن عشر (١٩٥٥). ( المترحم )

يكون أنموذجاً في فن الكتابة فقد أصبح بفضل المنهج الذي اتبعه المؤلف مصدراً هاماً بالنسبة للتاريخ والحغرافيا التاريخية . ويرجع تأليفه إلى الفترة التالية لعام ٧٤١ هـ • ١٣٤٠ يوم كان المؤلف يتمتع بخبرة واسعة في فن الإنشاء ؛ وعنوانه « التعريف بالمصطلح الشريف» محدد بدقة الغرض الرئيسي من الكتاب. وينقسم الكتاب إلى سبعة أقسام الأول منها فى رتب المكاتبات والثانى فى عادات العهود والتقاليد والتفاويض والتواقيع والمراسيم والمناشير والثالث في نسخ الإيمان والرابع في الأمانات والدفن والهدن والمواصفات والمفاسخات والخامس في نطاق كل مملكة وما هو مضاف إليها من المدن والقلاع والرساتيق والسادس فى مراكز البريد والحمام ومراكز هجن الثلج والمراكب المسفرة به فى البحر والمناور والمحرقات والسابع فى أوصاف ما تدعو الحاجة إلى وصفه (٣٩٪ . والعلماء الذين توفروا بصورة خاصة على دراسة هذا الأثر مثل هارتمان Hartmann وغودفروا دبمومبن O Demombynes يقدرونه تقدير أكبير أسواء في تفاصيله أو فى مجموعه . وتحليل المقالتين الخامسة والسادسة المفردتين لمصر والشام ولوسائل المواصلات فى دولة الماليك يبين بجلاء الأهمية الكبرى لهذا الأثر من الناحية العملية ودقة المعلومات التي يشتمل علمها ، وهو أمر بجب ألا ندهش له إذ أن معظم هذه المعلومات لا تستند على الوثائق الرسمية فحسب بل وعلى معرفة المؤلف المباشرة بمعظم الوقائع . ومما يسترعي النظر أن المؤلف استطاع في مثل هذا المصنف الحاف بطبيعته أن يرتفع إلى مستوى راق في العرض الأدبي من غير أن يفقد في ذات الوقت النظرة الشاملة إلى موضوعه . وقد كان لمعرفته الحيدة بأسرار البلاغة وتملكه بجدارة لناصية اللغة العربية أن تجنب ممهارة فائقة الإطالة والإسهاب وحصراهمامه في الجوهري ، الأمر الذي يميزه عن الكثيرين ممن كتبوا في العصور التالية لذلك رغماً من أن أسلوبه لم يكن يتصف على الدوام بالسهولة . والترتيب المنطقي لمادة كتابه يجعل من هذا المصنف مصدراً حافلا لدراسة مختلف الموضوعات(٤٠) خاصة الحغرافية والتارمخية ؛ وبعد أن نفحص مصنف خليل الظاهري الذي ألف كتابه بعد قرن من هذا سيستبين لنا بجلاء البون الشاسع الذى يفصل بين العمرى وبين أولئك الذين اقتفوا أثره فعالحوا نفس الموضوعات التي كتب فيها . ويبدو أن كتابه كان مرغوباً فيه للغاية فني نهاية القرن الثامن الهجرى (الخامس عشر الميلادى) قام بتنقيحه والزيادة عليه اثنان من أفراد أسرة الحبي الشامية المعروفة باشتغالها بالعلم وذلك بعنوان «تكثيف التعريف بالمصطلح الشريف» (١٤) . وبفضل المخطوطة الموجودة لدينا بمعهد الدراسات الشرقية فقد 407 أصبحت هذه الرواية المعدلة للكتاب معروفة لدى المستشرقين الروس ولفت تبزنهاوزن الأنظار إلى أهميتهما بالنسبة لتاريخ الأوردو الذهبي (٢٢).

أما موسوعة العمرى فإنها تعادل من. حيث الضخامة موسوعة النويرى ويبلغ عدد أجزائها السبعة والعشرين جزءاً موزعة بين دور المخطوطات المختلفة ؛ ولكن الموسوعة فيا يبدو كأنت تتألف من اثنين وثلاثين جزءاً كما أثبت ذلك أحمد زكى باشا الذى استطاع بمجهوده الشخصى أن يجمع نسخة

كاملة منها بالقاهرة . وفي الواقع أن هذه النسخة التي جمعها أحمد زكى باشا والتي تعتمد أساساً على مخطى طات استنبول تحتوى على ستة عشر جزءاً مزدوجاً وتقع فى تسعة آلاف وثمانمائة وإحدى وثمانين صفحة خطية ؛ وعلى الرغم من ضخامة هذا الحجم فإن مضمون الموسوعة أضيق بكثير من مضمون موسوعة النويري إذ أن مادتها تقتصر على الحغرافيا والتاريخ وحدهما ؛ وينعكس هذا في نفس العنوان الذي يذكرنا بمذهب قديم في الجغرافيا العربية وهو « مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» ؛ وقد يحمل الكتاب أحياناً عنواناً مختصراً بعض الشيء ولكنه يفتقر إلى الدقة وهو « أخبار الملوك » . وينقسم المصنف إلى قسمين أحدهما مكرس للأرض والآخر لسكانها من مختلف الشعوب ، وينقسم القسم الأول بدوره إلى قسمين يطلق العمري عليهما مصطلحاً لامجري عادة في الاستعال وهو « النوع » ، ولعله أراد من ذلك أن يجعله مقابلا لاستعمال النويري للفظ « الفن » . ويحمل « النوع الأول » عنواناً موجزاً هو « في ذكر المسالك » ويجب أن يؤخذ هذا العنوان بمفهومه العريض ليشمل في الواقع الحغرافيا العامة ؛ أما البابالأول منه فيبحث في أبعاد الأرض و « حالها » والثاني في الأقاليم السبعة وهنا يرد استطراد طريف بعنوان « ممالك عُبُنَّاد الصليب » الذي سنعود إلى الكلام عليه . أما البّاب الثالث ففي البحار وكل ما يتعلق مها وهنا يرد ذكر «القنباص» (معرب كومباس Compass وهو البوصلة) ؛ ويبحث الباب الرابع في القبلة والأدلة عليها ، أما الخامس فني الطرق . هذا فيما يتعلق بالنوع الأول فإذا ما انتقلنا إلى النوع الثاني فهو يحمل أيضاً اسها مقتضباً هو « فى ذكر المالك » وينقسم إلى خمسة عشر باباً تصف على التوالى الدول والبلاد الآتي ذكرها ابتداء من الشرق في اتجاه الغرب : الهند والسند ، ممالك بيت جنكيزخان ، الحيل (كيلان)، الحبال ، الأنراك بالروم (آسيا الصغرى) ، مصر ومعها الشام والحجاز ، اليمن ، المسلمون بالحبشة ، السودان ، مملكة ملى" ، جبال البربر ، أفريقيا ، مملكة بر العدوة ( مراكش) ، الأندلس ، العرب البدو المعاصرين وأماكن سكناهم . والقسم الثاني من الكتاب الذي يبحث في سكان الأرض من طوائف الأمم » ينقسم إلى خمسة أنواع ؛ أما النوع الأول منها الذي يبدو وكأنه يمثل مرحلة انتقالية فإنه يحوى مفاخرة بين المشرق والمغرب تمس الطبيعة والحيوان بل وطوائف العلماء مما يذكرنا بعض الشيء بالنمط القديم في «الفضائل» ، أي مزايا البلدان والأشياء المختلفة ولو أنه يصوغه بالطبع في صورة مختصرة وفي قالب أدبي . ويبحث النوع الثاني في الديانات المختلفة بينها يبحث الثالث في طوائف المتدينين ، أما 408 الرابع الفكرس للتاريخ ويتضمن بابين أحدهما في ذكر الدول التي وجدت قبل الإسلام والثاني في ذكر الدول الكائنة في الإسلام .

هذا هو مضمون كتاب «مسالك الأبصار» كما يعرضه المؤلف نفسه بإسهاب فى مقدمة الكتاب (الحزء الأول ، الصفحات من 7 إلى ١٣). والحكم على حجم كل قسم من أقسام الكتاب المختلفة وكذلك البحث فى مطابة هذا التبويب لمضمون الكتاب الواقعى أمر عسير إذ أنه لم ير النور منه حتى الآن سوى

الجزء الأول (عام ١٩٧٤)؛ غير أنه بفضل ما تم نشره من أقسامه المختلفة سواء من المتن نفسه أو فى ترجمات ( أفريقيا الشمالية وأوروبا الغربية والأناضول ودولة الأوردو الذهبي والصين ) فقد صار من المستطاع تكوين فكرة عن الهدف الأساسي للمؤلف وهو أن يضع موسوعة تاريخية جغرافية جامعة لا تقوم على أساس علمي صرف بل على أساس أدبى عريض.

والمؤلف رجل نقالة جامع لصنوف العلوم وموسوعي (Encyclopaedist) ولكنه يتميز بالقليل من الأصالة ؛ وهو يعوض هذا النقص باطلاعه الواسع . وقد هيأ له عمله الحكومي الاطلاع على الوثائق كما أن مصادر أخباره ومعلوماته متعددة للغاية مما مكنه من إخراج لوحة مفصلة في وصف العالم المعاصر له . وهو قد قصد من مؤلفه هذا قبل كل شيء إلى وضع مرجع جامع من أجل كتبة الدواوين كما هو الشأن أيضاً مع كتابه « التعريف » ، إلا أن هذا الأخير لا يرتفع من الناحية الأدبية إلى درجة « المسالك » ؛ كما أن الاختلاف بين المصنفين لا يقوم في جوهره على أساس أن«التعريف» إنما يحوى أرقاماً أكثر فحسب أو أن « المسالك » يتضمن مادة جغرافية أكثركما دلل على ذلك هارتمان<sup>(١٣)</sup> ، بل أيضاً في أن منهج العرض في الكتابين مختلف للغاية . « فمسالك الأبصار» يمكن أن يسد مسد كتاب عام للمطالعة لا من أجل الكتاب وحدهم بل وأيضاً من أجل الأدباء بوجه عام؛ ووضع كتاب كهذا يستلزم وفرة في الذوق الأدبي وقدراً معلوماً من الملكة النقدية ، وهما شيئان ضرب فيهما العمري بسهم كبير ولو أنه بحب ألا يدهشنا منه تصديقه للمعتقدات السائدة في عصره والتي لم تكن قد اطرحت بعد . وهو يطبق أُحياناً المنهج العلمي بطريقة بدائية ولكنه على أية حال يفعل ذلك بالكثير من الأصالة ، فني موضع من كتابه يقول : « ونأخذ في هذا الباب على التحرير في أكثر ما عرفنا ، والتحقيق لأكثر مما نعرف بتكرار السؤال واحداً بعد واحد عما يعلمه من أحوال بلاده وما فيها وما اشتملته عليه في الغالب نواحيها ، وكنت أسأل الرجل عن بلاده ثم أسأل الآخر والآخر لأقف على الحق. فما اتفقت عليه أقوالهم أو تقاربت أثبته ، وما اختلفت فيه أقوالهم أواضطربت تركته ، ثم إنى أترك الرجل المسئول مدة أناسيه فيها عما قال ثم أعيد عليه السوال عن بعض ماكنت سألت ، فإن ثبت قوله الأول أثبت مقاله وإن تزلزل أذهبت في الريح أقواله ، كل هذا لأتروى في الرواية وأتوثق في التصحيح (٢٤) ».

وقد أحس العمرى بالمطالب الأدبية لعصره إحساساً مرهفاً لذا فإن كتابه لا يمثل موسوعة تاريخية 400 جغرافية فحسب بل وأيضاً مجموعة كبيرة من المنتخبات الشعرية تضم بوجه خاص الأشعار المرتبطة بالمواضع المشهورة (٥٠) ؛ وكما هو معروف فإن هذا العنصرقد لعب دوراً ليس بالضئيل في المعاجم الحغرافية المختلفة خاصة معجم ياقوت . وإذا كانت موسوعة العمرى لاتخلو من الطرافة كمصنف أدبي قائم بذاته فهي أيضاً معين لا تنضب مادته فيا يتعلق بمختلف الأقطار ، ولا يسعنا في هذا المحال إلا أن نكتفي بإيراد نماذج معينة منه . فأمارى Amari عند فحصه للقسم الحاص بصقلية وإيطاليا قد أثبت

أن المادة التاريخية فيه هي بوجه عام تكرار لما جاء في مصنف أبي الفدا ، هذا بينما تمثل المادة الحغرافية أهمية خاصة لأن المؤلف استقاها من المؤلفين السابقين كما استقاها أيضاً من الوثائق الرسمية وروايات المعاصرين له (٤٦) . وهو بوجه عام على معرفة جيدة بمجريات الحوادث في حوض البحر الأبيض المتوسط ، فمادته التي يقدمها مثلا عن مسلمي جزيرة بانتلاريا Pantellar a قد أيدتها الوثائق ا الدبلوماسية التي تم الكشف عنها في القرن التاسع عشر ؛ أما فيما يتعلق بجزيرة صقلية فإن العمرى لم يقف عند مصنف الإدريسي وحده بل رجع أيضاً إلى مصنف مجهول بالنسبة لنا عن عهد النورمان(١٧). وأما إيطالياكما وردت في « مسالك الأبصار» فإن وصفه لها يعتمد في الغالب على الإدريسي ، وهو يورد تعداداً للمدن الرئيسية بإيطاليا موزعة وفقاً للأقاليم والمناطق ويتناول بعضها بالوصف (١٨). وإلى جانب هذا فقد تسرب إلى كتابه الوصف الأسطوري القديم لمدينة رومة والذي يتكرر في صورته التقليدية الأدبية عند عدد كبير من الكتاب على ممر القرون(٩٩) . وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى مصدر آخر من مصادر العمرى فريد في نوعه وهو شخص من أهل جنوا يدعى دومينيك دوريا Dominic Doria كان قد سيق أسيراً إلى الشرق وعرف هناك باسم بلبان الحنوى وكان من مماليك الأمير المملوكي بهادور المعزى (توفى في عام ٧٣٩ هـ = ١٣٣٩) (٥٠٠) ؛ أما في الوسط العلمي الروسي فقد اجتذب هذا الجنوى اهمام العلامة سرزنفسكي Srezneveski فذكره في كتابه الذي أفرده لرحلة افناسي نيكتىن Afanasi Nikitin (١٨٥٦) . ويبدو أنه كان شخصاً واسع المعرفة لأن العمري قد أخذ عنه فكرة جيدة عن عدد من البلاد والشعوب الأوروبية ؛ وهو يذكر مثلا أن الدور الرئيسي في ذلك العصر كانت تلعبه فرنسا وأن ملك أسبانيا كان أشبه بنائب لملك فرنسا ؛ وهو يعلم أن الألمان أقوياء في المر وحده . ولا شك أن هذا الحنوى قد زار بروڤنس أيضاً كما أنه يورد معلومات وافرة عن لومبارديا وصقلية والبندقية وبيزا وفلورنسه وقطلونيا ، وعن جنوه بشكل خاص لأنه يفصل 410 القول عن تجارتها مع المشرق إ بصورة تدل على معرفته العميقة بهذا الموضوع. هذا وقدأ لقت به الأقدار فى ظروف معينة إلى آسيا الصّغرى التي يعتبر وصفه لها من أقيم فصول كتاب العمرى(٥٢) خاصة تلك التفصيلات التي يوردها عن بلاد القرمان وطربيزون (٥٣) ؛ ويبدو أنه لم يزر القسطنطينية لأن وصف العمرى لها لا يرد بألفاظه (٥٠) . أما روايته عن القاهرة والشام فإنها تحمل على الاعتقاد بأن ذلك الجنوى الذي جاب الآفاق قد عرفهما معرفة مباشرة ؛ وفيما يتعلق بالصليبيين فإن العمري كان إلى جانب ما زوده به الحنوى من معلومات يتصرف أيضاً في مادة غنية ومتنوعة .

وفى مقابل هذه الروايات التي يوردها عن الغرب فإن من الطريف أن نقدم مثالاً لما يقوله عن الشرق الأقصى . فقد أثبتت الدراسة التي عملها شيفير للأقسام المتعلقة بالصين (٥٥) أنه يجب ألا نعتبر العمرى بالنسبة لهذه الأصقاع نقالة فحسب يكتني بتسجيل ما وصل إليه عن طريق الصدفة ؛ وهو يقدم لنا فيما

يتعلق بشمال الصين وحدها معلومات جمة مروية بألفاظ عدد ممن التي بهم (٢٥) ؛ وكان هذا الضرب من الرحالة ينتمي إلى مجموعتين من الناس هما التجار ثم الفقهاء الذين ساقهم إلى تلك الجهات في أغلب المظن حاجة الأقليات المسلمة المهاجرة إلى قضاة وأئمة . وكان من بين هولاء الرحالة عدد من أهل العراق وإيران وما وراء النهر ؛ وتوكد جميع قصصهم أن الصين قد فتحت أبوابها في عهد المغول للتجار ولمن دفع بهم حب الاستطلاع إلى الضرب في الأرض (٢٥) . وكان التجار العرب يحملون إليها الخيل وطيور الصيد والحلى الثمينة بل وحتى الآنية المطلية بالميناء من حلب (٢٥) ؛ وتمس معلوماتهم (٢٥٥) مختلف أوجه الحياة في الصين ولكن ليس في عرض منتظم إلا أنه يتميز على الأقل بالإحاطة والشمول . وقد اهتموا اهماماً خاصاً بوصف نظام الإدارة وطرق المواصلات والتجارة بالطبع وبما يتصل بذلك من حرف ومهن ؛ ولم تقف معرفتهم بحياة أهل الصين عند حد الحوانب المتعلقة بالنظام النقدى وحده بل تجاوزته إلى موضوعات شتى كمهارة الصينين في عمل الأسنان الصناعية .

هذان المثالان من الغرب والشرق يقفان دليلا على الأهمية الكبرى لموسوعة العمرى كمصدر لدراسة ذلك العصر ؟ وليس ثمة حاجة إلى القول بأنها لا تقل أهمية عن بقية موسوعات عهد الماليك بوصفها مصدراً من مصادر تاريخ الأوردو الذهبي ؟ إلا أنه تجدر الإشارة في هذا المقام ولو عرضاً إلى أن ترحمة تيزنهاوزن لمادته عن الأوردو الذهبي إوما يرتبط بذلك من استنتاجات يتطلب الآن إعادة النظر في نقاط 111 معينة وتحقيق النصوص من جديد استناداً على المصادر التي تم الكشف عنها منذ ذلك الوقت وعلى الطبعات العلمية التي أصبحت في متناول الأيدي في الستين عاماً التي انقضت على ظهور هذا الأثر الذي يمثل فاتحة عهد جديد بالنسبة لدراسة تاريخ تلك الدولة . وإذا كان هذا هو مبلغ أهمية موسوعة العمرى بالنسبة للبلدان التي لم يزرها بنفسه فحرى أن تزداد قيمتها بالنسبة لبلاد دولة الماليك أي مصر والشام اللتين عرفهما المؤلف عن كثب ؟ وفي الواقع أن كلا مصنفيه يعدان من أهم آثار عصرهما في هذا المحال . والعمرى رنحاً من اتباعه للمذهب التاريخي التقليدي عرف كيف يحتفظ بشخصيته كوالف ، وقد لقيت مصفاته تقديراً عالياً من الأجيال التالية التي تدين له بالكثير في سبيل تطوير هذا الاتجاه .

ويرتبط بالعمرى ارتباطاً مباشراً مؤلف آخر موسوعة كبرى لعصر الماليك وهو القلقشندى ؟ ورخماً من أن نشاطه يدخل فى نطاق بداية القرن الرابع عشر إلا أن الفرصة مواتية للكلام عنه فى هذه اللحظة . والقلقشندى اسم معروف فى مهدان التأليف التاريخي بمصر الإسلامية بل وفى العالم الإسلامي بأجمعه لذلك العصر ؟ وإلى جانب معرفة العرب الجيدة به فقد عرفه جيداً أيضاً العلماء الأوروبيون منذ القرن التاسع عشر إلا أنه لم يكن من المستطاع إعطاء فكرة عن مجهوده العلمي بصورة شاملة إلا بعد ظهور كتابه فى طبعة مرضية تشمل أربعة عشر جزءاً وذلك فى الفترة بين عامى ١٩١٣ و ١٩٢٠ ؛ ويرجع الفضل فى ظهور هذه الطبعة إلى مجهود ذلك العلامة المصرى الذي لم يعرف الكلل إلى نفسه سبيلا وهو أحمد

زكى باشا وثمة دراسة هامة لهذا الكتاب تستند على تلك الطبعة هو البحث الحاص الذى قام به بيوركمان Björkman عن مصنف القلقشندى ؛ وبالرغم من أنه يعالج موضوعه من وجهة نظر تاريخ تطور النثر الدواويني بمصر الإسلامية إلا أنه يقدم لنا أساساً متيناً لتحليل المصنف من كافة نواحيه وذلك في دراسة لم تتمتع بها أية موسوعة أخرى من موسوعات عهد الماليك .

وكما هو الشأن في حالات مماثلة مرت بنا فإنه لا يوجد اتفاق تام بين المصادر فيا يتعلق باسم القلقشندى ، ولعل مرد ذلك إلى الخلط بينه وبين ابنه الذى كان من رجالات الأدب أيضاً . ويتفق رأى الغالبية على أن اسمه هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على ؛ وقد ولد في عام ٢٥٦ هـ ١٣٥٥ محلة صغيرة قرب قليوب بمصر وإليها نسب إلا أنه من أصل عربي صرف فهو ينتمي إلى قبيلة فزارة التي استقرت بمصر عقب الفتح . وقد تلتي العلم بالإسكندرية وأصبح منذ عام ٧٧٨ هـ ١٣٧٦ مدرساً للحديث والفقه ، غير أن ميوله الشخصية ذهبت به إلى اتجاهات أخرى فقد اهتم اهتماماً بالغاً بنسب القبائل العربية وله في هذا الصدد مصنف لتي انتشاراً واسعاً عند القراء العرب فأكمله وزاد عليه في مستهل القرن التاسع عشر ( في عام ١٣٢٩ هـ ١٧١٤ ) العلامة العراق السويدى . ولم يبق القلقشندى طويلا في مهنته التدريسية فقد التحق منذ عام ١٩٧١ هـ ١٩٧٩ بديوان الإنشاء الذي كان يرأسه آنذاك أحد أفراد أسرة العمرى من أقرباء مؤلف الموسوعة المعروف لنا ؛ هذا وقد ترك العمل بديوان الإنشاء أثره الخاص العمرى من أقرباء مؤلف الموسوعة المعروف لنا ؛ هذا وقد ترك العمل بديوان الإنشاء أثره الخاص أي بعد سبعين عاماً من وفاة العمرى . وكان القلقشندى معاصراً لشخصيات كبرى وأحداث عظمى في عصره عاش عصر ابن خلدون المشهور ، وشهد القلقشندى مثله زحف التتار على الشام تحت قيادة تيمورلنك .

هذا وقد حفزه عمله بديوان الإنشاء على وضع المصنف الأدبى الأكبر لحياته ، فقد بدأ العمل في سفره الضخم فور انتقاله للعمل بديوان الإنشاء في عام ٧٩١ هـ ١٣٨٩ ؛ وهو قد وضعه في الأصل من أجل كتاب الدواوين وأطلق عليه اسم « صبح الأعشى في صناعة الإنشا» ؛ وقد أتم الجزء الرابع الرابع عشر منه في عام ٨١٤ ه = ١٤١٢ وظل يزيد عليه إلى حين وفاته . ولعله قد أحس بنفسه كبر حجم المصنف فدفعه هذا إلى اختصاره في مجلد مكتنز بعنوان « ضوء الصبح المسفر وجني الدوح المشمر» (٢٠٠٠ ؛ وبعض الصبغ الإنشائية التي عالجها في هذا المصنف الأخير تعتبر أكثر تفصيلا مما جاء في مؤلفة الضخم . وبعض الصبغ الإنشائية التي عالجها في هذا المصنف الأخير تعتبر أكثر تفصيلا مما جاء في مؤلفة التبويب وبأن غرضها الأساسي هي أن تكون مرجعاً من أجل كتاب الدواوين أي عمال ديوان الإنشاء . وفيها يلخص وبأن غرضها الأساسي هي أن تكون مرجعاً من أجل كتاب الدواوين أي عمال ديوان الإنشاء . وفيها يلخص المؤلف جميع المعارف التي يحتاج إليها الكاتب المثالي ابتداء من التوجيهات الفنية بالكلام على المداد والقلم والورق والخط إلى المعطيات الواسعة في محيط الحغرافيا والتاريخ والأدب والبلاغة . وهو يقدم وصفاً والورق والحط إلى المعطيات الواسعة في محيط الحغرافيا والتاريخ والأدب والبلاغة . وهو يقدم وصفاً

لنواحى مصر والشام بل ولحميع الدول التي لها أدنى علاقة بمصر مولياً اهتماماً خاصاً لنظامها السياسي والإدارى وأساليب «المعاملات» بين السكان؛ وهو يوضح الأسس التي يقوم عليها نشاط الدواوين ويفرد عدداً من أجزاء كتابه لنماذج المكاتبات الدبلوماسية وقرارات تعيين الممثلين الرشميين وللوثائق الحكومية الرسمية من كل صنف. ولايكتني القلقشندى بإيرادها في صيغها الكتابية الخاصة فحسب بل يسوق نماذج من الوثائق الأصلية الموجودة «بالمحفوظات» Archives مما يجعل من كتابه مصدراً أساسياً بالنسبة للتاريخ والإدارة والحياة الاجتماعية للعالم الإسلامي والأقطار المتصلة به في أوائل القرن الخامس عشر(١٦).

وتنقسم الموسوعة من حيث التبويب إلى عشرة أقسام كبيرة في هيئة مقالات غير متساوية الحجم ولا تتفق مع تقسيم المصنف إلى أجزاء ؛ ويوجد بالمقدمة تحليل دقيق لمهنة الكتابة وفضلها في المحتمع البشرى . وفي المقالة الأولى من الكتاب (الأجزاء من الأول إلى الثالث) يعالج المؤلف الكلام في ما محتاج الكاتب إلى معرفته من المعلومات المتعلقة بالخط واللغة والنحو والبلاغة ومختلف العلوم ذات الفائدة العلمية بالنسبة له . ويفرد المقالة الثانية [ ( الأجزاء من الثالث إلى الحامس ) للمعلومات من محيط الجغرافيا 413 والتاريخ وهي تمثل بالنسبة لنا أهمية خاصة . أما المقالة الثالثة ( الحزآن الحامس والسادس ) فتعالج المسائل العامة التي تشترك فيهاكل المكاتبات والولايات فيعرض للناحية الشكلية المتعلقة بالورق والكتابة ويبحث فى الأسهاء والكنى والألقاب ومواضع ذكرها واستعمال الصيغ المختلفة . وتتناول المقالة الرابعة (الأجزاء من السادس إلى التاسع ) المكاتبات وأنواعها ومصطلحها مع إيراد عدد كبير من الوثائق الرشمية برمتها ؛ وتمثل هذه الوثائق سواء في هذا القسم أو في الأقسام الأخرى عنصراً جوهرياً في أهمية هذا المصنف ؟ أما المقالة الخامسة ( الأجزاء من التاسع إلى الثاني عشر) فتقدم لنا بعض المعلومات النظرية ونماذج للولايات والعهود والبعثات وطريقة تفويضها ، وتحتل هذه المقالة مكانة هامة في هذا الكتاب وذلك لأنها تلقى ضوءاً على النظام الإدارى المعقد الذي ساد في عهد الماليك ؛ والنماذج التي يسوقها في هذه المقالة حافلة بشكل غير معهود . أما بقية المقالات فإنها صغيرة الحجم بمقارنتها بالسابقات عليها فالمقالة السادسة ( الجزء الثالث عشر) تقدم صوراً من المكاتبات مما لا يخضع للتصنيف ، كما تحلل المقالة السابعة ( من نفس ذلك الحزء) الوثائق المتعلقة بالإقطاعات ؛ أما المقالة الثامنة ( في نفس الحزء أيضاً ) فتبحث في الأيمان وصور الأقسام المختلفة واليمن بينما تتحدث التاسعة ( الحزآن الثالث عشر والرابع عشر) عن عقود الصلح والفسوخ والهدنة بنن المسلمين والكفار ؛ وتتناول المقالة العاشرة والأخيرة ( الحزء الرابع عشر) فنوناً من الكتابة تختلف باختلاف الظروف الداعية إلىها .

أما خاتمة الكتاب فتحتوى على أبواب تبحث أساساً فى وسائل النقل والمواصلات: فهنا يرد الكلام على البريد العادى وبريد الحام كما يبحث فى طريقة نقل الثلج من الشام إلى مصر على ظهور الحمال وعلى

السفن ، وفى استعال الإشارات النارية . وليس من العسير أن نبصر فى هذا التبويب اقتفاء القلقشندى لأثر كتاب « التعريف» للعمرى بل إنه يطبق فى بعض الأحيان ترتيبه وتبويبه بحذافيره ، وسيزداد اقتناعنا بقوة الصلة التى تربط بين هذين المصنفين فى جوانب أخرى كلما أو غلنا فى دراسة المصادر التى استقى منها القلقشندى .

ونلتى على طول هذا الكتاب بمعلومات جغرافية متنوعة للغاية وتختلف باختلاف الموضوعات التى يتناولها بالبحث. وإلى جانب هذا فإن المؤلف قد أفرد المقالة الثانية من كتابه بأجمعها للجغرافيا وحدها ؛ وهى تمثل فى الحقيقة عرضاً تاريخياً جغرافياً مستقلالات تعتل مركز الصدارة فيه مصر المملوكية ويدورالعرض جميعه حولها . وفى بداية هذه المقالة ترد المعلومات التقليدية التى لا تتغير عن شكل الأرض على سبيل الإجمال ، ويلى هذا عرض تاريخي قصير للخلافة مع اهتمام بالحوانب التى انتعشت بشكل خاص فى مصر المملوكية كشعائر الحلافة ونظمها ومراسيمها . أما القسم الحاص بالحغرافيا بمفهومها الضيق من هذه المقالة والذى يبدأ بوصف مفصل للديار المصرية ( الحزء الثالث ابتداء من صفحة ٢٨٧ الضيق من هذه المقالة والذى يبدأ بوصف مفصل للديار المصرية ( الحزء الثالث ابتداء من صفحة ١٨٧ فيعد من أهم أقسام الكتاب ولايزال يقف حتى الآن فريداً في بعض المها بعرضه بطريقة موجزة فى عام ١٨٧٩ إلا أن ذلك العرض الذى يعد مجهوداً مقدراً بالنسبة لعصره والذى لعب تنذاك دوراً لاينكر قد أصبح الآن في حاجة إلى فحص جديد على ضوء الطبعة التى ظهرت لدمن وبسبب ما تجمع من مواد علمية فى خلال هذه الفترة (١٩٠٤) . والقلقشندى يولى أهمية خاصة فى هذا القسم لمصر الفاطمية والأيوبية كما أنه قد اهم بالطبع بالعصر المماوكي الذى عاش فيه . وبنفس طريقته المفصلة يعالج الحديث فى وصف الشام ، قد اهم بالطبع بالعصر المماوكي الذى عاش فيه . وبنفس طريقته المفصلة يعالج الحديث فى وصف الشام ، ووصفه هذا معروف لنا جيداً بفضل الدراسة المتقنة التى ندين مها لغودفرواد يمومين (١٩٢٣) . وويلى هذا وصف الخبران في دائرة نفوذ مصر .

وتبرز في المكانة الأولى من بين البلاد التي لا تخضع لسلطان الماليك «ممالك بيت جنكيز خان» أى أراضي إمبراطورية المغول التي يقسمها إلى مملكتين كبيرتين هما مملكة إيران ومملكة توران؛ وفي القسم الخاص بالمملكة الثانية يقدم لنا معطيات هامة عن دولة الأوردو الذهبي، وقد أصبح قسم منها في متناول الأيدي منذ عهد تيزنهاوزن (٢٥٠). ثم يعود القهقري للكلام عن بلاد العرب في أجزائها شبه المستقلة أي التي لا تمثل قسما من الإمبراطورية المصرية، فيتكلم عن اليمن والساحل الشرقي بما في ذلك عمان ويضم إلى هذا وصفاً مفصلاللهند (الحزء الحامس، الصفحات من ٢١ إلى ٩٨) حدث وأن أفرد له المستشرق اشبيس Spies بحثاً خاصاً منذ عهد غير بعيد (١٩٣٦) (٢٩٠٠). ثم يلي هذا وصف منظم للبلدان الواقعة إلى الغرب من مصر وإلى الحنوب والشمال منها ؛ فالمحموعة الأولى تبدأ بتونس ويليها المغرب « الأوسط » وقصبته تلمسان ثم المغرب « الأقصى » المسمى ببرالعدوة والذي تمثله الآن مراكش ؟

ثم يتكلم في صورة منفصلة عن «جبال البربر» بالأندلس\* . أما البلاد الواقعة إلى الجنوب من مصر فتدخل تحت اسم عام هو «بلاد السودان» وتشمل ستة ممالك آخرها الحبشة . وإلى الشمال من مصر يصف بلاد الروم (آسيا الصغرى) في ذلك الجزء الذي كان لا يزال في أيدى البيز نطيين ؛ وهو يغتنم هذه الفرصة ليقدم عرضاً تاريخياً عن اليونان القدماء وعن البيز نطيين الذين خلفوهم مشيراً كمرجع له إلى كاتب من القرن الرابع الميلادي يدعى هروشيش الذي نقل عنه على ما يبدو في رواية العمرى . ومن بين الشعوب والبلدان الأوروبية يدور الكلام على التوالى عن «الألمان» والبنادقة والحنويين و « رومية » وبلاد الفرنج (فرنسا) والحلالقة (غاليسيا) واللنبردية (لمبارديا) . وإلى الشمال من القسطنطينية يرد ذكر شعوب القوقاز خاصة الحركس الذين كانوا يمدون مصر عادة بالماليك ، وأيضاً الآس وغيرهم ، أما من سكان جنوب شرق أوروبا فيرد ذكر البلغار والصرب والصقالية والروس والباشقر د والبرجان ؛ وتتسم معلوماته من هذه الشعوب الأخيرة بالإيجاز كما وأنها لاتخلو من الاضطراب في بعض مواضعها ، ومها ينهي القسم الحغرافي .

ومن الواضح أن قيمة هذا القسم الحغرافي ، شأنه في هذا شأن بقية الكتاب ، إنما تعتمل على المصادر التي يستعملها القلقشندي أكثر من اعهادها على طريقة تبويبه الهادة . وكما أشرنا إلى ذلك أكثر من ورة التي يستعملها القلقشندي أكثر من اعهادها على طريقة تبويبه الناد على هذا بقولنا إنه يضم مادة فإن هذا المصنف يمثل قبل كل شيء مصنفاً نقلياً إلا أنه يجب أن نستدرك على هذا بقولنا إنه يضم مادة ضخمة جديرة بكل ما يليق بها من تقدير ؛ فهو بهذا يعد إلى حد ما مصنفاً فريداً في نوعه (٢٧٠) . ويمكن تقسيم مصادره إلى مجموعتين كبيرتين تنتميان إلى مختلف المحالات والوثائق الرسمية ، وهو يشير إلى مصادره بالكثير من الدقة وكلم استدعت الحال ذلك (٢٨٠) ، كما أنه يعتمد عليها اعتماداً كلياً لا من حيث المادة فحسب بل ومن حيث تبويبه لكتابه مقتفياً في أغلب الأحيان أثر «التعريف» للعمرى . ويعتمد القلقشندي قبل كل شيء على آثار السابقين له في المضهار الذي سلكه ، ونعني بهذا أو لئك الحبيرين بالإنشاء والعمل الدواويني من جهة ورجالات الأدب من جهة أخرى . وبفضل كتابه هذا أصبح من اليسير تقصي مدى تطور هذا الفن في الأدب العربي الأمر الذي أسهم فيه المستشرق بيوركمان ببحثه الذي أشرنا إليه . بيد أن القلقشندي قد أفاد إلى حد كبير أيضاً من جميع فروع الأدب الأخوري الحافلة الذي أسرنا إليه . بيد أن القلقشندي قد أفاد إلى حد كبير أيضاً من جميع فروع الأدب الأخوري الحافلة على علم ملحوظ، الذي أسم فا بالنسبة لنا لما يلقيه من ضوء على تطور الأدب على عبر أن العرض السريع لمصادر القسم الحفرافي أمر هام بالنسبة لنا لما يلقيه من ضوء على تطور الأدب غير أن العرض السريع لمصادر القسم الحفرافي أمر هام بالنسبة لنا لما يلقيه من ضوء على تطور الأدب

<sup>\*</sup> يبدو أن ثمة خلط وجد طريقه إلى المتن الروسى فقد جاء فى كتاب القلقشندى ما فصه : « المملكة الخامسة من بلاد المغرب جبال البربر » فى الأندلس المغرب جبال البربر » فى الأندلس كما يفهم من المتن الروسى . ( المترجم )

الحغرافي وبساعد بذلك على تحديد تلك الآثار التي ظلت تتمتع بالحيوية في العصر الذي عاش فيه المؤلف؟ ولما لم يكن القلقشندي نفسه منقطعاً للجغرافيا فإن هذا العرض يخلو من أهمية خاصة . وبالرغم من أن العمري يحتل المكانة الأولى لديه (٢٠٠) إلا أنه لم يعتمد عليه وحده في جمع مادته الضخمة ، فمن بين ممثلي الحيل «الأول» من الحغرافيين نلتقي في «صبح الأعشى» بأسهاء ابن خرداذبه وابن حوقل والمسعودي والممداني والمسمعاني ؛ ومن بين ممثلي القرن «الفضي» بأسهاء البكري والإدريسي والغرناطي وابن سعيد وياقوت وأبي الفدا . وإلى جانب هؤلاء المؤلفين البارزين نلتقي بمروجي المادة الأسطورية مثل ابن وصيف شاه ؛ وإلى جانب مصنفات ممثلي الحغرافيا الوصفية نلتقي أيضاً بمصنفات ممثلي الحغرافيا الرياضية ولكن بصورة أقل ، وعلى كل حال فإن القلقشندي كثيراً ما ينقل عن الزيجات المختلفة وعن «الحسطي» لبطلميوس ؛ ومن مراجعه الأساسية في هذا المجال البيروني (٢٧٠) خاصة في كتابه «القانون المسعودي» . والقلقشندي يعتمد في القسم الحاص بالحغرافيا الرياضية من كتابه اعهاداً كاملا على المذاهب المسعودي» . والقلقشندي يعتمد في القسم الحاص بالحغرافيا الرياضية من كتابه اعهاداً كاملا على المذاهب الكتابية في القاهرة تتأرجح بين النظريات العلمية القديمة الموجودة في بطون الكتب وبين الوقائع الحغرافية والكتابية في القاهرة تتأرجح بين النظريات العلمية القديمة الموجودة في بطون الكتب وبين الوقائع الحغرافية وهكذا يرفع رأسه مرة أخرى ذلك الفاصل الذي تحدثنا عنه أكثر من مرة والذي يفصل بين النظرية والواقع في الأدب الحذرة في الأدب الحذرة في الأدب الحذرة في والأواقع في الأدب الحذرة في .

ويجب ألا يغيب عن ذهننا أن الأهمية الكبرى في المادة الجغرافية لدى القلقشندى تحتلها معلوماته من تلك الأقطار التي عرفها معرفة مباشرة ، وقد رأينا مثال ذلك عند الكلام على مصر والشام . ولا تقل أهمية عن ذلك تلك المعلومات التي يوردها عن البلاد التي ربطتها صلات دبلوماسية منتظمة كانت أم متقطعة بدولة الماليك . وفيا يتعلق بمالك النصارى فقد تعرض الأب لامنز Laminens لتحليل مادته في عدد من المقالات بنفس الطريقة التي حلل بها تيزنهاوزن مادته عن الأوردو الذهبي وجورجيا(٧٧) أو مما حلها كانار Canard بالنسبة لبيزنطة (٤٤) . غير أنه حتى بالنسبة للبلاد التي لم يكن لديه عنها معلومات باستثناء المادة الأدبية وقصص الرحالة فإنه يجب ألا نطرح سلفاً هذه المادة بوصفها خالية من كل قيمة ؛ وخير مثال لهذا ماكتبه عن الهند فإن المصادر التي اعتمد عليها في هذا الصدد (٥٠) ابتداء من العمرى وخير مثال لهذا ماكتبه عن الهند فإن المصادر التي اعتمد عليها في هذا الصدد (١٠) ابتداء من العمرى إما أن تكون قد طبعت أوعرفت في مخطوطاتها بحيث أضحت مادته عنها ليست من الأهمية في المكان الذي كان يعتقد من قبل . وعلى الرغم من كل هذا فإن القلقشندي قد وفق في تقديم عرض مزود بالتفاصيل الذي كان يعتقد من على أنه كان للعرب في ذلك العصر فكرة لا بأس بها عن الهند (٧٠).

كل هذا يوكد لنا صحة النتيجة التي وصلنا إليها من قبل وهي أن مصنف القلقشندي يمثل ظاهرة مبرزة فريدة في نوعها في مجال الأدب الجغرافي أيضاً ويختتم بجدارة سلسلة موسوعات عهد الماليك التي

تكاد تكون أكثر آثار ذلك العهد أصالة في محيط الأدب . وزيادة على هذا فإنه يمكن إلى حله ما القول بأن « صبح الأعشى » يختم عصراً معينا في تاريخ الأدب الجغرافي إذ أن عهد الجغرافيا العامة (General Geography) الذي بلغ أوجه في نمط الكوزموغرافيات والموسوعات للقرنين الثالث عشر والرابع عشر قد انتهى وحل محله نمط الجغرافيا الإقليمية (Regional Geography) ؛ كما يمكن أن نضيف إلى هذا أنه قد ظهرت مصنفات محلية باللغتين الفارسية والتركية (٧٧) كما حدث مثلا بإيران وآسيا الوسطى والهند ثم بالدولة العثمانية فيما بعد . أما نمط الرحلات فقد استمرحافلا ومزدهراً حتى النهاية ، وليس هذا فحسب بل إن مما يسترعي الانتباه حقاً هو أن آخر رحالة كبير انتظم محيط وحلاته العالم الإسلامي بأجمعه إنما ينتمي إلى القرن الرابع عشر أيضاً .

ذلكم هو ابن بطوطة المشهور وهو نفس ذلك الرحالة الذى كانت أسفاره تطالع بالمدارس الثانوية بالبلاد العربية إلى عهد قريب والذي يرّد المثقفون العرب حين التساول عنه باتسامة لا تخلو من بعض علم 417 الاستخفاف ؛ وهو نفس ذلك الرحالة الذي لا يستغنى عن الرجوع إليه أي باحث يود الخوض في تاريخ الأوردو الذهبي وآسيا الوسطى والذي رنحاً من هذا تقف رواياته عن الصبن والهند في مستو واحد مع «أسفار السندباد» و«عجائب الهند». ومهما اختلفت الآراء فيه فإن من المستحيل إنكار أنه كان آخر جغرافي عالمي من الناحية العملية ، أي أنه لم يكن نقالة اعتمد على كتب الغير بل كان رحالة انتظم محيط أسفاره عدداً كبراً من الأقطار . وقد جاوز تجواله مقدار مائة وخمس وسبعين ألف ميل(٧٨) ، فهو تهذا يعد منافساً خطيراً لمعاصره الأكبر منه سناً ماركو بولو البندقي(٧٩) . ولعل المقارنة بين الاثنين قد بولغ فيها أحياناً ولو أنها لا تخلو من الطرافة فى بعض جوانها فالصياغة الأدبية لكلا الرحلتين مثلا لا ترجع إلى صاحب الرحلة نفسه بل إلى شخص آخر ؛ كما أن كلا المصنفين يكمل أحدهما الآخر بالنسبة لمعلوماتنا عن آسيا فالرحالة البندق عرف الشرق الأقصى خيراً مما عرفه المغربي ، وفي مقابل هذا فمن الطبيعي أن نجد أن هذا الأخير كان لديه إحساس ذاتى بظروف حضارة العالم الذي يصفه أكثر مما كان لدى البندق . ومما يقرب بن الاثنين أنهما لاينتميان فى المحيط الجغرافى إلى الجغرافيين العلماء ولو أنه يجب الاعتراف بأن وصف المواطن المسلم لخط سير رحلته أدعى إلى الثقة مما عليه الحال مع معاصره المسيحي . غير أن هذا يجب ألا ينسينا شطحاته ، فما لا شك فيه أن وصفه « لأرض الظلمات » الواقعة خلف أراضى بلغار الڤلجا إنما يرجع فيه إلى فكرة غير موثوق بها أو إلى مصدر أدبى أساء فهم روايته (٨٠٠) ؛ كما أن وصفه لبلاد طوالسي الواقعة في مكان ما من كوشين صين Cochin-China يضم أساطير سمعها عن بلاد أخرى حتى اختلط الوصف لديه اختلاطاً كلياً . إلا أنه كلما تعرضت الأجزاء المختلفة من و صف رحلته لدراسة دقيقة مفصلة كلما زادت الثقة فى صدق روايته يوماً عن آخر .

واسمه الكامل هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتى الطنجي وتشير النسبة الأخيرة إلى علاقته بطنجة

التى رأى النور فيها لأول مرة فى يوم ٢٤ فبراير٧٠٣ هـ = ١٣٠٤ ؛ أما النسبة السابقة لها فتشير إلى أن أصله من قبيلة لواتة البربرية (ايلواتن بلغة البربر) التى انتشرت بطونها على طول ساحل أفريقيا حتى مصر (٨١٠) . وبالبربر أيضاً يرتبط اسم أسرته بطوطة الذى أثبت صحة نطقه بتشديد الطاء بصفة قاطعة المستشرق فيشر A. Fischer فى عام ١٩١٨ ولو أن هذا لم يجد طريقه إلى الدواثر العلمية إلا بصورة بطيئة . ولاعلم لمنا بسنى حياته الأولى ولا بسيرة حياته بوجه عام مخلاف ما ذكره هو عرضاً فى سياق رحلته ؛ ويبدو أنه قد حصل على ما تيسر من العلم بمسقط رأسه مع ميل واضح إلى الفقه وفقاً للمذهب المالكي السائد بشهال إفريقيا ؛ ولا شك أذ، قد تمتع ببعض المعرفة فى هذا المجال فقد حدث له أن شغل المالكي السائد بشهال إفريقيا ؛ ولا شك أذ، قد تمتع ببعض المعرفة فى هذا المجال فقد حدث له أن شغل وراءه أي إنتاج أدبى ، إذ لم يرد في كتاب الرحلة أو في المصادر الأخرى ذكر ما لمؤلفات أدبية منسوبة إليه . وكان لابن بطوطة كغيره من المثقفين شعر جيد وكان يحب رفع قصائده إلى من شملوه برعايتهم . وقد كان الحافز له على الحروج في تجواله هو نفس ذلك الحافز الذى لعب دوراً كبيراً في الأقطار الإسلامية وأعنى به الرغبة في أداء فريضة الحيج . وهو يروى ذلك بقوله :

«قال الشيخ أبو عبد الله كان خروجي من طنجة مسقط رأسي في يوم الحميس الثاني من شهر الله رجب الفرد عام خمسة وعشرين وسبعائة معتمداً حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام منفرداً عن رفيق آنس بصحبته وركب أكون في حملته لباعث من النفس شديد العزايم وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كان في الحيازيم فحزمت أمرى على هجر الإناث من الأحباب والذكور وفارقت وطنى مفارقة الطيور للوكور وكان والدك بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وصباً ولقيت كما لقيا نصباً وسنتي يومئذ ثنتان وعشرون سنة «(٨٣)).

ويغلب على الظن أن ابن بطوطة كان ينوى أداء فريضة الحج فحسب ولم يدر مخلده أن عصا الترحال ستلقى به في مختلف البلاد فلم يكتب له العودة إلى وطنه إلا بعد أكثر من ربع قرن . وخط سير رحلته معروف لنا منذ اللحظة الأولى لتحركه إلا أنه ليس من النادر أن ينقطع خيط الرواية أو يضطرب سياق العرض ، وهو على أية حال يسوقنا إلى لحظة عودته إلى أرض الوطن . ولعل الإطار الحاف الذي محتوى قصة الرحلة يصف بصورة أبلغ من أى شيء آخر المدى الواسع الذي بلغه تجواله (١٩٨) فقد بدأ تحركه من طنجة ماراً في طريقه على حميع المدن الكبرى بشهال أفريقيا حتى بلغ الإسكندرية ثم غادرها إلى دمياط فركب النيل إلى القاهرة التي كانت آنداك تمر على فترة من الازدهار أيام عصر الماليك وأحدثت في نفسه أثراً بماثل الأثر الذي أحدثته في وقتها مصر الفاطمية على ناصر خسرو . ومن القاهرة تابع ابن بطوطة النيل إلى أسوان ومنها اتجه شرقاً مخترقاً الصحراء حتى بلغ مرفأ عيذاب على البحر الأحمر وهي الفرضة النيل إلى أسوان ومنها المجه شرقاً محترقاً الصحراء حتى بلغ مرفأ عيذاب على البحر الأحمر كان متوقفاً آنذاك التي كانت تتجه منها السفن عادة إلى جدة ؛ غير أن سير السفن المصرية بالبحر الأحمر كان متوقفاً آنذاك

بسبب الحرب التي اشتعلت بين قبائل البجه والماليك مما اضطر معه ابن بطوطة إلى العودة إلى القاهرة . وهناك واتته فكرة زيارة الشام لينضم إلى قافلة الحاج من دمشق ، واغتنم هذه الفرصة فزار في طريقه فلسطين ماراً على بيت المقدس كما زار الشام فبلغ أنطاكية واللاذقية . وعقب زيارته لحلب أمضي فترة من الوقت بدمشق ثم انضم إلى أ قافلة الحاج فزار مكة والمدينة . وأعقب هذا زيارته لمشاهد الشيعة وقبر 419 على بالنجف ثم مر بالبصرة في طريقه إلى فارس فزار شيراز وأعقها بالموصل ودياربكر من مدن الحزيرة ثم رجع إلى الكوفة وغادرها إلى بغداد . وكان العام قد انصرم مما يسر عليه فرصة تأدية الحج مرة ثانية ، وهنا أقام بمكة الفترة من عام ٧٢٩ هـ إلى ٧٣٠ هـ ( من نهاية عام ١٣٢٨ ) حتى عوفى من مرض شديد كان قد ألم به وتعرف خلال ذلك على عدد من العلماء والدراويش المقيمين بها . ولم يلبث أن غادرها إلى جده ومنها عبر البحر الأحمر إلى الساحل الشرقى لأفريقيا ثم رجع منه إلى اليمن ثم عاد مرة ثانية إلى إفريقيا التي غادرها إلى الساحل الشرقي لبلاد العرب على الخليج الفارسي ، وقد مر في طريقه على عمان وهرمز والبحرين . وزار مكة للمرة الثالثة فمر في طريقه إليها على اليمامة ثم اجتاز البحر الأحمر إلى عيذاب ومنها إلى القاهرة . أما الدورة الثانية من أسفاره فكانت وجهتها الأقطار الشمالية فقد اجتاز الشام حتى دخل آسيا الصغرى؛ وفيما يتعلق بهذه البلاد الأخيرة فإن خط سيره يعتوره خلط شديد فقد اجتاز ابن بطوطة آسيا الصغرى حتى وصل إلى سينوب ( « صنوب » ) على البحر الأسود ثم عبر البحر فنزل شبه جزيرة القريم عند ميناء كفا وهي فيودوسيا حالياً وكانت إذ ذاك من المستعمرات الحنوية بالبحر الأسود ، وفيها ولأول مرة في حياته سمع ابن بطوطة صوت نواقيس الكنائس . أما ميناء القريم الرئيسية فكانت سوداق التي يعتبرها ابن بطوطة أحد المرافئ العالمية الحمسة الكبرى (إلى جانب الإسكندرية بمصر وكلم وقاليقوت بالهند والزيتون بالصين)(٨٥) . وفي طريقه مر ابن بطوطة على سلخات (القريم القديمة) فجال في جميع أنحاء القريم وروسيا الجنوبية ومن هناك بلغ أرض بلغار الڤلمجا٢٥٠). ثم خرج من استراخان ( « حاجي طرخان » ) مع قافلة أميرة بيزنطية هي إحدى زوجات الخان أوزبك فبلغ القسطنطينية ومن هناك رجع مرة ثانية إلى مملكة الأوردو الذهبي فوصل إلى مقر الخان بمدينة سراى ، ثم عبر الڤلجا فوصل إلى خيوه وغادرها إلى بخارى فأفغانستان ودخل الهند في غرة المحرم من عام ٧٣٤ ه = ١٦ سبتمبر ١٣٣٣ ؛ ومنذ هذه اللحظة يبدأ الحزء الثاني من وصف الرحلة . وفي دلهي حظا ابن بطوطة بدرجة عالية من النفوذ لدى السلطان محمد بن طغلق الذي عينه في منصب القضاء لمدة خمس سنوات (٨٧٠) . وفي تلك الأثناء جهز السلطان سفارة إلى الصين كان من أعضائها ابن بطوطة ؛ ولم يوفق ابن بطوطة في محاولته الوصول إلى الصين برآ عن طريق قندهار فأبحر من قليقوت إلى جزر الملديف ( « جزائر ذيبة المهل » ) Maldives وهناك أمضى زهاء عامين شغل خلالها مرة أخرى منصب القضاء وزار سيلان والبنغال ( « بنجالة » ) والهند الشهالية وأندونيزيا ،

ومن هناك اتجه إلى كانتون بالصين . وفي طريق العودة أخذ السفينة من سومطرة إلى ظفار في جنوبي الحزيرة العربية فبلغها في عام ٧٤٨ هـ = ١٣٤٧ . ومرة أخرى نراه ضارباً في فيافي إيران والعراق والشام ومصر ؛ ثم أدى فريضة الحج للمرة الرابعة ؛ وبعد ذلك ذهب إلى فلسطين وشهد بها الوباء المخيف 470 الذي اجتاحها عام ٧٤٩ هـ = ١٣٤٨ . [ وعقب ذلك بقليل في أبريل من عام ٧٥٠ هـ = ١٣٤٩ ألحت عليه رغبة إجامحة في الرجوع إلى وطنه ، ولعل تواتر الأخبار بازدهار مراكش في عهد السلطان أبي عنان من بني مرين قد مكن من هذه الرغبة في نفسه فأخذ طريق العودة ماراً على مصر وتونس ؛ وهناك واتته فكرة زيارة جزيرة سردينيا ( « سردانية » ) . وفي أثناء هذه الرحلة تعرض مرتبن لهجوم لصوص البحر(٨٨) ؛ وعلى الرغم من هذا فقد حالفه التوفيق فتقدم في طريقه إلى فاس ماراً على تنس وتلمسان وتازا ، التي علم فيها بخبر وفاة أمه ، حتى بلغ بلاط السلطان أبي عنان في نوفمبر من عام ٧٥٠ هـ = ١٣٤٩ وهناك انتهى به المطاف وقوبل بما هو أهل له من التقدير والإجلال . بيد أن تجواله لم يقف عند هذا الحد فقد بقي قطران إسلاميان لم يكن قد زارهما بعد أحدهما دولة غرناطة التي لم تستغرق زيارته لها وقتاً طويلاً . وفي طريقه إليها زار قبر أمه بطنجة (٨٩٠ ثم عبر مضيق جبل طارق إلى رنده فمالقه وأقام مدة أطول بعض الشيء بغرناطة ، ومن المحتمل أنه تعرف فيها بمحمد بن جزى وهو الرجل الذي كتبت له الأقدار أن يدون أخبار أسفار ابن بطوطة ؛ ثم رجع ابن بطوطة إلى المغرب عابراً مضيق جبل طارق للمرة الثانية . غير أنه لم يلبث أن خرج في غرة المحرم من عام ٧٥٣ هـ = ١٨ فبراير ١٣٥٢ في رحلة أطول من تاك بكثير كان قد كلفه بها السلطان أبو عنان وكانت وجهتها جوف إفريقيا ؛ وقد ظل وصف هذه الرحلة الأخيرة لا يفضله شيء إلى عهد الرحلات الأوروبية في القرن التاسع عشر . مر ابن بطوطة بسجلاسة في طريقه إلى تمبكتو عملكة مالي القوية(٩٠) التي لم يكن قد مر على اعتناقها الإسلام عهد طويل . وفي طريق العودة بعد أن زار معادن النحاس بتكدا بدأ في ١٢ سبتمبر ٧٥٤ هـ = ١٣٥٣ رحلة شاقة استغرقت بضعة أشهر في صحبة قافلة من تجار الرقيق اخترق خلالها هضبة «هكار» Ahagger بعد أن مرّ في طريقه على واحة أغدس Agdes ثم عبر جبال أطلس شتاء في ظروف قاسية من الشظف الشديد إلى أن بلغ فاس في نهاية عام ٧٥٤ هـ = ١٣٥٣ ؛ وفي هذه المدينة أمضي البقية الباقية من حياته وهي نيفاً وعشرين عاماً لم يقم خلالها بأى تجوال حتى وافته منيته في عام ٧٧٩ هـ = ١٣٧٧\*. وقد كان عهد المرينيين ، خاصة فى أثناء حكم أبى الحسين ( ٧٣١ هــ ٧٤٩ ه = ١٣٣١ – ١٣٤٨ )

وقد كان عهد المرينيين ، خاصة فى أثناء حكم أبى الحسين ( ٧٣١ هـ ٧٤٩ هـ ١٣٣١ – ١٣٤٨) وأبى عنان ( ٧٤٩ هـ ٧٥٩ هـ ١٣٤٨ – ١٣٥٨) عهداً ازدهرت فيه الثقافة فى جميع أنحاء المغرب الإسلامى ، وقد عد بنو مرين أنفسهم ورثة الحضارة الأندلسية على الرغم من أن الدولة العربية بالأندلس

<sup>\*</sup> هذا التاريخ غير صحيح ، وكما أثبت جب Sir Hamilton Glbb فإن التاريخ الصحيح لوفاته هو عام ٧٧٠ ه = ١٣٦٨ – ١٣٦٩ ( راجع Selections, p. 2 ) . ( المترجم )

كانت لا تزال على قيد الحياة ولو أن رقعتها كانت قد تقلصت بشكل ملحوظ ؛ لذا فقد اهتم بنومرين بتشجيع الأدب والأدباء كأسلافهم عرب الأندلس . وقد حفظت لنا الآثار المعارية لعصرهم نماذج فنية عظيمة كما اجتذب بلاطهم عدداً كبيراً من الأسهاء اللامعة في مجالي الأدب والعلم فعاش في كنفهم ابن خلدون وابن الحطيب وكلاهما كان معاصراً لابن بطوطة (٩١٥) . ويبدو أنه كان للسلطان أبي عنان الفضل في ظهور كتاب وصف رحلة ابن بطوطة فهو الذي عثر له على «محرر أدبي» إن صح هذا القول ؛ وتشير قرائن الأحوال إلى أن رحالتنا إرعماً من ولعه بالقصص فإنه لم يحس انجذاباً شديداً نحو الكتابة . أما كيف خرجت فكرة الكتاب إلى الوجود فيتضح ذلك جلياً من ألفاظ المحرر ، فهو في كلامه عن ازدهار فاس في عهد السلطان أبي عنان يقول :

« وكان ممن وفد على بامها السامى وتعدَّى أوشال البلاد إلى محرها الطامى الشيخ الفقيه السائح الثقة الصدُّوق جوّاب الأرض ومخترق الأقاليم بالطول والعرض أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة المعروف في البلاد الشرقية بشمس الدين وهو الذي طاف الأرض معتبراً وطوى الأمصار مختبراً وباحث فيرّق الأمم وسبرسييّر العرب والعجم ثم ألقي عصا التسيار مهذه الحضرة العليا<sup>(٩٢)</sup> . . . ونفذت الإشارة الكريمة بأن يملى ما شاهده فى رحلته من الأمصار وما عاتى بحفظه من نوادر الأخبار ويذكر من لقيه من ملوك الأقطار وعلمائها الأخيار وأوليائها الأبرار فأملي منذلك ما فيه نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر من كل غريبة أفاد باجتلائها وعجيبة أطرف بانتحائها وصدر الأمر العالى لعبد مقامهم الكريم المنقطع إلى بابهم المتشرف نخدمة جنامهم محمد بن محمد بن جزى الكلبي ... بأن يضم أطراف ما أملاه الشيخ أبو عبد الله من ذلك في تصنيف يكون على فوائده مشتملا ولنيل مقاصده مكملا متوخيأ تنقيح الكلام وتهذيبه معتمدأإيضاحه وتقريبه ليقع الاستمتاع بتلك الطرف ويعظم الانتفاع بدُرِّها عن تجريده عن الصدف فامتثل ما أمر به مبادراً وشرع في منهله ليكون بمعونة الله عن توفية الغرض منه صادراً ونقلت معانى كلام الشيخ أبي عبد الله بألفاظ موفية للمقاصد التي قصدها موضحة للمناحي التي اعتمدها وربما أوردت لفظه على وضعه فلم اخرِل " بأصله ولافرعه وأوردت جميع ما أورده من الحكايات والأخبار ولم أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار على أنه سلك في إسناد صحاحها أقوم المسالك وخرج عن عهدة سائرها بما يشعر من الألفاظ بذلك وقيدت المُشْكَـل من أسهاء المواضع والرجال بالشَّكُول والنقط ليكون أنفع في التصحيح والضبطوشرحتما أمكنني شرحه من الأسهاء الأعجمية لأنها تلتبس بعجمتها على الناس ويخطئ في فلك مُعمّاها معهود القياس »(٩٣).

من هذا يتضح لنا أن وصف رحلة ابن بطوطة المعروف باسم «تحفة النظار فى غرائب الأمصار ؛ وعجائب الأسفار» ليس من تصنيف ابن بطوطة نفسه بل يمثل صياغة أدبية لروايته عملها الكاتب المحتبة الأهلية بباريس قسم من الكتاب بخط يد الكاتب نفسه . ويمكن ابن جزى ، ولايزال موجوداً بالمكتبة الأهلية بباريس قسم من الكتاب بخط يد الكاتب نفسه . ويمكن (١٠)

42

الحكم على الطابع العام للكتاب من ألفاظ ابن جزى التي استشهدنا بها في سياقي هذا الفصل ومن تحليل شخصيته كأديب ، فهو على ما يبدو من أدباء عصر التدهور وقد بتي لنا من آثاره ترجمة لسيرة حياته (Autobiography) ومصنف في نسب النبي (٩٤٠) . وقد ولد ابن جزى بغرناطة وشغل منصب الكاتب لدى السلطان أبي الحجاج يوسف من بني نصر (٧٣٣ههـ٥٥٠ه هـ ١٣٣٢ - ١٣٥٤) ثم لم يلبث أن اختلف معه فرحل عنه ليشغل نفس المنصب في بلاط السلطان أبي عنان الذي عرف كيف يجتذبه إلى شخصه . وأثم ابن جزى عمله في ثلاثة أشهر فقد انتهى من «تقييد» ألفاظ ابن بطوطة في يحتذبه إلى شخصه . وأثم ابن جزى عمله في ثلاثة أشهر فقد انتهى من «تقييد» ألفاظ ابن بطوطة في ديسمبر من عام ٧٥٦ه هـ ١٩٥٥ه وفي فبر اير من العام التالي كان قد أكمل صياغتها (٢٠٠٠) ، ولم يعش طويلا بعد هذا فقد وافته المنية في نفس العام (٩٠٠) . وعلينا أن نأخذ دائماً في اعتبارنا جميع الظروف التي تم فيها تدوين الرحلة بحيث أننا إذا ما قسونا في حكمنا على ابن بطوطة فيجب ألا ننسي أن كثيراً من اللوم الموجه إليه يمكن أن يكون ناشئاً عن ابن جزى .

وبمس هذا قبل كل شيء الإطار العام للكتاب الذي هو من وضع ابن جزى فهو يفتقر في كثير من الأحيان إلى التناسب والتناسق ؛ ويمكن من خلال الشذور التي اقتطفناها أن نحكم على الأسلوب المتكلف الذي لحأ إليه ابن جزى وميله الواضح إلى السجع والإطناب وهي على أيه حال من سمات عصر التدهور . ومن حسن الحظ أن أسلوب الكتاب لا يسير في حميع صفحاته على وتيرة واحدة إذ كثيراً ما تتخلل العرض لغة ابن بطوطة القصصية البسيطة التي تميل أحياناً نحو لغة المحادثة محتفظة في ذات الوقت برزانتها وغناها بالتفاصيل فوق ماتتميز به من الحيوية الدفاقة والعاطفة الحياشة . وإلى جانها يبدو أسلوب ابن جزى ثقيلا يغلب عليه الحشو والتكلف كما تنعكس فيه على الدوام محاولة واضحة إلى حمع قصم ابن بطوطة المتفرقة في وحدة متماسكة وتزويقها بصورة تجعلها أقرب إلى النصوص الأدبية (٩٨). وهو يقتطف من أشعار مختلف الشعراء ، أحياناً دون مناسبة تستوجب ذلك وبلا أدنى صلة تربطها بموضوع كلامه ؛ وغرضه من هذا أن يكسب كلام ابن بطوطة حيوية أكثر . وأغلب الظن أن ابن جزى قد لحأً إلى الطريقة القديمة في تضمين الأوصاف المأخوذة من المؤلفين السابقين في سياق عرضه دون أن يهتم بالإشارة إلى أسمائهم ؛ ومن الإجحاف اتهام ابن بطوطة بادعاء المعرفة والعلم بالكتب فهو رجل يحب القصيص ولكنه يفضل حكايتها بألفاظه هو ومن المشكوك فيه أن يكون هو السؤول عن تضمين قطع كبيرة من كلام ابن جبير في وصف الشام وبلاد العرب دون أن يشير إلى المؤلف ، إلا أنه من الطبيعي أن يكون ابن جزى الغرناطي الأصل على معرفة جيدة بالأسلوب المصقول لمواطنه الأندلسي ابن جبير خاصة وأن الأخير كان بوجه عام محبباً إلى قلوب أهل بلده أ فلا غرو أن أراد ابن جزى تحلبة موَّلفه بإضافة تلكُ القطع إليه .

إن دور ابن جزى فى تحرير الكتاب كانت له آثار بعيدة فقد جهد فى أن يضنى على المصنف طابعاً

فنياً متماسكاً لعله لم يعرف في الأصل إطلاقاً . ومن الواضح أن ابن بطوطة نفسه لم يكن ليستحي من الاعتراف بأنه قد نسى اسم موضع ما أو اسم شخص ، مثل ذلك القاضي الذي نزل عليه بالشام أوتلك المدينة التي مر علمها في طريقه إلى تمبكتو (٩٩٠) ؛ وأغلب الظن أنه لم يدون مذكرات منظمة وإذا كان قد دون شيئاً ما فلا ريب في أنه قد أضاعه خلال تجواله أضف إلى هذا أنه لم يهدف إخراج صورة متكاملة الجوانب لوصف أسفاره بل اكتنى بأن يقص على سامعيه حوادث معينة وقطعاً متفرقة منها : لذا فمحن دعت الحاجة إلى الربط بينها في رواية متتابعة فإن المحرر بذل جهداً ليس بالقليل ليخرج من القصة بأكثر مما استطاع المؤلف أن يتذكره ، سواء كان ذلك عن طريق توجيه الأستلة أو ربما استحثه بوسائل أخرى . ولم يكن ابن جزى على معرفة بالبلاد التي تحدث عنها ابن بطوطة لذا فليس غريباً أن يقع في أخطاء عديدة عندما حاول أن يجمع بين هذه القصص المتفرقة في وحدة متماسكة ، ويصدق هذا بصورة خاصة على أفريقيا الشمالية عندما أخذ ابن بطوطة لأول مرة طريقه إلى مصر فدلائل الأحوال تشير إلى أن ابن بطوطة كان قد نسى وصف طريقه تماماً وذلك لبعد الزمن الذي ينيف على ربع قرن ؛ ومن الملاحظ أن وصف هذا الطريق مختصر للغاية لدى مقارنته ببقية وصف الرحلة . أما الخلط الشديد المتعلق بوصف آسيا الصغرى (١٠٠) فيمكن رده إلى ابن جزى الذي حاول بلاشك أن يستخلص صورة متكاملة الحوانب بإزاء العدد الكبير من أسماء الأماكن التي يذكرها ابن بطوطة . وكان ابن بطوطة قد قطع على نفسه عهداً بألا يأخذ طريقاً ما أكثر من مِرة (١٠١) ومن ثم فإن تحديد طريق سيره بدقة يستلزم معرفة جيدة بالأقطار التي سلكها . وعلى نحو ما أراد المحرر فإن ابن بطوطة قد أسبغ على روايته في بعض الأحايين دقة خيالية لا تمت للحقيقة بسبب وذلك فيما يتعلق بتحديده للمسافات والأماكن مماكان قد أسدل عليه الزمن ستار النسيان بالنسبة له ؛ كما أنه من الصعب مثلا التصديق بأن عدداً من رحلاته الكبيرة قد بدأ على وجه التحديد في غرة المحرم من كل عام .

ومن المحتمل أن ابن جزى لم يمس جوهر القصص نفسها لذا فلا يزال ينتظر إجابة شافية حتى الآن سوء ال حائر هو إلى أى حديمكن الاعتماد على صدق رواية ابن بطوطة حتى ولو وضعنا في اعتبارنا مدى فعالية العنصر الذاتى (Subjective) فى هـــذا المحال . ولقد بدأ هذا التساوئل يأخذ بخناق ابن بطوطة منذ لحظة رجوعه إلى أرض الوطن تماماً كما حدث مع ماركو بولو ، بل إنه يمكن استشفاف لون من الحذر حتى عند ابن جزى نفسه وذلك فى قوله « وأوردت جميع ما أورده من الحكايات والأخبار ولم أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار» . ولقد سارت هذه الشكوك قدماً تارة تفيض وطوراً تغيض ولكنها لم تصل بالطبع فى الأدب العربى إلى مرتبة الحدة أو تثير مثل ذلك الاهتمام الذى ترجع صداه فى الأوساط العلمية إلاوروبية . ولعله لم يكن من قبيل الصدفة المحردة أن 424 يسير التأرجح بين اليقين والشك فى شأن ابن بطوطة بنفس التتابع الزمنى الذى ساره موقف العلماء يسير التأرجح بين اليقين والشك فى شأن ابن بطوطة بنفس التتابع الزمنى الذى ساره موقف العلماء

المحدثين من الحغرافيين العرب الآخرين ، فالبحاثة الأول الذين تعرفوا على المتن الأصلى لابن بطوطة بصورة مباشرة مثل كوزغارتن Kosegarien ولى Lee قد وثقوا ثقة تامة فى صدق روايته ثم أعقب ذلك فترةمن التشكك بلغت غايتها فى موقف النقد المتطرف الذى وقفه يول Yule من ابن بطوطة ؛ وأخيراً وفى القرن العشرين نلحظ بداية عهد من الاعتراف بقيمته من جديد أخذ يكتسب الأنصار يوماً بعد يوم . وتتمثل وجهة النظر الأخيرة فى أن ابن بطوطة يعكس بدقة وإخلاص العصر والوسط اللذين عاش فيهما وذلك على ضوء الظروف الحضارية السائدة آ نذاك .

وبالطبع فابن بطوطة رجل مسلم قح من أهل القرن الرابع عشر ولكنه كان أكثر قرباً إلى المعتقدات الشعبية منه إلى العقيدة الرسمية ، أعنى المعتقدات السائدة فى المغرب ؛ وهو لم يلق بالا لحوانب الحياة التي تهم عصرنا نحن . وقد احتلت المكانة الأولى بالنسبة له المسائل المتعلقة بالعبادة والأولياء والدراويش فاعتقد في صحة الكرامات التي حكيت له أو التي حدثت له هو نفسه ، ولعله من اليسير تفسيرها على ضوء الانخداع النفسي والسلوك الحاهيري (Mass hypnosis) الذي شهده بنفسه في الهند أورد"ها ببساطة إلى المبالغة التي ينساق إليها بسهولة جميع الرحالة في كل العصور . فإن أسقطنا من حسابنا هذه العوامل فإن روايته بوجه عام جديرة بالثقة أو أنه على الأقل قد روى ما اعتقده الحق . أما الأخطاء التي وقع فيها فليست بالقليلة ويجب ألا يغيب عنا أنه لم يكن على معرفة بلغات البلاد العديدة التي زارها ، وهو فيما عدا العربية كان ملما ببعض الفارسية وربما التركية كذلك إلا أن معرفته بلغات الهند وقفت في الواقع عند حد ألفاظ معدودة كان يحب أن يعرضها من حين لآخر ولكن التوفيق جانبه في معظم الأحوال . وفي اتصالاته بالسكان المحليين لم يكن من النادر أن يلجأ إلى الاستعانة بمترجم ما ، ولايخفي بالطبع النتائج التي تترتب على هذا إذ كثيراً ما تسرب الخطأ إلى أسهاء البلاد الأجنبية التي يذكرها أثناء سيره كما أنه ليس من المستبعد أن يختلط لديه ترتيبها ، زد على هذا أن التتابع الزمني لارحاً: غير منتظم وأن التواريخ تبدو كأن المحرر قد وضعها خبط عشواء ؛ ونفس هذه المجموعة من الأخطاء وجدت طريقها إلى الاستطرادات التاريخية . لكل هذا فإنه يجب ألا يغرب عن الذهن أن ابن بطوطة لم يكن عالمًا نقالة بل اعتمد اعتماداً مطلقاً على ذاكرته ، وهو كان يتمتع حقاً بذاكرة ممتازة شأنه في هذا شأن جميع ممثلي الثقافة العربية لذلك العهد . وبعد فيجب الاعتراف بأن مقدار الأخطاء الزمانية (أى في التواريخ chronological) والمكانية (أي في المواضع الجغرافية Topographical ) ضئيل لديه عند مقارئة ذلك بالعدد الكبير من الوقائع التي يوردها(١٠٢).

وقد وجهت حملات النقد بصورة خاصة إلى أقسام معينة من رحلته كوصفه للقسطنطيئية وحكاياته عن الصين ؛ أما عن الأولى فقد كان اضطراب التواريخ سبباً فى حدوث بعض الخلط لديه ولكن عن الرغم من هذا تم الاعتراف فى الأونة الأخيرة بأن وصفه للمدينة نفسها يتسم بطابع الصحة ولايمكن 425

أن ينتج إلا عن معرفة مباشرة مها فضلا عن أنه يكشف في هذا الصدد كما هؤ الحال دائماً عن قوة ملاحظة خارقة (١٠٣). ولا تزال مستعصية على الحل مسألة حتميقة زيارته للصين ، وكمّا قال مجيك Mzik فإنها لم تنضج بعد للحل(١٠٤) وبجب أن يترك الباب مفتوحاً لها(١٠٠٥) ؛ ولايز ال إحاع الآراء أكثر ميلا إلى القول بأن ابن بطوطة لم يزر الصن . ويقرر شيفر Schefer أن القليل من رواياته عن الصن يستأهل الاهمام (١٠٠٠) ولو أنه يجب الاستدراك على هذا بأن رواياته عن الصين ليست بالقليلة العدد(١٠٧٧). وقد وصل فيران Ferrand وهو خبر خبير في الأدب الإسلامي عن الشرق الأقصى إلى نتيجة مؤداها أن ابن بطوطة لم يزر الهند الصينية ولا الصين بل لفق روايته عنهما دون توفيق يذكر من مصادر مختلفة(١٠٨) . وكما بينا من قبل فإن ابن بطوطة لا يكشف بوجه عام عن معرفة جيدة بالأدب الحغرافي ، وإذا ماسلمنا جدلا بالفرض القائل بأن ابن بطوطة إنما اعتمد في وصفه على القصص التي سمعها من الآخرين فثمة تفاصيل معينة تجعل نمن العسير علينا التسليم التام بهذا الفرض ، فمثلا من الصعب القول بأن ابن بطوطة من غير أن يزور الصين قد وجد أن هناك ما يضطره إلى القول بأنه قد التتى فيها برجل من أهل سبتة ثم يذكر اسمه بالتفصيل كما يذكر أيضاً أنه قابل أخاً لذلك الشخص نفسه بالسودان الغربي(١٠٩) . مما لا ريب فيه أن الكلام يدور هاهنا عن شخصيات حقيقية كانت معروفة للكثيرين بمراكش عند رجوع ابن بطوطة إليها فلم يكن بوسعه إذن أن يفكر في تعريض سمعته للثلب من أجل دافع تافه كهذا . ومنذ عهد ليس بالبعيد توصل البحاثة الياباني ياماموتو Yamamoto إلى رأى حول رحلة ابن بطوطة في الشرق الأقصى لايبلغ في شدته الرأى الذي خرج به فيران . فهو يقول :

« إنه لمن العسير القول بأن حميع حكايات ابن بطوطة عن الصين هي من نسج الحيال وحده . حقاً إن وصفه المفصل لتلك البلاد يشمل عدداً من النقاط الغامضة ولكنه لا يخلو أحياناً من فقرات معينة تعتمد على ملاحظة مباشرة عن الصين ، فضلا عن أنه من المستحيل القول بأن رواياته التي وجدت توكيداً في المصادر الصينية وفي أسفار ماركو بولو قد كانت من تلفيق مخيلته "(١١٠) . ولاعتبارات ذات طابع عام أخضع ياماموتو رواية ابن بطوطة عن بلاد طوالسي الغامضة لتحليل دقيق ؛ ولنذكر عرضاً أن رواية ابن بطوطة عنها قد جرت عليه سخرية بعض البحاثة ، فالعلامة يول Yule مثلاقال عنها في زمنه «يجب البحث عن تلك البلاد في صفحات الأطالس التي تحتوى الحارطات البحرية مما رسمته يد الطيب الذكر القبطان غليفر "(١١١) . أوعلى الرغم من هذا فإن عدداً من البحاثة ممن لم يصل بهم التشكك إلى الدرجة 426 التي بلغها عند يول قد حاولوا العثور على هذه الحزر فبحثوا عنها في جزيرة بورنيو (١٢٦)وفيا بين اليابان وشامبا الواقعة في كوشين صين (١١٦) ، وأخيراً وضعوها في تونكين (١١١) ؛ وقد ساق ياماموتو حججاً قوية للتدليل على أن طوالسي إنما هي شامبا (١١٥) بعينها التي كانت تقع بلاشك على الطريق بين الهند قوية للتدليل على أن طوالسي إنما هي شامبا (١١٥) بعينها التي كانت تقع بلاشك على الطريق بين الهند والصين (١١٦) . وأولول ابن بطوطة كان ضحية القصص الخرافية التي ربواها له المترجمون المحلون المحلون الحلون المحلون المحلون المحلون الحلون (١١٠) . أولعل ابن بطوطة كان ضحية القصص الخرافية التي ربواها له المترجمون المحلون المحلون عن المحلون الحدود المحرون المحلون الحدود المحدود الحدود المحدود المحدود الحدود الحدود الحدود الحدود الشدود الحدود الحدود الحدود الحدود الحدود المحدود الحدود الحدود

تلك البلاد وذلك لجهله باللغات المحلية : لكل هذا فإن رواية ابن بطوطة حتى فى حالات قصوى مثل هذه لم تعد تثير الشكوك فى نفس البحاثة المعاصرين كما كان الحال عليه من قبل ، خاصة وأن رواياته عن مواضع مجاورة كجزر ملديف مثلا قد وكد الرحالة المتأخرون صحتها برمتها (١١٨) :

ومن الطريف أن نسوق ملاحظة لابن خلدون فى هذا الصدد ، خاصة وأن ابن خلدون من المؤلفين العرب القلائل الذين ذكروا اسم ابن بطوطة بل والتقى به شخصياً . فنى « مقدمته » المشهورة ، وفى الفصل منها الذى يبحث « فى أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها فى أصلها » يذكر فيما يذكر :

« ورد بالمغرب لعهد السلطان أبي عنان من ملوك بني مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة كان رحل منذ عشرين سنة قبلها إلى المشرق وتقلب فى بلاد العراق واليمن والهند ودخل مدينة دهلى حاضرة ملك الهند وهو السلطان محمد شاه واتصل بملكها لذلك العهد وهو فيروزجوه وكان له منه مكان واستعمله فى خطة القضاء بمذهب المالكية فى عمله ثم انقلب إلى المغرب واتصل بالسلطان أبى عنان وكان يحدث عن شأن رحلته ومارأى من العجائب بمالك الأرض وأكثر ماكان محدث عن دولة صاحب الهند ويأتى من أحواله بما يستغربه السامعون ، مثل أن ملك الهند إذا خرج إلى السفر أحصى أهل مدينته من الرجال والنساء والولدان وفرض لهم رزق ستة أشهر تدفع لهم من عطائه وأنه عند رجوعه من سفره يدخل فىيوم مشهود يبرز فيه الناس كافة إلى صحراء البلد ويطوفون به وينصب أمامه فى ذلك الحقل منجنيقات على الظهر 427 ترمى بها شكائر الدراهم والدنانير على الناس إلى أن يدخل إيوانه ؛ وأمثال هذه الحكايات فتناجى الناس بتكذيبه ولقيت أيامئذ وزير السلطان فارس بن وردار البعيد الصيت ففاوضته فى هذا الشأن وأريته إنكارً أخبار ذلك الرجل لما استفاض في الناس من تكذيبه فقال لى الوزير فارس إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول بما أنك لم تدَرَه فتكون كابن الوزير الناشي \* في السجن وذلك أن وزيراً اعتقله سلطانه ومكث في السجن سنين رَبي فيها ابنه في ذلك المحبسِّ فلما أدرك وعقل سأل عن اللحم الذي كان يتغذى فقال له أبوه هذا لحم الغنم ؟ فقال وما الغنم ، فيصفها له أبوه بشياتها ونعوتها ؟ فيقول يا أبت تراها مثلالفار ، فينكر عليه ويقول أين الغنم من الفار! وكذا فى لحم الإبل والبقر إذ لم يعاين فى محبسه من الحيوانات إلا الفار فيحسها كلها أبناء جنس الفار وهذا كثيراً مما يعترى الناس في الأخبار كما يعتريهم الوسواس في الزيادة عند قصد الإغراب كما قدمناه أول الكتاب فليرجع الإنسان إلى أصوله وليكن مهيمناً على نفسه ومميزاً بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته فما دخل فى نطاق الإمكان قبله وما خرج عنه رفضه وليس مرادنا الإمكان العقلى المطلق فإن نطاقه أوسع شيء فلا يفرض حداً بين الواقعات وإنما أمرادنا الإمكان بحسب المادة التي للشيء فإنا إذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وصنفه ومقدار عظمة قوته أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أمواله وحكمنا بالامتناع على ما خرج من نطاقه وقل رب زدنى علماً وأنت أرحم الراحمين والله سبحانه وتعالى أعلم »(١١٩٪ »

من هذا يتبين أن عالمين ، أحدهما ابن خلدون في القرن الرابع عشر والآخر ياماموتو في القرن العشرين ، قد وصلا في الحقيقة إلى استنناج واحد مؤداه أنه من المستحيل رفض رواية ابن بطوطة على أساس أنها تتناقض مع الواقع؛ ويميل العلم الأوروبي الحديث إلى أن يقف نفس هذا الموقف من ابن بطوطة . ووضح ابن بطوطة فى تاريخ الأدب الحغرافي واضح للعيان فهو لم يكن جغرافياً نقالة أومن أصحاب الموسوعات أومن الأدباء بلكان شخصاً عادياً للغاية لايتمتع بأية مواهب خاصة ولاتنعكس في رواياته أفكار عميقة أوملاحظات دقيقة وكثيراً ما نلتقي لديه بأمثلة لتصديق أكثر الروايات إغراباً في الخيال . وعلى 428 الرغم من كل هذا فهو شخص شاهد الكثير وعرف كيف يصور ما شاهده بدقة وبساطّة(١٢٠) ؛ وقد جعلت منه الأقدار جغرافياً على الرغم منه إن صبح هذا التعبير وصنعت منه اوناً من الرحالة نادراً عند العرب ذلك هو الرحالة الذي يستهدف الرحلة لذاتها ويضرب في مجاهل الأرض استجابة لعاطفة لا تقاوم ورغبة جارفة للتعرف على الأقطار والشعوب . وهو على نقيض الغالبية العظمي من الجغرافيين العرب لم يجمع مادته من صفحات الكتب بل جمعها عن طريق التجربة الشخصية وعن طريق محادثاته مع شخصيات تعرف عليها عرضاً في خلال رحلاته . وقد شغل اهتمامه بالمواضع الحغرافية مكانة ثانوية بالنسبة لاهتمامه بالبشر ، وهو بالطبع لم يفكر في أن بجرى أي نوع من البحث والتحقيق في مجال الحغرافيا ولعله نتيجة لهذا قد أصبح كتابه نسيج وحده كوصف للمجتمع الإسلامي والشرقي عامة في القرن الرابع عشر. فهو خزانة تحفل بمادة غنية لا في مجال الحغرافيا التاريخية أوتاريخ عصره فحسب بل عن جميع حضارة ذلك العهد ، فتراه يعرض لحميع الظواهر الاجتماعية بالسرد حتى تلك التي بهملها المؤرخون عادة فتمر أمام أنظارنا مراسم البلاطات الأجنبية وأزياء الشعوب المختلفة وتقاليدها وحرفها وأصناف الأطعمة والأغدية . فهو مهذا ليس كتاباً نظرياً جافاً بل على العكس من ذلك يفيض بالإنسانية والحيوية ولايبخل فيه المؤلف بملاحظاته وتعليقاته في أية مناسبة تعرض ؛ وهو لا يمثل وثيقة ممتازة لتجربة فردية فحسب بل يقدم كذلك نموذجاً صادقاً لأفكار وتصورات مواطن إسلامي من أهل القرن الرابع عشر(١٢١).

أن ولما كان للنثر الفي الغلبة في الأدب العربي فلم يكن من الغريب ألا يتمتع مصنف ابن بطوطة في القرون التالية بالرواج ، فقد وقف منه العلماء المتزمتون موقف التحفظ وطرحوه جانباً على أنه ضرب من الحكايات والأساطير الشعبية ، بل وليس في علمنا أن أحداً من المؤلفين المتأخرين قد أشار إليه مجرد إشارة إذا استثنينا الموجز الذي وضعه للكتاب في القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي) شخص يدعى البيلوني وتعرفت عليه أوروبا قبل أن يتعرف عليه العالم العربي . وفي العصر الحديث فقط، وذلك بفضل الطبعة الأوروبية للمصنف والتي أعيد طبعها مراراً بالشرق ، بدأ أصل الكتاب يجد طريقه شيئاً فشيئاً إلى الأوساط العربية المثقفة في صورة مختارات مدرسية وكتب للمطالعة في أغلب الأحيان . وخير مثال لها تلك الكتيبات الثلاثة التي أخرجها في سلسلته المعروفة فؤاد افرايم البستاني (عام ١٩٢٧) .

أما بالنسبة للأتراك العثمانيين في القرن التاسع عشر فلم يكن من السهل أن يمر ابن بطوطة هكذا دون أن يشير اهتمامهم ، إن ليس لشيء فلوصفه المفصل لآسيا الصغرى على أقل تقدير ، ناهيك عما يحفل به كتابه من تفاصيل هامة تتعلق بموضوعات شتى : وقد ظهرت محاولات لترجمته إلى اللغة التركية منذ الستينيات الأولى للقرن الماضي وذلك في صحيفة « تقويم وقائع » التي كان يحررها كمال افندي (١٢٢٥) ؛ أم الترجمة الكاملة للكتاب التي قام بها الداماد محمد شريف فقد ظهرت في ثلاثة أجزاء في نهاية ذلك القرن ( ١٣١٥ ه – ١٣١٩ هـ ١٣١٩ هـ ١٣١٩ م ١٩٩٠ ) وللعلامة التركي محمد جودت ( توفي في عام ١٩٩٥ ) وتعليق واف على رواية ابن بطوطة عن تقاليد « الأخي » بآسيا الصغرى ومقارنته لذلك مع تقاليد « الفتيان » عند العرب (١٢٤) .

... وعلى أية حال فيجب القول بأن معرفة الاستعراب الأوروبي بابن بطوطة جاءت متأخرة ومتأخرة بكثير عن معرفته بالإدريسي بل وحتى بأبي الفدا ؛ ومن العبث البحث عن اسمه في موسوعة دربلو d'Herbelot المعروفة التي جمعت خلاصة المعارف في ميدان الاستعراب حتى القرن الثامن عشر ، أو عند اشنورر Schnurrer الذي سجل أسهاء جميع المؤلفات التي ظهرت في عالم الاستعراب إلى عام ١٨١٠ . وفي بداية القرن التاسع عشر فقط ثم الكشف عن ابن بطوطة لأول مرة ، ولم يتم ذلك بواسطة العلماء ولكن بواسطة اثنين من الرحالة هما زيتسن Seetzen (١٨٠٨) وبوركهارت Burckhardt اللذين استطاعا بحق أن يقدرا زميلهما المغربى حق قدره وإليهما يرجع الفضل فى وصول مخطوطات موجز البيلوني إلى أوروبا لأول مرة ( بمكتبتي غوطا Gotha وكمبردج Cambridge ) وبهذا أصبح المتن في متناول أيدى العلماء . وكان أول من تناوله بالبحث العلامة كوزغارتن Kosegarten وتلميذه ابتز Apetz فقدم الأول تحليلا عاماً للرحلة وثلاث مقتطفات من المتن تصحبها الترجمات والتعليقات بعنوان : «الرحلة الفارسية» Iter Persicum و«الرحلة الملديثية» Iter Maldivicum و «الرحلة الإفريقية » Iter Africanum ( ١٨١٨ ) ؛ أما الثاني فقد قام بنفس المهمة فيما يتعلق بوصفه لساحل ملبار Malabar (١٨١٩) . وتمثل خطوة إلى الأمام في دراسة ابن بطوطة تلك الترجمة الكاملة للموجز التي قام بها العلامة الإنجليزي لي Lee الأستاذ بجامعة كمبردج (١٨٢٩) ؛ وعلى النقيض من هذا فإن الترجمة البرتغالية التي قام بها مورا Moura (١٨٤٠ –١٨٥٥) (١٢٥ معتمداً في ذلك على نخطوطة حصل عليها بفاس في حوالي عام ١٧٩٧ لم تحظ بالعناية الكافية (١٢٦) . أما أصل الكتاب فإنه لم يتم العثور عليه إلا بعد فتح الفرنسيين للجزائر واستيلائهم على قسنطينة ، وأعقب هذا أن وجدت طريقها إلى المكتبة الأهلية بباريس Bibliothèque Nationale نحو من خمس مخطوطات اثنتان منها كاملتان وأبعاض منهما بخط يد ابن جزى نفسه . وبهذا تمكن العلماء الفرنسيون ، بعد محاولات عديدة لنشر وترجمة أقسام من الكتاب ، من أن يخرجوا أول طبعة كاملة للرحلة مصحوبة بترجمة فرنسية في أربعة أجزاء بقلم المستشرقين دفر يمرى Defrémery وسانغنى Renan الذى نشر بهذه المناسبة دراسة عن ابن ظهور الحزء الأول مجاس شديد من قبل العلامة رنان Renan الذى نشر بهذه المناسبة دراسة عن ابن بطوطة وكتابه تتسم بالكثير من الحيوية . ولاتزال الطبعة الفرنسية فى جوهرها إلى أيامنا هذه تمثل الأساس الذى قامت عليه خميع الأيحاث عن رحلة ابن بطوطة ، وقد أعيد طبعها أكثر من مرة ولكنها لم تخضع فى مجموعها لفحص منظم على الرغم من أنه لا يمكن بالطبع أن ترضى فى الوقت الحاضر متطلبات البحث العلمى المعاصر . غير أن الدراسات المستقلة التى تناولت محث فصول مختلفة من الرحلة أو عالجت مسائل متعلقة بذلك قد زاد عددها بصورة ملحوظة ؛ ويمكن إعطاء فكرة عامة عن الرحلة بأجمعها من خلال الترحمات التى عملت لأقسام مختلفة من الكتاب ، أعنى بذلك ترجمات المجيك Mzik المرحمات التي عملت لأقسام مختلفة من الكتاب ، أعنى بذلك ترجمات المقول الفصل الى يومنا هذا فى دراسة « منافس ماركو بولو » (۱۲۷۱)\* . وأن الاهتمام الذى قابلته به أوروبا فى القرنين يومنا هذا فى دراسة « منافس ماركو بولو » ولو » وحدق قول ابن جزى فى خاتمة الكتاب :

« ولا يخنى على ذى عقل أن هذا الشيخ هو رحـّال العصر ومن قال رحال هذه الملة لم يبعد» (١٢٨). ونحن إذ نودعه الآن فإنما نفارق بذلك آخر رحالة عربى كبير ؛ كما وأننا بمفارقتنا لموسوعات عهد المالياك قد فارقنا آخر المصنفات الكبيرة التى تقدم عرضاً عاماً للأدب الحغرافي العربي.

<sup>\*</sup> استدرك الناشرون السوثيت على المؤلف ذكرهم لظهور بحث لملامة هندى هو مهدى حسين عالج فيه الكلام عن أسفار ابن بطوطة فى الهند وجزر ملديف وسرنديب ( ١٩٥٣). ونحن نستدرك بدورنا عليهم فنذكر أن المستمرب الكبير جب SirHamilton Gibb قد شرع فى نشر ترجمته الإنجليزية الكاملة الرحلة التى كان قد وعد بها والتى ظهر منهاحتى كتابة هذه السطور جزآن. كما نضيف إلى هذا أنه توجد الكتاب ترجمة تشكية بقلم هربك Ivan Firbek ( براغ ١٩٦١) وإيطالية بقام غابرييل عاجري حالياً العمل فى تحضير ترجمات باللغات البولندية والمجرية والرؤسية . ( فلورنسة ١٩٦١) وأخرى موجزة باليايانية ؟ ويجرى حالياً العمل فى تحضير ترجمات باللغات البولندية والمجرية والرؤسية .

## حواشي الفصــل الخامس عشر

- Hartmann, ZDMO, 70, p. 12 (1) - Kramers, El, EP, p. 70 (Y) - Blachère, p. 299-300 (٣) - Brockelmann, OAL, II, p. 54-55, No 2; SB II, p. 53-54 - Sarton, (1) Introduction, p. 870 (٥) مناش ، المشرق ، المحلد العاشر ، ص ٧٢٧ ، ٢٧٤ (۲) شرحه ص ۲۲۶ (۷) شرحه ، ص ۷۲۷ (۸) شرحه ، ص ۲۷۵ – ۲۷۲ (٩) شرحه ، ص٧٨٦ الغزى مجلة الممهد العلمي العربي بدمشق ، المجلد التاسع ، ص ٧٨٥ – ٦٨٦ – (١٠) مناش ، المشرق ، المجلد العاشر ، ص ٧٢٦ (۱۱) شرحه ، ص ، ۷۲۷ (۱۲) شرحه ، ص ، ۷۸۶ (۱۳) شرحه ، ص ، ۷۲۷ (١٤) شرحه ، ص ، ٧٧٨ (۱۵) شرحه ، ص ، ۷۲۸ – ۷۲۹ (۱۲) شرحه ، ص ، ۲۲۹ (۱۷) شرحه ، ص ۷۸۰ سر۷۸۰ (۱۸) يوجد بير لين الحزء الثاني – الجفر افيا راجع (Ahlwardt, V, p. 371, No 6045) والرابع – النبات (راجع : شرحه : p. 486 No 6207) - Kratschkovsky, El, EB,p. 79-80 - Brockelmann, GAL, SB il, p. 389, No 53a (14) (٢٠) مناش ، المشرق ، المجلد العاشر ، ص ٧٧٤ ، ٧٧٦ (۲۱) شرحه ، ص ۷۲۱ – ۲۷۹ ، ۲۷۶ – ۲۸۸ الغزى ، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، المجلد الناسع ، ص ٦٨١ – ٦٨٧ ، والمجلد العاشر ص ٢٥٠ –٢٥١ (۲۲) - Wiedemann, Beiträge, Ll, p. 153 - Krachkovski, Al-Nuwairi, p. 1045 - 1047 - Brockelmann, GAL, II, (44)

p. 139-141, No 1; SB II, p. 173-174 - Mieli, p. 262,264

240

- Reinaud, Introduction, p. CLI - CLII

```
(11)
- Wiedemann, Beiträge, Ll, p. 154
                                                                                (Yo)
- Amari (- Nallino), I, p. 82-83, No 57
                                                                                (۲٦).
- Wiedemann, Beiträge, XLIX, p. 16-52; - Beiträge, Ll, p. 151-176
                                                                                (YY)
- Ferrand, Relations, I, p. 50-52; II, p. 394-397, 614-625
                                                                                (YA)
- Ahmed Zeky, Mémoire, p. 8-10
                                                                                (۲4)
- Brockelmann, OAL, II, p. 141, No 3; SB II, p. 175-176 - Al-' Omari,
                                                                                (")
  P. 38 - ۲۳۸ - ۲۲۲ س ، الحزء الثالث ، ص ۲۲۲ - Bhmed Zeki, Mémoire p. 10 12
  حسن حسني عبد الوهاب ، وصف - Blachère p. 301-302
- Hartmann, ZDMG, 70, p. 1
                                                                                (41)
                                                                  (۴۲) شرحه ، p· 2
                                                                 p. 3-4 ، شرحه (۳۳)
                                                                 p. 4-5 ، شرحه ، 4-5 (٣٤)
- Taeschner, Al-'Umari's Bericht, I, p. 100-101
                                                                                (40)
                             Hartmann, ZDMG, 70, p. 2-3 راجع عن سيرة العمرى (٣٦)
                                                                   (۳۷) شرحه ، p. 3
                                                                   (۳۸) شرحه ، b. 6 م
                                                                   p. 7 : 4- 1 (٣٩)
                                                                   p. 6 ، مرحه ، p. 6 (٤٠)
  (٤١) راجع إلى جانب المصادر الأخرى أيضا - Caudefroy - Demombynes, La Syrie, p. XII - XIII - المنافر الأخرى
- Tizengauzen, Sbornik materialov. I, p. 331-350
                                                                                (£Y)
- Hartmann, ZDMG, 70, p. 6
                                                                                (17)
                                           (٤٤) حسن حسني عبد الوهاب ، وصف ، ص أ-ب

    Blachère, p. 301-302

                                                                                (10)
- Amari ( - Nallino ), I, p. 59 No 25
                                                                                (11)
                                                                  p. 60 ، شرحه (٤٧)
- Schiaparelli, Al-'Umarì, p. 304
                                                                                (th)
                                                                 p. 305 ، شرحه ، 305 (٤٩)
- Amari, Al-'Umari, p. 306
                                                                                (0.)
- Sreznevski, Khojenie A. Nikitina, p. 246 et sui
                                                                                (01)
```

معتمداً في ذلك على مادة كاترمير (Quatremère, Not. et Extr, XIII, p. 347)

```
247
- Taeschner, Al-'Umari's Bericht, p. VII, 18, vy
                                                                                (0Y)
- Amari (-Nallino) l. p. 59
                                                                                (04)
- Amari, Al-'Umarî, p. 308
                                                                                ( ¢ $ )
- Schefer, Notice, p. 16 23
                                                                                (00)
                                                                  p, 23 ، شرحه ، (٥٦)
                                                                 p. 16 ، شرحه ، 16 (۷۷)
                                                         p. 16, note 2 ، شرحه (۵۸)
                                     Schefer, Notice p. 16-22 للترجمة للدى (٩٥)
- Björkman, Beiträge, p. 73; cf. Brockelmann, OAL, SB, II, p. 165
                                                                                (4.)
- Gaudefroy - Demombynes, La Syrie, p. V
                                                                              (٦١)
                            (٦٢) عن محتويات هذا راجع : Björkman, Beiträge, p. 96-109
- Björkman, Beiträge, p. 96
                                                                               (77)
                                                          p. 96, note 1 شرحه) (٦٤)
- Tizengauzen, Sbornik materialov, I, p. 395-416
                                                                               (40)
- Spies
                                                                               (44)
- Björkman, Beiträge, p. 75
                                                                               (11)
- Gaudefroy - Demombynes, La Syrie, p. X
                                                                               (44)
- Björkman, Beiträge, p. 75-86
                                                                               (٦٩)
                                                              (۷۰) شرحه ، 80-81 (۲۰)
                                                              (۷۱) شرحه ، 81.82 (۷۱)
- Gaudefroy - Demombynes La Syrie p. XIV
                                                                               (YY)
- Tizengauzen, ZVO, I, p. 208-216
                                                                               (٧٣)
- Canard, AlÉO, p. 27-52
                                                                               (٧٤)
                       . . . حيث يرد الحطاب باللغة اليوفانية الحديثة مع التعليق عليه من مادة القلشقندى .
- Spies, p. 9-13
                                                                               (vo)
                                                                  p. 8 ، شرحه ، p. 8 (۷٦)
- Kramers, El, EB, p. 70
                                                                               (YY)
- Gibb, Ibn Battúta, p. 9 - Arnold, Arab Travellers, p. 101
                                                                               (VA)
- Ruska OZ, XXXIII, p. 597
                                                                               (V4)
            (۸۰) راجع مقارنة [ مادة ابن بطوطة مع مصادره ] Brockelmann, GlV, p. 199 200
- Colin, El, III, p. 21
                                                                               (11)
```

i

```
(11)
   Fischer, Battüta, p. 289
                                 Defrémery, I, p. 12-13 Voyage, ابن بطوطة (۸۳)
                              Hennig, II, p. 174 ( ٨٤ ) : عن تواريخ تحركات ابن بطوطه
                                   Voyage, طبعة Defrémety, I, p. 28 (۸۵)
 - Janicsek, Ibn Battüta, p. 791 800; cf. Brockelmann, GAL, SB. II, p. 365. (AT)
   Markwart : مع الإشارة إلى 366
 '- Agha Mahdi Husain, p. 89 - 91
                                                                             (\lambda V)
 - Gibb, Ibn Battuta, p. 9
                                                                             (\lambda\lambda)
                                                 ( ۸۹ ) ابن بطوطة ، الروائع ، ص ۱۵۰
                      Cf. Hennig, III, p. 256-260 (٩٠) تقع درلة مالى على حوض النيجر
- Marçais, Meriniden, p. 537
                                                                             (11)
                                   Voyage، طبعة Defrémery, I, p. 8 ( ٩٢ )
                                                                p 9.12 شرحه (٩٣)
 - Brockelmann, GAL, SB II, p. 366
                                                                             (41)
                            Voyage طبعة Defrémery, IV, p, 448-449 (٩٠)
                                                                p. 451 مرحه (٩٦)
- Pons Boigues, p. 328 329, No 284
                                                                             ( 9 V )
- Blachère, p. 350
                                                                             (91)
                                                      ( ۹۹ ) ابن بطوطه ، الروائع ، ید
- Brockelmann, GAL, SB II, p. 366
                                                                             (1\cdots)
- Gibb, Ibn Battüta, p. 5
                                                                             (1 \cdot 1)
- Mz'k, Ibn Batüta, p. 15 - Gibb 'bn Battuta, p. 12, 13
                                                                             (1 \cdot 7)
                                                                 p. 13 شرحه (۱۰۳)
, - Mzik, Ibn Batuta, p. 15
                                                                            (1+1)
                                                            p. 413 sui هم حه (۱۰۵)
- Schefer, Notice, p. 23
                                                                             (111)
                                                              (۱۰۷) شرحه 23 24 م
- Ferrand, Relations, II, p. 432 433
                                                                             (1+\lambda)
                           Voyage, طبعة Defrémery, IV, p. 281-282 (۱۰۸)
- Yamamoto, p. 103
                                                                            (11)
- Yule, Cathay, 1<sup>1</sup>, p. 520, عن مجيك (Mzik, Ibn Batüta, p. 411, note 17)
                                                                            (111)
```

- Mzik, Ibn Batüta. p. 411, note 17

note 17 and p. 412 شرحه (۱۱۳)

p. 411, note 17 and p. 413 شرحه (١/٤)

- Yamamoto, p. 116

(110)

(111)

p. 133 شرحه (۱۱۲)

p. 411-413 التحايل p. 408-411; التحايل p. 408-411 والترجة

p. 15 شرحه (۱۱۸)

(١١٩) ابن خلدون ، المقدمة ، طبعة القاهرة ١٣٢٢ ه = ١٩٠٤ ، ص ١٤٣ – ١٤٤

Prolégomènes ابن بطوطه 1, p. 327-328 والترجمة 1, p. 370-371 الملتن Voyage — والترجمة Defrémery, III, p. 464 465 ( الملتن ) p. 466-467 ( الترجمة )

cf منتخبات ابن بطوطه ، الروائع ، الكراسة الأولى ، يا ــ يب

- De Goeje, Selections, p. 8 - Devic, Littérature arabe, p. 397.398 (17.)

- Gibb, Ibn Battüta, p. 12 - Mzik, Ibn Batüta, p. 14 (171)

، (۱۲۲) خطاب بوشا من استنبول فی مایو ۱۸۹۲ ، راجع :

ZDMG, 16, 1862, p. 756

- Brockelmann, GAL, SB II, p. 366

(۱۲۳)

جودت ، الأخى – Margoliouth, JRAS, 1939, p. 623 - Gordlevski, (۱۲٤)

Gos. Selj, p. 106, note 1

- Mzik, Ibn Batüta, p. 16 - Brockelmann, GAL, SB II, p. 366 (170)

- Moura, Viagens, p. V. (177)

(١٢٧) راجع أيضا الكتاب الذي ظهر أخيراً :

Mahdi Husain, The Rehla of Ibn Battüta, Gaekward's Oriental Series, No CXXII, Baroda. 1953;

ففيه توجد أول ترجمة وافية بالانجليزية لرحلة ابن بطوطة فى الهند وجزر الملديف وجزيرة سيلان . Co Collin Davis, JRAS, parts I, 2, 1957, p. 126 128 : راجع أيضا تقريظه

Defrémery, IV, p. 449 طبعة ,Voysge ابن بعارطه

(144)

## الفصال بها وسفيتمر

## ا بن خلدون والجغرافيا في المغرب في القرنين الخامس عشر والسادس عشر

لعل من المناسب و نحن ننتقل من القرن الرابع عشر إلى القرن الحامس عشر في تحليلنا الأدب الجغرافي العربي أن نقف قليلا لنلتي نظرة على الآراء الجغرافية لدى ابن خلدون ، ليس ذلك فقط لأن ابن خلدون قدولدفي عام ٧٣٧ ه = ١٣٣٧ و أكمل مصنفه الأساسي في الربع الأخير من القرن الرابع عشر حوالي عام ١٨٧٨ هـ ١٣٧٨ وظل يضيف إليه إلى وفاته في عام ٨٠٨ هـ ١٤٠٦ و جهذا يقف على الحد الفاصل بين قرنين ؛ أقول ليس لهذه الأسباب فحسب بل لأن « مقدمة » كتابه في التاريخ تستهدف وضع علم جديد في الحضارة البشرية وتعرض لنا خلاصة لحميع معارف العصور السالفة في مختلف الميادين ؛ وهي تعطى فكرة جلية عن المستوى الذي بلغه العلم في العالم الإسلامي في بداية القرن الحامس عشر وذلك على يد واحد من أبرز علماء الإسلام ، زد على هذا ان ابن خلدون إنما يمثل من ناحية أصله وسيرة حياته مزيجاً طريفاً لحضارة ذلك العصر (١)\*

فأبو زيد عبد الدحن بن محمد بن خلدون ينتمى إلى فرع من كندة كان يقيم قبل الإسلام بحضرموت، وقد دخل أجداده الأندلس مع الفتح واستقروا بقرمونه واشبيلية وظهر من بينهم على ممر القرون عدد من رجال الإدارة والفقهاء ؛ وفى الأندلس اتخذ أول أجداده الاسم المغربي ابن حلدون. وبسقوط إشبيليه فى عام ١٣٤٨ انتقل بنوخلدون إلى شمال إفريقيا واستقروا نهائياً بتونس وبها توفى فى عام ٧٤٩ ها ١٣٤٨ والذى اجتاح الله أنذاك والذى شهده ابن بطوطة فى موضع آخر. ولد ابن خلدون بتونس فى عام ٧٣٧ هـ ١٣٣٧ وبدأ وهو فى سن مبكرة حياته المستقلة التى أحاطها الكثير من القلق والاضطراب. وعلى الرغم من ميله الشديد إلى الدراسة فإن هذا علم يحل بينه وبين التقلب فى المناصب الحكومية طوال حياته تقريباً فشغل عدداً من الوظائف الإدارية والكتابية قربته إلى حياة البلاط والدسائس السياسية التى شارك فيها أحياناً بنصيب وافر. وقد عاش ابن خلدون فى حميع الأمارات التى تقاشمت المغرب آنذاك فإلى جانب تونس أقام بفاس متمتعاً بعطف السلطان أبى عنان من بنى مرين وهو نفس ذلك السلطان الذى عاش فى كنفه ابن بطوطة ، وقد مرت بنا قبل قليل إشارة ابن خلدون إلى هذا الأخير . وكان من بين أصدقاء ابن خلدون حين إقامته بغرناطة بنا قبل قليل إشارة ابن خلدون إلى هذا الأخير . وكان من بين أصدقاء ابن خلدون حين إقامته بغرناطة بنا قبل قليل إشارة ابن خلدون إلى هذا الأخير . وكان من بين أصدقاء ابن خلدون حين إقامته بغرناطة بنا قبل قليل إلى قليل إلى المناس المناسة التي عاش فى كنفه ابن بطوطة ، وقد مرت بنا قبل قليل إلى المناس عبن إلى هذا الأخير . وكان من بين أصدقاء ابن خلدون حين إقامته بغرناطة بناطة

<sup>\*</sup> عما ظهر عن ابن محلدون من دراسات وأبحاث راجع كتاب عبد الرحمن بدوى «مؤلفات ابن خلدون» القاهرة ١٩٦٢؟ وراجع أيضاً «أعمال مهرجان ابن خلدون» ، القاهرة ١٩٦٢. . (المترجم)

الوزير المشهوروالأديب الكبير ابن الخطيب الذي أصبح فيما بعد عدواً لدوداً له ؛ وفي عام ٧٦٥ ﻫ = ١٣٦٣ اختاره أمير غرناطة ليكون سفيره إلى ملك قشتالة . ولم يقدر لابن خلدون أن يستقر طويلا في موضع ما فعند رجوعه إلى إفريقيا أخذ يتنقل بين عدد من المدن مثل بجايه وبسكره وتلمسان وفاس ثم رجع إلى الأندلس . وقداستطاع مرة أن يخلو إلى نفسه بضعة أعوام وذلك ابتداء من عام ٧٧٦ هـ = ١٣٧٥ في بقعة شبه بدوية هي قلعة ابن سلامة من أعمال وهران (٢) انقطع فيها للقراءة والتأليف عاملا دون كلل في تحضير مقدمة تاريخه . وفي خلال زيارة له إلى تونس بهدف جمع المادة العلمية لتاريخه تبين له أن الإقامة بالمغرب لم تعد في مصلحته بسبب الاضطرابات السياسية فقرر مغادرة تونس إلى المشرق متعلللا بالحج وخرج من المغرب إلى غير رجعة في عام ٧٨٤ هـ = ١٣٨٢ . وبعد أن أقام بعض الوقت بالإسكندرية غادرها إلى القاهرة التي كانت تعد يحتى مركز الثقافة الإسلامية في ذلك العصر ؛ وهنا تمتع ابن خلدون برعاية السلطان المملوكي برقوق وشغل في عهده وعهد ابنه السلطان فرج منصب قاضي قضاة المالكية لمرات عديدة ابتداء من عام ٧٨٦ هـ = ١٣٨٤ ؛ وأدى فريضة الحج لأول مرة في عام ٧٨٩ هـ ١٣٨٧ . وقد لاحقته الدسائس في مصر فأعنى من منصبه القضائي ست مرات وأمضى بضعة أعوام انقضت عام ٧٩٧ هـ ١٣٩٤ في عزلة بالفيوم كان من أسبابها الحزن العميق الذي أصابه بسبب نكبة أسرته في حادث غرق سفينة : وفي بداية النمرن الخامس عشر عرفته الشام أيضاً فقدكان في معية السلطان فرج عام ٨٠٣ هـ= ١٤٠٠ عند خروجه لصد التتار وكان بدمشق حين حاصرها تيمورلنك ؛ وقد أخذ ابن خلدون طرفاً فى الوفد الذى خرج للتفاوض فى تسليم المدينة وأغلب الظن أن قصة مقابلته لتيمور وحديثه معه، تلك القصة التي يرويها بين عدد من المؤ رخين ابن عربشاه أيضاً ، قد أخذت نصيبها من المبالغة والتزويق ولو أن ذلك لا ينفي إمكان حدوثها(٢) . وقد أذن له تيمور في الرجوع إلى مصر في مارس من عام ٨٠٣ه= ١٤٠١ فأمضى الأعوام الأخيرة من حياته بالقاهرة تارة يقال من منصبه كقاض وطوراً يعاد إليه ؛ وأمام هذه اللوحة المتعددة الألوان لسيرة حياته لم يكن غريباً أن تحمل بعض مخطوطات ترجمته لسيرة حياته (Autobiography) عنوان «رحلة ابن خلدون في الغرب والمشرق »(١)\* . وعلى الرغم من هذا فإن الكتاب في الحقيقة لا يمثل مصنفاً جغرافياً من نمط الرحلة المعروف لنا جيداً بل هو ترحمة لسيرة حياته بقلمه بكل ما يحمل هذا اللفظ من معنى ؛ وفيها يعرض ابن خلدون لحميع تنقلاته والحوادث التي مرت به دون أن يحاول إظهار شخصيته في ضوء ملائم لها ، مما يشهد له حقاً بالأمانة وشرف الضمير . وقد عرفت هذه السيرة من وقت طويل في أوروبا بفضل ترجمة دى سلين De Slane (ه) ؛ وهي توجد في معظم الأحوال ملحقة بمصنفه التاريخي وتساق في جميع المخطوطات تقريباً إلى عام ٢٩٧هـ = ١٣٩٤ ، وهذا

<sup>\*</sup> تحمل الطبعة المصرية لهذا الكتاب ( ١٩٥١ ) عنواناً مغايراً هو « التمريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً » . ( المترجم )

التاريخ يتفق مع فثرة انقطاعه بالفيوم . غير أن طه حسين تمكن من الرجوع إلى مخطوطة موجودة بالقاهرة تسوق العرض إلى عام ٨٠٧ هـ = ١٤٠٤ أى إلى العام الشابق لعام وفاة ابن خلدون(٢)\* :

من هذا يتضح لنا أن الآراء الحغرافية لابن خلدون يجب استجلاؤها لا اعتماداً على «الرحلة» بل من مؤلفه التاريخي الضخم الذي يحمل عنواناً تغلب عليه الصنعة هو «كتاب العبر وديوان المبتدأ والحبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوىالسلطان الأكبر»(٧) . وقد ظهر حول هذا الكتاب عدد كبير من الأبحاث لا تخص في الواقع مؤلفه التاريخي نفسه بقدر ما تتعلق بمقدمته المشهورة التي تبلغ فى واقع الأمر ثلث ججم الكتاب. وحميع هذه أبحاث تتفق فى جوهرها على أن ابن خلدون لايرتفع فى القسم التاريخي من مصنفه إلى مستوى تلك النظريات التي يعرض لها فى المقدمة . أما الأقسام المختلفة لتاريخه فلبست متساوية بالطبع من حيث القيمة فقد لاحظ أمارى مثلا وذلك فى كلامه عن صقلية أن ابن خلدون يكتني بنقل المادة التاريخية دون أن يمحصها شأنه في هذا شأن المؤرخين الآخرين ولكنه يقدم لنا في مقابل هذا مادة وفيرة في تاريخ البربر لم تكن معروفة قبله(٨) ، كما أن الفصل الذي أفرده لتاريخ الدويلات النصرانية في أسبانيا يشرف الأدب العربي بأجمعه كما قال دوزي Dozy(٩).وإذا كان من المستحيل كما رأينا اتخاذ موقف سلبي تهم من مصنفه التاريخي فإن مقدمة كتابه تمثل في مجموعها أثراً لا مثيل له لا بالنسبة لعصره فحسب بل وبالنسبة للأدب العربي بأجمعه . وفيها يفسر ابن خلدون التاريخ لا على ضوء تطور النظم السياسية كما فعل اليونان بل على ضوء تطور الأوضاع الاقتصادية للمجتمع البشرى في صوره البدوية والحضرية والمدنية . ولامخلو من الطرافة من وجهة النظر الحغرافية أن نلاحظ أنه يوزع مادته التاريخية لا على أساس الترتيب الزمني الذي سار عليه المؤرخون بل على أساس الدول . الحاكمة في كل قطر مراعياً في ذلك الترتيب الحغرافي(١٠).

أما فيما يتعلق بالحغرافيا خاصة فإن «المقدمة » مخيبة للأمل شيئاً ما ، ففيها نبصر ذلك الانفصام المعهود في الأدب العربي إبين المادة الحغرافية الواقعية من ناحية والاستنتاجات النظرية المبنية عليها من ناحية 434 أخرى ؛ وحتى في هذا المجال الأخير فإن ابن خلدون يبدو ناقلا متبعاً بصورة لم تكن متوقعة من شخص في مثل ذكائه . ولعله مما يسترعي النظر حقاً أن الفصل السادس من المقدمة المكرس للعلوم وتصنيفها والذي يشغل بالتقريب ثلث المقدمة لايرد فيه أى ذكر للجغرافيا ، بل وأكثر من ذلك لايرد فيه أى ذكر للتاريخ أو لذلك العلم «الحديد» في «العمران» الذي وضع ابن خلدون مقدمته قصداً لتفصيل القول فيه (١٠) . وابن خلدون في تصنيفه للعلوم يفتقر إلى الأصالة(١٠) فهو تارة يسير على النمط اليوناني في صورته العربية(١٠) وطوراً يتبع تصنيف «إخوان الصفاء»(١٠) : وهو يقسم العلوم إلى مجموعتين

<sup>•</sup> تناول ابن خلدون النسخة الأولى بالتمديل والتنقيح والزيادة وأضاف إليها تاريخ حياته إلى نهاية ٨٠٧ ه أى إلى ما قبل وفاته ببضمة أشهر . وقد حفظت لنا من هذه الرواية الأخيرة مخطوطتان تيمتان بمكتبات استنبول ومنهما تفرعت نسخة داد الكتب المصرية التي يشير إليها المؤلف وهي التي طبعت مؤخراً بالقاهرة كما أشرفا في الملاحظة السابقة لهذه . (المترجم)

كبرتين هما «العلوم النقلية الوضعية » و « العلوم الحكمية الفلسفية » ؛ فالمجموعة الثانية تشارك فيها جميع الشعوب وهي تراث البشرية بأجمعها أما الأولى فهي خاصة بالمسلمين وحدهم وأداتها هي اللغة العربية وهو يقصد بها أساساً ما يمكن أن يطلق عليه اسم العلوم الشرعية . ويتفق تقسيمه بوجه عام مع التصنيف الثلاثي Trivium و «الرباعي » quadrivium للعلوم السائد في العصور الوسطى وينطبق في واقع الأمر على نفس ذلك التصنيف الذي نجده في معجم المصطلحات المشهور « مفاتيح العلوم » (١٥) . وبما أن ابن خلدون يختم قسم الرياضيات بالكلام على الفلك ( « الهيئة » ) فهو يضم إلى هذا الأخير « علم الأزياج » (١٦) الذي يتضمن المعلومات في الجغرافيا الرياضية ؛ وعلى هذا فلايوجد مجال للكلام على الجغرافيا الرغم من ذلك فلم يكن في مقدور على الجغرافيا الرغم من ذلك فلم يكن في مقدور ابن خلدون أن يعارض الواقع ومن ثم فقد اضطر إلى أن يفرد قسما في مقدمته ليعرض فيه المذهب التقليدي عند الجغرافيان العرب .

وهذا القسم بدوره مثار لحبية أمل لا تقل عن سابقتها لأن مادته لا تخرج عن نطاق المعلومات المعروفة لنا جيداً ، وهو يمثل «المقدمة الثانية » من «الفصل الأول » من «الكتاب الأول» من مصنفه في التاريخ (١٧)\*. وفلمذه «المقدمة الثانية » في الجغرافيا «تكلة» (١٨) يليها « تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا (١٩) » . والفصل الأول من مقدمة ابن خلدون مكرس برمته لمسائل «العمران» عامة (٢٠٠٠) ، وتبحث «المقدمة الأولى » من هذا الفصل « في أن الاجتماع الإنساني ضروري» (٢١٠) ، ثم تليها «المقدمة الثانية » في الجغرافيا بعنوان « في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم » . ويبدأ ابن خلدون كلامه عن الجغرافيا بالوصف المعتاد لشكل الأرض ، وهو يعتبرها كرة يمثل اليابس نصف سطحها فقطو يمثل المعمور مقدار الربع من هذا اليابس وينقسم بدوره إلى سبعة أقاليم ؛ وكل واحد من هذه الأقاليم ينقسم بدوره أيضاً إلى عشرة أجزاء . ويبدو من كلامه أن مصدريه الأساسيين هما بطلميوس والإدريسي ، وهو يشير بصراحة إلى ذلك (٢٢) فني سرده للبحار والأنهار الذي سبق لنا معرفته جيداً والإدريسي ، وهو يشير بصراحة إلى ذلك كله بطلميوس في كتابه والشريف في كتابه رجار وصوروا في الحفرافيا جميع ما في المعمور من الحبال والبحار والأودية واستوفوا من ذلك ما لاحاجة لنا به لطوله في الحفرافيا خبيع ما في المعمور من الحبال والبحار والأودية واستوفوا من ذلك ما لاحاجة لنا به لطوله ولأن عنايتنا في الأكثر إنما هي بالمغرب الذي هو وطن البربر وبالأوطان التي للعرب من المشرق (٢٢)\*\*».

<sup>\*</sup> بما لا شك فيه أن ابن خالمون لم يطلق اسم «المقدمة » عنى الكتاب المعروف لدينا تحت هذا الاسم ولم يعتبره مطلقاً كتاباً مستقلا بل اعتبره دائماً «الكتاب الأول » من مصنفه التاريخي «العبر » . ( المترجم )

<sup>«</sup> به لم يلبث ابن خلدون أن عدل عن ذلك وأكمل هذه النبذة بتفصيلات كثيرة تحت عنوان « تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا » وكان من الواجب عليه حذف هذه الألفاظ و لكن يلوح أنه غفل عن ذلك فظلت مثيتة فى جميع النسخ الخطية . ومن الملاحظ أن أبن خلدون قد تناول المسودة الأولى لمصنفه بالتنقيح والإضافة ، وفاته أحياناً أن يحذف أو يعدل ما يتعارض مع هذه الإضافات في المسودة الأولى فجاءت المسودات التالية مشتملة في بعض المواطن على الأصل والزيادة معا مع تعارضهما فيما يقررانه . وهذا ما حدث فعلا عند كلامه في الجغرافيا . (المترجم)

ويلى «المقدمة الثانية» «تحمه لهذه المقدمة الثانية» بعنوان «فى أن الربع الشهالى من الأرض أكثر عمراناً من الربع الحنوبى وذكر السبب فى ذلك». وفى هذه التحملة (٢٤) يعرض ابن خلدون للنظرية التى انتشرت فى الأدب الحغرافى العربى ومؤداها خلو البلدان الواقعة إلى الحنوب من خط الاستواء من السكان لإفراط الحر ، فيقف منها موقف المتشكك محاولا أن يوفق بين تفكيره المتسم بالواقعية والنظريات المتوارثة عن العلم اليونانى فيقول: «ومن هنا أخذ الحكماء خلاء خط الاستواء وما وراءه. وأورد عليهم أنه معمور بالمشاهدة والأخبار المتواترة فكيف يتم البرهان على ذلك ؟ والظاهر أنهم لم يريدوا امتناع العمران فيه بالكلية (٢٥) إنما أداهم البرهان إلى أن فساد التكوين فيه قوى بإفراط الحر والعمران فيه إما ممتنع أو ممكن أقلى. وهو كذلك فإن خط الاستواء والذى وراءه وإن كان فيه عمران كا نقل فهو قليل جداً » (٢٧٠). ويختم ابن خلدون هذه «التكملة» بالألفاظ الآتية: «ولنرسم بعد هذا الكلام صورة جغرافيا كما رسمها صاحب كتاب رجار ثم نأخذ فى تفصيل الكلام عليها . . الخ» (٢٧٠). ويجب أن نبادر إلى القول مهذه المناسبة أنه لم يتم العثور فى أية واحدة من مخطوطات كتابه على هذه الخارطة المزعومة (٢٨).

أما « تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا » فيقدم وصف الأرض بتقسيمها إلى سبعة أقاليم وتقسيم كل إقليم إلى عشرة أجزاء . وبعد أن يوضح ابن خلدون القاعدة الفلكية لهذا التقسيم ويصف الأقاليم بإبجاز يشهر مرة أخرى إلى مصدره الأساسي وذلك بقوله :

« ونحن الآن نوجز القول فى ذلك ونذكر مشاهير البلدان والأنهار والبحار فى كل جزء منها ونحاذى بذلك ما وقع فى كتاب « نزهة المشتاق » الذى ألفه العلوى الإدريسي الحمرودى لملك صقلية من الأفرنج وهو رجار بن رجار عندما كان نازلا عليه بصقلية بعد خروج صقلية من إمارة مالقة . وكان تأليفه للكتاب فى منتصف المائة السادسة وخمع له كتباً حمة. »(٢٩٠).

ثم يسرد ابن خلدون عقب هذا مباشرة أسهاء الكتب التي أشار إليها الإدريسي بألفاظه محتفظاً بنفس الترتيب الذي وردت به في «نزهة المشتاق» ؛ ومن العسير القول بأنه عرفها جميعها معرفة مباشرة . أما وصفه للأقاليم فلا يمثل شيئاً جديداً بالنسبة لنا إذ أنه يقدم مقتطفات فقط من مصنف الإدريسي المذكور . وهر قد يغتم الفرصة أحياناً ليضيف شيئاً ما كمعلوماته عن جزر المحيط الأطلنطي (٣٠٠) وعن جوف إفريقيا (٣١) ، هذا على الرغم من أن مادته كانت دون شك أحفل وأكثر تفصيلا في مجالات كثيرة من معلومات الإدريسي مثل ابن سعيد (٣١) من معلومات الإدريسي مثل ابن سعيد (١٣٠) أو «كتاب المشترك» لياقوت (٣٠٠) ، غير أن هذا لا يحدث إلا نادراً زد على ذلك أن ما ينقله منهم يرد عادة

به لقد تم العثور عليها وهى موجودة فى مخطوطة واحدة فقط من المخطوطات العديدة لكتاب «العبر» هى المخطوطة رقم ٢١٠٦ طلعت بدار الكتب المصرية (راجع ص ٥٧ من كتاب «مؤلفات ابن خلدون» لعبد الرحمن بدوى، القاهرة ١٩٦٢). ( المترجم)

عن طريق الإدريسي نفسه . ولإعطاء مثال جيد لهذا نذكر موقفه من قصة روايا الواثق التي كانت سبباً في رحلة سلام الترجمان ، فهو يقول إن هذه الرواية موجودة « في حكاية طويلة ليست من مقاصد كتابنا هذا »(٣٤) :

كل هذا يضطرنا إلى الاعتراف بأن القسم المكرس لتصنيف العلوم ووصفها في « المقدمة » والقسم الخاص بالحغرافيا لا يقدمان شيئاً ذا أهمية بالنسبة لتاريخ الأدب الحغرافي. ولحسن الحظ فإن هذين القسمين لا يستنفذان جميع المادة الحغرافية عند ابن خلدون ذلك أن كتابه يعد مصدراً جغرافياً هذين القسمين لا يستنفذان جميع المادة الحغرافية عند ابن خلدون ذلك أن كتابه يعد مصدراً جغرافياً المأدب هاماً (۱۳۵ فقي فصول أخرى من « المقدمة » تتناثر أفكار تتميز بالأصالة والحدة وحتى بالنسبة للأدب الحغرافي العربي نفسه . وفي هذا المحال فإن « المقدمات » الأخرى التي تلي « المقدمة الثانية » المتضمنة لقسم الحغرافي تمثل أهمية لا ريب فيها . « فالمقدمة الثالثة » مثلا تبحث « في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر » (۱۳۷ وتبحث الرابعة « في أثر الهواء في أخلاق البشر وأخلاقهم » (۱۳۷ المتلاف أحوال العمران في الحصب والحوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم » (۱۳۷ المتلاف أحوال العمران في الحصب والحوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم » (۱۳۸ المتلاف أحوال العمران في الحصب والحوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم » (۱۳۸ المتلاف أحوال العمران في الحصب والحوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم » (۱۳۸ المتران في الحصب والحوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم » (۱۳۸ المتران في الحصب والحوء وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم » (۱۳۸ المتران في الحصب والحوء وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم » (۱۳۸ المتران في الحصب والحوء و ما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم » (۱۳۸ المتران في الحسب و الحوء و المتران في المتران ف

كل هذه المسائل التى تبحث فى أثر الإقليم (٣٩) والوسط الجغر افى (٢٠) فى حياة البشر لم يحدث أن أخضعت قبل ابن خلدون لفحص منظم ، فهو فى هذا المضار يجب أن يعد مجدداً بلاريب ومثل أفكاره هذه لم تظهر فى أوروبا إلا بعد مضى عدة قرون وذلك ابتداء من مونتسكيو Montesquieu (١١).

أما بالنسبة للجغرافيا الاقتصادية فإن عدداً من أقسام « المقدمة » يمتاز أيضاً بقيمة لا تجارى وهذا يصدق مثلا على الفصل الثانى « في العمران البدوى والأمم الوحشية والقبائل (٢٠٠) » ، وعلى الفصل الرابع « في البلدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الأحوال (٢٠٠) » ويصدق كذلك على الفصل الحامس « في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله من الأحوال» (٤٠٠). واهتمام ابن خلدون بالأمم شبه المتحضرة يمثل واقعة نادرة في الأدب الحغرافي العربي ، وبوسع علماء الاثنوغرافيا المعاصرين أن بجدوا مادة قيمة في تصنيفه للأجناس كما وأن القسم المفرد للبربر من تاريخه قد تم الاعتراف به بحق كأقيم ما في مصنفه . ويمكن القول بأنه لا علماء الأجناس ولا علماء الاقتصاد ولاعلماء الاجتماع قد فرغوا من دراسة ابن خلدون من وجهات نظرهم المختلفة ، كما أن كلا من المؤرخ وعالم الحغرافيا يستطيع الكشف عن الكثير إلهام لدى ابن خلدون . وعلى الرغم من ذلك فإنه بجب القول مرة ثانية بأن ابن خلدون لا يحتل مكانة ممتازة في التطور العام للأدب الحغرافي العربي كما أنه لم يترك أي مرة ثانية بأن ابن خلدون لا يحتل التالية له .

أما من ناحية أسلوبه الكتابى فإن ابن خلدون أبعد من أن يعد نموذجاً يحتذى ؛ وكما هو الحال مع بمميع معاصريه فإنه تنعكس فيه بوضوح آثار عصر التدهور التي تبدو فى غلبة السجع والمحسنات البديعية والتشبيهات والاستعارات المبالغ فيها ، بل إن لغة ابن خلدون نفسها لم تسلم أحياناً من الألفاظ

العامية والإفراط في استعال الألفاظ المحدثة كما أنها لا تخلو من الأخطاء النحوية ؛ وليس من النادر أن يحيط الغموض ببعض ألفاظه من وقت لآخر . وإذا حدث وان عد ابن خلدون يوماً ما مؤلفاً كلاسيكياً بمصر وسوريا فإن مرد الهذا إلى التدهور الذي بلغه الأدب العربي حينا ظهرت الطبعة الأولى 438 «للمقدمة » . وقد كفلت له أفكاره الحديدة التي عبرعنها في لغة مغايرة للغة عصره نجاحاً أدبياً دام حيناً من الدهر (٥٠) ، ولكن هذه المكانة أخذت تهبط منذ بداية القرن العشرين حيناً اتنق العلماء العرب المعاصرون مع الرأى القديم لدى سلين (٢٠) وأمارى (٧١) القائل بعدم اعتباره كاتباً كلاسيكياً وذلك رعماً من الطرافة الكبرى التي تتمتع بها نظرياته (٨١) .

ومن خلال سيرة حياة ابن خلدون نستطيع أن نتبين إلى أى حد ظلت الروابط الثقافية قائمة بين المغرب ومصر فى القرن الخامس عشر رنحماً من انقسام العالم الإسلامى إلى عدد من الوحدات السياسية ؛ ويبدو أنه كان باستطاعة العلماء أن ينتقلوا دون أى جهد من بلد إلى آخر وأن يقيموا أمداً طويلا أوقصيراً فى مختلف الأماكن دون الإحساس بتغير كبير فى الوسط . وما يصدق على العلماء يصدق أيضاً على الرحالة العاديين فقد ظل الاتصال مع الأندلس مثلا قائماً طوال القرن الخامس عشر وإلى آخر أيام دولة غرناطة فاتجه عدد من الرحالة من المشرق صوب الأندلس يدفعهم إلى ذلك مجرد حب الاستطلاع أوكما كان عليه الحال من قبل « طلب العلم » الذى كانت مراكزه لا تزال مضيئة هناك.

وإحدى تلك الرحلات التى اتجهت من مصر صوب المغرب والأندلس فى النصف الثانى من القرن الحامس عشر قام بها عبد الباسط بن خليل الملطى (٤٩) ، ووالده هو خليل الظاهرى (٥٠) أحد كبار الإداريين بدولة الماليك ومؤلف المدخل الإدارى الجغرافي الذي سيأتي الكلام عليه فى موضعه . وإذا أمكن أن نستدل من نسبته على أنه ولد بالشام ، وذلك فى عام ٤٤٨ هـ ١٤٤٠ (٥١) ، إلا أنه نال تعليمه بمصر وأحس وهو فى سن مبكرة بميل خاص إلى دراسة الطب . ولما كان المغرب فى ذلك العهد لما يزل محتفظاً بشهرته فى مجال دراسة الطب فقد عقد عبد الباسط العزم وهو لايزال فى ريعان شبابه على السفراليه لتوسيع معارفه . وتحتستار التجارة غادر الإسكندرية على ظهر سفينة جنوية فى عام ٢٦٨ه على السفراليه لتوسيع معارفه . وتحتستار التجارة غادر الإسكندرية على ظهر سفينة جنوية أيضاً فى ديسمبر من عام ١٤٦٥ فنزل بمالقه وغادرها إلى بلش Veles فالحمة حتى بلغ غرناطة التي كانت تمثل منذ عهد طويل المركز الوحيد الذي تيقي الإسلام بأسبانيا . ويبدو أن الطريق الذي سلكه قد أصبح منذ وقت

<sup>\*</sup> بمناسبة انتهاء كلام المؤلف على ابن خلدون أرى أن ألفت النظر إلى أن ابن خلدون قد ذكر فى ترجمته لسيرة حياته «التعريف» أن تيمورلنك كلفه بأن يكتب له وصفاً دقيقاً لبلاد المغرب ففعل ذلك «فى مختصر وجيز يكون قدر ثنتى عشرة من الكراريس المنصفة القطع» (ص ٣٧٠) ؛ غير أن هذا الأثر لم يصل إلينا . وعلى أية حالي فإن القصة في حد ذاتها تقف دليلا جديداً على اهتمام ابن خلدون بالجغرافيا . (المترجم)

طويل الطريق الوحيد إلى غرناطة فقد سلكه قبله ابن بطوطة منذ أكثر من قرن وذلك في عام ٧٥٢ هـ ۗ ا ١٣٥١ (٢٥) \_ ١٣٥٢ ، كما سلكه بعد ثلاثين عاماً من عبد الباسط وذلك في عام ١٤٩٤ \_ ١٤٩٥ : أى عقب سقوط غرناطة ، الرحالة الألماني هيرونيم مونتسر H. Muntzer ووصفه في كتابه « الرحلة الإسبانية » Iter Hispanicum . ولم يقدر لعبد الباسط أن محقق حلمه بزيارة قرطبة على الرغم من أن التجار المسيحيين والمسلمين كانوا يتنقلون من منطقة إلى أخرى بحرية تامة ؛ وكان السبب الذي حال دون ذلك هو أن رحالتنا قد أصيب بجراحة بالغة<sup>(١٥)</sup> في معركة شخصية وحين برئ من جرحه أخذ طريق العودة فبلغ وهران في فبراير من عام ١٤٦٦ ، ثم مصر في مايو من عام ٨٧١ هـ = ١٤٦٧ ٦ وقد عمر عبد الباسط طويلا وتوفى قبل وقت قصير من فتح العُمَّانيين لمصر وذلك فى عام ٩٢٠ هـ = ١٥١٤ متمتعاً بتقدير الحميع له كفقيه من فقهاء الحنفية وبسمعة واسعة كخبير في الطب(٥٠) . ومن بين المؤلفات العديدة التي خلفها لنا يحتل أهمية خاصة كتابه في التاريخ «الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم» الذى يعالج تاريخ الفترة من عام ٨٤٤ هـ = ١٤٤٠ إلى زمن المؤلف ، والذى يولى فيه اهتماماً خاصاً لسير مشاهير الرجال خاصة العلماء الذين التقى بهم (٥٦) . وقد كشف المستشرق ليثى ديلاڤيدا Levi della Vida منذ عهد غير بعيد بمكتبة الفاتيكان(٥٧) عن قطعتين من تاريخه هذا احداهما بخط يد المؤلف نفسه ؛ وفيهما يروى المؤلف بعض قصص أسفاره ولحوادث المعاصرة له . وقد نشر ليڤي ديلا ڤيدا بعض الشذور المتعلقة بالأندلس(٥٨) ومن مراجعتها يستطيع القارئ أن يخرج بنتيجة مؤداها أن مادته ليست بذات قيمة كبيرة بل إنها فقيرة ، كما أن أسلوبه يغلب عليه الحفاف . وعلى الرغم من أن المؤلف كان يشغل أثناء وضعه لمصنفه مركزاً رفيعاً وكان قد نال درجة من الثقافة تفوق المتوسط فيما يبدو إلا أنه لم يكن عالماً كبراً أو ذا نظر ثاقب في تحليل المسائل السياسية ولو أنه تمتع بدرجة فائقة من قوة الملاحظة 🗓 في شبابه ؛ ويبدُّو من أسلوبه أنه سريع الدهشة سريع التصديق ، مع ميلواضح إلى الغريب والنادر شأنه فى هذا شأن معظم معاصريه . وهويعبر عن نفسه بجمل عامة ؛ ومع أن ملاحظاته تتميز بالحيوية إلا أنها : تتصف بالضحالة ولا تنفذ إلى أعماق ما شاهده أوتذكره . أما غرناطة فتذكره قبل كل شيء بدمشق التي عرفها فيما يبدو جيداً ؟ وهو كثيراً ما يعود إلى هذه المقارنة بين المدينتين دون أن يورد أمثلة ملموسة لآوجه الشبه بينهما . وعلى الرغم من كل هذا فإن سرده يتصف بالأمانة وبالبساطة بل ويكتسب قيمة كبيرة لأنه يترجم عن أحاسيسه المباشرة ، تلك الأحاسيس التي يستشعرها أي عربي قادم من المشرق 441 حين يجدنفسه أمام جمال الطبيعة في الأندلس وأمام آثارها الفنية القيمة . ويمكن من خلال عرضه أن يستشف . ذلك الشعور بالأسى الذى يستولى على قلب كل مسلم مخلص وهو يبصر تقدم «الكفار» التدريجي نحو [ الجنوب ويستشعر في دخيلة نفسه أن أيام العرب في تلك البلاد قد أصبحت معدودة (٥٩) . أما ميزة

المصنف الأساسية فتمكن فى البساطة الشديدة التى غلبت على لغته ، فعبد الباسط يميل أحياناً إلى التعبيرات العامية ويذكر بوجه عام بمؤرخي مصر المعاصرين له خاصة ابن إياس (٦٠).

وقبل قليل من رحلة عبد الباسط وذلك في عام ١٤٦١ هـ ١٤٦١ و بمدينة جدة (٦١) أتم مغربي معجماً جغرافياً يكاد يكون الحلقة الأخيرة في تلك السلسلة من المعاجم الجغرافية التي بلغت أوجها في اسم ياقوت ؛ ذلكم هو كتاب « الروض المعطار في خبر الأقطار» لعبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري(٦٢) الذي كشف عنه منذ فترة غير بعيدة ونشره ليثي بروڤنسال Levi-Provençal . وعلى الرغم من أن اسم الكتاب واسم مؤلفه قد ثبتا بصورة قاطعة إلا أنه يرتبط بالتاريخ الأدبى لهذا الأثر لغز كبيرً لا يزال ينتظر الحل المقنع الشافي . وتاريخ إتمام هذا الأثر كما يظهر في إحدى مخطوطات الكتاب يوكده تاريخ وفاة المؤلف الذي يرجعه حاجي خليفة إلى عام ٩٠٠ هـ ٤٩٤ (٦٤) ؛ غير أن حاجي خليفة يذكر إلى جانب هذا المصنف مصنفاً آخر يحمل نفس العنوان ويكاد يتفق مع المصنف الأول في اسم مؤلفه ، غير أنه خلو من الإشارة إلى أى تاريخ . ومما يزيد فى تعقيد المسألة وجود إشارات إلى كتاب يحمل نفس العنوان لدى مؤلني القرنين الرابع عشر والحامس عشر مثل القلقشندى والمقريزى ؛ ومن الملاحظ أن الشذور التي اقتبسوها منه تتفق مع المواضع المعينة فيالمخطوطات التي كشفءنها ليثي بروڤنسال . واعتماداً على أن أسرة الحميرى قد تمتعت بنفوذكبير على ممر قرون طويلة بمدينة سبتة وأن اسم عبد المنعم كان من الأسهاء المفضلة إلى الأسرة (٢٥٠) فإن ليثي بروڤنسال قد جنح إلى افتراض وجود مسودتين للمعجم تتلو إحداهما الأخرى من الناحية الزمنية وترجعان إلى شخصين من أسرة واحدة يحملان في ذات الوقت ٰ إسها واحداً . والمسودة الموجودة في متناول الأيدي ترجع إلى نهاية القرن التاسع الهجري ( الخامس عشر الميلادي) ويمكن من مقارنة الشذور المتبقية منها الجزم بأنها تعيد بلا تغيير يذكر مسودة سابقة عليها ترتفع فيما يغلب على الظن إلى نهاية القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) ؛ ومما يوكد صحة هذا الفرض أن مادتها كما يبدومن مراجعة الفهارس المعروفة لنا لا تعالج الحوادث التالية لذلك التاريخ (٢٦٠). أما المؤلف نفسه فلا توجد لدينا عنه أية معلومات ، ويمكن الافتراض بأنه قد ولد بمدينة سبتة كبقية أفراد أسرته وأن وجوده بجدة إكان بغرض الحج . وفي إحدى مخطوطات الكتاب أضيف إلى اسم المؤلف نعت 442 « عدل »(٦٧) مما يشير إلى أنه كان يعمل في توثيق العقود (Notary) :

أما هدف الكتاب بل وجميع طابع المعجم فإنه ينعكس بصورة واضحة في مقدمته التي بدأها بالاستهلال البديعي المعهود فيقول :

« قال أبو عبد الله محمد بن أبي محمد عبد الله بن عبد المنعم الحمدين : الحمد لله الذي جعل الأرض قراراً ، وفجر خلالها أنهاراً ، وجعل لها رواسي ألزمتها استقراراً ، ومنعتها اضطراباً وانتثاراً ، جعلها قسمين فيافي وبحارا ، وأودع فيها من بدائع الحكم وفنون المنافع ما بهر ظهوراً وانتشاراً ، وأطلع فى آفاقها

شموساً وأقاراً ؛ جعلها ذلولا ، وأوسعها عرضاً وطولا ، وأمتع بها شيباً وشباباً وكهولا ، وعاقب عليها غُيُوثاً وقبولا ، وأغرى بالمشى فى مناكبها تسويغاً للنعمة الطولى ، وتتميماً لإحسانه الذى نرجوه فى الآخرة والأولى ، إن فى ذلك لعبرة لمن صار له قلب وسمع وبصر وفهم منقولا ومعقولا ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ؛ أحمده على جزائل آلائه التى والى إمدادها ، وأحصى أعدادها ، وعم بها البرية وبلادها ؛ وصلى الله على نبيه الكريم الذى زُويت له الأرض فرأى غايتها ، وأبصر نهايتها ؛ وأخبر أن ملك أمته سيبلغ ما رآه ، وينتهى إلى حيث قدره الخالق وأنهاه .

وبعد فإنى قصدت فى هذا المحموع ذكر المواضع المشهورة عند الناس من العربية والعجمية ، والأصقاع التي تعلقت بها قصة ، أوكان ذكرها فائدة ، أوكلام فيه حكمة ، أولها خبر طريف ، أومعني يستملح أو يستغرب ويحسن إيراده ، أما ماكان غريباً عند الناس ، ولم يتعلق بذكره فائدة ، ولا له خسر يحسن إيراده ، فلا ألم بذكره ، ولا أتعرض له غالباً استغناءً عنه واشتغالاً لذكره ؛ ولو ذهبت إلى إيراد المواضع والبقاع على الاستقصاء لطال الكتاب ، وقل إمتاعه ؛ فاقتصرت لذلك على المشهور من البقاع وما في ذكره فائدة ونكتني عما سوىذلك ، ورتبته علىحروف المعجم لما في ذلك من الإحماض المرغوب 443 فيه ، ولما فيه من سرعة هجوم الطالب على اسم الموضع الحاص من غير تكلف عناء ولا عجشم تعب ؛ فقد صار هذا الكتاب محتوياً على فنيين مختلفين : أحدهما ذكر الأقطار والحهات ، وما اشتملت عليه من النعوت والصفات ؛ وثانيها الأخبار والوقائع والمعانى المختلفة بها ، الصادرة عن مجتليها ؛ واختلست ذلك ساعات زمانى ، وجعلته فكاهة نفسى ؛ وأنصبت فيه فكرى وبدنى ؛ ورصنته حتى انقاد للعمل ، وجاء حسب الأصل ، فأصبح طارداً للهموم ، ملقياً للغموم ، وشاهداً بقدرة القيوم ؛ مغنياً عن مؤانسة الصَّحْب، منبها على حكمة الرب ؛ باعثاً على الاعتبار ، مستحضراً لخصائص الأقطار ؛ مشراً لآثار الأمم وأحداثها ، مشيراً إلى وقائع الأخبار وأنبائها ؛ ثم إنى قيسته بالكتاب الأخبارى المسمى بنزهة المشتاق فوجدته أعظم فائدة وأكثر أخباراً وأوسع فى فنون التواريخ وصنوف الأحداث مجالا حتى فى وصف البلاد فإنه إنما ذكر نبذة منها وشيئاً قليلا في مواضع مخصوصة معدودة ، بل إنما عظم حجمه بما اشتمل عليه من قوله : « من فلانة إلى فلانة خمسون ميلا أوعشرون فرسخاً ، ومن فلانة إلى فلانة كذا وكذا » ، أما الخبر عن الأصقاع مما يحسن إيراده ويلذُّ سهاعه ، من خبر ظريف ، أو وصف يستغرب أو يستملح ، فإنما يوجد فيه في مواضع قليلة معدودة ، إلى غير ذلك من عسر وجدان الناظر فيه بمطلوبه بأول وهلة بل بعد البحث والتفتيش:

. وجعلت الإيجاز فى هذا الكتاب قصدى ، وحرصت على الاختصار جَهَدْى ؛ حتى جاء نسيج وحده ، مليحاً فى فنه ، غريباً فى معناه ، مبهجاً للنفوس المتشوِّقة ، ومذهباً للأفكار المحرقة ؛ مؤنساً لمن استولى عليه الانفراد ورغب عن معاشرة الناس ، ومع هذا فقد أُمَمْتُ نفسى على التشاغل بهذا الوضع

الصادِّ عن الاشتغال بما لا يغنى عن أمر الآخرة والمهيم من العلم المئز الف عند الله تعالى وقلت؛ هذا من شأن البطالين وشغل من لا يهمنَّه وقته ، ثم رأيت ذلك من قبيل مافيه ترويح لهذه النفوس ، ومن حسن تعليلها بالمباح لمن ينشط إلى ما هي به أعنني ؛ ثم هو مهييّع يسلكه الناس ، واعتنى به طائفة من العلماء ، وقيده بالمباح لمن ينشط إلى ما هي به أعنني ؛ ثم هو مهيّع يسلكه الناس ، واعتنى به طائفة من العلماء ، وقيده ماعة من أهل التحصيل ، فلا حرج في الاقتداء بهم بل أقول : أعوذ بالله من علم لاينفع ، وأستغفره وأستقيله وأسأله التجاوز عن الهفوات ، والصفح عن الاشتغال بما لا يفيد في الآخرة ، فيارب عفوا ما لا رضى لك فيه فأنت على كل شيء قدير! «٢٨٠)

ولا يخلو من طرافة أن نلاحظ من سياق عبارة المقدمة كيف أن مؤلفاً من أهل القرن الخامس عشر يجد من الضرورى بالنسبة له أن يبرر اشتغاله بالمسائل الجغرافية مستشهداً فى ذلك بالآيات القرآنية شأنه فى هذا شأن مؤلفى القرنين التاسع والعاشر ، بل وأن نلاحظ كذلك كيف يحاول هذا المؤلف عن طريق الخشية غير المستترة أن يبرر اشتغاله بالعلوم «الدنيوية» شأنه فى هذا شأن ياقوت تماماً . ويشبه «الروض المعطار» معجم ياقوت فى أنه يمثل مجموعة من التعليقات التى تتفاوت طولا وقصراً وتعالج الكلام عن المدن والمواضع والحبال والأنهار والأقطار مرتبة وفق حروف المعجم ؛ وهو يمثل فى ذات الوقت رسالة فى الحغرافيا الوصفية ومجموعة من «العجائب» Mirabilia وتاريخاً سياسياً لفترة معينة من الزمان وخزينة أدبية تحوى مجموعة كبيرة من النثر والشعر . ورواياته عن المشرق العربي مع أنها كبيرة العدد إلا أنها لا تبلغ حجم مادته عن إفريقيا والمغرب والأندلس .

ونظراً لما وجهه من نقد شديد للإدريسي فمن العسير الاعتقاد بأنه يعتمد كثيراً على مصنف الأخير، غير أن الفحص والتحليل أثبتا أن مؤلفنا قد نقل من « نزهة المشتاق » القسم الذي يعالج الكلام على أسبانيا برمته ؛ وهذا أمر له أهميته إذ أننا نجد أنفسنا والحالة هذه أمام متن جديد للإدريسي يمكن أن يمثل أهمية كبرى عند تحقيق كتاب « نزهة المشتاق » وإعداده للنشر . وبنفس القدر نقل الحميري من «كتاب المسالك والمالك » للبكري ، وإذا وضعنا جيداً في اعتبارنا أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن القسم الذي يعالج الكلام عن الأندلس من ذلك الكتاب فإن قيمة الشدرات من كتاب الحميري التي تعالج هذا المحلو الموضوع ترتفع بشكل ملحوظ . أما المصدر الثالث الذي اعتمد عليه الحميري اعتاداً أساسياً في هذا المحال فهو رسالة مجهولة المؤلف من القرن الثاني عشر معروفة لنا جيداً ، أعني «كتاب الاستبصار» . هذا وتمثل المحادة التاريخية لدى الحميري في كثير من الأحايين أهمية ليست بالضئيلة ، وقد دلل ليقي بروقنسال على أن روايته عن معركة الزلاقة الفاصلة في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي تعتبر من أوفي وأفضل على أن روايته عن معركة الزلاقة الفاصلة في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي تعتبر من أوفي وأفضل مرحلة إبراهيم بن يعقوب الطرطوشي إلى بلاد الصقالبة . والحميري بالطبع كاتب نقالة شأنه في هذا شأن بقية المؤلفين العرب وإليه يرجع فضل كبير في حفظ عدد من الروايات لمؤلفين مختلفين لولاه لكانت في حكم المفقودة :

وقد نال مصنف الحميرى حظوة كبيرة لدى المؤلفين المتأخرين ولو أن هذا يقف بالطبع عند حد بلاد المغرب وحدها بالتقريب ، فإلى جانب من ذكرناهم في سياق الحديث ممن استعملوا مسودته الأولى نقل عنه أيضاً في القرن السابع عشر المقرى ، وفي القرن الثامن عشر مقديش (٧٠٠) بل وحتى في القرن التاسع عشر الناصرى السلاوى (٧١) ؛ وكل هذا يقف بالطبع دليلا على قيمة المادة التي جمعها الحميرى . ولا يفوتنا أن نشير في خاتمة كلامنا عنه إلى أن ليثى بروفنسال الذي يدين له العلم بتعريفنا بهذا الأثر قد جمع القسم الحاص بالأندلس ونشره مع ترجمة فرنسية وتعليقات علمية جعلت من هذه الطبعة مرجعاً قيماً لا يمكن الاستغناء عنه في دراسة الأندلس ، محيث يلعب بالنسبة لتلك البلاد نفس الدور الذي يلعبه معجم ياقوت بالنسبة للعالم الإسلامي .

وإذا أمكن اعتبار الحميرى آخر مؤلف لمعجم جغرافى كبير فإن ثمة مغربياً آخر هو ليون الإفريقي المشهوريكاد يعد بوجه عام آخر المؤلفين الكبار فى محيط الجغرافيا العربية ببلاد المغرب. وإذا تناولنا المسألة من الناحية الشكلية فحسب فلعل الكلام عنه لايدخل فى دائرة موضوع بحثنا ، ذلك أن مصنفه الأساسى معروف فقط فى ترجماته الأوروبية فى حين أن أصله العربى مفقود تماماً ولكنه فى أغلب الظن قد وجد بالفعل ، وبهذه الصفة فهو ينتمى إلى الأدب العربى ؛ وقد كشف الآن عن المؤلف مواطنوه المغاربة واعترفوا به بل إن مراكشياً معاصراً أفرد له منذ وقت غير بعيد دراسة خاصة (٢٧).

وفي سيرة حياته شبه بعيد بسيرة حياة الإدريسي غير أن اسمه الغريب يشير إلى ما أحاط بها من تعقيد كبير (٧٣) ؛ فهو معروف في الأقطار العربية باسم الحسن بن محمد الوزّان الزياتي ولكن اسمه يرد في مصنفاته التي وضعها بأوروبا على أنه يوحنا الأسد الغرناطي معرباً بهذا الاسم الذي أطلق عليه هناك وهو Africanus أو Africanus أي يوحنا ليون (الأسد) الأيبيري أو الإفريقي (١٤٠). وقد ولد فيما يبدو بغرناطة وذلك قبل أمد قصير من سقوطها في أيدي النصاري عام ١٥١٢ ؛ وكما هو الحال مع عدد كبير من الأسر المسلمة فقد انتقل أهله عقب ذلك إلى مراكش فشب مؤلفنا بمدينة فاس التي أخذ منها نسبته أي الفاسي . ومنذ نحو عام ١٥١١ صحب عمه في رحلة دبلوماسية ساقته إلى تمبكتو عن طريق دره(٧٥) .

ومن المؤكد أنه نال حظاً جيداً من التعليم وتمرس فى فنون الكتابة الدواوينية ، كما أنه قد اضطلع لا أقل من ثلاث مرات بأعباء سفارات هامة فى جنوبى مراكش لأسرة بنى وطاس (٢٧) الحاكمة بفاس ، وهى واحدة من آخر فروع أسرة بنى مرين وعرفت بتشجيع الثقافة والارتفاع بمستوى الحضارة فى المغرب الأقصى وإلى عصرهم الذى يمكن أن يعد فترة انتقال بين تاريخ مراكش الوسيط وتاريخها الحديث يرجع الوصف الدقيق المفصل لمدينة فاس الذى دونه يراع ليون الإفريقي (٢٧٧) . وفيا بعد قام بأعباء يرجع الوصف الشريف محمد (٨٧٧) ؛ وقد استطاع خلال رحلاته العديدة أن يتعرف بصورة جيدة

والضرب فى نواحىالأرض غير واضحة المعالم ، شأنها فى هذا شأن جل التفاصيل المتعلقة بسبرة حياته (٨٠٠). ولعل الدافع الأساسي من بينهاكان رغبته في أداء فريضة الحج، أو ربما ساقه إلى ذلك اعتبارات أخرى . ومهما يكن من شيء فإنه يجب الاعتراف بأن عده البلاد التي زارها أمر لم يعهد من قبل فهو قد زار على حد قوله مصر وبلاد العرب وإيران والشام وأرمينيا و« بلاد التتار» ؛ والأرجح أنه يقصد مهذْه الأخبرة منطقة تبريز . وكان بمكة ومصر فى عام ٩٢٣ هـ = ١٥١٧ ، وهو عام يمثل لحظة حاسمة فى تاريخ تلك الأقطار هي لحظة فتح السلطان سليم العثماني لمصر ؛ ولكن مؤلفنا لايذكر شيئاً عن ذلك(٨١). وقد بلغ الوزان فى تجواله استنبول التي أخذت منذ ذلك الحين تجتذب إليها بشكل مطرد أنظار العرب الذين أخذت أوطانهم تدور في فلك الدولة العثمانية بطريق مباشر أوغير مباشر. ومن المستحيل تحديد تواريخ تحركاته بصورة دقيقة ، وهي على أية حال قد انتهت نهاية محزنة فبينها هو في طريق العودة إذ وقع عند جزيرة جربه فى أسر قراصنة من جزيرة صقلية ساقوه إلى نابلي فى حوالى عام ١٥٢٠ ثم إلى رومه حيث أهدوه مع زرافة إلى البابا ليون العاشر (١٥١٣ = ١٥٢١) (٨٢٠ ؛ وكان هذا البابا محمل في حياته العادية اسم جيوفانى مديتشي Giovanni Medci وهو ابن لورنسو الفاخر أمير فلورنسه وقد عرف لا باعتناقه لمذهب النزعة الإنسانية المستنبرة (einlightened humanism) كما فهمته أفضل عقليات إيطاليا لذلك العهد فحسب ، بل عرف أيضاً باطلاعه على المسألة الشرقية la question) (d'Orient حتى أنه بحث مع فرنسوا الأول ملك فرنسا في عام ١٥١٥ مشروع حملة صليبية ضد الترك (٨٣) ؛ وقد كان من جراء هذا أن زاد الاهمام بالشرق في إيطاليا بحيث لم يكن في المستطاع ألايسترعي العلامة المغربي نظر البابا ليون العاشر . وقد اضطر المغربي إلى أن يعتنق المسيحية ويتخذ لنفسه اسم ولى نعمته وهو جيوفانى ليونى ؛ ويسر اه البابا سبل الاشتغال بتدريس اللغة العربية والتفرغ للنشاط العلمي برومه وبولونيا .

وكان لإلمامه الجيد باللغة الأسبانية التي كانت أشبه ما تكون بلغته القومية (١٠١٨) أن عاونه هذا سريعاً في التعرف على بيئته الجديدة وإجادة الإيطالية واللاتينية بصورة مرضية . ومنذ عام ٩٣٠ ه = ١٥٢٤ نجده يوالف معجماً عربياً حيرياً حيرياً حيرياً لاتينياً من أجل طبيب يهودى لا تزال مخطوطته محفوظة بالاسكوريال (١٥٥٠) . وفي العاشر من مارس عام ١٥٢٦ أتم الترجمة الإيطالية لكتابه الذي وضعه أصلا باللغة العربية والذي يسترعي اهتمامنا بوجه خاص وهو «وصف إفريقيا »(٢٨٠) . وفي عام ١٥٢٧ ألف للاتينية كتاباً جامعاً في سير ثلاثين من مشاهير العرب في الفلسفة والطب Libellus de viris quibusdam باللاتينية كتاباً جامعاً في سير ثلاثين من مشاهير العرب في الفلسفة والطب ١٦٦٤ ، وكان أول سفر من نوعه يقدم معلومات ذات أهمية بالنسبة لأوروبا في تاريخ تطور العلوم عند العرب وعقب هذا

بقليل ، وربما كان ذلك فى عام ١٥٢٨ ، تمكن بطريقة ما من الإفلات راجعاً إلى إفريقيا<sup>(٨٨)</sup> وما لبث أن اطرح المسيحية إلى دينه القديم ؛ وقد توفى الوزان على ما يبدو بتونس فى عهد آخر بنى حفص وذلك فى عام ١٥٥٢<sup>(٨٩)</sup>.

هذا وقد وجدت مزاعم تقول بأن الأصل العربى «لوصف إفريقيا» كان موجوداً لدى المؤلف عندما وقع فى الأسر، وقيل فيا بعد بأن مخطوطته قد وجدت طريقها إلى أحد مجي الكتب (bibliophile) ولكنها فقدت فى الطريق إلى نابلى عند هجوم القراصنة (٩٠٠). وعلى الرغم من كل ذلك فإن القول بأنه قد وجد مصنف تام فى يد ليون الإفريقي عند وصوله إلى إيطاليا قول ضعيف وأغلب الظن أن الأمر اقتصر على قطع متفرقة وتخطيط ذى طابع عام . وماسينيون Massignon بوجه عام لا يعتقد فى وجود مخطوطة عربية للكتاب ويعتبر القول بذلك محض خطأ (١٩١١) بل إنه يرى خلافا للذلك أن ليون الإفريقي لم يدون الكتاب باللغة العربية وإنما صاغ مذكراته وملاحظاته باللغة الإيطالية رأساً (١٩٠٠). ولعل هذا أقرب إلى الواقع خاصة وأن المؤلف نفسه يذكر على وجه التحديد فى المسودة الإيطالية أنه قد دون مصنفه من الذاكرة وذلك بعد مضى عشرة أعوام لم تقع فيها عينه على مصنف لمؤرخ عربى واحد (٩٢٠). ولم تكن ذاكرته تسعفه دائماً ، وعلى الرغم من أن الوصف الحغرافي عنده يتميز باللدقة الشديدة إلا أن مادته التاريخية وتواريخه ليست فى المستوى المرجو (٩٤٠) ، وربما كان مرد ذلك بالدقة الشديدة إلا أن مادته التاريخية وتواريخه ليست فى المستوى المرجو (٩٤٠) ، وربما كان مرد ذلك بالدقة الشديدة إلا أن مادته التاريخية وتواريخه ليست فى المستوى المرجو (٩٤٠) ، وربما كان مرد ذلك بالدقة الشديدة إلا أن مادته التاريخية وتواريخه ليست فى المستوى المرجو (٩٤٠) ، وربما كان مرد ذلك بالدقة الشديدة إلا أنه لم يكن مقدوره أن يراجعها فى مظانها .

ولعل إقامة المؤلف بأوروبا قد انعكست فى طابع الكتاب نفسه إذ ليس من اليسير ضمه إلى النمط المعروف فى « المسالك » كما فعل ماسينون (٩٥) أو إلى نمط « الرحلة » الذى نال الحظوة لدى أهل المغرب (١٩٦) فهو فى الواقع قد كُتب من أجل الأوروبيين ولو أن مؤلفه علامة عربي ويعتمد على مادة عربية (٩٧) ولعل معرفة المؤلف بعدد من اللغات قد مكنته من الاطلاع على مؤلفات العالم الكلاسيكي ومؤلفات العصور الوسطى الأوروبية ، وربما عاونه فى ذلك علماء النزعة الإنسانية من بين الإيطاليين (١١alian) العصور الوسطى الأوروبية ، وربما عاونه فى ذلك علماء النزعة الإنسانية من بين الإيطاليين (١١alian) وتشير الدلائل إلى أنه قرأ لبعض المؤرخين اللاتينيين (٩٨) .

ومن الطريف إشارته إلى بلينيوس Plinius في الكتاب التاسع من « وصفه » الذي يتحدث فيه عن المعادن والنبات والحيوان ؛ فهو يذكر في مطلعه بأنه سيتكلم عما يوجد منها بإفريقيا « باستثناء كثير من الأشياء التي أوردها بلنيوس الذي كان بحق رجلا ممتازاً ذا مذهب فريد . وهو كثيراً ما وقع في الحطأ عند معالحته الكلام على أشياء بسيطة تتعلق بأفريقيا ، غير أن مرد ذلك ليس لعيب في نفسه بل لما حصل عليه من معلومات خاطئة ولرغبته في أن يقلد من كتبوا قبله . وعلى أية حال فإن

448

<sup>\*</sup> نقل مؤلف الكتاب هذه الفقرة عن كتاب مييلي Micli ولكن سقط سهواً لفظ «الأنهار» الذي يرد قبل لفظ «المعادن» (رُرَاجِع بس ٣٨٠ من التربِحَة العربية لكتاب الدومييلي «العلم عند العرب»). ( المترجم )

الخطأ فى أمر صغير لا يكنى لمحو الصفات الطيبة التي من شأنها أن تضنى رونقاً وبهاءاً على ما يتصف به المحموع من حمال وزينة(٩٩) » .

أما الأهداف التى وضعها المؤلف نصب عينيه فيمكن استجلاؤها من خاتمة مصنفه حيث يقول: «هذا على وجه العموم ما أبصرته من الأشياء الغريبة التى علقت بذهنى أنا ، جيوفانى ليونى ، عن جميع إفريقيا التى عبرتها من أقصاها إلى أقصاها . وقد دونت بجد واجتهاد ومن يوم لآخر تلك الأشياء التى رأيتها بعينى رأسى وبدا لى أنها تستحق الذكر . وما لم أره بنفسى بسبب ضيق الوقت أوصعوبة الطريق فقد جهدت فى الحصول عليه من أهل الثقة ممن شاهدوه بأنفسهم . ثم بذلت جهدى فى جمع شتات هذه المادة وصياغتها فى شكل كتاب انتهيت من تدوينه أثناء وجودى برومه وذلك فى اليوم العاشر من شهر مارس لسنة ١٥٢٦ من ميلاد المسيح »(١٠٠٠) .

وينقسم المصنف وفقآ للمتن الإيطالى إلى تسعة كتب يعالج الأول منها الكلام على إفريقيا بصورة عامة وعن سكانها من البدو الرحل ؛ أما الثانى فيصف نواحي مراكش ومدنها وجبالها بينما أفرد الثالث للكلام على مدينة فاس والرابع لتلمسان والخامس لبجايه وترنس والسادس لطرابلس ، أما السابع فلدول السودان والثامن لمصر بينما يقدم التاسع وصفأ موجزاً للأنهار والحيوان والأسهاك والطيور والمعادن والنباتات الموجودة بإفريقيا(١٠١) . وقلما يشير ليون الإفريقي إلى مصادره وهو حين يفعل ذلك يوردها في أغلب الظن من الذاكرة ؛ ومن بين المؤلفين المعروفين لنا يرد لديه ذكر المسعودي والبكري والإدريسي وابن الحطيب وابن بشكوال(١٠٢) ؛ ومن الحلى أن معرفته بالمؤلفين المغاربة كانت أقرب وهذا أمر طبيعي . وأكثر نقوله من مؤلف يدعى ابن الرقيق دون سائر المؤرخين والحغرافيين وإليه يدين ليون الأفريتي بتصنيفه الأصيل للقبائل العربية والبربرية وبقدر كبيرمن المعطيات المختلفة بل بالإطار العام لمصنفه و ذلك من الناحيتين التاريخية والاثنوغرافية . ومن المؤسف أن إ هذا المؤلف لم يتم التعرف عليه حتى الآن 449 على وجه اليقين(١٠٣) ؛ ويفترض ماسينيون أنه عاش في النصفُ الثاني من القرن الثالث عشر(١٠٤) ؛ وعلى كل حال فإن قيمة كتاب ليون الإفريقي لا تكمن في ما ينقله عن الغير بل في ملاحظاته الشخصية التي تشكل القسم الأساسي من مصنفه . وهو قد احتفظ في مصنفه الأوروبي بروحه العربية التي تتمثل في القصص المنحولة التي يسردها ليستخرج منها الموعظة والعبرة شأنه في هذا شأن مؤلفي المحموعات الأدبية التي اشتهر ما الأدب العربي (١٠٠٠) ؛ أما منهجه في التأليف الذي فصل الكلام عليه في الفقرة الختامية من الكتاب فيوكده في الواقع حميع من انقطعوا لدراسة مصنفه. وكتاب ليون الإفريقي هو البحث الوحيد في جغرافيا مراكش المتمنز بالأصالة والنّرتيب الذي ظهر بأوروبا في القرن السادس عشر ؛ وكان في الحقيقة فتحاً جديداً بالنسبة لذلك العصر حتى ولو بسبب تقديمه لما يقرب من أربعائة اسم لمواضع جغرافية مع معطيات دقيقة وجديدة(١٠٦)

وقد لتي المصنف انتشاراً واسعاً فقد أعقب صهور الطبعة الإيطالية في عام ١٥٥٠ ظهور الترجمتين اللاتينية والفرنسية في عام ١٥٥٦ ، ثم ترجم في حوالي عام ١٦٠٠ إلى الإنجليزية وتلي هذا ترحمته إلى لغات أخرى وظهور عدد كبير من الطبعات استمر إلى القرن التاسع عشر حين تُـوَّج ذلك المحهود بطبعتي شيفير Scheler الفرنسية ( ١٨٩٦ – ١٨٩٨) وبراون Brown الإنجليزية ( ١٨٩٦) العلميتين (١٠٧٠\*. ولايزال البحث الرئيسي في دراسة ليون الإفريقي هو ذلك البحث الممتاز الذي دونه قلم لويس ماسينيون Louis Massignon منذ عام ١٩٠٦ بعنوان « مراكش في السنوات الأولى من القرن السادس عشر كما وصفها Maroc dans les premières années du XVIe siècle. Tableau Géogrophique « ليون الإفريقي d'après Léon l'African, Alger, 1906 . وقد كان لليون الإفريقي تأثير قوى على العلم الأوروبي(١٠٨) فهند بداية النصف الثاني من القرن السادس عشر على وجه التقريب ، وعلى ممر ثلاثة قرون بعد ذلك **لم** يستطع أن يتجاهله كاتب أو عالم يود الكلام على إفريقيا ولو أنهم كانوا بكل أسف لا يعتمدون دواماً على متن الكتاب الإيطالي بل على الترجمة اللاتينية التي لا يمكن بأية حال الاطمئنان إليها بصورة تامة(١٠٠) . أما تقدير هم للمؤلف فقد كان على الدوام تقديراً عالياً (١١٠) ، فني القرن الثامن عشر كتب عنه مؤلف أول محت جدى عن الإدريسي وهو المستشرق الألماني هارتمان Hartmann يقول: « إن ما يتصف به مصنفه من ميزات أمر معروف للجميع ؛ ولن أتردد في تكرار ما قاله البحاثة قبلي من أن كتابه كنر من الذهب ولولا وجوده بين / يدى لخفيت على أشياء كثيرة »(١١١) . وهذا القول نفسه ردده بعد قرنين من ذلك واحد من خيرة العارفين بالحغرافيا التاريخية ومحرر الطبعة العلمية « لوصف إفريقيا » Description de l'Afrique المستشرق الفرنسي شيفير Schefer فقال « إن ما يورده ليون الإفريقي من تفاصيل في وصف المغرب يتميز بالدقة الشديدة ] ، بل ولقد أثبنت الأبحاث الأخيرة صدق قوله حتى في تلك المواضع التي أثارت بعض الشك فها مضي «(١١٢)

غير أن ما قيل في الثناء عليه لم يمنع العلماء من الوقوف موقف النقد من بعض النقاط المتعلقة إلى حدما بظروف عمله ؛ فمثلا يفترض المستشرق الإيطالي أماري أن ما أملاه ليون الإفريقي قد تم جمعه بعلد رجوعه إلى إفريقيا(١١٣) بحيث لم يستطع تنقيح المسودة النهائية ؛ وإلى جانب هذا اضطر أماري إلى الاعتراف بأن ليون الإفريقي لم يعرف تاريخ صقلية معرفة جيدة (١١٤) . أما شيفير فينفق مع عدد كبير من العلماء في القول بأن ليون الإفريقي « لم يركل ماوصفه ولم يكن دائماً شاهد عيان لما يحكيه» (١١٥) . وسنلتق ورغم كل هذا فيجب الموافقة على أنه « آخر الحغرافيين العرب المشهورين في تلك البلاد (١١٦) » . وسنلتق

به إن أحدث طبعة لمصنف ليون الإفريق هي الترجمة الفرنسية الحديثة بقلم أيهولار Epaulard التى ظهرت بباريس في جزئين في عام ١٩٥٦ ؟ هذا وتوجد للكتاب ترجمة أسبانية ظهرت في عام ١٩٥٦ . (المترجم)

بالطبع بعدد كبير من المؤلفين المغاربة فى محيط الجغرافيا غير أن مصنفاتهم تعالج نقاطاً منفردة أما المصنفات الحامعة من طراز مصنف ليون الإفريق فإن هذا كان آخر العهد بها .

ومن العسير القول بأن القرن السادس عشر فى إفريقيا الشمالية كان فقيراً فى مصنفاته ولو أنه يجب الاعتراف بأن مستواها لايتجاوز الحد الأوسط بأية حال ، ويكفى فقط أن نشير فى هذا الصدد إلى ظاهرة فى محيط الكارتوغرافيا (فن رسم المصورات الحغرافية) تقف دليلا على أن مذهب الإدريسي كان لا يزال حياً ومعمولا به ، على الأقل فما يتعلق بالاحتياجات العملية .

كان نمط الخارطات السائد إلى القرن العاشر هو النمط الذى غلب عليه توزيع المناطق وفقاً للأقاليم ؟ ثم أعقب هذا ظهور الخارطات البحرية التي كانت تبين عليها أحياناً خطوط الطول والعرض ، مما يثبت وجود تأثير غربى بل ويشير إلى المحاكاة الصرفة . ولقد كانت الحارطات من هذا النوع فى الحقيقة أمراً غريباً على العرب (١١٧) ولايخلو من مغزى أن تظهر لأول مرة فى حوض البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق البحر الأسود ، أى فى ذات المنطقة التي وجدت فيها نماذجها الأولى ؛ هذا على حين أنها لاتقابلنا إطلاقاً فى الأقطار الساحلية الأخرى التي نفذ إليها العرب كسواحل المحيط الهندى والبحر الأهمر والحليج الفارسي على الرغم من أن هذه السواحل الأخيرة كما سنرى قد شهدت فى هذا العصر بالذات انتعاشاً غير معهود لنمط جديد فى الأدب الحغرافي هو الحغرافيا الملاحية .

وأقدم الحارطات البحرية المعروفة لنا محفوظة بمكتبة الأمبروزيانا Ambrosiana بميلانو (١١٨) وتمثل قطعة مكونة من ثلاث ورقات لحارطة للبحر الأبيض المتوسط (١١٩) ؛ ويمكن الحكم من الكتابة المغربية على أنها قد عملت في الحزء الغربي من شمال إفريقيا لعله سبته أوبجايه حيث وجد الملاحون من مختلف الشعوب . وليست جده الحارطة أية إشارات خارجية تبين التاريخ الذي عملت فيه ؛ ومن المحتمل أمها ترجع إلى القرن الرابع عشر . ومما يزيد في توكيد المحتلافها عن بقية الحارطات العربية هو أن أبعادها مقدرة بالأميال مما ينهض دليلا جديداً على أنها إيطالية الأصل . وتبدو صلابة مقاومة الطابع العربي في الخارطات المغربية في احتفاظها بالأسهاء العربية (١٢٠٠) ؛ وفيا يتعلق بهذه الحارطة بالذات فيبدو أنها تعتمد في الأصل على خارطة عربية أما الأخطاء الموجودة بها فيمكن إرجاعها إلى طبيعة الكتابة العربية . وبهذا يمكن القول بأن الحارطة تنتمي إلى النمط الإيطالي من حيث الرسم وتخطيط السواحل ولكنها من جهة أخرى تحمل تسميات ذات طابع مستقل فيا يتعلق بساحل إفريقيا وبجنوبي أسبانيا وشرقيها (١٢١) . ولم تكن هذه الخارطة هي النموذج الوحيد الذي قدمه لنا العرب في فن الكارتوغرافيا على سواحل البحر تكن هذه الخارطة هي النموذج الوحيد الذي قدمه لنا العرب في فن الكارتوغرافيا على سواحل البحر البحر تكن هذه الخارطة هي النموذج الوحيد الذي قدمه لنا العرب في فن الكارتوغرافيا على سواحل البحر المبحر تكن هذه الحارطة هي النموذج الوحيد الذي قدمه لنا العرب في فن الكارتوغرافيا على سواحل البحر

فابتداء من منتصف القرن السادس عشر ازدهر بتونس اسم أسرة الشرفي الصفاقسي التي قدمت في غضون جيلين عدداً من مصوري الخارطات (Cartographers) ؛ وقد وفق نالينو في أن يتتبع

دراسة ثمانية أوتسعة أجيال من هذه الأسرة إلى نهاية القرن الثامن عشر ولدوا جميعهم بصفاقس وعاش معظمهم بها وبالقيروان والقاهرة أحياناً ، مشتغلين وفق تقاليد الأسرة بفن رسم المصورات الجغرافية ثم اشتغلوا فيما بعد بدراسة الرياضبات والفلك . وقد أخرج لنا هذا «المصنع» (Workshop) ، إن صح هذا التعبير ، في الفترة ما بين عامي ١٥٥١ و١٦٠١ أربعة نماذج لخارطة كبيرة للعالم تمثل في جوهرها صورة منقحة لخارطة الإدريسي (وذلك في السنوات ١٥٥١و٧٧٥١و٥٧٩و ١٦٠١)(١٢٢). وهناك اختلاف بين من بحثوا في النشاط العلمي لهذه الأسرة حول أسماء واضعي هذه الحارطة خاصة وأن محث نالينو(١٢٢) بهي لمدة طويلة بعيداً عن متناول الأيدى ولم تعرف نتائجه إلا بطريق غير مباشر . وأكبر هؤلاء سناً هو على بن أحمد بن محمد الذي وضع في عام ٩٥٨ هـ = ١٥٥١ أطلساً في ثماني ورقات تصور في الغالب سواحل البحر الأبيض المتوسط ولاتزال مخطوطته محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس ؛ وُلعل خارطة العالم للشرفي الموجودة بأكسفورد والتي يرجع تاريخها إلى عام ٩٧٩ هـــ ١٥٧١ – ١٥٧٢(١٢٤) ذات صلة مهذا الأطلس على نحو ما . هذا وقد اختلف البحاثة في وصف الحارطات المختلفة ولكن تركيب الأطلس العام واضح بالنسبة لنا(١٢٥) فيتلو التقويم الشمسي خارطة للقبلة(١٢٦) مبين عليها مواقع جميع البلدان بالنسبة للكعبة ، ويلي هذا خارطة عامة للعالم(١٢٧) . وفي هذه الخارطة الأخيرة يبصر كرامرس تأثيراً ما لخارطة البيروني(١٢٨) ، غير أن المؤلف نفسه يصرح بأنه قا. خضع لتأثير الإدريسي (١٢٩) وهو أمر مفهوم بالنسبة لنا . ثم يتبع هذا خارطات للمناطق المختلفة كسواحل أسبانيا وجزر البليار وجنوبي فرنسا وأجزاء من سواحل إيطاليا تضم قورسيقا وسردينيا ، والساحل المقابل لإفريقيا . ويلى هذا مجموعة من 452 الحارطات تبين سواحل البحر الأسود وبحر آزوف ثم الساحل الحنوبي لآسيا الصغرى فالشام ومصر إلى برقة . وثمة خارطة منفصلة تبين بلاد اليونان وجزر الأرخبيل وكريت وساحل إفريقيا المقابل لها . أما الخارطة الأخيرة فتصور برقة وطرابلس وتونس . وقد أضيف إلى الأطلس كملحق جدول ببين التقويم الزراعي (Agricultural Calender) لكل شهر .

إن تركيب هذا الأطلس البورتولان Portulan ليشير بوضوح إلى أنه قد عمل من أجل قبطان كان يشتغل بالملاحة الساحلية في البحرين الأبيض المتوسط والأسود إلى سواحل القريم ؛ ثم إن ذكر الشهور بأسهائها الأوروبية والسريانية إلى جانب العربية يسمح لنا بالافتراض بأن هذا الملاح كان يمر على موانى أوروبا المسيحية وموانى الشام على السواء ؛ ومما يوكد أن الأطلس قد عمل من أجل أهداف التجارة لا من أجل أهداف عسكرية أن التحصينات الساحلية غير مبينة عليه كما هو الحال مع الحارطات العمانية لذلك العصر والتي سيمر بنا الكلام عليها في حينه (١٣٠) . هذا وقد تم رسم الأطلس في عام ١٥٥١ أى في العصر الذي كانت تمخر فيه السفن الأوروبية عباب المحيط في حرية كاملة وهي في طريقها إلى الصين وأمريكا ، وكذلك حين نجح عدد من الملاحين في الدوران حول الأرض ؛ غير أن هذه الحقائق الهامة

لا تجد انعكاساً ما فى خارطة العالم الموجودة بهذا الأطلس (١٣١). والتأثير الغربى الوحيد على مؤلف الأطلس يبدو فقط فى إطلاقه لفظ «طبله» على أطلسه، وهو مأخوذ من اللاتينية الدارجة الملوحة (١٣٢٠)؛ ويبدو أنه قد استعاره من اللغة الدارجة المتداولة آنذاك فى جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط (lingua franca)

ولعل مؤلفنا هذا هو المسئول عن وضع صورة منقحة لخارطة العالم آنفة الذكر نفسها ، وترجع هذه الأخيرة إلى عام ١٥٧٩ وقد كشف عنها نالينو فى مجموعة شخصية برومه ؛ ويرى ميلرK. Miller فأن المؤلف قد جهد فى هذه الحارطة ليجمع بين الحارطة البحرية القطلونية (Catalonian) وخارطة الإدريسي ويخرج من الاثنين خارطة بحرية عربية جديدة (١٣٣).

وقد ترسم خطاه على ما يبدو ابنه محمد بن على الشرفي الصفاقسي الذي تنسب إليه خارطة للعالم معروفة فى نسخة واحدة ترتفع إلى عام ١٠٠٩ هـ ١٠٠١ ، ولكن حدث لسهوما أن صورها ميلر Miller في قطعتين نسب إحداهما إلى عام ١٥٩٢ والأخرى إلى عام ١٦٠١(١٣٥) . وتكاد أهمية هذه الخارطة تنحصر أساساً في أنها مصورة على قطعة واحدة من جلد شاة تنقصها الأرجل فقط ، وهي نفس الطريقة المتبعة فى رسم الخارطات الإيطالية والفرنسية لذلك العهد(١٣٦٠). ووصف أمارى لهذه الحارطة بأنها «بديعة » (chiarmante) (١٣٧٠) لا يقوم على أساس لأن بلوشيه Blochet الذي درسها عن كثب لا يجد فيها ما يستحق الاهتمام ؛ وهي تعتمد على الإدريسي فيما يتعلق بنصفها الشرق ولو أنها لا تورد جميع أسماء المواضع ، هذا بالإضافة إلى نقصها الفنى الملحوظ ؛ وبهذا فهى لايمكن أن تصلح «كبورتولان» Portulan (۱۳۸) . أما فيما يتعلق بنصفها الغربي الذي يبين حوض البحر الأبيض المتوسط مع سواحل الأطلنطي والبحر الأسود فإنه يبدو عليه بو ضوح تأثير الحارطات البحرية القطلونية (١٣٩) 453 دراسته لهذه الخارطة يستنتج كونراد ميلر الخبير الكبير في الكارتوغرافيا العربية أن خارطة الإدريسي الأولى قد وجدت ليس فقط على شكل سفر من سبعين ورقة بل وأيضاً على شكل خارطة حائطية كبرى تم تطبيقها بصورة عملية بعد مرور أربعائة سنة على ظهورها(١٤٠). وقد يكون هذا الاستنتاج صحيحاً ولكنه يقف دليلا في رأى بلوشيه على تدهور المدرسة الكارتوغرافية التونسية(١٤١) التي زاولت نشاطها لبعض الوقت بجدكي تستطيع أن تني بحاجة عملائها من قباطنة السفن المختلفة التي كانت تمخر عباب البحر الأبيض المتوسط(١٤٢) .

ونشاط فن الكارتوغرافيا بالمغرب حينذاك لم يكن بطبيعة الحال أمراً غريباً ؛ ورغما من الأمثلة التي سقناها فإن التأثير الأوروبي قد وجد طريقه إليها بصورة لا تقبل الشك . ولنقدم مثالا طريفاً لهذا التأثير في شخصية عالم مغربي ، وهو إن لم يمس كثيراً علم الجغرافيا إلا أنه يقف دليلا صريحاً على نشاط التبادل في شخصية عالم مغربي ، وهو إن لم يمس كثيراً علم الجغرافيا إلا أنه يقف دليلا صريحاً على نشاط التبادل ( ٥٨ )

الثقافى فى ذلك العصر (۱۹۲۳) ؛ ذلك العالم هو حاجى أحمد التونسى الذى يبدو من نسبته أنه تونسى الأصل ولكنه درس بفاس واهتم منذ صباه بالعلوم خاصة الجغرافيا ، ثم سقط أسيراً فى أيدى المسيحيين واشتراه رجل فاضل من أهل البندقية شمح له بالاستمرار فى دراساته فتعمق فى تفهم الجغرافيين الأوروبيين وفحص خارطاتهم بدقة ومن ثم واتته فكرة وضع خارطة للعالم المعروف آنذاك مجمع فيها بين معطيات أبى الفدا وقواعد المساقط الكارتوغرافية (Projection) للرياضى والكوزموغرافي أورونتيوس فينايوس Contius وقواعد المساقط الكارتوغرافية (التي طبقها فى وضع خارطته للعالم عام ١٥٣٦(١٤٤٠) . ونزولا على رغبته مولاه فقد سحل الأسهاء الجغرافية باللغة التركية التي لم تكن لغته الأصلية ، غير أن عدداً من الألفاظ العربية وجدت طريقها إليها(١٤٠٠) . وقد أتم التونسي عمله في عام ١٥٦٨ هـ ١٥٥٨ مـ ١٥٥٨ في عصر السلطان سليان القانوني وكان مهيئاً للطبع في عام ١٥٦٨ ، ولكن لظروف معينة لم يتم طبعه(١٤١٠) . ويوجد ممكتبة القديس مرقص بالبندقية كليشيه لهذا الرسم محفور على أربع لوحات طبعه(١١٠) . ويوجد ممكتبة القديس مرقص بالبندقية كليشيه لهذا الرسم محفور على أربع لوحات (أو ست على وجه الدقة(١٤١٧) من خشب التفاح ؛ وفقط في عام ١٧٩٨ أنجزت على أساسه أربع وعشرون نسخة (عام المعاني المعاني (الموني الشهير السمعاني المعاني S. Assemani (المهيئة الأستاذ مجامعة بادوا Padua) .

ونظرة عاجلة إلى المصور تبين لنا أن التونسي قد استعار من فنايوس ليس فقط طريقة المساقط والشكل الأصيل للخارطة على هيئة قلب وكذلك خط الزوال الأساسي الذي يمر بجزر الكنارى بل استعار منه أيضاً الجزء الأكبر من تخطيطه لسواحل القارات والجزر. ومع هذا فيجب إقراراً للحق الاعتراف بأن عدد المصطلحات الجغرافية لديه أغني بكثير كما وأنه أجرى عدداً من التصحيحات على سلفه بعضها هام للغاية مثال ذلك تصحيحه لسواحل أمريكا خاصة الأجزاء الشهالية منها(١٥٠٠) ؛ وهكذا يقف التونسي في استعاله في محيط الكارتوغرافيا العربية نسيج وحده لا سلف له ولا خلف. ويكن عيبه الأساسي في استعاله للأصل الذي اعتمد عليه بصورة آلية تغلب عليها الشكلية ، وسنرى عند انتقالنا للكلام على الحارطات التركية المعاصرة له أنه قد قامت لدى الأتراك مدرسة مستقلة استعارت مادتها بصورة أوسع وعرفت كيف تهضمها وتتمثلها بأصالة واضحة .

وفى القرن السادس عشر اتسعت وقويت صلات المغرب بالدولة العثمانية بصورة نشيطة ؛ وكان من جراء خضوع الجزائر لسلطان العثمانيين (١٥١٩) أن أحست مراكش بخطر مباشر يهدد حريتها خاصة وأن أفراد أسرة الشرفاء قد طلبوا العون من الأتراك منذ أن استولوا على مقاليد الأمور بمراكش ، وذلك لوضع حد للتطاحن من أجل العرش بين أفراد الأسرة نفسها وللقضاء على دسائس البلاط . ونتيجة لهذا فقد دخل الطرفان في علاقات دبلوماسية ونشطت السفارات الذاهبة إلى استنبول حتى أخذت طابعاً منتظا في بعض الأحايين (١٥١) ؛ ومن المحتمل جدا أن ليون الإفريقي نفسه قد قام برحلته إلى استنبول

لأغراض سياسية ولو أنه تعوزنا الوقائع لإثبات ذلك ; وبعض هذه السفارات تردد صداه فى الأدب خلال قرون متتالية حتى القرن التاسع عشر فعرف بهذا نمط الرحلة انتعاشاً كبيراً وظهر إلى جانب وصف الحج ضرب جديد من الرحلة إلى عاصمة «سلطان الأرضن وخاقان البحرين » :

ومن المؤلفات المعروفة لنا من هذا الضرب الأخير مصنف التمجروتى الذى يرجع إلى نهاية القرن السادس عشر ويحمل عنواناً طناناً هو «النفحة المسكية فى السفارة التركية». ومعلوماتنا عن المؤلف نزرة (١٥٢) فقد ولد أبو الحسن على بن محمد التمجروتي \*حوالى عام ٩٦٧ه = ١٥٥ (١٥٠١) بقرية نمجروت الصغيرة من أعمال وادى درعه بجنوبى مراكش (١٥٠١) ونال حظه من التعليم المعهود لذلك العصر ثم التحق على ما يبدو كاتباً ببلاد الشريف أحمد المنصور السعدى (١٨٦ ه – ١٠١٧ ه = ١٠٧٨) بفاس : ونظراً لأن الشريف اعتلى العرش بمعاونة الأتراك فقد دخل فى مغامرات دبلو السية واسعة النطاق حاول أن يقحم فيها بعض دول أوروبا الغربية ؛ وهو وإن لم يخضع خضوعاً رسمياً للأتراك إلا أنه ارتبط معهم بعلاقات فيها بعض دول أوروبا الغربية ؛ وهو وإن لم يخضع خضوعاً رسمياً للأتراك إلا أنه ارتبط معهم بعلاقات في عام ١٩٩٨ المنارات بعث بها المنصور في عام ١٩٩٨ المنارات بعث بها المنصور في عام ١٠٠١ هـ ١٠٠٩ إلى السلطان مراد الثالث (١٩٩ هـ ١٠٠٠ هـ على ١٠٠١ الشاعر الفشتالي (توفى في عام ١٩٨١ هـ ١٩٠١) الذى كثيراً ما نوه به التمجروتي في وصف رحلته هذه بضروب الإستحسان والتمجيد لتفوقه في فنون الأدب . واختيار التمجروتي لرئاسة هذه السفارة لم يحدث اعتباطاً فقد ذهب أخوه من قبله إلى استنبول (١٥٠١) في مهمة مماثلة على مايبدو .

والكتاب لا يزال معروفاً إلى الآن فى ترجمته الفرنسية التى عملها على أساس مخطوطة واحدة (١٥١٨) هنرى دى كاسترى Henri de Castries وظهرت عقب وفاته التى حدثت فى عام ١٩٢٧ ؛ وكان على معرفة جيدة بهذا العصروهذه الموضوعات . ويجب القول بصراحة أن رأيه عن المؤلف يتسم بالتعسف الشديد فهو يقول « فالرحلة فى مجموعها ليست سوى سرقة على نطاق واسع مع إضافة مئات من الأبيات الشعرية لا يربطها فى أغلب الأحيان أى رباط بمحتويات الكتاب »(١٥٩٠) « وهو لا يجهد فى التعريف نخط سير الرحلة بقدر ما يحاول إظهار علمه ومعرفته »(١٦٠٠) . وجميع هذه العيوب والمناقص التى يشير إليها دى كاسترى موجودة بالطبع لدى التمجروتي كما وجدت لدى غيره من أدباء «الرحلة» في عصر التدهور؛ غير أنه لا يمكن موافقته في أن قيمة الرحلة إنما تقتصر على هذا وحده . وتشير قرائن الأحوال إلى أن ثمة تقريراً كان من المفروض أن يرفعه المؤلف إلى الشريف عن هذه الرحلة (١٦١١) ، لهذا فلا مناص من أن تجد قصائد المديح مكاناً لها فى وصف الرحلة وهو يعبر فى هذه القصائد عن شكره وامتنانه لولى نعمته .

النسبة إلى تمجروت وهي مقر الزاوية الناصرية في جنوبي المغرب قرب وادى درعه ؛ والاسم بربرى والتاء فيه مزيدة لذا
 فإن النسبة إليها تمجروتي ومجروتي

وتعظيمه له حتى قارنه بسلاطنة آل عثمان وفضله عليهم أحياناً . ورنحماً من ذلك فإن تمجيده لسلطانه قد ساق إلى إيراد تفاصيل قيمة عن بلاد مراكش في أواخر القرن السادس عشر(١٦٢٠) وعن استقبالات ملوك مراكش ومواكمهم واستعراض الحند وعن الدوائر الأدبية بالبلاط ؛ بل إن الرحلة نفسها لاتخلو من معطيات واقعية قيمة خاصة إذا أخذنا في حسابنا أنهاكبقية الرحلات المشامهة لها لم يكن الغرض منها وصف تحركاته بل وضع مصنف أدبى قبل كل شيء. وبحفل الكتاب بعدد من القصائد للمؤلف يتعلق بعضها بموضوع الرحلة والبعض الآخر بمدح فيه شخصيات مختلفة من بينها صديقه الشاعر الفشتالي . وإلى جانب هذا فالكتاب لا مخلو من شذور عديدة نقلها عن مؤلفين آخرين واستطرادات مختلفة ، مثال ذلك ما نقله من أحد المؤرخين في فتح إفريقيا وعن دولة الأغالبة ، أو ذلك الفصل الطويل ذو الطابع الأخروي (eschatological) الذي يورد فيه بصدد الكلام على مدينة المهدية عدداً من الأحاديث في المهدى المنتظر (١٦٣٠) . أما في صلب الرحلة نفسها فتحتل مكانة خاصة « الزيارات » العديدة [ إلى قبور الأولياء والصالحين المنتثرة على طول طريقه ، وزيارة العلماء ومدعى الصلاح (sanctimonious) ؛ وهو يغتنم هذه الفرصة كما فعل السابقون له فيستطرد في الكلام على سير حياتهم . والتمجروتي في وصفه للمواضع الحغرافية كثيراً ما يلجأ إلى نقل كلام المؤلفين السابقين (١٦٤) خاصة الأندلسيين ، ويبدو هذا بصورة جلية عندما يقف للكلام على المدن الكبرى المأهولة . وأقرب المؤلفين إلى نفسه ثلاثة هم ابن عبد ربه (من القرنين التاسع والعاشر) والبكرى ( من القرن الحادى عشر ) وأبو البقاء البلوى ( من القرن الحامس عشر،(١٦٥) ؛ وهو ينقل عنهم كما فعل الجغرافيون قبله دون أن يعني بالتتابع الزمني أويشسر إلى أن معلوماتهم تنتمي إلى عصر سابق للعصر الذي يعالج الكلام عليه .

والتمجروتى لا يتعرض لوصف طريق رحلته داخل مراكش ، ولا ريب أنه قصد بذلك عدم تكرار أشياء مألوفة لبنى وطنه (١٩٦٠) . وقد خرج التمجروتى من فاس متجهاً إلى تطوان حيث بقيت السفارة لمدة ثلاثة أشهر فى انتظار وصول سفينة من الجزائر . ثم أبحروا على طول الساحل الإفريقى مارين فى طريقهم على وهران وتنس والجزائر وبجايه وبون وبنزرت وتونس وسوسه ومنستير والمهدية وصفاقس وجزيرة جربه إلى أن بلغوا طرابلس . والمؤلف يفصل القول فى وصف المراكز المأهولة كتونس وبجايه ويمكن أخذ فكرة عن مدى استعانته بالمؤلفين السابقين له حين نقرأ وصفه لتونس فهو ينقل عن ابن عبد ربه والبلوى ما يقرب من خمس وعشرين صفحة . وابتداء من طرابلس تظهر شخصية المؤلف بوضوح فى القصة (١٩٧٧) لأنه أعوزته المصادر المكتوبة فاضطر إلى الاعتاد على نفسه وهو أمر لم يخل من الفائدة بالنسبة للكتاب ؟

وقد اضطر التمجروتي وصبه إلى البقاء بطرابلس لمدة شهر واثني عشر يوماً قبل أن يغادروها إلى استنبول مع الأسطول العماني الذي كان قد انتهى من إخماد ثورة نشبت بطرابلس ضد سلطان العمانيين :

ويصف لنا التمجرونى بتفصيل كبير رحلته عبر البحر الأبيض المتوسط وما أحدثته فى نفسه من أثر وكانت هذه أول مرة يعبر فيها البحر ومن ثم فقد أحدث البحر تأثيراً كبيراً عليه ، وهو يرجع إلى الكلام على ذلك فى مواضع عديدة من كتابه واصفاً الهلع الذى استولى عليه من تقاذف الأمواج للسفينة والمخاطر التي تعرض لها أكثر من مرة . وهذه الاستطرادات الأدبية بما يصحبها من عدد كبير من القصائد بعضها له وبعضها لشعراء غيره تشغل جزءاً من كتابه غير يسير . وقد عرقته الرحلات البحرية بالبوصلة (Compass) (بيت الإبرة » وبالحارطات الحغرافيه ، وهو يقول فى صدد هذا «والمصور الحغرافي للبحر مرسوم على جلد بينت عليه أسهاء جميع المدن الساحلية والحزر ، وهو يعين اتجاهات الرياح المختلفة كما يبين المسافات التي قطعتها السفينة وما المستقطعه بالأميال . وهم يسمونها القمباص (١٦٨٥) » . والسهو الأخير الذى وقع فيه التمجروتي يبين بصورة جلية كم كان البحر والمصطلحات البحرية أمراً غريباً على مؤلفنا .

وهو يقدم وصفاً مفصلا لاستنبول (١٦٩) سواء حين الكلام على مقابلته للسلطان أو في وصفه لحطط المدينة التي يولى اهتماماً خاصاً فيما بينها لحامع أياصوفيا ومساجد أخرى أو عند حديثه على التجارة والحرف وحياة أهل المدينة . كما يبدى اهتماماً خاصاً لما أبصره من انتعاش العلوم الإسلامية بها ويعترف بأنها تقف على مستو واحد مع البلاد العربية ؛ وقد اجتذبت أنظاره بصورة خاصة كمية المخطوطات الهائلة سواء الموجودة بالمساجد أوبالأسواق والتي كانت تجد طريقها إلى استنبول من جميع البلدان بحيث كان بوسع أى قارئ أن يحصل على المراجع في جميع فروع العلوم (١٧٠).

وفى عودته إلى وطنه أخذ التمجروتي نفيس الطريق الذى جاء به إلى استنبول معتمداً فى وصفه لله دن الكبرى مثل طرابلس وسوسه إلخ (١٧١) على المؤلفين السابقين له ؛ وهو يتحدث فى القسم الأخير من كتابه عن استقبال السلطان لهم بفاس مع وصف مفصل لمراسيم البلاط المراكشي . وفى الخاتمة يوجد عدد من قصائد المؤلف يرتبط بعضها بمناسبات لا علاقة لها بالرحلة . وقد توفى التمكروتي بعد هذا بقليل بمراكش وذلك فى عام ١٠٠٣ هـ ١٥٩٤ – ١٥٩٥ (١٧٢٠) وكان كتابه معروفاً جيداً بوطنه ، وفى بداية القرن الثامن عشر أدخل المؤرخ الوفراني (توفى حوالي عام ١١٥١ هـ ١٧٣٨) وصفه لمراكش فى مصنفه التاريخي المعروف عن سلاطنة السعديين (١٧٣٠). هذا وقد استمر التأليف التاريخي (historiography) منتعشاً بالمغرب لمدة أطول عم المعالم في البلاد العربية الأخرى ، كما وأن نمط الرحلة التقليدي بتي حياً إلى القرن التاسع عشر . وإن كان في واقع الأمر غير عربي لأنه مدون باللغة الإسبانية ولكن بحروف عربية . هذا المصنف يمثل وإن كان في واقع الأمر غير عربي لأنه مدون باللغة الإسبانية ولكن بحروف عربية . هذا المصنف يمثل نموذجاً لما يعرف بأدب الألحميادو Aljamiado أدب الموريسيكين Moriscos وهم العرب المتنصرون نموذجاً لما يعرف بأدب الألحميادو Aljamiado أدب الموريسيكين لشبه الحزيرة الايبرية نهائياً . الذين تخلفوا باسبانيا عقب سقوط غرناطة في عام ١٤٩٧ ومغادرة المسلمين لشبه الحزيرة الايبرية نهائياً .

<sup>\*</sup> تحريف أسباني للفظ العربي «الأعجمية» . (المترجم)

458

وقد تم العثور على مخطوطة هذا الأثر ضمن مجموعة من المصنفات العربية الألخميادوية كشف عنها فى عام ١٨٨٤ مسورة داخل جدار منزل عتيق بمدينة المناسد Almonasid ، وأغلب الظن أنه قد أخفاها أحد الموريسكيين عندما اضطروا إلى مغادرة ديارهم فقبعت محفوظة حوالى ثلاثة قرون حتى أصبحت بالتالى كنزآ علمياً لا يقدر .

ومن بين هذه المصنفات الألحميادوية تحتل مكانة خاصة بالنسبة لنا «قصيدة » في وصف الحج إلى مكة بعنوان Las Coplas del Alichonte de Puey Monzon ( قصيدة الحاج القادم من بوى منسون » . ورعماً من جهلنا بشخص مؤلفها إلا أن موضع إقامته الذي بدأ منه رحلته معروف بوجه التحديد وهو محلة صغيرة على بعد ستة عشر كيلو متراً إلى الجنوب من مدينة منسون الأرغونية في وادى التحديد وهو محلة صغيرة على بعد ستة عشر كيلو متراً إلى الجنوب من مدينة منسون الأرغونية في وادى بهر سنكا Sinka ، وكانت هذه المحلة تسمى قديماً بوديوم مونتسوني المصادية منسون الأرغونية في وادى في بعد باسم بوييو دى موروس Pueyo de Moros ثم أخدت اسم بوييودى سانتا كروز Pueyo de وكان جميع سكانها من الموريسكيين ومن ثم تعرضت لاضطهادات شديدة في عام ١٥٩١ . وكان جميع سكانها من الموريسكيين ومن ثم تعرضت لاضطهادات شديدة في عام ١٥٩١ . الشاعر المحمهول التي تقف شاهداً على ما أبداه الموريسكيون من صلابة في تحسكهم بعقيدتهم الإسلامية حتى إلى ما بعد مائة عام من سقوط غرناطة وذلك بالرغم مما تعرضوا له من ألوان الاضطهاد والتعذيب خرج مؤلفنا من أراغون إلى بلنسية وأخذ من هناك سفينة لأحد البنادقة وجهها تونس ؛ وقد وقفت خرج مؤلفنا من أراغون إلى بلنسية وأخد من هناك سفينة لأحد البنادقة وجهها تونس ؛ وقد وقفت من عاصفة قاسية . وفي القاهرة الضم المؤلف إلى قافلة الحج فأدى فريضة الحج بطريق البر ولكنه لم يوفق من عاصفة قاسية . وفي القاهرة الضم المؤلف إلى قافلة الحج فأدى فريضة الحج بطريق البر ولكنه لم يوفق أثناء عودته في تحقيق حلمه بزيارة طورسينا والقدس ولو أنه لاينسي أن يفرد لها بعض الأبيات في قصيدته معتمداً على المعلومات التي سمعها عن الآخرين ؛ أما عن بقية الطريق إلى أسانيا فيلتزم الصحت.

هذه القصيدة الوصفية الفريدة في نوعها تضم تسعة وسبعين مقطعاً في ثمانيات (octaves) ؛ وإذا كانت بحسب رأى المتخصصين لاتكشف عن ميزات أدبية ذات بال إلا أنها على أية حال مفعمة بعاطفة صادقة ، وتقدم مادة طريفة قيمة عن ذلك الوسط الغريب الذي عاش فيه المؤلف . وقد لاحظ بعض البحاثة تأثير المسيحية في بعض زوايا القصيدة فمثلا يوم القيامة قد عرض في صورة شعرية لا يقبلها أهل الورع من المسلمين . والقصيدة بأجمعها سهلة الفهم ويرتفع أسلوبها أحياناً إلى درجة عالية من الحاس والانفعال : أما الوصف فيتميز في معظم الأحوال بالحيوية ؛ فهي في مجموعها أنموذج جيد لأدب الموريسكيين . أما بالنسبة لنا فتكتسب أهمية خاصة نقطة معينة فيها وهي أن المؤلف قد زود القصيدة بتعداد نثرى للبلاد الإسلامية موزعة بحسب غلبة كل مذهب من المذاهب الإسلامية الأربعة على سكانها ؛ وبهذا نجد أنفسنا أمام ثبت كامل لبلاد الإسلام كما عرفها آخر ممثلي الحضارة العربية في أسبانيا قرب بداية القرن السابع عشر ؛ ومما يبعث على الأسف أن القائمة قد حرفتها أيدى النساخ تحريفاً كبيراً بجعلها تحتاج إلى بحث خاص مستقل وهما يبعث على الأسف أن القائمة قد حرفتها أيدى النساخ تحريفاً كبيراً بجعلها تحتاج إلى بحث خاص مستقل وهما يبعث على الأسف أن القائمة قد حرفتها أيدى النساخ تحريفاً كبيراً بجعلها تحتاج إلى بحث خاص مستقل وهما يبعث على الأسف أن القائمة قد حرفتها أيدى النساخ تحريفاً كبيراً بجعلها تحتاج إلى بحث خاص مستقل و

## حواشي الفصل السادس عشر

- Brockelmann, GAL, II, p. 242-245; SB II, p. 342-344 - Bel, EI, II, p. (1) 419-420 - Arendonk, Ibn Khaldün, p. 94 - Gibb, EI, EB, p. 257 Pons Boigues, p. 350-362, No 302 - Carra de Vaux, Les Penseurs, البستاني، الروائع، ١٠ و Margoliouth, Lectures, p. 156-158 \_ ١٠ - ١٣ - ١٠ البستاني، الروائع، ١٨ و الع - Krachkovski, Arabskia Literatura, p. 30 - Bartold, Mus. mir, p. 63-65 - Bartold, Kult. mus., p. 53-55 - Amari (-Nallino), I, p. 84-85, No 60 - Ferrand, Relations, II, p. 459-461. (Y) - Prolégomènes, I, p. LXVII, note 3 ( ٣ ) المغربي ، محمد ، ص ٣٨ - ٨٣ . – Mahmassany, p. 38; cf حاجى خليفة III, p. 350, No 5881 ( 1) - ابن خلدون ، المقلمة - De Slane, Histoire des Berbères -- Prolégomènes, I, ( • ) (1) – طه حسين Élude, p. 15, 21-22 ( ٧ ) صور رايت قسماً من «كتاب العبر » بخط يد المؤلف يرجع إلى عام ١٤٠١ (W. Wright, Palaeographical Society, No 84) ( \ ) - Amari (- Nallino) 1, p. 84 (1)- Bartold, Mus. mir, p. 64-65 p 63.64 \*\* (10) (11)- Van den Bergh, p. 13-14 (11)\_ Cf.: Mahmassany, p. 92-93 (14) ... Van den Bergh, p. 13 (11)- Kamil Ayad, p. 43-49 (10) - Van den Bergh, p. 9-12 p. 12 شرحه (۱۲) الترجمة p. 73-81 المتن ,Prolégoménes ابن خلدون ، طبعة بيروت ، ص ه ۳ س (11)p. 90-99 ( ۱۸ ) الترجمة ,p, 82-87 المتن ,p المتن ، Prelégomènes, I, الترجمة بيروت ، ص ۳۸ – p. 99-105 p. 88-148 المتن , المتن , المجاه Prolégomènes ابن خلدون ، طبعة بيروت ، ص ٤١ – ٢٥ – p. 106-168 الترجمة ــ

```
(۲۰) ابن خلدون ، طبعة بيروت ، ص ٣٣
                                                                         (۲۱) شرحه

    Prolégomènes, I, الترحمة p. 75;
    Prolégomènes, I, الترحمة p. 92-93

                                                                              (77)
                                              ( ۲۳ ) شرحه 90 p. الترجمة 1, p. 91 المتن ( ۲۳
                                              ( ٢٤ ) شرحه 99 .p. الثرجة 28 .p. المتن الم
                           ( ٢٥ ) ابن خلدون ، طبعة بيروت ، تقرأ « يريدوا » بدلا من « يردو »
p. 104-105 والترجمة p. 86-87 المتن p. 104-105
                                                                              (۲۲)
p. 105 الترجمة p. 87 المتن p. 105
                                                                              (YY)
_ Prolégomènes, I, الترجة p. 105, note 2
                                                                              (\lambda \lambda)
                                               (۲۹) ابن خلدون ، طبعة بيروت ، ص ٤١
                                                               ( ٣٠ ) شرحه ، ص ٢٤
                                                          (۳۱) شرحه ، ص ۲۲، ۳۲
                                                               ( ۳۲ ) شرحه ، ص ۴۲
                                                               (۳۳) شرحه ، ص ۲۲
                                                               ( ٣٤ ) شرحه ، ص ٢٤
- Kramers, El, EB, p. 71
                                                                              ( Ta)
                                          ( ٣٦ ) ابن خلدون ، طبعة بيروت ، ص ٥٥ – ٦٨ .
                                                          (۳۷) شرحه ، ص ۲۸ – ۲۹
                                                          ( ۳۸ ) شرحه ، ص ۹۹ – ۷۳
– Cf. : طه حسين Étude, p. 85-91 --- Mahmassany, p. 169-170
                                                                              ( 44 )
– Cf. : مله حسين Étude, p. 92-93
                                                                             ((1)
- Mahmassany, p. 171
                                                                              (11)
                                                 (۲۶) ابن خلدون ، طبعة بيروت ، ص ه ۹
                                                        (۲۲) شرحه ، ص ۲۷۲ – ۳۰۱
                                                        ( ٤٤ ) شرحه ، ص ۲۰۲ – ۳۰٤
                                                    له حسون Étude, p. 28 - 29 ( وه )
- Prolégomènes, I, p. CXII
                                                                              ( 14)
- Amari (-Nallino), I, p. 84
                                                                              ( ( ( )
- Mahmassany, p. 43
                                          (٤٨) ابن خلدون ، الروائع ، رقم ١٥ ، صرح – د
- Wüstenfeld, Die Geschichtschreiber, p. 234, No 508 - Brockelmann,
  GAL, II, p. 54, No 17; SB II, p. 52-53 — Mieli, p. 274, No 7 —
```

Maroc.

```
وثمن يخلطون [ ببنه] وبين شخص آخر (عاش في الفترة ٧٨٤ هـ ٤٥٨هـ ١٣٨٢=٠٥٤١): السوكاني ،
     الجزء الأول ، ص ٣١٥ – ٣١٧ ، رقم ٣٨٢ ؛ Wiet ، المنهل الصانى ، ص ١٩٣ رقم ١٣٤٦
- Lévi della Vida, Al-Andalus, I, p. 308, note 2
                                                                           (0.)
                                               (۱۱) ابن ایاس ، الخزء الرابع ، ص ۲۷٤
- Lévi della Vida, Al-Andalus, I; p 320, note 1
                                                                           (07)
                                                              p. 334 هر حه (۳)
                                                      p. 324, note 2 شرحه ( ١٥ فر
                                         ( ٥٥ ) ابن إياس ، الحزء الرابع ، ص ٣٧٣ - ٣٧٤
- Lévi della Vida, Al-Andalus, I, p. 308-309
                                                                           (07)
- Lévi della Vida, Elenco' p. 69, No 728- 729
                                                                           ( o v )
- Lévi della Vida, Al-Andalus, I, p. 307-334
                                                                           ( O )
                                                               p 307 شرحه (۹۹)
                                                               p. 310 شرحه (۲۰)
- Lévi - Provençal, La Péninsule, p. XI
                                                                           (11)
- Pons Boigues, p. 175, No 139 - Gaudefroy - Demombynes, La Syrie (17)
  p. XI - XII - Brockelmann, GAL, SB II, p, 38, No 11 - Mieli, p.
  272 - 273
- Lévi - Provenaçl, La Péninsule
                                                                           (77)
                                            III, p. 490, No 6597 (٦٤) حاجي خليفة
- Lévi - Provençal, La Péninsule, XVI
                                                                           (40)
                                                             p. XV ، شرحه ، (۲۲)
                                                               p. XII شرحه (۲۷)
 - Lévi - Provençal, المتن p. - - p. XIX · XX رحمة القسم الثانى
                                                                           ( 44 )
                p. XXIII-XXVI - Lévi Provencal, Al-Zalläka, p. 1304 ( ١٩ )
- Nallino, Centenario, I, p. 327 - 328; II, p. 640 - 641
                                                                           (\vee \cdot)
- Lévi Provençal, Hist. des Chorfa, p. 361, note 2, 396
                                                                           (VV)
Collin, Hespéris, XX, p. 94 - 98 : تقريظه لدى ؛ محمد المهدى الحجوى
                                                                           (YY)
 - Massignon, Maroc, p. 32-34
                                                                            (vv)
 - Brockelmann, GAL, SB II, p. 710, No 1a - Massignon, Leo Africa.
                                                                            (VE)
   nus, p. 24 — Mieli, p. 276, 279 · 280, note 6-9 -- Amari (Nallino)
   I, p. 361 - 363 - Schefer, Description de l'Afrique - Massignon,
```

```
- Massignon, Maroc, p. 33 - Schefer, Description de l'Afrique, I, p. VI
                                                                                (V)
- Massignon, Leo Africanus, p. 24
                                                                                (۲۲)
- Lévi - Provençal, Wattäsiden, p. 1228
                                                                                (vv)
- Schefer, Description de l'Afrique, I, p. VII
                                                                                (\lambda\lambda)
                                                        (۷۹) شرجه ، J, p، VII – XII
                                                                  p. XII ، شرحه (۸۰)
                                                          p. XIII - XIV شرحه ، (۸۱)
- Amari (- Nallino), I, p. 361
                                                                                (\chi\chi)
- Atiya, The Crusade, p. 477
                                                                                (\lambda T)
- Schefer, Description de l'Afrique, I, p. XIV
                                                                                (A &)
  p. XVI - Massignon, Leo Africanus, p. 24 - Massignon, Maroc, p. 10 (۸۵)
- Massignon, Leo Africanus, p. 24
                                                                                (NN)
                                                                                (\lambda \lambda)
- Giovanni Leone, cf.: Massignon, Leo Africanus, p. 24
- Schefer, Description de l'Afrique, I, p. XVI
                                                                                (\lambda\lambda)
                                                                                (٨٩)
- Alemany, p. 169
                                                                                (4.)
- Schefer, Description de l'Afrique, I, p. XXIII
- Massignon Maroc, p. 23
                                                                                (41)
                                                                   p. 26 ، شرحه (۹۲)
                                                                                (44)
- Schefer, Description de l'Afrique, I, p. XXXVI
                                                                                (4 £)
- Amari (-- Nallino), I, p. 362
                                                                                (90)
- Massignon, Maroc, p. 43
                                                                                 (44)
- Colin, Hespéris, XX, p. 97
                                                                                 (4V)
_ Massignon, Maroc, p. 43-45
                                                                (۹۸) شرحه ، p. 36,40
- Mieli, p. 279 (في آخرها) - Schefer, Description de l'Afrique, III, p. 428
                                                                                (94)
- Mieli, p. 279, note 7 at the end - Schefer Description de l'Afrque. III,
   p. 469
                                                                               (1 \cdot 1)
- Cf: Schefer, Description de l'Afrique, I, p. XXIV
- Massignon, Maroc, p. 36-39 - Schefer, Description de l'Afrique, I, p.
                                                                               (1 \cdot 1)
   XXVI - XXVII
                                                                               (1 \cdot r)
 - Cf.: Brockelmann, GAL, SB 1, p. 252, No 9
```

277

```
- Massignon, Maroc, p. 41-42
                                                                        (1.1)
                                                            p. 44 ; شرحه )
                                                            p. 63 ، شرحه ، (۱۰۲)
                                                           p. 4.9 ، شرحه ، (۱۰۷)
- Schefer, Description de l'Afrique, I, p. XXX -- XXXV
                                                                         (۱ + ٨)
- Massignon, Maroc, p. 65
                                                                         (1.9)
- Schefer, Description de l'Afrique, I, p XXXV
                                                                         (111)
                                                        p. XXXV شرحه ، (۱۱۱)
                                                          II, p. V ، شرحه (۱۱۲)
- Amari ( - Nallino ), I, p. 362
                                                                         (117)
                                                           p. 363 ، شرحه ، (۱۱٤)
- Schefer, Description de l'Afrique, I, p XXXVI
                                                                         (110)
                                                                         (111)
- Kramers, EI, EB, p. 71
- Miller, V, p. 173
                                                                         (111)
                Beiheft, V, Taf. 82b (۱۱۸) ؛ من الصورة راجع ; 175-173 ، شرحه
                                                           p. 173 ، شرحه ، (۱۱۹)
                                                             p. 174 شرحه ۱۲۰)
                                                             p. 175 شرحه (۱۲۱)
                                                                    (۱۲۲) شرحه
 - Nallino, BSOI, IX, p. 721-736
                                                                         (177)
 - Miller, V, p. 176
                                                                         (171)
 - Brockelmann, GAL, SB II, p. 710, No 1b - Blochet, L, Étude, p.
                                                                         (140)
   19 - Miller, V, p. 176
     V. Beilage, No 7 (۱۲٦) من اليسار Miller, VI, Taf 78 عن الصورة راجع
                                    VI, Taf. 78 من اليمين VI, Taf. 78 شرحه حلا
 _ Kramers, El. EB, p. 72
                                                                         (11)
 - Blochet, L'Étude, p. 19
                                                                         (111)
                                                              p. 20 شرحه (۱۳۰)
 - Reinaud, Introduction, p. CLXX
                                                                         (171)
 - Biochet, L'Étude, p. 18
                                                                          (177)
```

```
- Miller, V, p. 176
                                                                         (144)
- Reinaud, Introduction, p. CLXX
                                                                          (141)
  (۱۳۵) عن الصورة راجع : V, p. 176 : توضيحاتها V, p. 176 : شرحه :
                                                   ملونة راجع : V, p. 177
- Blochet, L'Étude, p. 21
                                                                         (177)
- Amari (-Nallino), I, p. 293, note 1
                                                                         (144)
- Blochet, L'Étude, p. 21
                                                                         (۱۳۸)
- Miller, V, p. 177
                                                                         (174)
                                                         (۱٤٠) شرحه 52 p. 52 (۱٤٠)
- Blochet, L'Étude, p. 21
                                                                         (111)
- Nallino, BSGI; IX, p. 721-736
                                                                         (111)
- D'Avezac, cf.: Kramers, El, EB, p. 72
                                                                         (111)
- D'Avezac, p. 77
                                                                         (111)
                                                                    (١٤٥) شرحه
                                                              p. 72 شرحه (۱٤٦)
                                                              p. 63 شرحه (۱٤۷)
                                                       p. 65 - 66, 75 مرحه (۱٤٨)
- Brockelmann, GAL, I, p. 5, 349; SB I, p. 7, 867
                                                                         (114)
- D'Avezac, p. 77.
                                                                         (100)
- De Castries, IV-VI
                                                                         (101)
- Brockelmann, GAL, II, p. 679-680, No 2c. - Lévi-Provençal, Al-Ta- (107)
  mgrüti, p. 696 - Lévi-Provençal, Hist. des Chorfa, p. 98-99 - De
  Castries, p. IV
- De Castries, p. IV
                                                                         (104)
- Lévi - Provençal, Al - Tamgrüti, p. 696
                                                                         (10t)
- Brockelmann, GAL, SB II, p. 679-680, No 2c.
                                                                         (100)
- Lévi-Provençal, Hist. des Chorfa, p. 97-98
                                                                         (107)
- De Castries, p 45
                                                                         (10Y)
                                                            (۱۵۸) شرحه XVI)
                                                                p. 1 شرحه (۱۵۹)
                                                               p. II شرحه (۱۲۰)
```

```
p. IV شرحه (۱۲۱)
- Lévi-Provençal, Al-Tamgrüti, p. 696 - De Castries, p. XI
                                                                       (177)
- De Castries, p. X
                                                                       (177)
                                                          p VIII شرحه ۱۹۹۱)
                                                                 (۱۲۵) شرحه
                                                                 (۱۲٦) شرحه
                                                                  (۱۹۷) شرحه
                                                           p. 84 شرحه (۱۲۸)
                                                p. VIII-IX, 47-69 شرحه (۱۲۹)
                                                           p. 68 شرحه (۱۷۰)
                                                           p. IX شرحه (۱۷۱)
- Lévi - Provençal, Al-Tamgrüti, p. 696
                                                                      (۱۷۲)
                                                                  (۱۷۳) شرحه
```

′

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفساهرة مطبعة لجندالثاليف والترمبة والنشر ١٩٦٣











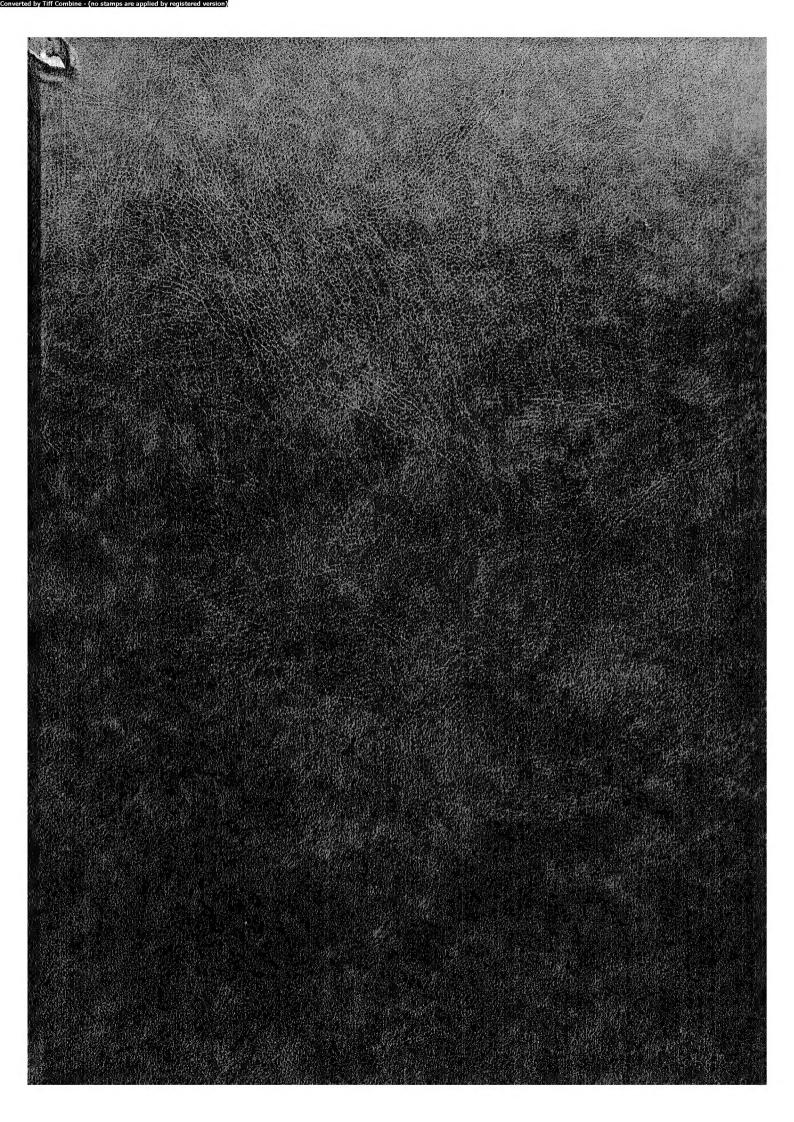